# الأشاذ الدكتور وهبت الزجيلي

الجنته القامين







## يتنالغ الخالخين

﴿ يَفَوْ اَلِّكُونَا مُرَكِّنَا أَوْمِن إِنِّنَا الْمِكْمِنَا فَكُونَا وَلَا الْمُؤْلِدِ ﴾ أَمُونَا مَنْزًا كَذِيْرًا مُعَامِنًا مُعَامِدًا إِلَّا الْمُؤَلِّدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ ﴾ هذا الله منزا كيونا من المنظمة المنظمة

## موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

الجئزاء القامين

۲۰۱۰ ـ ۳۰۱ ج ؛ ۲۰۱۰ ـ ۱۲۵. ISBN: 978-9933-10-140-4 ١-٢١٧ ز ح ي م ٢- العنوان ٣- الزحيلي

تأليف وهبة الزحيلي .- دمشق: دار الفكر

مكتبة الأسد

الأسا والدكتور وهب الزحيلي عضو المجامع الفقهية العالمية

# موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة





#### ثقافة الاختلاف

#### 2012=1433

دار الفكر - دمثنق - برامكة ۱۰۰۱ ۲۷ ۹۵۷ ۹۵۳ ۹۵۳ ۹۰۰۱

http://www.fikr.com/ e-mail:fikr@fikr.net

#### موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

أ. د. وهبة الزُحيلي

الجنزء الثامن الرقم الاصطلاحي: ٢٢٤١,٠١١–٨

الرقم الدولي: ISBN: 978-9933-10-140-4 التصنيف الموضوعي: ٢١٦ (الفقه الإسلامي وأصوله)



# ( (گتوی) القسم السادس الأحوال الشخصية

| '  | • | • | ٠ | • | • | • | • |      | • |  | • |   |   | •   |   |   | •  |    | •  | • |   | •  |     | ٠  | •   | •   | •   | •   |    | •   |    | •    |     | _   | _   | ~   |     | _         |    |    |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|------|---|--|---|---|---|-----|---|---|----|----|----|---|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----|----|---|---|
| ٠. |   |   |   |   |   |   |   | <br> |   |  |   |   |   |     |   |   |    | ,  |    |   |   | 4  | سِا |    | خو  | ٠   | JI  | ل   | وا | -   | ¥  | با   | رد  | ,   | لمق | , h | :.  | هيا       | ē  |    |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   | • | ر | UÌ, | , | ٥ | 19 | زا | JI | - | ٠ | وا | ì   | rı |     |     | الب |     |    |     |    |      |     |     |     |     |     |           |    |    |   |   |
| ۲. |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     | į   |    | ٩.  | N  | ے    | ı   | ره  | بق  | •   | ل:  | <u>ئو</u> | ì  | بل | _ | á |
| ٣  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     | 5   | وا  | لز  | 1  | ت   | h  | مَد  |     | ع   | نوا | i.  | - 1 | Y.        | ,î |    |   |   |
| ٤  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     |    |     | بة | بط   | Ļ   |     | ġ.  |     | -   | نیاً      | U  |    |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |      |     |     |     |     |     | لثأ       |    |    |   |   |
| ٤  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     |    | : 2 | طب | iL   | ١,  | اع  | أنو |     | ĺ   | ابم       | ر  |    |   |   |
| ٤  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    | : : | لبة | اخد | -1  | ل  | 2   | ب  | رتد  | يتر | ι   | ٠.  | . i | _   | ناء       | ÷  |    |   |   |
| ٥  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    | ,   |    |     | :   | بة  | فعط | L  |     | عإ | i    | طب  | لخ  | ١.  | . 1 | i   | باد       |    |    |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |      |     |     |     |     |     | باب       |    |    |   |   |
| ٨  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     | : 1 | ها | لم  | ÷  |      | ا-  | تب  | ن   | ٠.  | í   | من        | U  |    |   |   |
| ١  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     | :  | بة  | طو | لمخا | ,   | زية | را  | _   | ماً | _         | ט  |    |   |   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |      |     |     |     |     |     | اد        |    |    |   |   |
| ٧  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |      |     |     |     |     |     | باد       |    |    |   |   |

| ٦                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثاني عشر ـ تحريم الحفلوة بالمخطوبة:                                                       |
| ثالث عشر ــ العدول عن الخطبة وأثره:                                                       |
| الفصل الثاني : تكوين الزواج                                                               |
| المبحث الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:                                               |
| المبحث الثاني ـ أركان الزواج:                                                             |
| المبحث الثالث ـ شروط الزواج:                                                              |
| المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع:                                                 |
| المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له:                                        |
| الفصل الثالث : المحرّمات من النساء أو الأتكحة المحرمة                                     |
| النوع الأول ـ المحرمات المؤينة:                                                           |
| ١- حرمة القرابة أو انحرمات بسبب النسب: ١٣٥                                                |
| ٧- حرمة المصاهرة:                                                                         |
| ٣- حرمة الرضاع:                                                                           |
| النوع الثاني ـ المحرمات المؤقنة:                                                          |
| <ul> <li>أ- المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها:</li> </ul> |
| <ul> <li>أ- المشغولة بحق زوج آخر:</li></ul>                                               |
| ۴- المرأة التي لا تدين بدين سحاوي:                                                        |
| لله = أخت الزوجة ومحارمها                                                                 |
| ة- المرأة الحامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات): ١٧٠                           |
| الفصل الزابع : الأهلية والولاية والوكالة في الزواج                                        |
| المبحث الأول ـ أهلية الزوجين:                                                             |

| ( v | ) | المحتوى — |
|-----|---|-----------|
|-----|---|-----------|

| _                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بحث الثاني ـ الولاية في الزواج                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أولاً ـ معنى الولاية وسببها:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثانياً ـ أقسام الولاية:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثالثاً ــ اشتراط الولاية في زواج المرأة:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رابعاً _ شروط الولي:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سادساً ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صابعاً _ كيفية إذن المرأة بالزواج:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثامناً _ عضل الولي وحكمه:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تاسعاً _ غيبة الولي وأسره أو فقده:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لمبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:                     | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثانياً _ مدى صلاحية الوكيل:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثالثاً _ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رابعاً ـ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخامس: الكفاءة في الزواج                             | الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لمبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| للبحث الثاني _ نوع شرط الكفاءة:                       | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة:                 | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | بحث الثاني - الولاية في الزواج الولاية والله في الزواج ثانياً - المشام الولاية والله في زواج المرأة: ثانياً - اشتراط الولاية في زواج المرأة: حاساً - من له الولاية وترتيب الأوليا: عاماً - عنية إذن المرأة بالزواج: ثاماً - عنية الولى والمرء أو فقده: ثاماً - عنية الولى والمرء أو فقده: ثاماً - عنية الولى والمرء أو فقده: المحت الثالث - الركالة في الزواج: ثانياً - حكم التوكيل بالزواج: ثانياً - حكم التوكيل بالزواج: ثانياً - حكم التوكيل بالزواج: ثانياً - منوق العقد في الركالة بالزواج: ثفاهمن: الكفاءة في الزواج: ثفاهمن: الكفاءة في الزواج: ثفاهمن: الكفاءة في الزواج: ثليت الثانياً - نوع ترط التكفاءة في الكفاءة: المحت الثانياً - ما تكون فيه الكفاءة أو إصاف الكفاءة: المحت الخاس - ما تكون فيه الكفاءة أو إصاف الكفاءة: المحت الخاص - ما تكون فيه الكفاءة أو إصاف الكفاءة: المحت الخاص - ما تكون فيه الكفاءة: |

| ٦                                                                                             | -   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة:                                                            |     |
| -<br>ثالث عشر _ العدول عن الخطية وأثره:                                                       |     |
| صل الثاني : تكوين الزواج                                                                      | نف  |
| المبحث الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:                                                   |     |
| المبحث الثاني _ أركان الزواج:                                                                 |     |
| المبحث الثالث ـ شروط الزواج:                                                                  |     |
| المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع:                                                     |     |
| المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له:                                            |     |
| صل الثالث : المعزمات من النساء أو الأنكحة المعرمة                                             |     |
|                                                                                               | _   |
| النوع الأول ـ المحرمات المؤيدة:                                                               |     |
| ١– حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب:                                                       |     |
| ٧- حرمة الصاهرة:                                                                              |     |
| ٣- حرمة الرضاع:١٤١                                                                            |     |
| النوع الثاني _ المحرمات المؤقنة:                                                              |     |
| <ul> <li>أ- المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها: ١٤٩</li> </ul> |     |
| ۴- المشغولة بحق زوج آخر:                                                                      |     |
| ۴– المرأة التي لا تدين بدين سماوي:                                                            |     |
| غً- أخت الزوجة ومحارمها                                                                       |     |
| <ul> <li>ق- المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات):</li></ul>                |     |
| صل الزابع : الأهلية والولاية والوكالة في الزواج                                               | انف |
|                                                                                               | _   |
| المبحث الأول _ أهلية الزوجين:                                                                 |     |

| <u>v</u> | حتوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الما |
|----------|-------------------------------------------|------|
|----------|-------------------------------------------|------|

| <del></del>                                                |
|------------------------------------------------------------|
| المبحث الثاني ــ الولاية في الزواج                         |
| أولاً ـ معنى الولاية وسببها:                               |
| ثانياً ـ أقسام الولاية:                                    |
| ثالثاً ــ اشتراط الولاية في زواج المرأة:                   |
| رابعاً ــ شروط الولي:                                      |
| خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء:                    |
| سادساً ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:              |
| صابعاً _ كيفية إذن المرأة بالزواج:                         |
| ثامناً _ عضل الولي وحكمه:                                  |
| تاسعاً ــ غيبة الولي وأسره أو فقده:                        |
| المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:                         |
| أولاً _ حكم التوكيل بالزواج:                               |
| ثانیاً _ مدی صلاحیة الوکیل:                                |
| ثالثاً _ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:                    |
| رابعاً ـ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:                 |
| الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج                            |
| المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها:     |
| المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:                           |
| المبحث الثالث _ صاحب الحق في الكفاءة: ٢٣٤                  |
| المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه: ٢٣٦               |
| المبحث الحامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة: ٢٣٧ |
| الفصل الشادس : آثار الزواج                                 |
| المبحث الأول ـ المهر وأحكامه:                              |

#### ----- موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

| أولاً ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به: ٢٤٧     |
|---------------------------------------------------------------|
| ثانياً _ مقدار المهر _ التغالي في المهور:                     |
| ثالثاً ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح: ٢٥٤ |
| رابعاً ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:                      |
| خامساً ــ صاحب الحق في المهر:                                 |
| صادساً ـ تعجيل المهر وتأجيله: ٢٧١                             |
| سابعاً– قبض المهر وما يترتب عليه:                             |
| ثامناً _ الزيادة أو الحط من المهر:                            |
| تاسعاً ــ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه:             |
| عاشراً _ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه :     |
| حادي عشر _ الاختلاف في المهر:                                 |
| الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته:          |
| الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى:              |
| الحالة الثالثة ـ الاختلاف في قبض المهر المعجل:                |
| ثاني عشر _ الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:                      |
|                                                               |
| المبحث الثاني ـ المتعة:                                       |
| معنى المتعة:                                                  |
| حكم المتعة:                                                   |
| مقدار المتعة ونوعها:                                          |
| المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها:                      |
| معنی اخلوق:                                                   |
| معنى احدود                                                    |
|                                                               |

| ٩ | <br> | <br>محتوي |
|---|------|-----------|
|   |      |           |

| الفصل الشابع : حقوق الزواج وواجباته                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| المبحث الأول ـ حقوق الزوجة:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الثاني ـ حقوق الزوج:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين:                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب الثاني : انحلال الزواج وأثاره                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول: الطلاق                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفرق بين الفسخ والطلاق:                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأول ـ حقيقة كل منهما:                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثاني ـ أسباب كل منهما:                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثالث ـ أثر كل منهما:                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الأول ـ معنى الطلاق ومشروعيته، وحكمه، وركنه، وحكمته، وسبب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جعله بيد الرجل:                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته:                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعاً:                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أولاً _ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً:                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ثانياً _ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه:                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ثالثاً _ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة:               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الرابع ــ التوكيل في الطلاق وتفويضه:                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع:                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن:                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل:                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ملحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت: ٤٣١                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| المعاصرة | والقضايا | الإسلامي | الفقه | موسوعة |
|----------|----------|----------|-------|--------|
|          |          |          |       |        |

| المبحث السادس ـ الشك في الطلاق وإثبات الطلاق:                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ملحق ببحث الطلاق ـ الرجعة وزواج التحليل:                                  |
| أولاً _ تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكمها وركنها ونوعاها وأحكام الرجعة : ٤٣٩ |
| ثانياً _ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه:                                |
| ثالثاً _ شروط صحة الرجعة:                                                 |
| رابعاً ـ اختلاف الزوجين في الرجعة:                                        |
| القسم الأول ـ وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء                     |
| القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل:                           |
| القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور: ٤٥١                          |
| زواج التحليل:                                                             |
| الفصل الثاني : الخلع                                                      |
| المبحث الأول ـ معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكمه ووقته وأركانه: ٤٥٨      |
| المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها:                                |
| لمبحث الثالث ـ شروط الخلع:                                                |
| المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق،   |
| والفرق بين الخلع والطلاق على مال:                                         |
| المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه): ٤٨٢                                  |
| الفصل الثالث : التفريق القضائي والشرعي                                    |
| المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق: ٤٨٨                                  |
| المبحث الثاني – التفريق بالعيوب أو بالعلل:                                |
|                                                                           |
| أولاً _ أنواع العيوب:                                                     |

| (11)         | االمحتوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|-----------------------------------------------|
| تفريق للعيب: | ثالثاً _ آراء الفقهاء في ال                   |

| ثالثاً _ آراء الفقهاء في التفريق للعيب:                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة:              |
| المبحث الرابع ـ طلاق التعسف:                                      |
| أولاً ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار:                       |
| ثانياً ـ الطلاق بغير سبب معقول:                                   |
| المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:                                   |
| أولاً _ آراء الفقهاء:                                             |
| ثانياً ـ موقف القانون من التفريق للغيبة:                          |
| المبحث السادس ـ التفريق للحبس:                                    |
| المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء:                                 |
| أولاً ـ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه:                             |
| ثانياً _ أركان الإيلاء وشروطه:                                    |
| ثالثاً ـ حكم الإيلاه:                                             |
| المبحث الثامن ـ التفريق باللعان:                                  |
| المطلب الأول ـ تعریف اللعان وسببه:                                |
| المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان؛                                   |
| المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين:             |
| المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار:                              |
| المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة   |
| وتعليقاً وثاقيتاً                                                 |
| المطلب الثاني – ركن الظهار وشروطه:                                |
| المطلب الثالث ــ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر: ٧٠ |
| المطلب الرابع ـ كفارة الظهار: ٧٢                                  |
|                                                                   |

#### ---- موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

| المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار:                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين:             |
| أثر الارتداد:                                                        |
| أثر الإسلام:                                                         |
| صل الزابع : العدة والاستبراء                                         |
| المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها: ٥٩١ |
| المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها:                               |
| المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها:                      |
| أولاً _ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:                            |
| ثانياً _ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل:              |
| ثالثاً _ الانتقال إلى عدة وفاة:                                      |
| رابعاً _ العدة بأبعد الأجلين _ عدة طلاق الفارّ:                      |
| المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤها:               |
| المبحث الحامس ـ أحكام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتها:             |
| أولاً ـ تحريم الخطبة:                                                |
| ثانياً _تحريم الزواج:                                                |
| ثالثاً _ حرمة الحروج من البيت:                                       |
| رابعاً ـ السكني في بيت الزوجية والنفقة:                              |
| خامـــاً _ الإحداد أو الحداد:                                        |
| سادساً ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة:                            |
| سابعاً ــ ثبوت الإرث في العدة:                                       |
| ثامناً _ لحيق الطلاق في العدة:                                       |

#### الباب الثالث - حقوق الأولاد

| الفصل الأول: النبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول ـ أسباب ثبوت النسب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أسباب ثبوت النسب من الأب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أولاً ـ الزواج الصحيح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ثانياً ـ الزواج الفاسد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثالثاً _ الوطء بشبهة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الثاني ـ طرق إثبات النسب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الطريق الأول ـ الزواج الصحيح أو الفاسد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الطريق الثاني ــ الإقرار بالنسب أوادعاء الولد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الطريق الثالث ــ البينة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القصل الثاني : الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثاني : الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المبحث الأول _ حق الولد الصغير في الرضاع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المحت الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاح: المشاب المساب وبدء الاستحقاق وبدء الاستحقاق وبدء الاستحقاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البحث الأول ـ من الولد الصغير في الرضاع: المنطب الأول ـ من الولد الصغير في الرضاع من الأم؟ المنطب الأول ـ هل يب الإرضاع مل الأم؟ المنطب الثاني ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومنة الاستحقاق: وبنده الاستحقاق: المنطبة الاستحقاق: المنطبة الرضاع: المنطبة الأم أجرة الرضاع: المنطبة الأم أجرة الرضاع: المنطبة الأم أجرة الرضاع: المنطبة الأم أجرة الرضاع: المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة الرضاع: المنطبة ا |
| البحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:   الطلب الأول ـ حق فيب الإرضاع على الأم؟  الطلب الثاني ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومنة الاستحقاق وبدء الاستحقاق:   وبدء الاستحقاق:   اولا ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع:   تانيا ـ مدة الاستحقاق:   تانيا ـ مدة الاستحقاق:   الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| البحث الأول ـ من الولد الصغير في الرضاع:   الطلب الأول ـ من الولد الصغير في الرضاع الطلب الأول ـ مل في الأوضاع مل الأم؟  الطلب الثاني ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومنة الاستحقاق ويده الاستحقاق:   اولاء الاستحقاق:   الآياً ـ حالة المتحقاق الأم أجرة الرضاع:   الثانياً ـ منة الاستحقاق:   الثانياً ـ منة الاستحقاق:  الثانياً ـ يده الاستحقاق:   الثانياً ـ يده الاستحقاق:   الما المتحقاق:   المناف المتحقاق:   المتحقاق:   المناف المتحقاق:   الم |

| ١ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| والقضايا المعاصرة | لفقه الإسلامي | موسوعة ا |  |
|-------------------|---------------|----------|--|
|                   |               |          |  |

| المبحث الثالث ـ ما يثبت به الرضاع:                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثالث : الحضانة أو كفالة الطفل                               |
| المبحث الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها:                 |
| المبحث الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة:              |
| أولاً _ من النساء:                                                  |
| ثانياً ـ من الرجال:                                                 |
| تعدد أصحاب الحق:                                                    |
| مهمة الحاضة والأب:                                                  |
| المبحث الثالث ـ شروط استحقاق الحضانة، أو شروط المحضون والحاضنة: ٦٨٥ |
| شروط المحضون:                                                       |
| شروط الحواضن:                                                       |
| النوع الأول ـ الشروط العامة في النساء والرجال:                      |
| النوع الثاني ـ شروط أخرى في النساء:                                 |
| النوع الثالث – شروط خاصة بالرجال:                                   |
| ما يتبع شروط الحضانة من أمور:                                       |
| أولاً _ سقوط الحضانة:                                               |
| ثانياً _ عودة الحق في الحضانة:                                      |
| ثالثاً _ هل تجبر الأم على الحضانة؟                                  |
| رابعاً _ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها:                        |
| المبحث الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكني والخدمة:            |
| هل تجب الأجرة على الحضانة؟                                          |
| التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة:                                |
|                                                                     |

#### ----- موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

| الخامس : النفقات                                                    | سل   |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| الزوجة والأقارب                                                     | نفقا |
| مبادئ عامة في النفقات:                                              |      |
| ١- معنى النفقة وأسبابها:                                            |      |
| ٢- الحقوق الواجبة بالزوجية:                                         |      |
| ٣- القرابة الموجبة للنفقة:                                          |      |
| ٤- مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة: ٧٢٦                            |      |
| ٥- شروط وجوب النفقة:٧٢٧                                             |      |
| ٧٣٢                                                                 |      |
| ٧- استقلال الأب بنفقة أولاده: ٧                                     |      |
| <ul> <li>۸- استقلال الولد بنفقة أبويه:</li></ul>                    |      |
| <ul> <li>٩- هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟</li> </ul>     |      |
| ١٠- هل تتوقف النفقة على القضاء؟٧٣٤                                  |      |
| ١١ - سقوط النفقة:                                                   |      |
| ١٢ - جزاء الامتناع عن النفقة:                                       |      |
| ١٣- تعدد مستحقي النفقة:                                             |      |
|                                                                     |      |
| المبحث الأول ـ نفقة الزوجة:                                         |      |
|                                                                     |      |
| المطلب الأول ـ معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه: ٧٤٢     |      |
| المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة :                                  |      |
| حكم القانون:                                                        |      |
| شروط وجوب النفقة عند المالكية:                                      |      |
| المال الدال، كفة تقدر النفقة بأنواعها والحكم القضائي جا: ٢٥٠٠٠٠ ٥٣/ |      |

| الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه:                    |
|---------------------------------------------------|
| الواجب الثاني ـ الكسوة:                           |
| الواجب الثالث ـ المسكن:                           |
| الواجب الرابع ـ نفقة الحادم إن كانت ممن تخدم: ٧٦٠ |
| الواجب الخامس ـ آلة التنظيف ومتاع البيت:          |
| الحكم القضائي بالتفقة وتعديلها:                   |
| كيف يقدر القاضي النفقة؟                           |
| الاستدانة في أثناء الدعوى:٧٦٤                     |
| المطلب الرابع ـ أحكام النفقة الزوجية:             |
| أولاً _ حكم الامتناع عن الإنفاق:                  |
| ثانياً _ إعسار الزوج بالنفقة:                     |
| ثالثاً _نفقة زوجة الغائب:                         |
| رابعاً ـ متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج؟ ٧٦٨    |
| خامساً _ نفقة المعتدة:                            |
| حكم القانون السوري بنفقة العدة:                   |
| سادساً _ تعجيل النفقة: ٧٧١                        |
| سابعاً _ الإبراء من النفقة: ٧١                    |
| ثامناً _ المقاصة بدين النفقة: ٧٧٠                 |
| تاسعاً _ الكفالة بالنفقة:                         |
| عاشراً _ الصلح عن النفقة: ٧٤                      |
| المبحث الثاني _ نفقة الأولاد أو الفروع:           |
| المطلب الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم:  |
| المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة على الأولاد:     |
| المسب الماني لا مرود و بوب المداد ك               |

| المعاصر | واستنايا | نقد اوسادمي | — موسوعه ۱ <i>۱</i> |  | ( |
|---------|----------|-------------|---------------------|--|---|
|         |          |             |                     |  |   |

| VVA | المطلب الثالث ــ من تجب عليه نفقة الأولاد:                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٠ | المطلب الرابع: مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها: |
| VAT | المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الآباء والأمهات:                   |
| VAT | المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:                           |
| ٧٨٣ | المطلب الثاني ــ شروط وجوب النفقة للأصول:                           |
| ٧٨٤ | المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول:                            |
|     | المطلب الرابع ــ مقدار نفقة الأصول:                                 |
| ۲۸۷ | المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                          |
| ۲۸۷ | المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:            |
| ٧٨٨ | المطلب الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                |
| ٧٩٠ | المطلب الثالث _ من تجب عليهم نفقة الأقارب:                          |

القسم السادس الأحوال الشُّذْصيَّة

#### موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة

|     | المطلب الثالث من تجب عليه نفقة الأولاد:                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | المطلب الرابع: مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها: . |
| VAT | لبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الآباء والأمهات:                       |
| VAT | المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:                             |
| ٧٨٣ | المطلب الثاني _ شروط وجوب النفقة للأصول:                              |
|     | المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول:                              |
| ۲۸۷ | المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأصول:                                    |
|     | لبحث الرابع ــ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                             |
|     | المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:              |
| ٧٨٨ | المطلب الثاني ــ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام:                 |
| ٧٩٠ | المطلب الثالث من تجب عليهم نفقة الأقارب:                              |

القسم السادس الأحوال الشّخْصيّة



خطة البحث:

يشتمل هذا القسم على ستة أبواب:

الباب الأول ـ الزواج وآثاره.

الباب الثاني \_ انحلال الزواج وآثاره، وفيه فصول أربعة عن الطلاق، والخلع،

والتفريق القضائي، والعدة.

الباب الثالث \_ حقوق الأولاد: من نسب، ورضاع، وحضانة، وولاية، ونفقات

الزوجة والأولاد.

الباب الرابع \_ الوصايا.

الباب الخامس \_ الوقف.

الباب السادس - الميراث أو الفرائض

#### تمهيد:

المقصود بالأحوال الشخصية: الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي يقابل الأحوال المدنية أو المعاملات المدنية، وقسم الجنايات. وقد اشتهر في الجامعات، وأصبح عنوان التأليف في أحكام الأسرء

ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءاً بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو العيرات، وهي تشمل ما يأتي:

 أحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير، وقد بحثت في النظريات الفقية.

٩ - أحكام الأسرة من خطبة وزواج وحفوق الزوجين من مهر ونفقة، وحقوق
الأولاد من نسب ورضاع ونفقات، وانحلال الزواج بإرادة الزوج كالطلاق
والخلع، أو بالتغريق القضائي كالإيلاء واللمان والظهار، والتغريق للعيب والغيبة
والضرر وعدم الإنفاق.

 أحكام أموال الأسرة من ميراث، ويسمى فقها (الفرائض)، ووصايا وأوقاف ونحوها مما بعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموت.

وقد حددت المادة (۱۳) من قانون القضاء في مصر، وقم (۱۹۷) استة وقد حددت المادة (۱۹۷) من قانون القضاء في مصر، وقم (۱۹۲۹) ما يعد من الأحوال الشخصية، وهي الفتات الثلاث السابقة، وصدرت ووانين الأحوال الشخصية في سورية وتونس والأردن والعراق والمغرب الأقصى متضمنة أحكام الزواج والأهلية والوصاية على الصغير والوصية، والإرث، إلا أن أحكام الأحوال الشخصية، وهو قيما عدا المعلقب الجمغري اختصار لكتاب الإحكام الأحوال الشخصية، وهو قيما عدا المعلقب العملية، وصدر قوانين خاصة بالميارة عام (۱۹۶۳م)، والوقف عام (۱۹۶۳م)، والوصة عام (۱۹۶۳م)، والوقف عام (۱۹۶۳م)، والوصة عام (۱۹۶۳م)، والوصة عام (۱۹۶۳م)، والوصة عام (۱۹۶۳م)، والوطة على منا والإعادات في إعاد السابقات في على المنادات.

#### الباب الأول

### الزّواج وآثاره

فيه فصول سبعة:

الفصل الأول ـ مقدمات الزواج: النظر والخطبة.

الفصل الثاني ـ تكوين الزواج ـ معناه وحكمه، وأركانه وشروطه، وأنواعه وحكم كل نوع، وما يستحب فيه.

القصل الثالث ـ المحرِّمات من النساء.

الفصل الرابع ـ الأهلية والولاية والوكالة في الزواج.

الفصل الخامس ــ الكفاءة في الزواج. الفصل السادس ــ آثار الزواج ــ المهر وأحكامه، الخلوة وأحكامها، المتعة

> المادية بعد الطلاق أو قبل الدخول. الفصل السابع ـ حقوق الزواج وواجباته.

الفصل السابع ـ حقوق الرواج وواجبه. وأبحث هذه الفصول في المذاهب تباعاً.



#### الفصل الأول

#### مقدمات الزواج

الخطبة: معناها، حكمتها، أنواعها، ما يترتب على الخطبة، الخطبة على الخطبة، مقومات المرأة المخطوبة، من تباح خطبتها، خطبة المعتدة، رؤية المخطوبة، مقدار ما يباح النظر إليه، وقت الرؤية وشرطها، تحريم الخلوة بالمخطوبة، العدول عن الخطبة وأثره.

#### أولاً ـ أنواع مقدمات الزواج:

ذكر ابن رشد''الربع مقدمات للزواج هي حكم الزواج شرعاً، وحكم تُطبة العقد، والخِظبة عملى الخطبة، والنظر إلى المخطوبة قبل التزويج، وسأبحث الأمرين الأولين في بحث تكوين الزواج، وأما الأمران الأخران فمحل بعثهما هنا.

والسبب في عناية الشرع بهذه المقدمات: هو الحرص على إقامة الزواج على المناسب، وأقوى المبادئ، لتتحقق الغاية الطبية منه، وهي الدوام والبقاء، وسعادة الأسرة، والاستقرار ومنع التصديع اللخلي، وحساية هذه الرابطة من النزاع المنافذة، لينشأ والأولاد في جو من الحب والألفة والود والسكينة واطمعتنان كل طرف إلى الآخير، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ مَانِيْدِهِ أَنْ غَلَقَ لَكُمْ فِنَ أَلْمَيكُمْ الْوَكُمْ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ مَانِيْدِهِ أَنْ غَلَقَ لَكُمْ فِنَ أَلْمُيكُمْ الْوَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ ال

<sup>(</sup>١) بداية المحتهد: ٢/٢.

۲٤ ---- الزواج وآثاره

#### ثانياً \_ معنى الخِطبة:

الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.

فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية التي سأذكرها.

#### ثالثاً ـ حكمة الخطبة:

الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرّف كل من الخاطبين على الآخر، إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وبيولهما، ولكن بالقدر المسموح به شرعا، وهو كاف جداً، فإذا وجد الثلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على النواج الذي هو رابطة دائمة في الحيا، واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعابش بينهما بسلام وأمان، وسعادة ووتام، وطمأنية وحب، وهي غايات يحرص طمها كل الشنان والشابات والأها من وراقهم،

#### رابعاً ـ أنواع الخطبة:

الخطبة إما أن تكون بإبداء الرغبة فيه صراحة، كأن يقول الخاطب: أريد الزواج من فلانة، وإما أن تكون مفهومة ضمنا أو بالتعريض والقرائن، بمخاطبة المرأة مباشرة، كأن يقول لها: إنك جديرة بالزواج، أو يسعد بك صاحب الحظ، أو أيحث عن فناة لائقة مثلك، ونحوها.

#### خامساً . ما يترتب على الخطبة:

الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجاً(١)، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد

(١) إن ما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيع كل شيء هو غلط محض، ومنكر قبيح
وجهل بأحكام الدين، فذلك كله مجرد وعد لا عقد، والعقد وحده هو الذي يبيح ما كان
محرماً قبله.

مقدمات الزواج -----

العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبياً عن الأخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعاً وهو الوجه والكفان، كما سياتي. نص قانون الأحوال الشخصية السوري (٢٥) على ما يلي: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقيض المهر وقبول الهدية، لا تكون زواجاً.

#### سادساً ـ الخطبة على الخطبة:

يترتب على الخطبة أيضاً حرمة النقدم لخطبة السرأة ممن كان يعلم بتمام خطبتها لغيره. فقد اجمع العلماء على تحريم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى إذا كان قد تم التصريح بالإجابة، ولم يأذن الخطب الأولى، ولم يمزك الخطبة، فإن خطب النائبي وتزوج والحال هذه ققد عصم، بانفاق العلماء؛ لقوله ﷺ: لا يبع أحدكم على يبع أعيد"، ولا يوان تأذن له"، وفي رواية البخاوي: "نهى أن يبيع الرجل على يبع أعيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أعيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطبة"،

هذا النهي صريح في تحريم الخطبة الثانية بعد تمام الموافقة على الخطبة الأولى لخطيب آخر، لما فيها من إيذاء الخاطب الأول، وتوريث عداوته، وزرع الضغينة في نفسه، فإن عدل أحد الطرفين أو أذن لغيره بالتقدم للخطبة، جاز ذلك.

أما إن لم تتم الخطبة الأولى، وكان الأمر في حال مشاورة أو ترده، فالأصح عدم التحريم، ولكن تكره عند الحقية الخطية، لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة في التهى عن الخطية على خطبة الغير، والبيع على البيع أو السوم على السوم، أي بعد الاتفاق على البيع وقبل عقده.

وأباح الجمهور الخطبة الثانية؛ لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة: وهم معاوية،

 <sup>(1)</sup> ولكن استثني من ذلك بيع العزايدة: وهو البيع معن يزيد، فليس من العنهي عنه، وهذه حالة الدواد العلمي اليوم (سيل السلام: ٣/ ١٣٣.
 (٢) وواه أحمد ومسلم عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٥/١٧-١٦٨، سبل السلام: ٢٢/٣٣.

 <sup>(</sup>۱۱).
 (۳) ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني.

٢٦ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وأبو جهم بن حفافة، وأسامة بن زيد، بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص ابن النغيرة وبعد انقضاء مثنات مقال: النغيرة بلك فقال: النغيرة وبعد انقضاء مثنها منه ، جاءت إلى رسول الله الله الله، أنكحي المال له، أنكحي أسامة بن زيده (أنكهيا المائة المنافقة بن يفاه المائة المائة بن ينده (أنقطة الله الله المائة المائة المائة المائة المائة منافقة المنافقة بنافة المائة، منا يلا على رجعان الرأي الأول.

وعلى كل حال فالأدب الإسلامي يقضي بالتريث إلى أن تنتهي فترة التردد والمفاوضات والمشاورات التي تحدث عادة، حفاظاً على صلة الود والمحبة بين الناس، وبعداً عن إيجاد العداوة وزرع الأحقاد في التفوس.

#### سابعاً ـ مقومات المرأة المخطوبة:

حرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختيار، وقوة الأساس الذي يحقق الصفاء والوتام، والسعادة والأطمئنان، وذلك بالدين والخلق، فاللين يقوى مع مضي العمر، والخلق يستقيم بمرور الزمن وتجارب الحياة، أما الغايات الآخرى التي يتأثر بها الناس من مال وجمال وحسب، فهي وقية الأثر، ولا تحقق دوام الارتباط، وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالي،

لذا قال عليه الصلاة والسلام: "تنكع المرأة لأربع: لعالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك "أي أن الذي يرخب في الزواج ويمو الرجال إليه عادة أحد هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، قامرهم النبي ﷺ بأنه إذا وجدوا ذات الدين، فلا يعدلوا عنها، وإلا أصيب الرجل بالإفلاس والفر

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم عن فاطعة بنت قيس، وهي امرأة قرشية أخت الضحاك بن قيس، وهي من المهاجرات الأول، كانت ذات جمال وفضل وكمال (سبل السلام: ١٣٩/٣).

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه بين أصحاب الكتب السبعة (أحمد والكتب الستة) عن أبي هريرة. والحسب: هو الفطل اللجبل للرجل وآباته (سبل السلام: ١١١/٣).

مقدمات الزواج

ثم نهى ﷺ صراحة عن زواج المرأة لغير دينها، وحذر من عاقبة المال والجمال، فقال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين، ولأمة سوداء خرقاء ذات دير، أفضل؟(").

وورد في صفة خير النساء: فقيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي كبيره أن نظر، وتطبعه إن أمر، ولا تخالف في نشها ومالها بها يكره أو اللية تأثير كبيره فلا يعترن الشاب بحمال في بيئة فات تربية وضيعة، ووى المارقطني والديلهي عن ابي سعيد مرفوعاً أن رسول اله ﷺ قال: الياكم وخضراء الدُسن، قالوا: وما خضراء الدين يا رسول الله؟ قال: العراة الحسناء في العنبت السوء» لكن قال المارقطني: لا يصح من وجه.

وحسن اختيار المرأة ذو هدفين، إسعاد الرجل، وتنشئة الأولاد نشأة صالحة تنميز بالاستقامة وحسن الأخلاق، لذا قال عليه الصلاة والسلام: "تخيروا لتطفكه، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهه"".

ويمكن تلخيص ضوابط مقومات المرأة المخطوبة على النحو الآتي كما أبان الشافعية والحنابلة وغيرهم(٤)، فقالوا:يستحب ما يلي:

أ - أن تكون المرأة دينة، للحديث السابق: "فعليك بذات الدين".

أن تكون ولوداً، لحديث: التزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم
 يوم القيامة (6). ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.

(١) أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المرجع السابق).
 (٢) أخرجه النسائي وأحمد عن أبي هريرة علليه (المرجع السابق).

(٣) حديث صححة الحاكم عن عائشة، ورواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، وقال
 عنه أبو حاتم الرازي: ليس له أصل، وقال ابن الصلاح: له أسانيد فيها مقال.

عنه أبو حاتم الرازي: ليس له أصل، وقال أبن القندع. لا الشيط على المدار (٤) كشاف القناع: ٥/١-٨، مغني المحتاج: ١٢٦/٣ ومابعدها، الشرح الصغير: ٣٤١/٣.

(٥) رواه سعيد بن منصور في سننه، وأبو داود والنسائي والحاكم وصحح إسناده عن معقل بن

(٦) متفق عليه.

٨٨ ]-----الزواج وأثاره

ق - وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة؛ لأنه مظنّة دينها وقناعتها.

 وأن تكون حسيبة: وهي النسيبة، أي طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيباً، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليها، لحديث اولحسبها».

ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقبطة ومن لا يعرف أبوها، أي أن الزواج حينتذ مكروه. صباح غمير حرام، وأما آية: ﴿الَّذِنِ لَا يَنكِمُ لِلَّا زَنِيَّةُ﴾ (المسنور: ٣/٢٤) فعنس خة، أو شأنه ذلك.

أ - وأن تكون جميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته،
 ولذلك جاز النظر قبل الزواج، ولحديث أبي هريرة السابق: •قبل: يا رسول الله،
 إي النساء خير؟... لكن كره الشافعية خطية المرأة الفائقة الجمال.

آ - وأن تكون أجنية غير ذات قرابة فريبة؛ لأن ولدها يكون أنجب، وقد قبل: (ال الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر، ولأنه لا يأمن الطلاق، فيقضى مع الغرابة إلى قطيمة الرحم المأمور بصلتها، واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بحديث: لا تنكحوا القرابة الغريبة، فإن الولد يخلق ضاوياً (أ<sup>10</sup> أي نحيفاً، وذلك لشعف الشعة.

أ - ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف، لما فيه من التعرض للمحرم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَّ شَتَكِلِهُمُّ أَلَّ تَسْهِلُوا أَيْنَ الْسِيَّةِ وَلَّ خَرْصَتُمُ ۗ النساء: ١٢٤/٤ وقال ﷺ: قمن كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة، وشقه مائل، ""، فالأصل وحدة الزوجية لا التعدد.

ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزنا، وإن لم يثبت عليها الزنا.

#### ثامناً \_ من تباح خطبتها:

الخطبة \_ كما هو واضح ـ مقدمة الزواج ووسيلته، فإذا كان الزواج بالمرأة

(١) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتفين، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار، وغيرهما.

(٢) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة).

مقدمات الزواج -----

ممنوعاً شرعاً، كانت خطبتها ممنوعة ايضاً، وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً، كانت خطبتها مباحة أيضاً. وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج، لذا يشترط لاباحة الخطبة شرطان:

#### الشرط الأول ـــ ألا يحرم الزواج بها شرعاً(١):

بأن كانت من المحارم المحرمة تحريماً مويداً، كالأخت والعمة والخالة، أو تحريماً مؤقعاً، كأخت الزوجة، وزوجة الغير، لما في حالات المويد من الضرر بالأولاد والضرر الاجتماعي، ولما في المؤقت من النزاع والفساد.

خطية المقتدة، من حالات التحريم الموقت: أن تكون معتدة، أي في أثناء المخدّة من زراج سابق"؛ فإن يحرم بانفاق الفقهاء الخطية الصريمة الوالدواعدة للمعتدة ملطقاً، حواء أكانت بسبب عند الوفاة، أم عند الطلاق الرجمي أم البائن، لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاعَ عَلِيْكُمْ فِيمًا عَرَّشَدُ وِهِ مِنْ خِلِيَّةٍ وَالْسِيَّةً فِي المُسْتَمَّةً عِنْهُ عَلَيْتُ وَلِيمًا عَلَيْتُهُ وَلِيمًا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ عَلَيْهِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تَطْوِلُوا قَوْلًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

والتصريح: ما يقطع بالرغبة في الزواج، مثل: أريد أن أتزوجك، وإذا انقضت عدتك تزوجك.

وسبب تحريم الخطبة بطريق التصريح: أنه ربعا تكذّب في انقضاء العدة، ولأن في خطبتها اعتداء على حق الـمُطلّق، والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً، لقوله علمال: ﴿وَلَا ضَدَّمُواً إِنَّكَ أَلَهُ لَا يُعِيْبُ ٱلشَّمَيْكِ﴾ (البقرة: ١٩٠/٣.

وأما الخطبة بطريق التعريض: وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه، ومنه الهدية، أو هو ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمها، كفوله لها: أنت جميلة،

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۲۰۲، ۱۲۸.

<sup>(</sup>T) الدر المختار: ۲۰/۳۵ ، ۲۸۷ ، أحكام القرآن للجمامي: (۲۲۷ وما بعدها : البلات: ۲۱۸۲ وما بعدها ، متنصر الطحاوي: ص ۱۲۸۸ ، الشير العنبي: ۲۴/۲۶ وما بعدها ، القرائن اللقهة: ص ۵-۲ ، المهذب: ۲/۲۵ ، مثني المحتاج: ۲/۳۵ وما بعدها ، کشاف القناع: ۲/۲۰

٣٠ ]------الزواج وأثاره

ورب راغب فیك، ومن یجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، أو عسى أن بیسر الله لي أمرأة صالحة، أو نحو ذلك:

أ ـ فإن كان سبب العدة وفاة الزوج، جازت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لانتهاء الزوجية بالوفاة، فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به.

ب ـ وإن كان سبب العدة هو الطلاق: فإن كان الطلاق رجعياً، حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لأن لمن طلَّقها الحق في مراجعتها في أثناء العدة، فتكون خطبتها اعتداء على حقه، فهي زوجة أو في

معنى الزوجة. وإن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ففي خطبة المعتدة ممن طلّقها بالتعريض رأيان:

ولي الحنفية، تحريم الخطية؛ لأن لمُعلَّقها في حالة البينونة الصغرى أن يعقد عليها مرة أخرى قبل انقضاء العدة، كما بعدها، فلو أبيحت خطيتها، لكان في ذلك اعتداء على حقوقه، ومنع له من العودة إلى زوجته مرة أخرى، كالمعلقة الرجيعة، وأما في حالة البينونة الكبرى قتمنع الخطية في العدة بطري التعريض، كيلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عنتها، ولئلا يظن أن هذا الخاطب كان سبباً في تصدع العلاقة الزوجية السابقة، وأما آية ﴿ وَلا يُخْلُقُ مُلِكُمُ البغرة ١٣٥٢ في خاصة بالمعدات للوفاة بدليل الآية ألى قبلها: ﴿ وَالْمِنْ يُكْتُوكُمُ البغرة ١٣٥٢ . ١٣٥٣٤

واي الجمهور: جواز الخطبة، لعموم الآية السابقة: ﴿ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِهَمَا عَرْضَكُمْ بِهِ.﴾ السبقر: ٢/ ٢٣٥) وقول: ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلَ تُشْرُولُا ﴾ (السفرة: ٢٢٥/٢ أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض دون التصريح، ولانقطاع سلطنة الزوج عن البائن، فالطلاق البائن بنوعيه يقطع رابطة الزوجية، فلا يكون في خطبتها تعريضاً اعتداء على حق المُطلَّق، فشبه المعتدة بسبب الوفاة.

وأرجح مذهب الجمهور في البينونة الكبرى إذ لا ضغينة في نفس الزوج وقد أكمل الطلاق، وأرجح مذهب الحنفية في البينونة الصغرى.

وإذا عقد على المعتدة زواج في العدة، ودخل الزوج بها، فسخ الزواج بالاتفاق، لنهي الله عنه، وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمد والشعبي، فلا يحل نكاحها أبداً، وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لا يحل، فعوقب بحرمانه، كالقاتل يعاقب بحرمانه ميراث من قتله.

وقال الحنفية والشافعية: يفسخ النكاح، فإذا انتهت العدة، جاز لهذا الزوج أن يخطبها مرة أخرى ويتزوجها، ولم يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل من هذا.

## الشرط الثاني ـــ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر:

إذ لا تحل خطبة المخطوبة (<sup>()</sup>) للحديث السابق: الا يخطب أحدكم على خطبة أحيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن، وقد فقسلت القول في البنه السامس السابق في الخطبة على الخطبة، وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم، ولأنه فيهي عن الإضرار بالإنسان، فكان مقتضاه التحريم كالنهي عن أكل ماله، منك ده.

فإن فعل، فزواجه عند الجمهور صحيح وعليه الأثم، ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهور، كالخطبة في العدة؛ لأن النهي ليس مترجهاً إلى نفس العقد، بل هو مترجه إلى أمر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مغصوب.

وروي عن مالك وداود: أنه لا يصح؛ لأنه نكاح منهي عنه، فكان باطلاً كنكاح الشغار. والممتمد عند المالكية: أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم، وثبت عنده العقد على المخطوبة بينة أوإفرار، وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائتة.

### تاسعاً \_ رؤية المخطوبة:

### حرمة النظر إلى الأجنبية:

يحرم نظر كبير بالغ -ولو شيخاً وعاجزاً عن الوطء- عاقلٍ مختارٍ، ولو لغير

 (1) مختصر الطحاوي: ص ۱۷۸، المهذب: ۲/۶۷، القوانين الفقهية: ص ۲۰۰، الشرح المغير: ۲/۳۲ وما بعدها، المغني: ۲/۲۰۲. ٣٠ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

شهوة أوعند عدم الفتنة إلى عورة امرأة أجنبية (غير محرم)، والعورة: هي ما عدا الرج والكفين؟ أو لأن النظر مفتنا الفتنة، ومحرك للشهوة، ولقوله تعالى: ﴿قُلُ النَّقِرَة اللَّهُ لَكُمْ السَّلَمَ اللَّهِ السَّلَمَ فَيْ الْمُسْتَمِعِ وَيُعَقَّقُوا وَيُحَمِّدُ وَلَكُمْ اللَّهِ السَّلَمِينَ النَّقِرَة النَّقِرَة النَّقِرَة النَّقِرَة النَّقِرَة النَّقِرَة النَّقِرة النَّقِرة النَّقِرة النَّقِرة النَّقِرة النَّقِرة النَّقِرة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلِيلِينَا اللَّهِ الْمُلْكِانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْتِيلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنِيلِينَ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتِيلُولِ اللللْمِلْمُ الللْمِلْمُ ال

رالأصح عند الشافعية: أن المراهق وهو من قارب المحلم حكمه في نظره للأجيبة كالبالغ، فيلزم الاحتجاب منه كالمجنون في ذلك لظهوره على المورات. ويحرم نظر أمرد أوهو الشاب الذي لم تنب لحيته) بشهوة أو بغيرها في الأصح المنصوص عند الشافعية، وأجاز المحابلة انظر إلى الغلام يغير شهوة؛ لأنه ذكر أتبه الملتصء ما لم يخف ثوران الشوة.

واللائق بمحاسن الشريعة صد الباب والإعراض عن مواطن الشبهات من دخول الأقارب غير المحارم كالأخ وابن العم بعضهم على نساء بعض، والخلوة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي ﷺ: «من كان يؤمن باقه واليوم الأخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها فر متحرم منها، فإن ثالتهما الشيطانة" وقول عليه الصلاة والسلام: " إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أقرأيت

 <sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ١٦٢/٤، القوانين الفقهة: ص ١٩٤-١٩٤، مغني المحتاج: ١٩٨٣م و الكتاب معني المحتاج: ١٩٨٣م و المبتدئ المحتاج: ٥٩١٣-٥٠١، المغني: ٥٩١٣-٥٠١، الحكام القرآن لاين العربي: ١٩١٢، أحكام القرآن للجصاص: ١٩٨/٣، الشرح الصغير: ٢٨/١٢ وما يعدها.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن بُريدة (نيل الأوطار: ١١١/٦).
 (٣) رواه أحمد.

 <sup>(3)</sup> رواء الطبراني والحاكم عن ابن مسعود (النفحات السلفية شرح الأحاديث القدمية:
 ص.١٠٢٥)

 <sup>(</sup>٥) رواه أحمد عن جابر، وفي معناه حديث متفق عليه عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦١١١).

مقدمات الزواج -----

الحُمُو؟ قال: الحمو: الموتاالا) ومعنى الحمو: يقال: هو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه.

لا وصرح الشافعية أنه يحرم أيضاً النظر إلى الوجه والكفين من كل يد، من رؤوس الصابع إلى المعصم عند خوف فتة تدعو إلى الاختلاء بالمرأة لجماع أو مقداته بلا جماع، وكذا عند الأمن من الفتئة فيما يظهول له من نفسه من غير شهرة على الصحيح، لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. ولو نظر إلى الوجه والكفين بشهوة: وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة، حرم نظاً.

### من يحل له النظر:

يحل نظر الصبي غير البالغ والمجنون والمستكره، لعدم الشهوة، ولقوله تعالى في آية سورة النور: [٣٦/ ٢٤]: ﴿ أَلِوَ الْطِلْمَانِ الْذِيكَ لَرَ يَظْهَرُواْ عَلَى عَرْبَتِ الْفِسَالَةِ ﴾.

ويحل النظر منها بعين غير أولي الإربة، لقوله تعالى في سورة النور: (٢٦/ ١٤٤): وْزَلِّهُ بِيْرِينَ رِيْسَتُهُمْنَ إِلَّهُ لِيُمُونِّيهِمْنَ ﴾ ...﴿أَنِ النَّهِينِ عَبْرٍ أَوْلِي الْإِرَبَةُ هذا: الحاجة إلى النساء، والمبارد بالنابعين: الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم، من غير أن تكون لهم لنساء، ولا ميل لهن.

واختلف السلف وأثمة المذاهب في تعيين المراد بغيراولي الإربة من الرجال، فقال ابن عباس: هو المختث: الذي لا يقوم عليه آلة. وقال مجاهد وقتادة: الذي لا أرب له في النساء.

وذهب الشافعية إلى أن المختث: وهو المتشبه بالنساء، والمجبوب: وهو مقطوع الذكر فقط، والخصي: وهو من يقي ذكره دون أثنييه، والخش المشكل، حكمهم حكم الرجل العادي.

ومذهب الحنفية كالشافعية في المخنث: لا يجوز له النظر، بدليل ما روته عائشة، قالت: «كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث، فكانوا يعدونه من غير

رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر (المرجع السابق).

٣٤ \_\_\_\_\_\_ الزواج وآثاره

أولي الاربة، قالت: فدخل رسول الله ﷺ ذات يوم، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت باربع، وإذا أديرت أديرت بثمان، فقال: أرى هذا يعرف ما ههنا، لا يذخل عليكن، فحجوء (أ).

هذا يدل على أن النبي حظر دخول المخنث على نسائه؛ لأنه وصف امرأة أجنية بعضرة الرجال الأجانب، وقد نهى الرجل أن يصف امرأته لغيره<sup>(٢٢)</sup>، فكيف إذا وصفها غيرة من الرجال؟!.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المجبوب والكبير والعثين من أولي الإربة، ومثلهم من ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، ودليلهم نفس قصة المختث السابقة التي يقهم منها أن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه، ولقصد نفي الحرج به.

والراجع أن العراد بغير أولي الاربة: كل من ليس له حاجة إلى النساء وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب، ويشمل الشيخ الذي فنيت شهوته، والأبدا الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً، والمجبوب، والخصي، والممسرع، والعثين، وخادم القوم للعيش، والمخت الذي لا يصف المرأة لغيره، ولا يتعين لك ينوع من هذه الأنواع. فإذا كان أحد مؤلاء أعرف بالنساء وأقدر على وصفهن، منع من النظر.

ويحل للرجل بغير شهوة النظر من محرمه الأنثى من نسب أورضاع أو مصاهرة

<sup>(</sup>١) أغرجه أحمد وسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم(نيل الأوطار: ١/١٥/١) والمراد بالأربح: طابت البطن من كثرة السحن، ولكل طية طرفان، فإن أرض الرائي من جهة البطن وجلمت أربعاً، وفإن ركمن من جهة الظهر وجلمت ثماني، والمقصرة أن ومضها بأنها معلوة اللبت بحيث يمكون لبطنها طيات، وذلك لا يكون إلا للسمينة من اللساء، وجرت حادة الرجاك طائل في الرغبة فين تكون جلك الصفة. والمختت: هو الذي يلين في قول، ويتكسر في مشيته، ويتشى فيها كالنساء، وقد يكون علقة، وقد يكون تصماً من النسقة، ومن كان ذلك في مثلة، الخالب من حاله أنه لا أرب

له في النساء. (٢) ووى البخاري ومسلم (الشيخان) عن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تباشر العرائة العرائة، فتصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (رياض الصالحين: ص ٥٩٧).

مقدمات الزواج

ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجوز النظر إلى السرة والركبة؛ لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المُخرَّم، ويحرم نظر ما بين السرة والركبة منها إجماعاً، ويحتاط في قرابة الرضاع.

ويحل نظر رجل إلى رجل، وامرأة إلى امرأة إلا ما بين سرة وركبة.

## النظر للمرأة لحاجة:

يباح للضرورة أو للحاجة ويقدر الحاجة نظر الرجل للمرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمحالماة والتعليم، الخطبة والمحالماة والتعليم، والمتعلم، والاستجاء وغيرهما، والتخليص من غرق وحرق ونحوهما، وكذا عند الحنابة حلى عائة من لا يحسن حلى عائته، ونحوها؛ وذلك بقدر الحاجة؛ لأن ما جزأ للضرورة يقدر بقدرها، فينظر عند الشافية في العماملة إلى الوجه نقط، وعند الحناباة: إلى الوجه والكفين، ولا يزاد على الناشرة الراحدة إلا أن يعتاب إلى ثانية للتحقق، فيجوز.

وليكن النظر في أحوال الحاجة هذه مع حضور محرم أو زوج؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة؛ لأنها على الأصل في التحريم.

والشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط:

الأولى ــ عن طريق إرسال امرأة يتق الخاطب بها تنظر إليها، وتخبره بصفتها، روى أنس أنه قلا «بعث أم شليم إلى امرأة، فقال: انظري إلى مُرْقوبها، وشَمِّي ماطفها ((وفي رواية تشيي عوارضها): وهي الأسنان التي في عرض القم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، والمراد احتبار رائحة النكهة. وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق، والعرقوب: عصب غليظ فوق العقب، والنظر إلى العرقوب لمعرقة المعامقة المعامقة المعامقة المعامقة المعامقة المعاملة والجيان في الرجلين.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي، وفيه كلام (سيل السلام: ١١٣/٣، نيل الأوطار: ١١٠/١) استكره أحمد، والمشهور أنه مرسل.

وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

الثافية سالنظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الجمال وخصوبة البدن، فينظر إلى الوجه والكفين والقامة، إذ يدل الوجه على الجمال، والكفان على الخصوبة والنحافة، والقامة على الطول والقصر.

ودل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطيتها. روى جابر عن رسول الله 激態 قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل، قال جابر: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتوجتها»<sup>(١)</sup>.

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي ﷺ: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكماه<sup>(٢)</sup>أرشد النبي ﷺ المغيرة إلى رؤية خطبيته قبل الخطبة، لما في النظر من فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والممودة بينهما.

وعن أبي حُمَيد أو حميدة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا خَطْبُ أَحِدُكُمُ امْرَاةَ فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر اليها لخِطْبَة، وإن كانت لا تعلم،﴿٣٠

وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: «أن عمر خطب إلى علي اينته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك، والظاهر أنها صارت امرأته بقول علي.

## عاشراً ـ مقدار ما يباح النظر إليه(ء):

يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم (سبل السلام: ٣/١١٣-١١٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) (نيل الأوطار: ١٠٩/٦ وما بعدها، سبل
 السلام: ١١٣/٣) ويؤدم، يصلح ويؤلف. والمقصود أن تحصل الموافقة والملامة بينكما.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد (نيل الأوطار: ٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة في البند التاسع.

مقدمات الزواج

فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوية الجسد وعلمهما، فيذل الرجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها.

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها.

وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي سنة أعضاء: الوجه والرقبة والبيد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: «انظر إليها» ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به.

وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.

وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث النظر إليها، وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد.

وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر.

## حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها:

قال الشافعية "": ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى العرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم السرأة أو ذويها، مراعاة لكراءة السرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً يظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك يأذنها أم لا.

. وقال المبالكية "": يجوز نظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقد، ليعلم بللك حقيقة أمرها بهم منها أو وليها، ويكره استغفالها. والنظر يكون بضمه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها، وإلا منع كما يعنع ما زاد على الوجه والكفين لأنه عورة.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/١٢٨.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٣٤٠، القوانين الفقهية: ص ١٩٣-١٩٤، مواهب الجليل: ٣/ ٤٠٤.

۳۸ )------- الزواج وآثاره

#### ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة:

بينا أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالسراة أو معاشرتها بانفراده الأنها ما تزال أجنبية عن الخطاب، وقد نهي الرسول قلة في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالاجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كابيها أو أخيها أوعمها، ومن تلك الأحاديث: لا يخلون رجل بامرأة لا تعل له، فإن تاليها الشيفان، إلا تشرمًاً الأ

وفي هذا القدر أمان وضمان ويُغد عن التعرض لمخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره، وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها، وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط ولا تفريط.

وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرها، فهو كله معتوع شرعاً، بل إنه لا يحقق الفاية الرجوة، إذ كل متهما يظهو بغير حقيقت، كما قبل: (كل خاطب كاذب). ولأن الخاطب قد يتعجل الأمور، وقد يستجيب الإنسان لتلبية الغريزة، ويضعف عن مقاومتها في حال الانقراد بالمرأة، فيقع المضرر بها، وتأثر صعحها عند العلول عن الفطية.

#### ثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره:

بما أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي وعد بالزواج، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة<sup>201</sup>؛ لأنه ما لم يوجد العقد قلا الزام ولا النزام. ولكن يطلب أدبياً ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضوورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة. وينبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجردة، لا بالهرى أو بدون مسوغ معقول، فلا يعدل الخاطب عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان عن عامر بن ربيعة (نيل الأوطار: ١١١١/٦).

 <sup>(</sup>٣) نصت المادة (٣) من قانون الأحوال الشخصية السوري: «لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة».

مقدمات الزواج ----

عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد، ويستحسن شرعاً وعرفاً التحجيل في العدول إذا بنا سبب واضح بمنتفسي ظالم، قال الله تدمالي: ﴿وَالْوَافِّيَّ الْمُسَمِّدُوا لِللهِ سِلمَّ يُلْتَهَبِيِّ أَلْهَمُهُ كُلَّكُ تَشْكُوا (الرسارة: ۲۲/۲۷) وقال ﷺ: (فاصمبنوا لي ستاً من الفسكم أضمن لكم الجنة: اصدفوا للإحداثيم، وأوفوا إذا وعنتم، وأقوا إذا التستم، واختلوا فروحكم، وغضوا أبصاركم، وقفلوا لينيكم؟(٢).

# حكم انفساخ الخطبة أو أثره:

لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد.

رأما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن يسترده، صواء أكان قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع يقيمته إن كان قيمياً، ويمثله إن كان مثلياً، أياً كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا منتق علم فقهاً<sup>17</sup>.

ولكن فصّل القانون السوري (م\$) بين حالة كون العدول من جهة الخاطب، وحالة كونه من جهة المخطوبة، أخذاً بعرف الناس اليوم. ففي الحالة الأولى: إذا اشترت المرأة جهازاً تخير بين إهادة مثل المهر أو تسليم الجهاز.

وفي الحالة الثانية: يجب عليها إعادة المهر أو قيمته.

### هدايا الخطبة:

أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية:

 ١ - قال الحنفية (٣): هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا

 <sup>(1)</sup> رواء أحمد وابن حيان والحاكم والبيهني عن عبادة بن الصامت، وهو صحيح.
 (۲) نصت المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثماني على مايلي: فإذا امتنع أحد الزوجين

أي الخاطبين - أو توفي بعد الرضا بالزواج، فإن كان ما أعطاء الخاطب من أصل المهر موجوداً، يجوز استرداده عيناً، وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدلاً.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار: ٢/ ٩٩٥، البدائع: ١٢٨/٦.

٠٤ ﴾ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كان ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوباً، فلا يحق للخاطب استرداد بدله.

۲ – وذكر المالكية<sup>(۱)</sup>: أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تنشطر بين المرأة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ الأنها مشترطة حكماً، ولا ينشطر ما أهدى للزوجة بعد العقد فيكون لها.

والمعتمد عندهم التفصيل: إن كان العدول من جهة الخاطب، فلا يرجع بشيء. وإن كان العدول من جهة المخطوبة، استرد الخاطب ما أهداه. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فللواهب الرجوع، فأشبه بذلك.

٣ - وذهب الحنابلة<sup>(١)</sup> إلى أن الهذايا قبل العقد يرجع بها الخاطب وترد عليه؛
 لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلْك الرجوع كالهبة بشرط الثواب، وأما بعد
 العقد فحكمه حكم المهور.

 ٤ - ورأى الشافعية (٣٠): أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.

وأخذ القانون المغربي بمذهب المالكية فصل ٣ من باب الزواج، والقانون الأردقي يمذهب المنطقة، فصرح أنه يجري على هدايا الخطبة حكم الهية، وسكوت القانون السوري يتضمن العمل برأي الحنفية، إذ نمن في المادة (٢٠٥٠) على أن وكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، يرجع في إلى القول الأرجع في المذهب المنطق، وجاء في (م/ ٤٤٤): تجري على الهدايا أحكام الهية.

ويرى بعضهم أن المرأة تستحق جميع ما قدم لها قبل العقد من هدايا، يدليل ما رواه الخمسة إلا الشرمذي عن عموو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنّ رسول اله ﷺ قال: «أيما امرأة تكحت على صداق أو جبّاء (عطاء) أو جدّة قبل

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير: ۲/۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) منار السيل: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) إعانة الطالبين، كتاب الهبة ٣/١٥٦، مغنى المحتار: /١٣٥.

مقدمات الزواج ----

عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيهه<sup>(1)</sup>وذهب إلى هذا عمر بن عبد العزبز والثوري وأبو عبيد ومالك، والهادوية من الزيدية.

## التعويض عن الضرر:

أما التعويض عن الأضرار المادية أو المعنويةالتي تترتب على فسخ الخطبة، كداء بعض الأسعة والأليسة، أو ترك وظيفة أو تقويت خاطب أخره أو الإساءة للسمعتها بمجرد العدول عن خطبة طال أمدها كأربع سنوات مثلاً، فلم ينص عليه فقهاؤنا القدام.

ويمكن إقراره في الققه الحديث عملاً بقواعد الشريعة العامة، كفاعدة تحريم التغرير وإيجابه الفسادا، وقاعدة لا شرر ولا ضرارا وما يترتب عليها من تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق التي أخذ يها المالكية والحنابلة، وراعاها أما حفقة في حقوق الطو والجوار.

كما يمكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول بعبداً الالتزام في الفقه المالكي في مشهور الاقوال: وهو أنه في الوعد بشيء يقضى بتنفيذ الوعد إن كان مبنياً على سبب ودخل الموعد وبالسبب أي نيجب الرؤاه بالوعد المعلق على سبب دياشر السبب ودائشر المسيح والشر السبب ونفذه. مثل: اشتر سلعة أو تزوج امراء، وأنا أسلفك، فإذا تزوج فعلاً وجب عليه إراضه، أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به من كارم الأخلاق.

والذي استقر عليه القضاء المصري الآن: ما قررته محكمة النقض سنة (١٩٣٩م) وهو ما يلي:

- ١ الخطبة لبست بعقد ملزم.
- ٢ مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض.
- ٣ إذا اقرن بالعدول عن الخطية أفعال أغرى، ألحقت ضرراً بأحد الغطيين،
   جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أي الخطأ الذي سبب مرر بالغر.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٦/ ١٧٤.

٤٢ )\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وعلى هذا يفرق بين حالتين:

الأولى - إذا كان للعادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله، كأن يطلب الخاطب إعداد جهاز عاص، أو يطلب من المخطوبة ترال وظيفتها، فتتركها بناء على رغبته، أو تطلب المخطوبة إعداد الخاطب مسكناً عاصاً، فيجوز المحكم بالتعريض عن الضرر لعدوله عن الخطبة، لتسبب العادل في الضرر وتفريره الطرف الآخر،

الشانية . ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب العدول، فلا يحكم بالتعويض على العادل، إذ لم يوجد منه سبب الضمان من ضرر أو تقد ..

#### الفهل الثاني

## تكوين الزواج

وفيه مباحث خمسة:

### المبحث الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:

تعريف الزواج<sup>(١)</sup>:

التكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطه والمقد جميماً، وهو في الشرع: عقد التزويج، والزواج شرعاً: عقد ينضمن إياسة الاستمتاع بالسراة: بالوطه والسياشة والتبيير والضيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة فير مغرم بنسب أو رضاع أو صهر. أوهو عقد وضعه الشارع ليفد ملك استمتاع الرجل بالموأة، وحل استمتاع الرجل بالرجل. أي أن أثر هذا المقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لاحد غيره، وأما أزه بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص به يها، وإنما يجوز أن تعدد الزوجات فيصبح الملك حقاً مشتركاً بينهن، أي أن تعدد الزوجات خيسج الملك حقاً مشتركاً بينهن، أي أن تعدد الزوجات خيسج الملك حقاً مشتركاً بينهن، أي أن تعدد

وعرفه الحنفية بقولهم: عقد يفيد ملك المتعة فصداً، أي حل استمتاع الرجل من امرأة، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، بالقصد العباشر.

(1) فتح القدير مع العداية: ٣٣٩/٣ وما يعدها، تيين الحقائق: ٩٤/٤ وما يعدها، اللباب: ٣/
 ١١ الدر المحتار: ٢٥-١٥-٣٥٧، الشرح الصغير: ٣٣٢/٧ وما يعدها، مغني المحتاج: /٣٣٢، المغني: ٢٥/٤، كشاف القناع: ٣/٣٠.

٤٤ )\_\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

خرج بكلمة (السرأة): الذكر والخننى المشكل لجواز ذكورته، وخرج بقوله ما لم يمنع من تكاحمها مانع طرعي،" السرأة الوثية، وإنسان السام، لاختلاف الجنس، لأن قوله تعالى: ﴿ وَلَمُنَّا جَمَلُ لَكُمْ بِنَ أَلْمِيكُ أَرْوَالِهِ السام، لاختلاف الجنس، لأن قوله تعالى: ﴿ وَلَمُنَّا جَمَلُ لَكُمْ بِنَ أَلْمِيكُ أَرْوَالِهِ اللهِ عَلَى المَّارِينَ المَّالِقَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ

وخرج بكلمة (قصداً) حل الاستمتاع ضمناً بواسطة شراء أمة للتسري. ووضع بعضهم كلمة (بطريق الأصالة) بدل كلمة (قصداً).

# هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أو العقد؟

والنكاح عند أكثر الفقهاء حقيقة في العقد، مجاز في الوطء؛ لأنه المشهور في القرآد والأخبار، وقد قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: ﴿ نَتَّى تَنْكِمَ زَرِّهَا يَتَرَبُّ اللَّهَانِـ، ٢٣٠/٢ لخبر الصحيحين: «حتى تلوفي صبيلته فالمراد به العقد، والوطء مستفاد من هذا الخبر، وعند أبي حنيفة أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

تكوين الزواج

## الحكم الشرعي للزواج:

الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ وَلَكِمُوا مَا لِمَانِ لَكُمْ مِنَ اللِّيَا مِنْ وَلَوْنَ وَلَقَتَ وَلَقَعُ (النـــــ: ۲۰/۱ الآيـة، وقـولـه: ﴿ وَلَكِمُوا الْأَيْنَ بِنَكُّ وَالشَّلِينَ بِنَ يَهَارُكُمْ وَلِمُلِّيضًا ۗ (النور: ۲۲/۲۶.

أما السنة: فقول النبي ﷺ: ايا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، المؤترج، فإنه أغض للبصر وأحمس للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءه "أوالباءة في قول: مؤن الزواج وواجباته والأصحح أن السراد الجمناع، وتقديره: من استطاع منكم الجماع، لقدرته على مؤنه فليتزوج. وأي قرآنية وأخبار سوى ذلك كثيرة.

وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.

وحكمة مشروعيته؛ إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في الحرام، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد، ويقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التي يها يتم تنظيم المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفرادها، فمن المعروف أن الزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة، وعقد مودة وتعاضد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح.

وأما نوع أو صفة الزواج شرعاً بحسب طلب الشارع فعله أو تركه، فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس<sup>(٣)</sup>:

١- **الضرضية:** يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تبقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق

<sup>(</sup>١) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود (سبل السلام: ١٠٩/٣).

 <sup>(</sup>٦) يسين المقانية: ١/٥٥، فح القدير: ١٣٤/١، لقر المغانية: ١٣٥/١/ البناء: ١٨٦٨/.
 الشرح الصغير: ١/ ٣٠، القوانين القلهية: ص ١٩٤، بداية المجتهد: ١/٦٠ المهلب: ٢/١ وما يعدما، المغني: ٤/١٤ وما يعدما، مغني المحتاج: ١/١٥٥ وما يعدما، المغني: ٤/١٤ وما يعدما، كتاف القانوة: ٥/٤.

٢٦ )\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

الزواج الشرعية، ولم يستطع الاحتراز عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج.

ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج خوفاً دون اليقين، وكان قادراً على مؤن الزواج، من مهر ونفقة، ولايخاف ظلم المرأة ولا التقصير في حقها.

٢- التحويم، يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج،
 بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بزوجة أخرى؛ لأن
 ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً بأن تيمن أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج، وتيقن أيضاً أن سيظلم زوجته، كان الزواج حراماً؛ لأنه إذا اجتمع المحلال والحرام، غلب الحرام المحلال، ولقوله تعالى؛ ﴿ وَيُتَنْتُيْكِ الْبُونِيُلَ لَا يُجِئُونُ يُكُلناً مَنْ يُشْبُهُ أَنْتُم نَ فَشَيْهِا إِلَى الرائح (٣/٢٤ الله ولحديث فيا معشر الشباب السابق الذي يرشد إلى الصوم لعصمة النفس من الشهوات وربعا قبل: فيفضل الزواج جيئذه لأن المرجل بعد الزواج تلين طباعه، وترتقى معاملت، وتخف قسوته وتزول

٣- الكراهة، يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج، لمجزه عن الإنفاق، أولساءة العشرة، أو فتور الطبقة في النساء، وتكون الكراهة عند الحنفية تحريمية أو تنزيهية بحسب قوة الخوف وضعة، ويكره عند الشافية لمن به علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين دائم، أو كان ممسوحاً، ويكره أيضاً عندهم نكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن غُرض فيها الإجابة، وتكاح المحلل إذا لم يشرط في الفقد مايخل بمقصوده، وتكاح الغرو كان غرر الزوج بإسلام امرأة أو بحريتها أو بنسب معين.

٤- الاستحباب أو الفدب في حال الاعتدال، يستحب عند الجمهور غير الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن نزوج. وحالة الاعتدال هذه هي الغالبة عند أكثر الناس.

ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق: فيا معشر الشباب وحديث الرهط الثلاثة اللبين عزموا على أموره الأول أن يصوم اللبيل أبناً، والثاني. أن يصوم اللعر أبناً، والثالث - أن يعتزل النساء فلا يتروج أبناً، فقال النبي على: أما والله، إني لأخشاكم فه وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر، وأصلي وأرفقه، وأتزوج الناء فعن رضي عن سنتي، فليس منياً".

ويؤيده أن الرسول ﷺ تزوج وداوم عليه، وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا عليه، وتابعهم المسلمون في الزواج، والمداومة والمتابعة دليل السنية.

وهذا الرأي هو المختار.

للعواقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة ساح، يجوز فعله وترك، وإن التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالملم أفضل من الزواج؛ لأن الله تعالى مدّج بعيي عليه السلام بقوله: (وَيَتَهَاكُ وَمَشَوْلُهُ الله موان: ١٩١٣) والحصور: الذي لا يأتي الساء مع القدرة على إيناتهن، فلم كان الزواج أفضل لما مدّح بتركه. وود هذا بأنه شرع من قبلنا، وشريعتنا على خلاف.

وقال الله تعالى: ﴿ رُبُّينَ لِلنَّايِنِ مُنُّ النَّهُوَتِ مِكَ اللِّكَةِ وَالْبَنِينَ﴾ [ال عمران: ٣/ 12] وهذا في معرض اللم.

وإنما لم يجب لفوله تعالى: ﴿ فَالْكُواْ مَا كُلُّ لِكُمْ يَنَ الْشِّلَةِ ﴾ النساء: ١٣/٤] إذ الواجب لايتعلق بالاستطابة، ولقوله تعالى: ﴿ شَقَّ رَقْلَتَ رَبِّتُكَ ۖ النساء: ١٣/٤ ولا يجب العدد بالإجماع، ولقوله: ﴿ أَوْ مَا نَكُتُكُ أَلِنَكُمْ ﴾ النساء: ١٣/٤.

ورد السبكي التعليل الأول: بأنه ليس العراد بالآية المستطاب، وإنما العراد المحلال؛ لأن في النساء محرمات بآية ﴿خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُّمُ أَنْهُمُـكُمُّمُۥ النساء: ١٣/٤ الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك ﷺ (جامع الأصول: ٢٠١/١).

#### إعفاف الوالد:

تحقيقاً للترغيب الشرعي في الزواج قال الشافعية على المشهور ""؛ يلزم الولد ذكراً كان أو أنشي إعفاف الأب و الإجداد؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمته كالفقة والكسوة، ولئلا بعرضهم للزنا المفضى إلى الهلاك، وذلك لا يليق بحرمة الأبوء، وليس من المصاحبة بالمعروف المامور بها شرعاً، والإعفاف: بأن يعطيه مهر امراة حرة تغنه، أو يُؤل: تزوح وأعطيك المهم، أو يزوجه يؤنه ويدنع المهم.

ويجب تجديد الإعفاف إذا ماتت الزوجة، أو انفسخ النكاح برده منها، أو فسخ الزوج النكاح بعيب في الزوجة، وكذا إذ ا طلق بعذر في الأصح.

وإنما يجب الإعفاف بشرطين:

الأول ـ لمن كان فاقد المهر في الواقع. ولا يلزم الإعفاف إذا كان الأب قادراً على المهر بالكسب.

الثاني ـ للمحتاج إلى الزواج: بأن تتوق نفسه إلى الوطء، وإن لم يخف الزنا، أو كان عنده من لا تعفه كصغيرة وعجوز شوهاء. ويحرم طلب الزواج ممن لم يضر به العزوبة، ولم يشق عليه الصبر.

ولو احتاج لعقد النكاح لا للتمتع، بل للخدمة لنحو مرض، وجب إعفافه إذا تعينت الحاجة إليه، لكن لا يسمى إعفافاً.

## هل الزواج عبادة؟

الزواج عند الشافعية من الأعمال الدنيوية كالبيع ونحوه، وهو ليس بعبادة، بدليل صحته من الكافر، ولو كان عبادة لما صح منه، والقصد منه قضاء شهوة النفس، والعمل بالعبادة عمل لله تعالى، والعمل له تعالى أفضل من العمل للنفس.

ورد ذلك بأنه إنما صح من الكافر، وإن كان عبادة، لما فيه من عمارة الدنيا، كعمارة المساجد والجوامع، فإن هذه تصح من المسلم، وهي منه عبادة، ومن

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣/ ٢١١-٢١٣.

تكوين الزواج —————————————————————

الكافر وليست منه عبادة، ويدل لكونه عبادة أمر النبي ﷺ، والمبادة تتلقى من الشرع، فالزواج من قبيل العبادة، لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة التي منها تحصين النفس وإيجاد النسل، وقال عنه النبي ﷺ: ووفي يُضم أحدكم صدفة (١٠).

ونظراً لشعف مذه الأدلة التي ذكرت للشافعي، قال الإمام التووي: - وهو من العلماء التووي: - وهو من العلماء التواب - إن لم يتعبد فاقد الحاجة للنكاح، واجد الأهمة (وهي مؤن الزواج من مهو ركبورة ونقشة يهما، فالنكاح لم انتظم في الأصح، كيلا تشفي به اليطالة والفراغ إلى الفواحش، وقال: النكاح مستحب لمحتاج إليه يجد أهبت، فإن فقده الأممية، فإن نقده الأممية، فإن لقدت بركه، ويكسر شهوته بالصوم، فإن لم يحتج كره إن فقد الأهمية، وإلا قلا يكو لم لذري عليه.

وقال الظاهرية: إن الزواج في حالة الاعتدال هذه فرض، متى كان الإنسان قادراً عليه، وعلى مؤنه المطلوبة، بدليل ظواهر الآبات السابقة: ﴿قَائِكُمُّ الْمَاسُ لَكُمْ اللَّمِنُ وَلَكُمُّ السَّرِةِ ، ١٩٣٨ (الأحاديث المستقلمة: أمن الستطاع منكم الباءة فليتزوج اوالأمر يفيد الوجوب، فيكون الزواج واجاً. ورد عليهم بأن هذا الروح مصورف إلى الندب والاستجاب بدليل قوله: ﴿تَلَى وَلَئُكُمُ النساء؛ ١٩/٣ وقوله: ﴿تَلَى وَلَئُكُمُ النساء؛ ١٩/٣ وقوله: ﴿قَلَ مُلْكُنُكُ النَّسَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ويؤيد هذا الرأي ما رواه أحمد وابن أيي شيبة وابن عبد البر عن تُخَلَف بن وَدَاهَة: وانه أي النبي ﷺ، فقال له: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا، قال: ولا جارية؟ قال: لا، قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم، والحمد لله، فقال: فأنت إذن من إخوان الشياطين: إن كنت من رهبان النصارى، فالحق بهم، وإن كنت منا قاصنع كما نصنع، فإن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وإن أرذل موتاكم عزابكمه؟".

ورد بأن إيجاب الزواج على شخص لا يستلزم إيجابه على الناس جميعًا؛ لأن سبب وجوبه وجد في حقه، دون غيره من الناس.

 <sup>(</sup>۱) من حديث أبي ذر عند مسلم، ومطلعه: ذهب أهل الدثور بالأجور.
 (۲) قال الهيشمي: وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

٠٠ الزواج وأثاره

### المبحث الثاني ـ أركان الزواج:

#### عهيد:

الركن عند الصنفية: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون جزءاً داخلاً في مقتق. والركن عند الصنفية: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ولم يكن جزءاً من حقيقه. والركن عند الجمهور: ما يه قوام الشيء ووجوده، فلا يتحقق إلا به، أو ما لا بد منه، ويعارتهم الشهيرة: هو ما لا ترقف عليه المنابقة الشرعية إلا به، أو ما تتوقف عليه خيفة الشيء، مواء أكان جزءاً منه أم خارجاً عند.

والشرط عندهم: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وليس جزءاً منه.

فالإيجاب والقبول ركن بالاتفاق، لأن بهما يترتبط أحد العاقدين بالآخر، والرضا شرط.

وركن الزواج عند الحنفية: الإيجاب والفيول فقط، وأركان الزواج عند الجمهور أربعة: صيغة (وهي الإيجاب والقيول) وزوجة، وزوج، وولي وهما العاقدان. وأما المعقود عليه فهو الاستنتاع الذي يقصله الزوجان من الزواج. وأما المهم فلا يتوقف عليه العقد، وإنما هو شوط كالشهود، بدليل جواز نكاح التفويض، وأما الشهود فشرط أيضاً. وجعل الشهود والمهر ركناً مجرد اصطلاح لعض القياء.

والإيجاب عند الحنفية: ما يصدر أولاً من أحد العاقدين، سواء أكان الزوج أم الزوجة. والقبول عندهم: ما يصدر ثانياً من الطرف الآخر.

والإيجاب عند الجمهور: هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فإذا وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه. والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بالزواج الصادر من الزوج.

فإذا قال الرجل للمرأة: زوجيني نفسك، فقالت: قبلت، كان الأول عند العنفية إيجاباً، والثاني قبولاً. وعند الجمهور بالعكس؛ لأن ولي المرأة هو الذي يملُك الزوج حق الاستمتاع، فكلامه هو الإيجاب، والرجل يتملك ذلك، فكلامه هو تكوين الزواج \_\_\_\_\_\_

القبول. وقد نص القانون السوري (م ٥) على أنه: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين، وقبول من الأخر.

## صيغة الزواج:

### أولاً \_ ألفاظ الزواج:

الزواج عقد منني لا شكليات في، والعقد: ربط أجزاء التصرف، أي الإيجاب والقبول شرعاً. والمراد بالعقد هنا هو المعنى المصدري وهو الارتباط، والشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول موجودان حساً، يرتبطان ارتباطاً حكمياً.

وكل من الإيجاب والقبول قد يكون لفظاً، وقد يكون كتابة أو إشارة، وألفاظ الإيجاب والقبول، منها ما هو متفق على انعقاد الزواج به، ومنها ما هو متفق على عدم انعقاد الزواج به، ومنها ما هو مختلف فيه'\'.

أما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بها: فهي لفظ: أنكحت وزوجت، لورودهما في نص القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَرَبَّيْنَكُهُمَّا﴾ [الأحزاب: ٣٧/٣٣] وقوله: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نُكُمَّ مُاكِلُونُهُمْ ﴾ [الساء: ٢٤/١٤].

وأما الألفاظ التي اتقق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها: فهي التي لا تدل على تمليك العين في الحال ولا على بقاء الملك مدة الحياة، وهمي: الإباحة والإعارة والإجارة والمتعة والوصية والرهن والوديعة ونحوها.

وأما الألفاظ التي اختلفوا في انعقاد الزواج بها: فهي لفظ البيع، ولفظ الهية، ولفظ الصدقة، أو العطية ونحوها مما يدل على تمليك العين في الحال، وبقاء الملك مدة الحياة:

١ - قال الحنفية، والمالكية على الراجح: ينعقد الزواج بها بشرط نية أو قرينة

<sup>(1)</sup> النبر المختار: ١/ ١/١٢-١٧٦، البناع: ٢٩/١٢ ومابعدها، اللباب: ٣/٣، مواهب الجليل: ١٩٤٩-١٤٤١ الشيح الكبير: ١/١٢١ الشرح العنفيز: ٢٤/١٣ ومابعدها، القوائين القفية: ص١٥/٥ مغني المحتاج: ١/١٣٥ النهفية: ١/٤٥ بداية المجتهد: ١/٤٠ بداية المجتهد: ١/٤، كنان التاريخ و١/٣.

۲۵ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

تدل على الزواج، كبيان المهر وإحضار الناس، وفهم الشهود المقصود؛ لأن المطلوب التعرف على إرادة العاقدين، وليس للفظ اعتبار، وقد ورد في الشرع ما يدل على الزواج بلفظ الهة والتعليك.

الأول - في قوله تعالى: ﴿ وَكُنَّا أَفْهَاتُمْ إِنْ وَكَبْتُ فَلَمَا إِلَيْهِي إِنْ أَزَّهُ آلَيْهُ أَنْ يَشَكِيكُمَا عَلِيمَةً أَلَّكَ مِن دُونِ ٱلْفَرْمِينَّ إِنَّ الاحزاب: ١٣٢ /٥٠] والخصوصية للنبي في صحة الزواج بدون مهر، لا باستعمال لفظ الهية.

والثاني \_ قول الرسول ﷺ لرجل لم يملك مالاً يقدمه مهراً: «قد ملكتكها بما ممك من القرآن! ( . وهذا هو الراجح لدي؛ لأن المبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والماني .

٢ - وقال الشافعية والحنابلة: لا يتعقد الزواج بها، ولا يتعقد إلا بلفظ التكاح أو التزويج، لوروهما من الإلفاظ، لأن كما تقدم، فيلزم الاقتصار عليهما، ولا يصح أن ينقذ بغرهما من الالفاظ، لأن الزواج عقد يعتر فيه النية مع اللفظ الخاص به، وآية: (إن وَيَّوَتَ تُشَبَّهُ إِللَّمِيِّ إِلَى الرَّاحِيَّةِ (١٠٠٥من خصوصيات النبي عَلَيَّةً وحديث مملكتكها» إما وهم من الراوي، أو أن الراوي رواه بالمعنى، ظناً منه لزواج، ويتقدير صحة الرواية، فهي معارضة برواية الجمهور: «زوجكها».

وخلاصة المذاهب ما يأتي:

ينفذ الزواج عند الحقيمة " بكل لفظ بدل على تمليك الأعيان في الحال، كلفظ الهجة والاستخبار" الصلح والاستخبار" الصلح والاستخبار" الصلح والصدقة والمعلق والشراء والمقصود. والصوف، والجعل والبيع والشراء، بشرط نبية أو فيها الشهود المقصود. لا ينعقد بقوله: تزوجت نصفك على الأصح احتياطاً، بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعرب من الكل، ومنه الظهر والبطن على الألب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/٣٦٤-٣٦٥، ٣٦٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) بأن جعلت المرأة بدلاً مثل: استأجرت دارك بنفسي أو ببنتي عند قصد النكاح، بخلاف الإجارة مثل: آجرتك نفس, بكذا.

وينعقد عند المالكية ("بلفظ التزويج والتعليك، وما يجري مجراهما كالبيح والهية والصدقة والعطية، ولا يشترط ذكر المهور الانعثاد المقده، وإلى كان لا يد يكرن شرطاً لصحة العقد كالشهود، إلا إذا كان بلفظ الهية، والأنفاظ أربعة الأولى - عا ينعقد به الزواج مطلقاً سواء سعى الماقد صداقاً أم لا وهو انكحت وزوجت، والثاني - عاينقد به إن سعى صداقاً وإلا فلاء وهو وهبت قطه، والثالث - ما فيه التردد، وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، مثل: بعت لك ابنتي بصداق قدره كذا، أم طكات إياها أو أحللت أو أعطيت أو متحتك إياها، قبل: ي وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مذة الحياة كالخبس والوقف والإجارة والإعارة الإعارة الإعارة الإعارة الإعارة الإعارة والإعارة والإعارة الإعارة الإعارة

وينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة (<sup>٢)</sup>بلفظ التزويج والنكاح فقط، دون ماعداهما كالهبة والتمليك والإجارة، اقتصاراً على المذكور في القرآن.

وخطورتها رفقه الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بالتعاطي، احتراماً لأمر الفروج، وخطورتها رشنة حريتها ""، فلا يصح العقد عليها الا بلفظ صريح أو كناية عند الحنفية والمالكية، ويلفظ صريح عند الشافعية والحتابلة كما تقلم، ولا يتعقد الزواج على المختار عند المنطقة الإقرار، أي أن الإقرار ليس من صبغ العقد، فلو قالت امرأة: أو بأنك زوجي، ولم تكن قد حدث تزوجة بينها وبين الرجل، فإنه لا يصح، لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء.

الألفاظ المصحفة<sup>(1)</sup>: لا ينعقد الزواج عند الحنفية بالألفاظ المصحفة، مثل (تجوزت) أو جوزت أوزوزت،بدل الزوجت، لعدم القصد الصحيح، لكن لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة، يحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل الاستمتاع،

<sup>(</sup>١) شرح الرسالة: ٢٦/٢، الشرح الكبير: ٢/ ٢٢١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٢/ ٤١، مغني المحتاج: ٣٢/١، كشاف القناع: ٥٧٧، المغني: ٦٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار وابن عابدين: ٢/ ٣٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) التصحيف: هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع اللغوي.

٤٥ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وتصدر عن قصد واغتيار منهم، فينعقد بها الزواج؛ لأنه والحالة هذه يكون وضعاً جديداً منهم<sup>(١)</sup>، أي أن اللفظ أصبح دالاً على الزواج عرفاً، فينعقد به الزواج، فلا يفهم العاقدان والشهود من تلك الألفاظ إلا أنها عبارة عن التزويج، ولا يقصد منها إلا ذلك المعنى بحسب العرف.

وقال الشافعية: ينعقد الزواج بالألفاظ المحرفة مثل: جوزتك موكلتي.

الشفتاط غير العربية، اتفق أكثر الفقها، على أن الأجنبي غير العربي العاجز عن التنفق بالعربية يصع انفقاد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بهاه لأن العبرو في العقود للمعاني، ولأنه عاجز عن العربية، فسقط عنه النطق بالعربية كالأخرس. وعليه أن يأتي بعمنى التزويج أو الإنكاح بلسانه، يحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي.

أما إذا كان العاقد يحسن التكلم بالعربية: فيجوز عند الجمهور في الأصح عند الشافعية النمائق بكل لغة يمكن التفاهم يها؛ لأن المقصود هو التعبير عن الإرادة، وذلك واقع في كل لغة، ولأنه أتى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما يتعقد بلفظ العربية.

وقال الحنابلة: لا يجوز الزواج إلا بالعربية لمن قدر عليها، فمن قدر على لفظ الزواج بالعربية، لم يصح بغيرها؛ لأنه عدل عن لفظي (الإنكاح والتزويج) مع القدرة عليهما، فلم يصح، كما لم يصح بألفاظ الهية والبيع والإحلال<sup>77</sup>.

وقد أخذ الفانون السوري (م 1) برأي الجمهور، فنص على أنه: يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.

#### ثانياً \_ صيغة الفعل:

قد تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ

(۱) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ۲/ ۳۷۰ وما بعدها.

(۲) ابن عابدین: ۲/ ۲۷۱، مغنی المحتاج: ۳/ ۱٤۰، کشاف القناع: ۵/ ۳۹-۳۹، المغني: ٦/ ٥٣٣ وما بعدها.

تكوين الزواج — \_\_\_\_\_\_

الأمر، واتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بصيغة الماضي، واختلفوا في المضارع والأمر<sup>(۱)</sup>.

 إينمقد الزواج بصيفة الفعل الماضي: كأن يقول ولي المرأة للرجل: زوجتك إينني فلاتة على مهر كذا، فقال الزوج: قبلت أورضيت؛ لأن المقصود بهذه الصيغة إنشاء المقد في الحال، فينعقد بها المقد من غير توقف على نية أو قرينة.

ب \_ وأما المعقد بمسيفة المضارع: مثل أن يقول الرجل للمرأة في مجلس المعقد: أتزوجك على مهر قدره كذا، فقالت: أقبل أو أرضى، صحح المعقد عند الحنفية والمبالكية بأذا كانت هناك فرينة تدل على إرادة إنشاء المفد في الحوال، لا للوعد في المستقبل، كأن يكون المجلس مهيئاً لإجراء عقد الزواج، فوجود هذه الهيئة ينفي إرادة الوعد أو المساومة، ويدل على إرادة التنجيز؛ لأن الزواج بعكس البيع يكون سما قا بالخطة.

فإن لم يكن المجلس مهيئاً لإنجاز العقد، ولم توجد قرينة دالة على قصد إنشاء الزواج في الحال، فلا ينعقد العقد.

ولا ينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة بصيغة المضارع، وإنما لا بد عندهم من لفظ بصيغة الماضي مشتق من الثكام أوالزواج، بأن يقول الزوج: تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها، ولا يصح بكناية: كأحللتك ابنتي، إذ لا اطلاع للشهود على النية، ولو قال ولي المرأة: زوجتك، فقال الزوج: قبلت لم يتعقد الزواج لدى الشافعية على الملحب، ويتعقد عند الجمهور طبر الشافعية.

جـــ ويصح العقد عند الحنفية والمالكية بصيغة الأمر: كأن يقول الرجل لامرأة: زوجيني نفسك، وقصد بذلك إنشاء الزواج، لا الخطوبة، فقالت المرأة: زوجتك نفسي، تم الزواج بينهما.

 <sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ٢٣١، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٣٧٥ وما بعدها، الشرح الكبير مع حاشية الدموقي: ٢/ ٢٧٠ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٩/٣١- ١٤١، كشاف القناع: ٥/ ٣٧، المغني: ٢/ ٥٣٥- ٥٣٤.

وتوجيه ذلك عند الحنفية (<sup>(1)</sup>: أن قول الرجل يتضمن توكيل السرأة في أن تزوجه بنفسها، فقولها: زوجتك نفسي، قام مقام الإبجاب والقبول. والتوجيه عند المالكية أن صيغة الأمر تعتبر إيجاباً للمقد عرفاً، ولا تعتبر توكيلاً ضمنياً. وهذا القول أوجه وعارة المالكية: يعقد النكاح بالإيجاب والاستيجاب، أي طلب الإيجاب.

د. أما انعقاد الزواج بلفظ الاستفهام مثل قول رجل لأخر: زوجتني ابنتك؟ نقال الأخر: زوجت، أو قال: نعم، فلا يكون عند الحنفية زواجاً، ما لم يقل الموجب بعنتك: قبلت؛ لأن قوله: زوجتني؟ استفهام أو استخبار، وليس بعقد، بخلاف صيغة الأمر: زوجني، فإنه توكيل ضمني، كما عرفنا.

والخلاصة: لا يتعقد الزواج عند الشافعية إلا بصيغة الماضي، ومن مادة الزواج والنكاح، ويتعقد عند المالكية والحنفية بالماضي والمضارع والأمر، إذا دلت الغرينة أو دلالة الحال على أنه للإيجاب، لا للوعد.

ولا يشترط عند الجمهور غير الحنابلة تقديم الإيجاب على القبول، بل يندب، بأن يقول الولمي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني.

#### ثالثاً \_ انعقاد الزواج بعاقد واحد:

قال الحنفية<sup>(٢)</sup>: ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة، أم طارنة كولاية الموكالة:

أ - بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت
 ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير.

﴾ - أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه.

 <sup>(</sup>١) وهذا منتضى الاستحسان عندهم الذي تركوا به الفياس لما روي «أن بلالاً ﷺ خطب إلى
قوم من الانصار، فأبوا أن يزوجوه، فقال: لولا أن رسول الله ﷺ أمرني أن الخطب إليكم
لما خطبت، فقالوا له: ملكته ولم ينظل أن بلالاً أعاد القول: ولو قعل لنظر.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٢/ ٢٣١، ٢٣٣.

تکوین الزواج —————————

۴ - أو كان وكيلاً من الجانبين.

أو كان رسولاً من الجانبين.

أو كان أصيلاً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلاً
 إن حيا من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه.

وأجاز الشافعي انمقاد الزواج في الحالة الأولى ـ حالة الولي من الجانبين ـ كالحد داوج بنت ابنه من ابن ابنه (١٠).

وأجاز المالكية <sup>(٢)</sup>لابن العم ووكيل الولى والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.

ولا ينقد الزواج بعاقد فضولي واحد، ولو بعبارتين؛ لأن تعدد إلعاقد شرط في المقرد سواء أكان التعدد حقيقة بال يكون هناك شخصان يصدر منهما الإيجاب كالمقرد، أم حكماً بأن يكون هناك شخص واحد له صفة شرعية وولاية من الجانين. ويتغد العدد لها لو قال فضولي: زوجت فلانة من فلان، وهما غالبان، فقل فيس لي قبل في أخر هن الزوج.

وأدلة انعقاد الزواج بعاقد واحد استثناءً من مبدأ تعدد العاقد:

أولاً ــ ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم. أتجعلين أمرك إليُّ؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك. فهذا دليل الحالة الأخيرة وهو أن يكون العاقد أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب.

ثانياً ــ ما رواه أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه فهذا دليل الحالة الثالثة: وهوأن يكون وكيلاً من الجانبين.

ثالثًا- يقاس على المذكور في الحديثين السابقين بقية الحالات، لاشتراكها في المعنى، وهو أن للعاقد في الجميع صفة شرعية عند إجراء العقد، إما الولاية على الغير أو الوكالة عن الغير أو الأصالة عن النفس.

 <sup>(</sup>١) ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي (مغني المحتاج: ٣/ ١٦٣/٢).

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ۲۰۰، الشرح الكبير: ۲/۳۳٪.

٨٥ -----الزواج وأثاره

#### رابعاً \_ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة:

ينعقد الزواج أحياناً بالكتابة أو الإشارة على التفصيل الآتي(١٠):

أ- التاطق في حال العضور، إن كان العاقدان حاضرين معاً في مجلس العقد وكانا قادرين على النطق: قال يصح بالانفاق الزواج بينهما بالكاتباتأو الإشارة، وأو كانت الكتابة بية واضحة، والإشارة مفهمة في الدلالة على إنشاء الزواج، للاستغناء عنها بالنطق، ولأن اللغظ هو الأصل في التعبير عن الإرادة، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا، ولأنه لا يتبسر للشهود سماع كلام العاقدين في حال الكتابة.

- الناطق في حال الغيبة إذا كان أحد العاقدين غائباً عن مجلس العقد: ينعقد الزوج عند الحنفية بالكتابة أو إرسال رسول، إذا حضر شاهدان عند وصول الكتاب أو الرسال وسول الكتاب عنه الكتاب عنه الكتاب عنه الكتاب عنه العالمية عنها الحقيقة "": «الكتابة من

مثال الكتاب: أن يكتب رجل لخطيبته: تزوجنك أو زوجيني نفسك، فقالت المرأة في مجلس وصول الكتاب: قبلت الزواج، يحضور شاهدين، صع الزواج؛ لأن سماع الشاهدين شطري العقد (الإيجاب والقبول) شرط لصحة الزواج.

ومثال إرسال الرسول: أن يرسل الخاطب إلى خطيبته الغائبة عن المجلس شخصاً يبلغها الإيجاب مشافهة، فإذا قبلت في مجلس بلوغ الرسالة بحضور شاهنين، تم الزواج.

وقال العالكية والشافعية والحنابلة: لا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور؛ لأن الكتابة كتابة، فلو قال الولي لغائب: زوجتك ابنتي، أو قال: زوجتها من فلان، ثم كتب، فيلغه الكتاب أي الخبر، فقال: قبلت، لم يصح العقد.

 <sup>(</sup>١) البنائع: ٢/ ٢٣١، مغني المحتاج: ٣/ ١٤٤١، المحرر في الفقه الحيلي: ٢/ ١٥٥، كشاف الفتاع: ١/ ٢٩٠ مواهم الجيلل للمحلاب: ٢٨/١ وما يعدها، قال الدرير في الشرح الصغي: ٢/ ١٥٠٠ و لا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا الفيرورة خرس.
 (٢) الفتائق: ١/ ١٨٨.

٣- الأخرس: إذا كان أحد العاقدين أخرس أو معتقل اللسان:

\_ فإن كان قادراً على الكتابة، انعقد الزواج بها كما يتعقد بالإشارة، بالاتفاق ـــ عند الشافعية الأنها ضرورة، لكن في الرواية الظاهرة عند الحقية: لا ينعقد بالإشارة، وإنما ينعقد بالكتابة في حال القدرة عليها + لأن الكتابة أقوى في الدلالة على السراد، وأبعد عن الاحتمال من الإشارة، وعلى كل حال: الكتابة بالاتفاق إلى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإفرار.

ب ـ وإن كان الأخرس أو نحوه عاجزاً عن الكتابة: انعقد الزواج بالإشارة المفهمة المعلومة بالاتفاق؛ لأنها حينئذ الوسيلة المتعينة للتعبير عن الإرادة.

والخلاصة: ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته عند الفقهاء وتتعين الكتابة عند الحفية إذا قدر عليها.

وقد نص القانون السوري (م ٧) على أنه: يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابةإذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.

ونصت المادة (١٠) على أنه: يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إذا كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهمة.

وجاء في المادة (١٢٨) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بمصر: «إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة، ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة».

## المبحث الثالث ـ شروط الزواج:

## أنواع الشروط:

بينت سابقاً أن الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن حقيقه. وشروط كل عقد، ومنها الزواج، أربعة أنواع:

شروط الانعقاد: وشروط الصحة، وشروط النفاذ، وشروط اللزوم.

وشروط الانعقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقد، أو في أسسه. وإذا تخلف شرط منها، كان العقد ماطلاً بالانفاق. وشروط الصحة: همي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند الحنفية فاسداً، وعند الجمهور باطلاً.

وشروط النفاذ: هي التي يتوقف عليها ترتب أثر العقد فيه بالفعل، بعد انعقاده وصحته. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند الحنفية والمالكية موقوفاً.

وشروط اللزوم: هي التي يتوقف عليها استمرار العقد ويقاؤه. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد (جائزاً) أو (غير لازم): وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغه هما فسخه.

والعقد الباطل: لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح ، فالزواج الباطل لا يترتب عليه شميه من آثار الزواج دلو بعد الدخول، ويعتبر في منزلة العدم. فلا يشبت به النسب من الأب، ولا تجب بعدد العدة على المرأة، مثل الزواج بإحدى المحارم كالأحت والبنت، والزواج بالعرأة الدتزوجة برجل أقد.

والعقد الفاسد: يثبت له عند الحقية بعض آثار العقد الصحيح، فالزواج الفاسد يثبت به آثار الدخول بالزوجة، فيثبت به النسب، وتجب بالتفريق أو المتاركة العدة على العرأة، مثل الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، والزواج بالأخت على أختها في عصمة الزوج، أو في أثناء العدة.

## شروط انعقاد الزواج:

يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقدين ـ الرجل والمرأة، وشروط في الصيغة ـ الإيجاب والقبول<sup>(١)</sup>.

#### أولاً \_ شروط العاقدين:

يشترط في عاقدي الزواج شرطان:

أ – أهلية النصرف: أن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمهاشرة العقد، وذلك
 بالتمبيز فقط، فإذا كان غير مميز كصبي لم يبلغ السابعة ومجون، لم ينعقد الزواج؛
 ويكون باطلاً؛ لعدم توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعاً.

(١) البدائع: ٢/ ٢٣٢، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧.

ولا يشترط البلوغ لانعقاد الزواج وصحته، وإنما هو شرط لنفاذ العقد عند الحقة.

واجاز الشافعية للولي من أب أو جد تزويج صغير مميز ولو أكثر من واحدة إن رأة الولي مصلحة الان تزويجه بالمصلحة و وقد تقتضي ذلك<sup>(1)</sup>. وأجاز المخاللة ("أيضاً للاب خاصة تزويج ابنه الصغير أو المجنون ولو كان كبيراً، روى الاثرم: «أن ابن عمر زوج ابنه وهوصغير، فاختصموا لله في الدف فأجازاه جميعاً» ولملاب أن يزوج الصغير باكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة، وأجاز المالكية (الابلاب والوصي والحاكم تزويج اللجنون والصغير لمصلحة كالخوف من الزنا أو الضرر، أو ممن تحفظ له ماله، والصداق على الاب.

† - سماع كلام الآخر: أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخر، ولو حكماً
كالكتاب إلى امرأة غاتبة، ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج، ليتحقق رضاهما به.
والأدق أن يعتبر هذا شرطاً في صيغة العقد.ولا يشترط عند الحنفية توافر حقيقة
الرضاء فيصع الزواج مع الإكراء والهزل.

#### ثانياً \_ شروط المرأة:

يشترط في المرأة لأجل عقد الزواج شرطان:

 أ - أن تكون أنثى محققة الأنوثة: فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل: وهو الذي لا يستبين أمره، أهو رجل أم أنثى، ويكون الزواج على خنثى باطلاً.

٩ - ألا تكون محرَّمة على الرجل تحريماً قاطعاً لا شبهة فيه: فلا ينعقد الزواج
بالمحارم كالبنت والأخت والعمة والخالة، والمتزوجة بزوج آخر، والمعتدة،
والعرأة المسلمة بغير المسلم، والزواج في كل هذه الحالات باطل.

- مغنى المحتاج: ٣/ ١٦٩، المهذب: ٢/ ٤٠.
  - (۲) كشاف القناع: ٥/٤٣-٤٤.
    - (٣) الشرح الصغير: ٣٩٦/٢.

#### ثالثاً \_ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول:

الصيفة، هي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها بالانفاق أربعة شروط هي ما يأتي:

ا - اتحاد المنجلس إذا كان العائدات حاضرين: وهو أن يكون الإيجاب
والقبول في مجلس واحد، يأن يتحد مجلس الإيجاب والقبول، لا مجلس
المتعاقدين؛ لان شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعاً لأطرافه
تيسراً على العائدين.

فإن انتخلف المجلس، فلا ينمقد المقد، فإذا قالت المرأة: زوجتك نفسي، أو قال الولي: زوجتك ابنتي، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يفيد انصراف عن المجلس، ثم قال: قبلت بعدثاد، فإنه لا ينعقد المقد عند الحنفية. وهذا يدل على أن مجرد الوقوف بعد القمود يغير المجلس. وكذلك إذا انصرف المائدة الأول عن المجلس بعد الإيجاب، فقبل الآخر وهو في المجلس في غيبة الأول أوبعد عودته، لم ينعقد العقد، وينغير المجلس عند الحنفية بالسير حال المثي أو الركوب على دابة بأكثر من خطوتين، كما يعد نوم العاقدين مضطجعين، لا جلسين، دليل الإعراض عن القبول، لكن لا يشترط الفور في القبول؛ فينعقد المغلف وإن طال المجلس، وينعقد إن كان العاقدان على سفينة سائرة؛ لأن السفينة في حكم مكان واحد.

والمعول عليه في الحقيقة في الحد الفاصل بين اتحاد المجلس واختلافه هوالعرف، فما يعتبر في العرف إعراضاً عن الغذا أو فاصلاً بين الإيجاب والقيل يكون مغيراً لمجلس العقد، وما لا يعتبر فيه إعراضاً عن العقد أو فاصلاً بين الاسحاب القدل لا يكون مغداً للمحلف.

وعند الجمهور (١٦): يشترط الفور بألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير (١٦)، وعبارة الشافعية: يشترط ألا يطول الفصل في لفظي العاقدين بين الإيجاب

مغني المحتاج: ٢/٥-٦، كشاف القتاع: ١٣٦/٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢١٥٣.

 <sup>(</sup>٢) استثنى المالكية من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسألة: هي أن يقول الرجل في مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتى فلانة من فلان، فهذا يصح، طال الأمر أو لا.

والقبول، فإن طال ضرء لأن طول الفصل يخرج القبول عن أن يكون جواباً عن الإيجاب. والفصل الطويل: هو ما أشعر باعراضه عن القبول. ولا يفسر الفصل اليمير لنمام إشعار، بالإهراض عن القبول. ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد، ولو يسيراً بين الإيجاب والقبول، وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضاً عن القبال.

75

وأما في حال غبية أحد العاقفين عن الآخر، والتعاقد بطريق الكتابة أو الرسالة، فقال الحنفية: مجلس عقد الزواج: وهر مجلس قراءة الكتاب أمام الشهود، أو سناع رسالة الرسول بعضرة الشهود، فعندلذ يتحد المجلس؛ لأن الكتاب بعنزلة الخطاب من الكتاب، ولأن كلام الرسول كلام المرسا؛ لأنه ينقل عبارة المرسل، فكان قراءة الكتاب؛ وسماع قول الرسول، وكلام الكتاب معنى، وسماع قول المرسل معنى. فإن لم يقرأ الكتاب أو لم يسمع كلام الرسول لا ينعقد العقد عند أبي حينة ومحمد، لاشتراط الشهادة على شطري العقد.

وإن قرأت المرأة الكتاب أو سمعت الرسالة أمام الشهود، ثم قامت من المجلس لفضاء مصلحة أخرى، أو اشتغلت بالحديث في شيء آخر أجنبي عن العقد، ثم قالت: زوجت نفسي من فلان، فلا يتعقد الزواج، لاختلاف المجلس.

لكن لو أعادت المرأة قراءة الكتاب في مجلس آخر، فقبلت أمام الشهود، صح العقد، لبقاء الكتابة، أما لو أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر، فقبلت، لم يصح؛ لأن رسالته انتهت أولاً بخلاف الكتابة لبقائها.

٣ - توافق القبول مع الإيجاب ومطابقته له: يتحقق التوافق بالتحاد القبول (الإيجاب في محل العقد وفي مقار العهو، فإذا تخالفا فإن كانت المخالفة في محل العقد، مثل قول إلي الفتاة: زوجتك خديجة، فيقول الرجل: قبلت زواج فاطعة، فلا يتعقد الزواج؛ لأن القبول انصرف إلى غير من رجد الإيجاب فيه، فلم يضح؛ كما لو ساومه يلوب، وأرجب العقد في غيره بغير علم المشتري?"، وإن كانت المخالفة في مقدار المهر، مثل: زوجتك ابنتي علم المشتري؟"، وفا كانت المخالفة في مقدار المهر، مثل: زوجتك ابنتي علم الشعروهي، فقال

<sup>(</sup>١) المغنى: ٦/٦٤٥ وما بعدها.

الزوج: قبلت الزواج بثمانمائة، لا ينعقد العقد، إلا إذا كانت المخالفة لخير، بأن قال الزوج: قبلت بألف ومائة، فيصح العقد عند الحنفية.

وسبب عدم انعقاد العقد في المخالفة بمقدار المهوء وإن لم يكن المهور ركناً من أركان العقد: هو أن المهر إذا ذكر في العقد، النحق بالإيجاب وصار جزءاً منه، فيلزم أن يأتى القبول على وفق الإيجاب، حتى ينعقد العقد.

فإن لم يذكر المهر في العقد، أو صرح بأن لا مهر للمرأة، فلا يكون جزءاً من الإيجاب، ولكن يجب في هذه الحالة مهر المثل؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب الشرع، فلا يصح إخلاء الزواج مته.

٣ - بقاء الموجب على إيجابه: يشترط عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل
 قبول العاقد الآخر، فإن رجع بطل الإيجاب، ولم يجد القبول شيئاً يوافقه.

وجو لا يلزم العوجب بالبقاء على إيجابه إلا إذا انصل به القبول، كما في البيع، فلو وجو لا الإيجاب من أحمد المسافليين، كان له أن يرجع قبل قبل الأخرء الأن كلاً من الإيجاب والقبول ركن واحد، فكان أحدهما بعض الركن، والمركب من شيئين لا وجود له بأطفعاً.

\$ - التنجيز في الحال: الزواج كاليع يشترط فيه كونه في الحال، فلا يجوز في المناف, المناهب الأرمة كونه في الحال، فلا يجوز في المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب الواقع طبع على شرط غير كائن، كتزوجتك إن قدم زيد، أو إن رضي أبي، أو إذا طلعت الشمس فقد زوجتك بنيه إلا لأن عقد الزواج من عقود التماوضات، وهي لا تقبل العماوضات، وهي لا تقبل العماوضات، والمناهبة والأضافة بناتضان الحقيقة الشرعية\!\ الكن يصح التعليق بشرط ماض كائن لا محالة، بتعقد العقد في الحال، كان عطب شخص بتا لابه، قال أبوها: زوجتها قبلك من فلان، فكفيه، فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان، فقد المعدد، لتعليق بموجود، وكذا إذا وجد المعطق عليه في المجلس، ومثل: تزوجتك إن كان عمرك عشرين، وكانت في المعجلس، ومثل: تزوجتك إن كان عمرك عشرين، وكانت في

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/٣٦٧، ٣٧٩، ٤٠٥، مغنى المحتاج: ٣/ ١٤١.

الواقع كذلك. ومثل: تزوجتك إن رضي أبي، وكان أبوها في المجلس فرضي، صح العقد.

٦٥

وذكر الشافعية: أنه لو قال الولي: زوجتك إن شاء الله، وقصد التعليق أو إطلق، لم يصح العقد، وإن قصد التبرك، أو أن كل شيء بعثيثة الله تعالى، صح. ولو قال: إن كان ما ولمد في من ولمد انشى فقد زوجتها، أو قال: إن كانت ينتي طلقت واعتدت، فقد زوجتها، فالمذهب يطلان الزواج في هذه الصور لوجود صورة التعلق.

والحاصل أنه لا يجوز تعليق الزواج بشرط باتفاق المفاهب، لكن قال ابن بالبجير: ونفس الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط، (الياسيع أولى باللجيز: لكن ذكر ابن قدامة أن تعليق النكاح على شرط يبطله ("). أما القانون فقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م ١٣) على أنه: ولا يتعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متعقق، ا

### هل يثبت الخيار في عقد الزواج؟

لا يثبت في الزواج خيار بانفاق اكثر الفقهاء "؟، سواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط؛ لان المحاجة غير داعية إليه، فإنه لا يقع في الفائلب إلا بمد ترو ونفكر، ولأن الزواج ليس بمعاوضة محضة، ولأن ثبوت الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج، وفي فسخه بعد العقد ضرر بالمرأة، لكن أثبت المالكية خيار المجلس في الزواج إذا الشرط<sup>(4)</sup>.

# مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج:

الشروط في الزواج: هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: ٢٨/٤، ط محى الدين عبد الحميد.

 <sup>(</sup>۲) المغني: ٦/٥٥١.
 (۳) المغني: ٦/٣٠، بداية المجتهد: ٢/٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>۱) المعني. ۲/۱ (۱) بدايه المنجنهد. ۲/۱ وقاب (٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۲/۳۵۱.

٦٦ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ويراد بها الشروط المقترنة بالإيجاب أو القبول، أي أن الإيجاب يحصل ولكن يساحيه شرط من الشروط. وللفقها، تفصيلات فيها، نذكر رأي كل مذهب فيها على حدة. وهذا يخلاف حالة الإيجاب المعلق على شرط، فإن الإيجاب لا وجود له قبل وجود الشرط.

# ۱- مذهب الحنفية<sup>(۱)</sup>:

 أ ـ إن كان الشرط صحيحاً يلائم مقتضى العقد، ولايتنافى مع أحكام الشرع،
 وجب الوفاء به، كاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل، لا مع أهله أو مع شرّئها، أو ألا يسافر بها سفراً بعيداً إلا بإذن أهلها.

ام تزوجها على مهر مسمى، وشرط لها شيئاً آخر، بأن تزوجها بالف على الا يغرجها من بلدها، أو على الا يتزوج عليها، فإن وفي بالشرط، فها المهر المسمى، لأنه يصلح مهراً، وقد تم رضاها به وإن لم يف بالشرط، بأن تزوج عليها، أو أخرجها، قلها مهر الشارة لأنه سمى لها شيئاً لها فيه نفح، فعند فواته يجب لها مهر المثل، لعدم رضاها به.

ومثله الشرط الذي تأمر به الشريعة، كاشتراطها عليه أن يحسن معاملتها أو لا يخرجها إلى النهادي والمداقص ونحاها.

قالوا: ومن الشروط الصحيحة عندهم: لو تزوجها على أن أمرها بيدها، صح. لكن لو قال: زوجني ابنتك على أن أمرك بيدك، لم يكن له الأمر؛ لأنه تفويض قبل النكاح.

ب - وأن كان الشرط فاسداً، أي لا يلائم مقتضى العقد، أو لا تجيزه احكام الشرع، فالعقد صحيح، ويبطل الشرط وحده، مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين أو لكل منهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة، وهذا بخلاف القاعدة العامة: وهي أن الشرط الفاسد في المعاوضات العالية كاليم يفسدها.

فإن ورد النهي عن الشرط، كاشتراط طلاق ضرتها، كره الوفاء به، لحديث ولا يحار لامرأة تسأل طلاق ضرتها».

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/٤٠٥، تبيين الحقائق: ١٤٨/٢، فتح القدير: ٣/١٠٧ ومابعدها.

تكوين الزواج

### ٢\_ مذهب المالكية(١):

الشروط التي تقترن بعقد الزواج نوعان: شروط صحيحة، وشروط فاسدة. أما الشروط الصحيحة: فنوعان: مكروهة وغير مكروهة.

ام السروط الصحيحة. فوطان، ممرومة وغير ممرومة.

فالشروط الصحيحة غير المكروهة: هي التي تتفق مع مقتضى العقد، كالإنفاق على المرأة أو حسن معاشرتها، أو أن تطبع الرجل أو ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.

ومنها اشتراط كون المرأة سليمة من العيوب التي لا تجيز فسخ الزواج، مثل الا تكون عمياه أو عوراه أو صماء أو خرساء أو أن تكون بكراً أو بيضاء، ونحوها.

والشروط الصحيحة المكرومة: هي التي لا تتعلق بالعقد، أو لا تنافي المقصود من العقد، وإنما فيها نضييق على الرجل، مثل شرط عدم إخراجها من بلدها، أو عدم السفر بها،أو عدم نقلها من مكان كذا، وشرط عدم النزوج عليها، ونحوها، ولا تلزم الزوج إلا أن يكون فيها يمين بعنق أو طلاق، فإن الشرط يلزمه.

وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تنافي أو تناقض مقتضى المقد أو المقصود من الزواج، مثل شرط ألا يقسم ينها وبين شرّتها في المبيت، أو أن يُؤثر عليها شرّتها أسبوعاً أو أقل أو أكثر تستقل بها عنها. وشرط المرأة عند زواجها بمحجور عليه أن تكون نفقتها على وليه: أيه أو سيده، أو على نفسها أو أيبها فإنه شرط مناقض للمقصود الزواج، لأن الأمسل أن نفقة الزوجة على زوجها، فشرط خلافه مشرر وصلل اشتراط الخيار في الزواج "، أو اشتراط ما يؤثر في جهالة المهر كأن يتزوجها على أن لها من النفقة كلا كل شهر؛ لأنه لا يدري إلى متى تستمر هذه النفقة.

ومثل أن تشترط المرأ ة على الرجل أن يكون أمرها بيدها، تطلق نفسها متى

 (١) القوانين الفقهية: ص٢١٨-٢٢١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٨٤-٣٨٦، ٥٩٥، بناية المجتهد: ٢/٨٥.

(٢) اشتراط الخيار: هو أن يكون للزوجين أو لأحدهما حق العدول عن الزواج بعد مدة معينة.

شاءت، أو أن يُغق على ولدها من غيره، أو على أفاريها كأبيها أوأخيها، ونحوها. وحكم هذه الشروط: أنها تبطل العقد ويجب فسخه ما لم يدخل الرجل بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد، وألفي الشرط، وبطل المسمى، ووجب للمرأة مهر المثل، إلا أنه في مسألة جعل المراة أموها بهدها قالوا:

ا ـ إن علق أمر الطلاق بيدها على سبب: فإن كان السبب فعلاً يفعله الزوج فهر جاز لازم المزرج، من أن يشرط لها أن منى ضربها أو سافر عنها، فامرها يدها أو بهيد أبها أو غيره، وصله إن كان الالتزام على يمين بطلاق أو عتى كأن حلف الا يتزوج عليها، على أن يحدد نوع الطلاق المفوض لها، أهو رجعي أو بائن، أو ثلاث، أو أي طلاق شاح، فحيث يلزم الزوج بالشرط.

ب ـ وإن كان سببه فعل غير الزوج لم ينفذ، ولم يلزم الزوج، والنكاح جائز.

٣- مذهب الشافعية (١):

الشروط نوعان: صحيحة وفاسدة.

أ ــ الشروط الصحيحة الواقعة في الزواج: هي التي وافق الشرط فيها مقتضى عقد النكاح، كشرط النفقة والقسم بين الزوجات، أو لم يوافق مقتضى النكاح ولكنه لم يتعلق به غرض، كشرط ألا تأكل إلا كذا. وحكمها: أن الشرط يلغو، أي لا تأثير له في الهمورتين لاتفاء فائذته، ويصح النكاح والمهر، كما هو الحكم في البيم.

ب - وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تخالف مقتضى عقد التكاح ولم يخل مفصوره الأصلي: وهو الوطء، كشرط ألا يتزوج عليها، أو ألا نفقة لها أو ألا يسافر بها، أوالا ينتلها من بلدها، وحكمها: أن الزواج يمح لعلم الإخلال بمقصوده وهو الوطء أو الاستمتاع، ويفسد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، سواء أكان لها تلامال الأول والثالث والرابع، أم علها كالمثال الثاني، تقوله \$\etistic : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»"، ويفسد المهم إيضاء لان الشرط إن

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٢٢٦/٣ ومايعدها، المهذب: ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٩١).

كان لها، فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببدل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه.

إن أعمل الشرط بمقصود الزواج الأصلي: كان شرط الا يطأها الزوج أصلاً، إلا يطأها إلا مرة واحدة مثافر في السنة، أو شرطت المرأة ألا يطأها إلا لياذ قفط أو إلا نهاراً فقط، أوشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء، بطل الزواج الأنه شرط يناني مقصود العقد فأيطله. فإن شرط الزوج الا يطأها لياد ليبطل العقد؛ لأن الزوج يملك الوطه لياد ونهازاً وله أن يترك، فإن شرط الا يطأها فقد شرط تزك ما له ترك، ولما المراة فيستحق عليها الوطه ليلاً ونهارا، فإذا اشترطت الا يظأها نقد نشرط من النقطة لا يظاها نقد بطال.

وكذا لو شرط الرجل أنها لا ترثه، أو أنه لا يرثها، أو أنهما لا يتوارثان، أو أن النفقة على غير الزوج، بطل الزواج أيضاً.

# الحنابلة (١)

الشروط عندهم كالشافعية: إما صحيحة أو فاسدة، وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول ــ الشروط الصحيحة: وهي التي يقتضيها العقد أو لا يقتضيها العقد ولكن فيها منفعة لأحد العاقدين، ولم يرد في الشرع ما ينهى عنها ما دامت لا تخل بالمقصود من العقد، وحكمها: أنه يلزم الوفاء بها، لما فيها من منفعة وفائدة.

مثل أن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أو أن يحسن معاشرتها، أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو ألا يسافر بها.

ومثل أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون بكراً أو جميلة أو متعلمة أو خالية من العيوب النبي لا يثبت فيها الخيارفي فسخ الزواج كالعمى والخرس والعرج ونعوها.

ودليل لزوم الوفاء بهذه الشروط: قول النبي ﷺ: ﴿إِنْ أَحَقَ الشَّرُوطُ أَنْ تُوفُوا بِهُ

(١) المغني: ٨/٨٥-٥٥٨، كشاف القناع: ٩٨/٥ ومابعدها.

٧٠ الزواج وأثاره

ما استحللتم به الفروج ا<sup>(()</sup> وحديث المسلمون على شروطهم <sup>((()</sup>) وروى الأثرم بإسناده: «أن رجلاً تزوج امرأة، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصعو إلى حمر و قفال: فها شرطها، فقال الرجل: إذن تطلقيناً فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» ولأنه شرط لها فيه منفعة، ولا يمنع المقصود من الزواج، فكان لازماً، كما لو شرطت زيادة في المهم أو فير نقد الله.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع.

وأما الشروط غير الصحيحة: فهي التي ورد عن الشرع نهي عنها أو التي تنافي مقتضى العقد، وتشمل النوعين الثاني والثالث.

نصى العمد، وتشمل التوعين الثاني والثالث. المنوع الثناني ما يبطل الشرط ويصح العقد: مثل أن يشترط الرجل ألا مهر

للمرأة، أو ألا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها.

أو تشترط الدرأة على الرجل ألا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قَسمُ صاحبتها أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون اللبل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً.

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح.

رمن هذا النوع: إن شرطت عليه أن يطلق ضرتها، لم يصح الشرط، لنهي الشرع عنه لما روى أبو هريرة قال: «نهي النبي قلم أن تشترط السراة طلاق أختها» "وفي لفظ: «لا تسال السرأة لتنكح، أو التكفين ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله والنهي يقضي فساد السنهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسخ مقده، وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يضح، كما أو اشترطت عليه فسخ يمه.

 <sup>(</sup>١) رواء الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وسعيد بن منصور عن عقبة بن عامر (نيل الأوطار: ١٩٤٦/٦).

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن عوف المزني (سبل السلام: ٣/ ٥٩).
 (٣) متفق عليه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢/ ١٤٢).

النوع الثالث سما يبطل الزواج من أصله: مثل اشتراط تأقيت الزواج، وهو نكاح الديمة، أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على الشرط، مثل أن يقول الولمي: زوجتك إن رضيت أمها، أو فلان، أويشترط الخيار في الزواج لهما أو لاحدهما.

مده شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها الزواج، ومنها أن يجعل صداقها نزويج امرأة اخرى، وهو نكاح الشخار. أما إن شرط الخيار في الصداق خاصة، فلا يفسد الزواج؛ لأن الزواج يتفرد عن ذكر الصداق.

والخلاصة: أن الفقهاء انفقوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى المقد، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج أو تخالف أحكام الشريعة. واتنق الحقية والمائلكة والحابلة على صحة الشروط التي يكون فهانحقيق وصف مرغوب فيه، أو خلو الموأة من عيب لا يثبت الخيار في ضنح الزواج. واختلفوا في الرواح، وفيها منفعة لأحد الماقدين، كاختراط ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها، أو الا يخرجها من دارط أو يلعد ونحوها:

فالحنابلة يقولون: إنها شروط صحيحة يلزم الوفاء بها.

والحنفية يقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد صحيح.

والمالكية يقولون: إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط.

والشافعية يقولون: إنها شروط باطلة، ويصح الزواج بدونها.

ورأي الحنابلة هو الراجح لدي، للأدلة السابقة التي ذكروها، لذا أتحذ به القانون السوري.

لوأما تأثير الشرط الفاسد في العقد: فعند الحنفية: الشرط الفاسد لا يفسد المقدد وإلى الشرط الفاسد لا يفسد المقدد والمحابلة بوافقون الحقية فيما ذكر المقدد والمحابلة بوافقون الحقية فيما ذكر إلا في بعض الشروط فإنها تبطل العقد، منها توقيت القدد، والشراط المقار في فسخ الزواج في مدة معينة. وهذا هو النوع النوع المقدم، وأما عند الشافعية: فإن الشرط الفاسد يفسد المقدد إذا أعلى بمفسوم الأواج الأصطبى، وإلا فسد الشرط وحدد لكن قال المناكهة: يجب فسخ المقد

٧٧ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ما دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط، وبطل المسمى، ووجب للمرأة مهر المثل.

### موقف القانون من شروط الانعقاد:

نص القانون السوري (م ١/ ١١) على أربعة شروط لانعقاد الزواج هي:

أن يتفق الإيجاب والقبول من كل وجه.

٢ - أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول.

 ٣ - أن يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويفهمه، وقد ذكر في شروط العاقدين.

 ألا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب، بأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه: يبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب، ويكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين.

وهناك شرطان آخران للانعقاد، ذكر أحدهما في الأهلية، وذكر الآخر ضمناً في أنواع الزواج، وهما:

انواع الزواج، وهما: ١ - أن يكون كل من العاقدين ممن تحققت فيه الأهلية الكاملة لعقد الزواج،

وذلك بالعقل والبلوغ، فلا يصح عقد الزواج من مجنون، ولا صبي غير بالغ، وعدم صحة زواج المجنون متفق عليه بين الفقهاء، وأما غير البالغ فقد أخذ فيه الفانون برأى ابن شبرمة وعثمان النتي.

٢ - أن يكون الزوج مسلماً بالنسبة إلى المسلمة: فلا يتعقد زواج المسلمة بغير
 المسلم، بل هو عقد باطل، ولا يترتب عليه أي أثر.

# موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد:

نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م ١٤) على شروط الزوج مراعياً فيها ما اتفق عليه الفقهاء، ومذهب الحنابلة بصفة خاصة، فقسم الشروط ثلاثة أقسام: تكوين الزواج \_\_\_\_\_\_

 - شروط صحيحة يلزم الوفاء بها: وهي التي يكون فيها مصلحة مشروعة للزوجة، ولا تصم حقوق غيرها، ولا تقيد حرية الزرج في عمله الخاص المشروع، مثل الا يسافر بها أو الا يقلها من بلدها أو دارها. ويحق للزوجة فسخ الزراج إن لم يقذ الشرط، وهذا مأخوذ من مذهب العنابلة.

٢ - شروط صحيحة لا يلزم الزوج تنفيذها قضاء، وهي ما يأتي من الحالات:

أ ـ أن تشترط الزوجة ما يقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع، كشرط إلا يسافر أو ألا يتوظف أو ألا يتزوج عليها.

ب ـ أن تشترط ما يمس حقوق غيرها : كاشتراطها أن يطلق زوجته الأخرى.

الشرط في هاتين الحالتين صحيح، لكن لا يلزم الزوج الوفاء به، فإن لم يف، كان للزوجة طلب فسخ الزواج. وهذا موافق لمذهب الحنابلة إلا في اشتراط تطليق الضرة، فالمقد صحيح والشرط باطل.

٣ - شروط باطلة لا يحق الوفاء بها، ويكون العقد معها صحيحاً: وهي أن يقيد الزوج بقد ينافي نظامه الشرعي، كاشتراط عدم المهور، أو إنفاق الزوجة على الزوج، أو ينافي مقاصده الشرعية، كاشتراط عدم الاستمناع الزوجي، أو يكون لا يكون المواقع محظوراً شرعاً، كاشتراط أن تسافر المرأة وحدها. وهذا موافق للمذاهب للانفاق.

# شروط صحة الزواج:

يشترط لصحة الزواج عشرة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه٬٬٬۰ الأول ـ المحلية الفرعية، والثاني ـ التأبيد في صيغة العقد، والثالث ـ الشهادة، والرابع ـ الرضا والاختيار، والخامس ـ تعيين الزوجين، والسادس ـ عدم الإحرام

(1) الغير السختيار ورد السحتيار: ٢/٣٠-٣٧٦) البيدائع: ٢/ ٣٥٠-٣٥١/ البيدائع: ٣/ ٣٥٠-٣٥١/ ٢٦٣ وما يعدها، ٢٥٥ وما يعدها، يبين الحقائق: ٩/٨٥ وما يعدها، الشرح الكبير: ٢/٣٦٠-١٤٠-١ الشرح الصغيور: ٢/ ١٣٥-٣٥٠ ٣/٣٠-٣٨٢ شرح الرسالة: ١/٢١٥ مغني المحتاج: ٣/ ١٤٤-١٤٤، المهليد: ٢/ ١٤، المنتي: ٢/ ١٥-١٥٥-٣٥٤ كشاف القناع: ٥/ ١٤-١٤١/ المهليد: مر ١/ ١٤٥-١٤٥١ كشاف القناع: ٥/ 3 y \_\_\_\_\_\_\_\_ | |

بالحج أو العمرة، والسابع ـ أن يكون بصداق، والثامن ـ عدم التواطؤ على الكتمان، والتاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف، والعاشر ـ الولي.

#### الشرط الأول ـ المحلية الفرعية:

ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً موقعاً، أو تحريماً فيه شبهة، أو خلاف بين الفقهاء، كتزوج المعتدة من طلاق بالن، وتزوج أخت المطلقة التي لا تزال في المدة، والجمع بين التنين كلناهما محرم للاخرى، كتزوج الممة على اية أخياء، والخالة على ابنة أختها، فإذا لم تتحقق هذه المحلية الفرعية كان المقد فاسماً عند الحنفة.

أما المحلية الأصلية: وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤيداً، كالأغت والبنت والعمة والخالة، فهي شرط لانعقاد الزواج، فإذا لم تتحقق هذه المحلية، كان العقد باطلاً بالاتفاق، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج.

وعلى هذا إذا كان التحريم قطعياً، كان سبباً من أسباب البطلان، وإذا كان التحريم ظنياً، كان سبباً من أسباب الفساد عند الحنفية.

الزواج في حال انعدام المحلية الفرعية فاسد، يترتب عليه بالدخول بعض الآثار، لكن يحرم الدخول بالمرأة في حال فساد العقد، ويجب فيه التفريق بين الرجل والمرأة جبراً إن لم يتفرقا اختياراً.

وإذا حصل دخول بعد هذا الزواج الفاسد بالرغم من تحريمه وكونه معصية، ووجوب التفريق، فتترتب عليه بعض الآثار، فيجب فيه للمرأة أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل، وتجب عليها العدة، ويثبت به نسب الولد إن حدث حمل، ولكن لا يثبت به حق التوارث بين الزوجين.

#### الشرط الثاني:

أن تكون صيغة الإيجاب والقبول **مؤيدة غير مؤقشة:** فإن أقّت الزواج بمدة بطل، بأن يكون بصيغة التمتع مثل: تمتعت بك إلى شهر كذا، فتقول: قبلت، أو بالتأقيت إلى مدة معلومة أو مجهولة، مثل: نزوجتك إلى شهر أو سنة كذا، أو مدة إقامتي في هذا البلد. والنوع الأول يعرف بنكاح المتعة، والثاني يعرف بالنكاح المؤقت.

لكن قال الممالكية: نكاح المتعة أوالنكاح لأجل سواء عين الأجل أم لا، يعاقب في الزوجان، ولا يحدان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضرّ بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها، فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك<sup>10</sup>.

وقال الحنفية أيضاً: من تزوج امرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون متمة "أروالمعتمد عند الحنابلة خلافاً لابن قدامة: أن نية الطلاق بعد مدة تبطل العقد كالتصريح بذلك.

### آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت:

اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل، وكرنه باطلاً عند الحظية بالرغم من أن هذا الشرط من شروط الصحة لأنه منصوص على حكمه في السنة، إلا أن الإمام وثر، اعتبر الزواج المؤقت صحيحاً وشرط التاقيت فاسداً أو باطلاً، أي لا عبرة بالتاقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤيداً؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ورد عليه بأن العقد المؤقت في معنى النحة، والمبرة في المقود للعماني لا للالفاظ.

وقال الشبعة الإمامية<sup>(٣)</sup>: يجوز زواج المتعة أو التكاح المنقطع بالمرأة المسلمة أو الكتابية، ويكره بالزانية، بشرط ذكر المهر، وتحديد الأجل أي المدة، وينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة: وهي زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. ولا يشترط الشهود ولا الولي لهذا العقد. وأحكامه هي:

 الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائماً.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأتاسي: ٢/ ١٥٥٥. ٣٠ ال

<sup>(</sup>٣) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٠٥-٢٠٧، الروضة البهية: ٢/١٠٣ وما بعدها.

٧٠ الزواج وأثاره

- ٢ لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه.
- " عبور اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً وألا يطأها في الفرج، والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد بالأب وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
- لا يقع بالمتعة طلاق بإجماع الشيعة، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار
   على تردد.
- لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وأما الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير
   خلاف.
- إذا انقضى الأجل المتفق عليه، فالعدة حيضتان على الأشهر. وعدة غير
   الحائض خمسة وأربعون يوماً، وعدة الوفاة لو مات عنها في أشبه الروايتين أربعة أشهر وعشرة أيام.
- لا يصح تجديد العقد قبل انقضاه الأجل، ولو أراده وهبها ما بقي من
   المدة واستأنف.

#### الأدلة:

# ادلة الإمامية: استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أو المتعة بما يلي:

- أ ثبت في السنة جواز المتعة في بعض الغزوات منها عام أوطاس، وفي عمرة القضاء، وفي خيبر، وعام الفتح، وفي تبوك<sup>(2)</sup>، قال ابن مسعود: اكنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرا عبد الله (أي ابن مسعود): ﴿كَالَيُمُ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ

(١) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٦-١٣٧.

يُمَيِّزُا لَا غُيِّرُهُمُّا لَهِلِيَّكِ مَا لَشَّلُ أَنَّهُ لَكُمْ الْكُمْلِ السابدة: ١٩٧٥) ، الآية، وفي صحيح مسلم عن جابسر: «كنسا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ﷺ... وأبي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث<sup>17</sup>.

وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف، منهم بعض الصحابة (اسماء بنت أبي بكر، وجابر وابن مسعود ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف) ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج).

وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية<sup>(٣)</sup>. وأما الشيعة الزيدية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة، ويؤكدون أن ابن عباس رجم عن تحليله<sup>(3)</sup>.

وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي<sup>(ه)</sup>:

١ - إن البراد بالاستمتاع في آية (قَمَّا اسْتَنَتَهُمْ (انساء ۲۰۶/: النكاح؛ لأنه مو المذكور في أول الالهم أما تكفّر من المذكور في أول اللهم أما تكفّر كالمؤلماً ما تكفّر كالمؤلمة النساء عربه عربه عربه المبتعلق بينكم تلولاً أن يَسَجَع النّفيسَة بالمؤلمة المنافعة بينكم تلولاً أن يَسَجَع النّفيسَة المؤلمة أن المنافعة المؤلمة أن المنافعة المنافع

وأما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح بسمى في اللغة أجراً، لقوله تعالى: ﴿ لَاَنْكُوكُونَّ بِإِنْ الْمُؤْمِنَّ وَالْمُؤْمِنَّ إِلْمُمْتَوْفِ﴾ (النساء: ١٠/٣) أي مهورهن، وقول سبحانه: ﴿ يُتَأَلِّهُا النَّبِيُّ إِنَّ أَطَلْنَا لَكَ أَرْدَبِكَ أَلَيْنَ مَاثَيْنَ أَخُورُهُنَ . الاحزاب: ١٣/٥ع أى مهورهن.

 <sup>(</sup>١) رواء البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار: ١٣٣/٦).
 (٢) نصب الرابة: ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار: ٣/ ٢٢.

 <sup>(</sup>٥) الأحوال الشخصية للدكتور مصطفى السباعى: ١/ ٨٣ وما بعدها.

٧٨ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على مليقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فاتومن أجرومن إذا استمتعتم بهن، إذا أوزتم الاستمتاع بهن، مثل فراء تعالى: ﴿إِنَّا لَلْقَتُمُ ٱللِّيْتَةَ مُلْقِئُكُمُ اللهلان: مراءً إِنَّا المُقْتَلُمُ اللهلان: مراءً إِنِّ إِنَّا اللهلان: مراءً إِنِّ إِنَّ اللهلان: مراءً اللهلان، ومثل ﴿إِنَّ قُتُشَدِّ إِلَّ الشَّلَةِ لَأَشْبِكُمُ السائدة: مراءً أَيْ إِنَّ أَوْمَتُمُ اللَّهِ إِلَى السائدة: مراءً أَيْ إِنَّ أَوْمَتُمُ اللَّهِ إِلَى السلادة: مراءً

 ٢ - وأما الإذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب المُزْية في حال السفر، ثم حرمها الرسول 機 تحريماً أيدياً إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الكثيرة، منها:

أ - فيا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله، ولا تأخذوا معا أتنده هر شيئًا?\!.

ب - قال سلمة بن الأكوع: «رخص لنا رسول اش 震 في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهي عنها، ١٠٠٠.

جـ ـ قال سَبْرة بن معبد: (إن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة (٣٠).

د ـ عن علي 過: «أن رسول الله 鐵 نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الـحُمر الأهلية زمن خبير، (13).

وأما ابن عباس: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأما الشيعة فقد توسعوا فيها وجعلوا الحكم عاماً للمضطر وغيره، وللمقيم والمسافر.

- (۱) رواه مسلم وأحمد عن سَبْرة بن معبد الجهني.
   (۲) رواه مسلم وأحمد.
  - (۳) رواه احمد وأبو داود.
- (3) رواه أحمد والشيخان (راجع نيل الأوطار: ٦/ ١٣٤، نصب الراية: ٣/ ١٧٧، في كل هذه الأحادث).

ومع ذلك نقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذاً نفرد به، فقد أنكر عليه علي على الألك اد: إلك امرة الله? إلى النبي الله نهى عن متعة النساء يوم خير وعن لمحوم المُحد الرئيسية، والكر عليه عبد الله بن الزبير على، ورى مسلم عنه أنه تام بمكه فقال: (إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرُض برجل هو عبد الله بن العباس - فننادا ابن عباس، فقال له: إلك ليحلف ؟ عام، فلمعري، قلف كانت المنتمة تفعل في عهد أمير المنتفين - أي باحجارك، علم فعلتها لأرجمنك

ثم نقل المحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، روى الترمذي عنه أنه قال: إنسا كانت المنعة في أول الإسلام، فان الرجل يقدم البلنة ليس له فيها معرفة، فيتروج السرأة بقدر مايرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، عن نزلت هملة الآية: ﴿ إِلَّهُ عَلَى الْكَيْحَةِمُ أَوْ مَا مَلَكَثَّ لِتُسَكِّمُهُمُ السموصنون: ١٦/٣، قال ابن عباس: ذكل فرج سواهما حرام، وروى البهسقي أيضاً وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس ٢٠.

والقول برجوعه هو الأصح لذى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحرم المؤيد، ومن المستبعد أن يخالفهم، روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: فنرجنا مع رسول الله في الي قلق من حتى إذا عند المنقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة، فذكرنا تمتنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله في الناسخ، وقال: من مؤلاء النسوة؟ فقلنا: يارسول الله نسوة تمتنا مفهن، قال: فقضب رسول الله فلا حداث وجنتا، وتعدّر وجهه، وقام فينا خطيا، فعداد قرأتني عليه، ثم نهى عن المتعة، فوادعنا يومنذ الرجال والنساه، ولم ندا، ولا نمود في المياً، نها سين يومنذ البرة الرواع (أنا،

<sup>(</sup>١) أى حائر حائد عن الطريق المستقيم.

٢) الجلف: الغليظ الطبع القليل الفهم.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) نصب الراية: ٣/ ١٧٩.

۸۰ الزواج وآثاره

وروى أبو عوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشرة حديثاً أنه لا بأس بها(١٠).

كل هذا يدل على نسخ إياحة المتعة، ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ. فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إياحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم.

### أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على تحريم نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول:

أ - أما الغرآن: فقوله تعدل: ﴿ وَأَنْهَىٰ هُمْ يُلْرُومِهِمْ حَيْظَرَقْ ﴿ إِلَّا فَقَ الْتَوْجِهُمْ اللهُ وَلَا الْمَوْجِهِمْ وَلَمْ اللهُ وَلَا الْمَاقِدَةُ هُمُ الْمَاقِدَةُ الْمَاقِدَةُ وَلَا الْمَاقِدَةُ هُمُ الْمَاقِدَةُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٩ - وأما السنة: فالأحاديث الكثيرة السابقة المنتفق عليها التي ذكرتها عن علي
وسَيْرة الجهني وسلمة بن الأكوع وغيرهم ، والمتضمنة النهي الصريح عن نكاح
المتنة عام خبير، وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوماً، وفي حجة الوداع.

<sup>†</sup> – وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج التعقه ولو كان جازاً لأقوا به قال ابن المنذر: جاء عن الأواقل الرخصة قهاء أي في المتعة، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها، إلا بعض الرافشة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وصنة رسوك. وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميح العلماء على تحريها، إلا الروافش!!

 <sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ١٣٦/٦.
 (٢) نيل الأوطار: ١٣٦/٦.

§ - أما المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤيداً لأغراض ومقاصد اجتماعية، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاء وتكوين الأسرة، وليس في المتعة إلا قضاء الشهرة بنحو مؤقت، فهو كالزنا تماماً، فلا معنى لتحريمه مع إياحة المتعة.

ويه يتبين رجحان أدلة الجمهور والقول بتحريم المتعة ويطلان زواجها ويطلان الزواج الموقت، وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة، ولا يمكن لأي إنسان متجره محايد إلا إنكار المتعة والامتناع عنها نهائياً.

### الشرط الثالث ـ الشهادة:

الكلام عن هذا الشرط في أربعة مواضع: آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة على الزواج، وقت الشهادة، حكمتها، شروط الشهود.

#### أولاً .. آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة:

اتفقت المقاهب الأربعة "على أن الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح للشفية المنافئة: لا يكولي للم يستح الشفية و المنافئة: لا يكولي وشاهدي عدلياً عن عائشة أيضاً: لا لا يدفي النكاح من أربعة الولي، والنافزية وروى الدارقطي عن ابن عباس من قوله عليه الشفاع من قوله عليه الشفية يتكمن أنضهن بغير يبتة "".

ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة والولد، لثلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه، وفيها درء التهمة عن الزوجين، وبيان خطورة الزواج وأهميته.

نكاح السر: تأكيداً لشرط الشهادة قال المالكية<sup>(غ)</sup>: يفسخ نكاح السر (وهو الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو أهل منزل،

- (١) هذا هو المعتمد في مذهب المالكية، بخلاف ما تتقله بعض الكتب القديمة والحديثة من أنه
   لا يشترط الإشهاد عند مالك، بل يكفي الإعلان ولو بالدف. وهذا هو المشهور عن أحمد
   أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين.
  - (۲) رواه الدارقطني وأبن حبان في صحيحه.
  - (٣) لم يرفعه غير عبد الأعلى وهو ثقة (نيل الأوطار : ١٢٥/٦).
  - (٤) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/ ٢٣٦، الشرح الصغير: ٢٣٦/٢ وما بعدها.

٨٢ -----الزواج وأثاره

بطلقة بائنة إن دخل الزوجان، كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد، ويحدان معاً حد الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطء وأقرًا به، أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا، ولا يعذران بجهل.

ولكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دُق أو وليمة، أو بشاهد واحد غير الولي، أو بشاهدين فاسقين ونحو ذلك للشبهة، لقوله ﷺ: الدوؤوا الحدود بالشبهات، ('').

وقال الحنابلة: لا يبطل العقد بتواص بكتمانه، فلو كتمه ولي وشهود وزوجان. صح وكره<sup>(۲)</sup>.

وهناك قول شاذ لابن أبي ليلى وابي ثور وأبي بكر الأصم: لا تشترط الشهادة في الزواج دلا تلزيج لأن الأبات الواردة في شأن الزواج لا تشترط الإسهاد، عثل ﴿الْكِخُوا نَا كَمَانَ لَكُمْ يَنَ الْلِبَاتِيْ الراسف: 1/٢ ﴿الْكِخَوَا الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى فيضل بها طلاقها، والأحادث الواردة لا تسلم مقيدة.

وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية<sup>(٣)</sup>، فإنهم قالوا: يستحب الإعلان والإظهار في النكاح الدائم والإشهاد، وليس الإشهاد شرطاً في صحة العقد عند علمائنا أجمع.

وهذا القول باطل لا يعول عليه؛ لأن أحاديث الإشهاد على الزواج مشهورة، فيصح أن يقيد بها مطلق الكتاب.

# ثانياً \_ وقت الشهادة:

يرى الجمهور غير المالكية: أن الشهادة تلزم حين إجراء العقد، ليسمع الشهود الإيجاب والقبول عند صدورهما من المتعاقدين. فإن تم العقد بدون الشهادة وقع فاسدًا، للحديث السابق: «لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وظاهر، عند التكاح،

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عسدي في الكامسل عن ابن عباس، ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوقاً (الجامع الصغير)..

<sup>(</sup>٢) غاية المنتهى: ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ١٩٤.

وبه تتحقق حكمة الشهادة، ولأن الشهادة ـ كما قال الحنفية ـ شرط ركن العقد، فيشترط وجودها عند الركن.

ويرى المالكية: أن الشهادة شرط لصحة الزواج، سواء أكانت عند إيرام العقد، أم بعد الطقد وقبل الدخول، ويستحب فقط كرنها عند المنقد، فإن لم تصحية ولتجاهد المتقدد وقبل للم تصحية، ويتجين المتعدد أما المنافذ فاسمأ، والدخول بالمرأة، مع ويتجين فيتحين ألم يتمان كما يبتت، فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول بالمرأة، لا في صحة الطقد، وهذا محل الخلاف بين المالكية وغيرهم.

#### ثالثاً \_ حكمة الإشهاد:

الحكمة من اشتراط الإشهاد على الزواج بيان خطورته وأهميته، وإظهار أمره بن الناس لدفع الظّنة والنهمة عن الزوجين.

ولأن بالشهادة على الزواج التعييز بين الحلال والحرام، فشأن الحلال الإظهار، وشأن الحرام التستر عليه عادة. ويتحقق بالشهادة التوثق لأمر الزواج والاحتياط لاثاته عند الحاجة إليه.

لهذا كله ندب الشرع إلى إعلان النكاح والدعوة إلى وليمته، فقال ﷺ: أعلنوا النكاح» وأعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغرباله أي الذَّف، وأعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خَضِب بالسواه، فالتّغلمها لا يُعرَّها أ<sup>10</sup>.

#### رابعاً \_ شروط الشهود:

ينبغي توافر أوصاف معينة في الشهود وهي أولاً - أن يكونوا أهلاً لتحمل الشهادة وذلك بالبلوغ والعقل، وثانياً - أن يتحقق بحضورهم معنى الإعلان، وثالثاً أن يكن المعلان العلام العرب منه .

<sup>-</sup> أن يكونوا أهلاً لتكريم الزواج بحضورهم.

<sup>(</sup>١) الحديث الأول رواه أحمد وصححه الحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير، والثاني أخرجه الرماني وابن حاجه والبيقتي عن عائلتة ، وفي رواته ضعيف، والثالث أخرجه الرماني أيضاً من حديث عائلتة ، وقال: حسن غريب. قال المصنائي: الأحاديث في إعلان التكاح واصعة وإن كان في كل مينا عثال، إلا أنها يضعد بعضاً بعضاً أحسل السلام ٢٠ ١٣/١٦ ومايدها).

٨٤ ---- الزواج وأثاره

أما الأهلية: فتشترط في الشهود على الزواج بالاتفاق الأهلية الكاملة، وسماع كلام العاقدين وفهم المراد منهم، وتكون شروط الشهود هي ما يأتي:

- أ المقل: فلا تصح شهادة المجنون على عقد الزواج، إذ لا تتحقق الغاية من الشهادة وهي الإعلان وإثبات الزواج في المستقبل عند الجحود والإنكار.
- البلوغ: فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاً، لأنه لا يتحقق بحضور الصيان الإعلان والتكريم، ولا يتناسب حضورهم مع خطورة الزواج.

وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء، ويمكن جمعهما بشرط واحد وهو كون الشاهدين مكلفين، واختلفوا في شروط أخرى بحبب المقصود من الشهادة، أهم الإعلان فقط كما قال الحنفية، أم صيانة المقد من الججود والإنكار كما قال

الشافعية. ٣ - التعدد: شرط باتفاق الفقهاء، فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد، للحديث

السابق: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وذكر الحنفية<sup>(۱)</sup>: أن من أمر رجالاً بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب

حاضر بشهادة رجل واحد سواهما، جاز النكاح؛ لأن الأب يجعل مباشراً للعقد لاتحاد المجلس، ويكون الوكيل سفيراً ومعيراً، فينعي المزوج شاهداً. ١١٠ كان الأب غاداً أل حد الدماك لأن المجلس مختلف، فلا مك، أن

وإن كان الأب غائباً لم يجز الزواج؛ لأن المجلس مختلف، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشراً.

وإذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد: إن كانت حاضرة جاز، وإن كانت غائبة لم يجز.

أ - الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، بأن يكون الشاهدان رجلين، فلا يصح الزواج بشهادة النساء وحدمن ولا بشهادة رجل وامرأتين، لخطورة الزواج وأهميت، بخلاف الشهادة في الأموال والمعاملات المالية، قال الزهري: «مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق، "ولائه.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۲۰۱/۲

<sup>(</sup>٢) رواًه أبو عبيد في الأموال. والمقصود بالسنة: سنة النبي ﷺ.

عقد ليس بمال، ولا يقصد منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فإلا نشت بشهادة النساء كالحدود.

وقال المنفية: تجوز شهادة رجل وامراتين في عقد الزواج، كالشهادة في الأمرال؛ لأن المرأة أهل لتحمل الشهادة وأنائها، وإنما لم تقبل شهادتها في المدور والقصاص فللشبهة فيها بسبب احتمال النسيان والغفلة وعدم الثنيت، وإلحدود تدرأ بالشهات.

الحرية: شرط عند الجمهور غير الحنابلة، بأن يكون الشاهدان حرين،
 فلا يسح الزواج بشهادة عبدين، لخطورة عقد الزواج، ولأن العبد لا ولاية له علمي
 فقت، ولا شهادة له لعدم الولاية، فلا تكون له ولاية على غيره، والشهادة من قبل الدلان.
 الدلانات.

وديات. وقال الحنابلة: ينعقد الزواج بشهادة عبدين؛ لأن شهادة العبيد مقبولة عندهم في

سائر الحقوق، ولم يثبت نفيها في كتاب أو سنة أو إجماع، قال أنس بن مالك: " ما علمت أحداً رد شهادة العبد، والله يقبلها على الأسم يوم القيامة، فكيف لا تقبل منا؟ وقفيل روايته في الحديث عن النبي ﷺ إذا كان عدلاً ثقة، فكيف لا تقبل فيما دو ذلك؟ والمعول عليه في الشهادة التقة بخير الشاهد، فإذا كان العبد ثقة عدلاً فقبل فهادت.

أ - العدالة ولو ظاهرة: أي الاستفاءة واتباء تعاليم الدين، ولو في الظاهر بأن يكون مستور الحال غير مجاهر بالنسق والانحراف. وهي شرط عند الجمهور في أرجع الروايتين عن أحمد، وفي الصحيح عند الشافعية، فلا يصح الزواج بشهادة الفاسق، للحديث السابق: "لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولأن الشهادة من ياب الكرامة لتكريم الزواج وإظهار شأن، والفاسق من أهل الإهائة فلا يكرم العقد به، وهذا مو الراجع.

وقال الحنفية: العدالة ليست بشرط في الشهود، فيصح العقد بشهادة العدول وغير العدول من الفساق؛ لأن هذه الشهادة تحمّل، فصحت من الفاسق كسائر التحملات، وهو من أهل الولاية فسكون من أهل الشهادة. وهذا رأى الشيعة الإمامية أيضاً؛ لأن الشهادة عندهم ليست شرطاً لصحة العقد، بل هي مندوب إليها(١).

أ - الإسلام: شرط بالاتفاق، بأن يكون الشاهدان مسلمين يقيناً، ولا يكفي الشرط المسلمين يقيناً، ولا يكفي الشرط المسلمة، واشتفر المسلمة، في الشرط الكافرة المسلمة، في المسلمة، ولا يضع عند غيرهم؛ لأن النوج مسلم، ولا بد من مع قا الوابع في أو ماط المسلمين.

والسبب في اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسلمين: أن لهذا العقد خطورة واعتباراً وينياً، فلا بد من أن يشهده مسلم، لينشر خبره بين المسلمين.

وأما إن كان الزوجان غير مسلمين، فتقبل شهادة الكتابيين عند الحنفية.

 أ- البصر: شرط عند الشافعية في الأصح، فلا تقبل شهادة الأعمى؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة كالسماع، وهو لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه.

وليس البصر بشرط عند الجمهور، فتصبح شهادة الأعمى إذا سمع كلام العاقدين وميز صوتهما على وجه لا يشك فيهما؛ لأنه أهل للشهادة، وهذه شهادة على قول، فتصح كما تصح في المعاملات.

 أ - سماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه: شرط عند أكثر الفقهاء، فلا ينعقد بشهادة نائمين أو أصمين؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما.

كذلك لا يصح بشهادة السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو.

ولا يصح أيضاً بشهادة غير عوبي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغة العربية؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين، وأداء الشهادة عند اللزوم والاختلاف. وهذا هو المذهب الراجع عند الحقية.

(١) قالوا: لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح،
 وإنما يستحب الإشهاد والإعلان والإظهار في النكاح الدائم (المختصر النافع: ص ١٩٤).

تكوين الزواج —

ولا يصح الزواج بشهادة الله ورسوله، بل قيل: إنه يكفر؛ لأنه اعتقد أن رسول الله 繼 عالم الغيب.

هذا ولا يشترط في الشهود أن يكونوا ممن لا ترد شهادتهم للزوجين في القضاء، فيصح الزواج بشهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما إلا عند الحتابلة يزد يسمع، ويشهادة عدديهما؛ لأن الولد والعدو من أهل الشهادة. ويصح بشهادة المواقع والمحافظة عدديهما ولا كان الولي عند غير الحنفية غيرهم، قالولي عند الجمهور شرط كالشهود، والشهود غير الولي.

وقد وضع الحنفية ضابطاً لمن تقبل شهادته في الزواج ومن لا تقبل، فقالوا: كل من صلح أن يكون ولياً في الزواج بولاية نفسه(١)، صلح أن يكون شاهداً فيه.

وكما يشترط الإشهاد على صحة الزواج، يستحب أيضاً عند الجمهور غير الحنفية على رضا المرأة بالزواج، بأن قالت: رضيت أو أذنت فيه، حيث يعتبر رضاها بأن كانت غير مجبرة، وذلك احتياطاً ليؤمن إنكارها.

### موقف القانون من الشهادة:

نت أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري (۱۲۷) بمذهب الحنفية في الشهادة، نص على أنه: فيشترط في صحة عقد الزواج حضور الشاهين رجلين، أو رجل وامرأتين، مسلمين عاقلين بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهمائه أي أن هذا في الزواج بين مسلمين، أما بين كتابين فيصح بشهادة شاهدين من أهل الكتاب، ولو كانا مخالفين لدين الزوجة، كشهادة نصرانيين على الزواج يهيودية.

### الشرط الرابع \_ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه:

هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإن أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد، كان العقد

 (١) هذا القيد لإخراج المكاتب، فإنه وإن ملك تزويج أمته، لكن لا بولاية نفسه، بل بما استفاده من المولم. قال ابن عابدين: وهذا يقتضى عدم انعقاده بالمحجور عليه، ولم أره. ۸۸ ------الزواج وأثاره

فاسداً، لقوله ﷺ: إن الله تجاوز أي عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أن أن اقد هي الخساء أية خِفَام الأنسارية . حمل الخساء أية خِفَام الأنسارية . حملت الخساء أية خِفَام الأنسارية . حملت عليها ، فقالت: إن أيي زوجيني من أين أخيه ربول أنه عجل قاخبرت كارهة ، فالتا ، والحلي عن يأتي رسول أنه على أخياء رسول أنه على قاخبرت فأرسل إلى أيها، فقالت: يا رسول أنه ، قد أجزت ما صنح أيهي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء أن الرضا للمحديث الزواج ، والآخراء يعلم الرضاء فلا يصح معه الزواج ، وهذا هو شيء لأن الرضاء في المقود ، والعقد للزوجين ، فاعتبر تراضيهما يه كاليم.

وقال العنفية: حقيقة الرضا ليس شرطاً لصحة النكاح، فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراء والهزاء لأن الصستكره فاصد، عقد الزواج، لكنه غير واض بالحكم الذي يرتب عليه، فهو مثل الهازل، والهزل لا يمنع صحة الزواج، لقول الني يقد: طلاح جدم جد، وقرألهن چد: الكاح، والطلاق، والرجمة <sup>(10</sup>. لكن هذا القياس يصادم الناب في السنة.

#### الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين:

ذكر الشافعية والحنابلة هذا الشرط، فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين؛ لأن المقصود في النكاح أعيانهما أو التعيين، فلم يصح بدون تعيينهما، فلو قال الولمي: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يعينها بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة، فإن سعاها باسم يخصها، أو وصفها بما تتميز به من غيرها، بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها، كبتني الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه،

<sup>(</sup>١) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) الخسيس: الذيء، يقال: رفعت خسيست: إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعت.
 (۳) سبل السلام: ۲۲/۲۲ وما يعدها.

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رئيس (كشف الخفا: ١/ ٣٨٩).

أوأشار إليها بأن قال: هذه، صح العقد، ولو سماها الولي في حال الإشارة، بغير السهاء أو لم يكن له إلا بنت واحدة صح أيضًا لا لأن مع التعيين بالإشارة لا حكم للإسم، فلو قال: أو وجنك بنين فاطعة هذه، وأشار إلى حديثية، فيصح اللفقة على إلى المقادة على المقادة الأن جلالة المتعين أن المتعين من التعدده ولا تعدد هنا، فإن حدث خطأ في الإيجاب والقبول بأن نوى الولي البنت الكيبية، ونوى الزوج البنت الصغيرة، لم يصح العقد، كما تقدم الإيجاب في امرأة، والقبول في أخرى.

الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي:

هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إذا كان أحد العاقدين محرماً بحج أو عمرة، ولايجوز تكاح المحرم ولا إتكاحه لقوله هي فيما رواه عثمان: (لايشكح المُشور، ولايستكمه أوفي رواية لمسلم: أولا يخطب أي لنفسه أو لغيره فهالما نهي صريح للمحرم بحج أو عمرة أن يتزوج أو يزوج غيره، والنهي يدل على فعاد المنهي عنه، ولأن الإحرام انقطاع للعبادة، والزواج سبيل إلى المنعة، فيتافي مع الإحرام، فينما أثناء.

وأضاف المالكية أنه يفسخ وإن دخل الزوج وولدت، وفسخه بغير طلاق.

وقال الحنفية: ليس هذا شرطاً لصحة الزواج، فيصح مع الإحرام، سواء أكان المحرم هو الزوج أم الزوجة أم الولي، أي يجوز نكاح المحرم وإنكاحه، بدليل أن الني ﷺ فيما رواه ابن عباس تزوج ميمونة بنت الحارث، وهو محرم<sup>(17)</sup>.

والحق رجحان الرأي الأول، لورود رواية أخرى من طرق شنى عن ميسونة نفسها: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلاله<sup>(۱۲)</sup>فإذا تعارض الخبران رجحت رواية الكثرة، فيكون الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، وحديث عثمان صحيح

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عثمان ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عباس.
 (٣) رواه مسلم عن ميمونة نفسها (انظر سبل السلام: ٣/ ١٢٤) في الأحاديث الثلاثة.

٠٠ [الزواج وأثاره

في منع المحرم، فهو المعتمد. وقد تؤول حديث ابن عباس بأن معنى (وهو محرم) أي داخل في الحرم، أو في الأشهر الحرم(١١).

### الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق:

هذا الشرط والشرطان الآنيان بعده مما اشترطه المالكية، وهو أن يكون الزواج بصداق (مهر)، فإن لم يذكر حال العقد، فلا بد من ذكره عند الدخول، أو يتقرر صداق المثل بالدخول.

الشرط عندهم وجود الصداق، فلا يصح الزواج بدونه، لكن لا يشترط ذكره عند العقد، بل يستحب فقط، لما فيه من اطمئنان النفس، ودفع توهم الاختلاف في المستقبل. فإن لم يذكر المهر حين العقد صح الزواج، ويسمى الزواج حيننذ زواج التمويض.

زواج التقويض: هو عقد بلا ذكر - أي تسمية - مهر ولا إسقاط<sup>(77)</sup>، وهو جائز تعدد الممالكرية، أما لو تزوج رجل امرأة، وتراضيا على الزواج بدون مهر، أو اشترطا عدم المهر أو صميا شيئاً لا يصلح مهراً كالخدم والخنزير، فلا يمسح الزواج، ويجب نسخه قبل الدخول، وإن دخل الرجل بالمرأة ثبت العقد، ووجب للزواج مهر المخل<sup>(77)</sup>، أي إن حدث الدخول على إسفاط المهر، فليس من الفريض، بإ مو ذكاح فاسد.

وقال الجمهور<sup>(1)</sup>: لا يقسد العقد بالزواج بدون مهر، أو بانشراط عدم المهر، أو بتسمية شيء لا يصلح مهراً؛ لأن المهر ليس ركناً في العقد ولا شرطاً له، بل هو حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا تأثير له على العقد. وهذا هو الراجع، إذ لو

 <sup>(</sup>١) سبل السلام: ١٤/٣، وقد جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه، لكن قيل عنه: هو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٢) قال المالكية: جاز بلا خلاف نكاح التفويض، ونكاح التحكيم.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: ٣١٣/٢، القوانين الفقهية: ص ٢٠٣، الشرح الصغير: ٢٤٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) مغني المحتاج: ٣٢٩/٢، المهلب: ٢٠/٢، المغني: ٢٦٦/١، كشاف القناع: ٥/١٧٤، فتح القدير: ٣٢٤/٢٤، رد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٤٦١.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_

كان المهر شرطاً في العقد لوجب ذكره حين العقد، وهو لا يجب أن يذكر حين العقد لكن يجب مهر العثل.

لهذا كان زواج التفويض (وهو إخلاء النكاح عن المهر) صحيحاً بالاتفاق<sup>(١)</sup>.

### الشرط الثامن \_ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج:

هو شرط أيضاً عند المالكية، فإذا حدث التواطؤ بين الزوج والشهود على كتمان الزواج عن الناس أو عن جماعة، بطل الزواج. وهذا ما يعرف كما تقدم يكتاح السرز وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود يكتمه عن زوجته أو عن جماعة، وأهل منزل، أو زوجة قديمة، وأذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أو نحوه. وحكمه: أنه يجب فسنة الإأوا دخل بالمرأة.

فإن كان الإيصاء للشهود بالكتمان من الولي فقط، أو الزوجة فقط، دون الزوج، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجة معاً، أو أحدهما على الكتم، لم يضر، ولم يبطل المقد<sup>77</sup>.

وقال الجمهور: ليس هذا شرطاً لصحة العقد، فلو اتفق الزوج مع الشهود على كتمان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهم، لم يفسد العقد؛ لأن إعلان الزواج يتحقق بعجرد حضور الشاهدين.

### الشرط التاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً:

هو شرط أيضاً عند المالكية، فلا يصح نكاح العريض والعريضة المخوف عليهما، على المشهور، والمرض المخوف: هو ما يتوقع منه المنوت عادة، ويفسخ الزواج إن وقع ولو بعد المنحول، إلا إن صح العريض قبل الفسخ، قان لم يدخل الزوج فليس للمرأة صداق، وإن دخل فلها الصداق العسمي. ولو مات أحدهما قبل الصبخ ولو بعد الدخول لا يرقه الأخو؛ لأن سبب فساده إدخال وارث في التركة لم

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣٢٩/٣، المهذب: ٢/١٦، المغني: ٢٦/١٦، كشاف القناع: ٥/١٧٤،
 فتح القدير: ٣/٤٣٤، رد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٣٦-٢٣٦.

۲۹ ] الزواج وأثاره

يكن موجوداً قبل المرض. لكن إن مات الزوج قبل فسخ الزواج بعد الدخول، فللزوجة الأقل من ثلث التركة ومن المسمى ومن مهر المثل؛ لأن الزواج في المرض المخوف تبرع، وتبرع المريض مرض الموت لا ينفذ إلا من الثلث<sup>(1)</sup>.

# الشرط العاشر ـ حضور الولي:

هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إلا بولي، لقوله تعالى: و الشرق تشكَفُرُ أَن يُكِنَّلُ الْوَتَهُوَّ البَغِرَة، ٢٣٣٧ قال الشافعي: هي أصبح بَهَ في اعتبار الولي، وإلا اما كان لصفله معنى: فقول هَلَّة: الا تكام إلا بولي، "أوهو لتفي الحقيقة الشرعية، بدليل حديث عائشة: أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها، فتكاحها باطل، باطل، باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالساطان ولي من لا ولي له.".

ولا يصح حمل الحديث الأول على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي.

ولا يفهم من الحديث الثاني صحة الزواج بإذن الولي؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها.

ويؤكده حديث ثالث: ولا تزوج المرأة الهرأة، ولا تزوج المرأة نقلها <sup>400</sup> فإنه يدل على أن العرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لتفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في التكاح إيجاباً ولا قبولاً، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها، ولا تزوج غيرها يولاية ولا بوكالة، ولا تقبل التكاح بولاية ولا وكالة. والخلاصة: أن الجمهور يقولون: لا ينعقد التكاح بعبارة النساء أصلاً، فلو زوجت امرأة نفسها، أو غيرها،

- (١) الشرح الكبير: ٢/ ٢٤٠، الشرح الصغير: ٣/ ٣٨٢.
- (٢) رواه الخمسة (احمد وأصحاب السنن) عن أبي موسى الأشعري، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بإرساله (سيل السلام: ١١٧/٣).
- (٣) رواء أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحمه الترمذي وأبو عوانة، وابن حبان والحاكم، وابن معين وغيره من الحفاظ (سبل السلام: ٢٧/٣ وما بعدها).
- (٤) رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، عن أبي هريرة (سبل السلام: ۱۲۹/۳ وما بعدها).

أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها، لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي.

94

وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: المعرأة المائة المعرأة المائة المعرأة المعرأة المائة الإعراضية والمتوافقة المائة المائة توجع من الغير، ولكن لو الوضعة لنفسها عند غير كفء، فلأوليائها الاعتراض، وجبارتهم، يتعقد نكاح المحرة العاقلة الميائية برضاها وإن لم يعمقد عليها ولمي، بكراً كانت أم ثيباً، عند أبي حنيفة وأبي يوضة فقط. وعند يتعقد موقوقاً ().

ودليهم من الفرآن: إسناد النكاح إلى العراة في آيات ثلاث هي: ﴿ وَإِن مَلْقَتُهُ فَلَا قُلْمُ وَلَمْ لَمَا مَنْ لَمَنْكُمُ وَالبَّمِينَ البَاسِدِينَ ٢/ ١٣٠٠، وَإِنَّ كُلْفُتُمْ الْلِلَّةُ لِلَمْلُ لَمَّذَ تَشْلُونُ أَنْ يَكُمُونُ أَوْنَامُهُمُ البَّمِينَ ٢/ ١٣٣٠، فالخطاب للأولياء كما قال الجمهور، وأية: ﴿ وَإِنّا اللّهُ لَلْمُؤَلِّ لَلْا يَعْلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنِينَ إِلْمُنْهُولُهُمْ اللّهِونَ ٢/ ١٣٤٤ هذه الأيات صريحة في أن زواج المرأة يسدر عنها.

وفيلهم من السنة: حديث االيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكرتها أن وفي رواية بالله ووت حتى سكرتها أن وفي رواية بالانتخام الإمام التي فارقت زوجها بطلاق أو موت ـ حتى استأو، ولا تنكح البكر حتى تستأذه، قالوا: با رسول الله، وقيف إذنها مخال الذان استحته "العديث صريح في جعل الحق للمرأة الليب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظراً لغلبة عائها مكتفي الشرع باستثنائها بعا بدل على رضاها، وليس معناه سلب حق ماشية بها للمائة المعادة.

وهناك رأي وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية<sup>(4)</sup>: وهو أنه لا بد في الزواج من رضا المرأة ووليها معاً، وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٢/ ٣٩١ وما بعدها، البدائع: ٢/ ٢٣٧-٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) رواء مسلم عن ابن عباس (سبل السلام: ٣/١١٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي هريرة (سبل السلام: ١١٨/٣).

<sup>(</sup>٤) المهذب: ٢/ ٣٥.

ع ٩ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ورضاه، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد؛ لأن المرأة كاملة الأهلية في التصرفات.

# شروط النفاذ:

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده صحيحاً الشه ط الخمسة التالة<sup>(1)</sup>:

أ - أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولى عقد الزواج بنفسه، أو يوكيل عنه، وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية، فعنى كان كل من الزوجين عائلةً بالغاً حراً، نفذ المقد وترتبت آثاره عليه، من حل الدخول ووجوب المهو وغيرهما، وقال محمد كما تقدم: إذا زوجت العراة البالغة العاقلة نفسها بدون

ولي، كان زواجها موقوفاً على إجازة الولي. أما إن باشر عقد الزواج صبي معيز أو عبد، فيتوقف العقد عند الحنفية والمالكية على إجازة الولي من أب ونحوه، أو سيد. وإن باشره مجنون أوغير مميز

والمنالخية على إجازه الولمي من آب وبخوه، أو سيد. وإن باشره مجنول أوغير مميز فلا يتعقد أصلاً. وعند الشافعية والحنابلة: لا تنعقد تصرفات العبد والصبى المميز وغير المميز

أصلاً، بل هي باطلة. ﴾ – أن يكون الزوج رشيداً، إذا تولى الزواج بنفسه: هذا شرط عند المالكية،

 ان يكون الزوج رشيدا، إذا تولى الزواج بنفسه: هذا شرط عند المالكية، فإن كان سفيهاً غير رشيد: وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، ونزوج بدون إذن الولى، توقف عقد زواجه عند المالكية على إجازة وليه<sup>(77)</sup>.

وقال الشافعية والحنابلة<sup>77</sup>: الرشد شرط لصحة الزواج، فلو تزوج السفيه بغير إذن وليه، كان الزواج باطلاً؛ لأنه تصرف يجب به مال، وفي الزواج ودفع المهر والنفقة إتلاف للمال أو مظنة إتلانه.

 (١) البدائع: ۲۳۳/۲ وما بعدها، الدر المختار: ۲/۳۷۹، الشرح الصغير: ۳۹۱/۲ الشرح الكبير: ۲۲۱/۲).

 (٢) الشرح الصغير: ٣/ ٣٨٧، الشرح الكبير والنسوقي: ٣/ ٣٣١، ٢٩٤-٢٩٧، القوانين الفقهة: ص١٩١٧.

(٣) مغني المحتاج: ٢/ ١٧١، كشاف القناع: ٣/ ٤٤١.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_

وقال الحقيق<sup>10</sup>: ليس الرشد شرطاً لصحة الزواج ولا لتفاذه، فإن تزوج السفيه الراج و لا لتفاذه، والحجر إنما هو المراج وزاجه الله من حوائجه الأصلية وتصرفاته أن تخصية، والحجر إنما هو على النصوات المالية المحصة، والقاعمة عندهم: أن تكل ما لا يوثر فيه المهزل كالمئتي والنكاح، لا يوثر فيه الحجر، لكن لا يتبت للمرأة أكثر من مهر المثل إذا كانت الزوجة هي كان السفية. هو الزوج، ويثبت فيه مهر المثل على الأقل إذا كانت الزوجة هي السفية.

﴿ الا يكون العاقد ولياً أبعد مع وجود الولمي الأقرب المقدم عليه: شرط نفاذ
 عند المحتفية، فإن زوج الولمي الأبعد مع وجود الأقرب منه، كان العقد موقوفاً على
 إجازة الولمي الأقرب.

وهو شرط صحة عند الشافعية والحنابلة<sup>(7)</sup>، فلا يصح زواج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إلا إذا كان هناك مانع كالجنون واختلال النظر بهوم أو تميّل (فساد في العقل)، والصغر، والحجر بسفه، والعضل (أي المنم من الزواج بغير حق).

. وقال المناكبة<sup>(77)</sup>: إن كان الولي الأقرب فير مجبر كالابن والأخ والجد والعم، كان المقد صحيحاً مكروهاً. وإن كان الأقرب ولياً مجبراً أوهو الاب) فسنخ المقد أبداً، إلا إذا أجازه الولي الأقرب، وكان الذي تولاء مفرضاً إليه الأمر بالبينة.

§ - ألا يخالف الوكيل موكله فيما وكله به: فإذا وكل شخص غيره ليزوجه فتاة معينه، فنوجه فتاة غيرها، أوزوجه بمهر أكثر، لم ينفذ المقد، وكان وموفقاً على إجازته للموكل، فلم لم يعين إجازته وموفقاً على إجازة المحركل، فلمو لم يعدل جتى دخل بقي الخيار له بين إجازته وموفقاً ويكون للمرأة عند الحنفية الأقل من المسمى ومهم المثل؛ لأن الموقوف كالفاحد.

ألا يكون العاقد فضولياً: والفضولي: هو من لا يكون له ولاية التزويج
 وقت العقد. وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية. فإذا زوج شخص امرأة لرجل

<sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۳/ ۱۰۵.(۳) الشرح الصغير: ۳۵۸، ۳۶۳ وما بعدها.

۹۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وقبل عنه، دون ولاية ولا وكالة عنه وقت العقد، كان الزواج موقوفاً على إجازة الزوج عندهم.

وأما عند الشافعية والحنابلة فتصرف الفضولي من بيع وزواج باطل.

# شروط اللزوم:

معنى لزوم العقد: ألا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده، بأن يخلو العقد من الخيار. ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط همي<sup>(۱)</sup>:

أ – أن يكون الولي العزوج لفاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه، أو ناقصها وهو الصغيرة: هو الأب أو الجد، وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد. فلو كان الخرج لهما غيرهما حق فسخ العقد عند زوال الديرج لهما غيره من الجنون أو العته، والبلوغ بعد الصغر، حتى ولو كان الزواج الملكة، والميكم يعد المستفر، حتى ولو كان الزواج الملكة، والميكم، ويمهم المثل "؟ لأن قرابة غير الأصل والفرع قرابة حواشي، فلا يسابون الأصل والفرع الشعة، فيقدر زواجهم بالمصلحة الظاهرة، ويعطى المتزوج خيار الشعة.

ودليل أبي حنيفة ومحمد: ما روي أن قدامة بن مظعون زوّع بنت أخيه: عثمان بن مظعون، من عبد الله بن عمر ﷺ، فخيرها رسول الله ﷺ بعد البلوغ، فاختارت نفسها، حتى روي أن ابن عمر قال: إنها انتزعت مني بعد ما ملكتها.

وقال أبو يوسف: ليس هذا بشرط. ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء. فلا يثبت الخيار للمولى عليه؛ لأن هذا النكاح صدر من ولي، فيلزم، كما إذا صدر عن الأب والجد، لأن ولاية التزويج ولاية نظر في حق المعولى عليه، وقد اجتهد الولي في تحقيق المصلحة، ونظر فيما هو الأولى والأصلح.

- (۱) البدائع: ۱/۱۹۰۱-۳۲۲، المهذب: ۳۹/۲، كشاف القناع: ۱/۷۱، القوانين الفقهية: ص ۱۹۷ ، الشرح الصغير: ۱۹۷/۶، الشرح الصغير: ۱۹۷/۳
- (٣) الكفء لغة "المساوي لغيره والمماثل له، واصطلاحاً: أن يساوي الرجل زوجته في أمور
   الدين والحرية والمال والحرفة. ومهر المثل: هو المهر الذي تتزوج به أمرأة من أقارب
   أبي الزوجة، وتعاثلها وقت العقد في صفات مخصوصة.

تكوين الزواج —

ذإذا زوج الحاكم فناقد الأهلية أو ناقصها، فلا خيار للمولى عليه في رأي أي خيفة علاقاً لمحمد؛ لأن ولاية الحاكم أعم من ولاية الأخ والعم؛ لأنه يملك النصرف في النفس والمال، فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجد، وولايهما مازمة، فنارم ولاية الحاكم.

4٧

ن ع – ان يكون الزوج كفتاً للزوجة إذا زوجت السوأة الحرة البائفة العاقلة نفسها من غير وضا الأولياء بعهر مثلها، وكان لها ولي عاصب ألكم يرض بهذا الزواج، فلهذا الولي طلب فسخ الزواج من القاضي. وهذا شرط عند الحنفية في ظاهر الو انذ

وكذلك قال أنمة بقية المفاهب: الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزواج، لا لصحته، فيصح النكاح مع قفدها، وهي حق للعرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، لتساويهم في لحوق العار بفقف الكفاءة، فلو زوجت العرأة بغير كفء، فلمن لم يرض بالنكاح الفسخ، فوراً أو تراخياً، سواء من العرأة أو الأولياء جيمههم؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه كخيار البيع، ومملكه الأبعد من الأولياء عو رضاً لما يلحقه من لحوق الأولياء عو رضاً لما يلحقه من لحوق الدولياء على رضاً لما يلحقه من لحوق الدولياء على المعقود عليه كفيار البيع، ومع كما الحوق الدولياء على رضاً لما يلحقه من لحوق الدولياء على المعقود عليه كفيار البيع، وعلم لكم الأولياء على رضاً لما يلحقه من لحوق الدولياء على النكوة المنافقة من لحوق الدولياء على المعقود على

والدليل على أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة أنه ﷺ: اأمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره "أوروت عائشة أان أبا حليفة ابن عقبة بن ربيعة تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه: الوليد بن عقبة، وهو مولى لامرأة من الأنصاره "أوعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: ادابت أحت عبد الرحمن بن عوف تحت بلاله".

٣ - أن يكون المهر بالغاً مهر المثل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه.
 (۳) رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني.

۸۹ )-----الزواج وأثاره

غير كفء، بغير رضا الأولياء، وألا يقل عن مهر المثل إذا زوجت السرأة نفسها من كف. وهذا عند أبي حنيفة، فللأولياء حق الاعتراض وطلب فسخ الزواج، إلا إذا قبل الزوج زيادة المهر إلى مهر المثل، فلا يكون للولي حينتذ حق الفسخ، وبناء عليه إما أن يزيد الزوج إلى مهر المثل أو يفرق بيتهما.

> وعند أبي يوسف ومحمد: ليس هذا بشرط، ويلزم النكاح بدونه. .

ق - خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما.

هذه هي شروط الزواج الشرعية، أما الشروط القانونية الموضوعة لإجراء عقد الزواج رمسياً ولسماع دعوى الزوجية، لمنع الناس من تزويج الصغار، ومحاولة ادعاء الزوجية زوراً، فهي مجرد قيود قانونية.

## خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة:

الحنفية: للزو اج شروط في الصيغة وفي العاقدين وفي الشهود:

أما شروط الصيغة: (وهي الإيجاب والقبول) فهي:

١ - أن تكون بالفاظ مخصوصة: وهي إما صريحة وإما كتابة، فالصريحة: هي ما كانت بأنفظ التزويج والإنكاح وما اشتق منهما، مواه بلفظ الماضي، أم بلفظ المضارع بقرينة تدل على الحال، لا طلب الرعد، أم بلفظ الأمر: (ويحتيى، والكتابة: هي التي تحتاج إلى نية وأن تقوم قرينة على هذه النية، وهي ألفاظ الهية أو الصدقة أو التعليك أو الجعل، واليج والشراء، مع نية معنى الزواج. ولا ينعقد بلفظ الإجارة والوصية، ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة والوهن والشمتح والإثارة والدهن والتستع

- الإفانه والحلع. ٢ - أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
  - ٣ ألا يخالف القبول الإيجاب.
    - أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين.
- ٥ ألا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت كشهر، وهو نكاح المتعة.
  - وأما شروط العاقدين وهما الزوج والزوجة فهي:

تكوين الزواج \_\_\_\_\_

 ١ - العقل: وهو شرط في انعقاد الزواج، فلا ينعقد زواج المجنون والصبي غير المميز.

٢ - البلوغ والحرية وهما شرطان للنفاذ.

٣ - أن يضاف الزواج إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة.
 فلا ينعقد الزواج بقوله: زوجني نصفها أو يدها أو رجلها.

وأما الشهادة: فهي شرط لصحة الزواج، وتكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولو كانا محرمين بالنسك، وشروط الشهود خمسة:

١-٣- العقل والبلوغ والحرية: فلا يصح بشهادة مجنون أو صبي أو عبد.

§ - الإسلام في أنكحة المسلمين: فلا يصح زواج المسلمين بشهادة اللمبين، إلا إذا كانت السراة فعية، والرجل مسلماً، فيصح زواجها بشهادة فعين. وإذا كان الراجعة فيس. وإذا كان الراجعة فيس مسلمين صح الزواج بشهادة غير المسلمين، سواء أكان الشاهدان موافقين للورجين في الملة أم مخافين.

ه - أن يسمع الشهود كلام العاقدين معاً، فلا يصح بشهادة نائمين. وتصح شهادة الأخرس وافافد النطق إذا كان يسمع ويقهم ، ولا يشترط فهم الشهود معنى اللفظ يخصوصه ، وإنسا يشترط أن يعلموا أن مقا اللفظ يتعقد به الزواج . فإذا تزوج عربي بحضوة أعجميين ، صح الزواج إذا عرفا أن الإيجاب والقبول يتعقد يهما الزواج ، ويتعقد بحضرة السكارى إذا كانا يعرفان أن هذا يتعقد به الزواج .

ربي. بهما الزواج، وينعقد بعضرة السكاري إذا كانا يعرفان أن هذا ينعقد به الزواج. ولا تشترط العدالة، فيصح الزواج بشهادة عدول أو غير عدول أو محدودين في القذف.

ولا يشترط في الزواج اختيار العاقدين، فلو أكره أحدهما على النكاح انعقد، ومثله الطلاق والعنق؛ لأن هذه الثلاثة تنعقد في حال الجد والهزل.

المالكية: يشترط في الصيغة ما يلي:

 ١ - أن تكون بألفاظ مخصوصة: وهي أن يقول الولي: زوجت أو أنكحت، أو يقول الزوج: زوجني فلانة. ويكفي في القبول أن يقول: قبلت أو رضيت أو نفذت أو أنصت. ۱۰۰ الزواج وأثاره

 ٢ - الفور: ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل، ولا يضر الفاصل اليسير.

٣ ـ ألا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت: وهذا هو نكاح المتعة.

3 - ألا يكون مشتملاً على الخيار، أو على شرط يناقض العقد، ويشترط في الزواج أن يكون بصداق، فإن لم يلكر حال العقد، فلا بد من ذكره عند الدخول. وأن يكون الصداق معا بملك شرعاً، فلا يصح بخمر أو خنزير أو ميتة، أو ميتة، أو يعمر به كالكلب أو كان جزء فمجرة.

وتشترط الشهادة، ولكن لا يلزم أن يحضر الشهود عند العقد، بل يندب ذلك فقط.

ويشترط في الزوجين: الخلو من الموانع كالإحرام، وألا تكون المرأة زوجة للغير أو معتدة منه، وألا يكونا محرمين بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

ويشترط في الزوج لصحة الزواج أربعة شروط وهي: الإسلام في نكاح مسلمة، والعقل، والتمييز، وتحقق الذكورة، تحرزاً من

الخشى المشكل فإنه لا يستكمح ولا يستكمح.

ويشترط في الزوج لاستقرار الزواج خمسة شروط وهي:

الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرّه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد<sup>(١)</sup>.

الشافعية: اشترطوا شروطاً في الصبغة وفي الزوجين وفي الشهود:

أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي:

١ - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه.

٢ - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.

" - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن
 العثمن.

القوانين الفقهية: ص ١٩٧ وما بعدها.

تكوين الزواج —

إن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.

ه - ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي. .

 ٦ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

٧ - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.

 ٨ - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.

٩ - أن يتوافق القبول مع الإيجاب معنى.

١٠ – ألا يعلق الصيغة بشيء لا يقتضيه العقد، مثل إن شاء فلان أو إن شاء الله.

١١ - ألا يؤقت كلامه بوقت.
 ١٢ - أن يكون القبول مهن وجه له الخطاب لا غبره.

١٣ - أن تستمر أهلية المتكلمين بالصيغة إلى أن يتم القبول، فلو جُنَّ احدهما مثلاً قبل قبل الآخر بطل العقد.

يظهر من هذه الشروط: أنه يشترط في الزواج عدم التعليق مثل: زوجتك ابنتي إن بعتنى الأرض الفلانية. ويشترط فيه عدم التأتيت، مثل زوجيني نفسك مدة شهر،

وهو نكاح المتعة.

ويضاف إلى هذه الشروط: أن صيغة الزواج مقيدة بلُفَقِي التزويج والإنكاح دون غيرهما، في الإيجاب والقبول. ولا بد من أن تكون الصيغة بلفظ الماضي، ولا يصح بلفظ المضارع؛ لأنه يحتمل الوعد ما لم يقل: الأن. ويصح المعقد بالألفظ المحرقة مثل: جوزتك موكلتي، حتى ولو لم تكن لفته على المعتمد، ويصح بلفظ الأمر: زوجني ابتنك، فيقول له: زوجتك، كما يصح بقول الولي: تزوج بتن، فيقول له: تروجت.

وأما شروط الزوج: فهي أن يكون غير مَحْرم للمرأة، كاخ أو خال، من نسب أو رضاع أو مصاهرة. وأن يكون مختاراً غير مكره، وأن يكون معيناً فلا يصح نكاح ۱۰۲ -----الزواج وأثاره

المجهول، وألا يكون جاهلاً جلُّ المرأة له، فلا يجوز أن يتقدم لنكاح امرأة وهو جاهل بحلها.

وأما شروط الزوجة: فهي ألا تكون محرماً للزوج، وأن تكون معينة، وأن تخلو من الموانع الشرعية كالمتزوجة والمعتدة.

أما شروط الشهود: فهي الحرية والذكورة والعدالة والسمع والبصر، وكون الشاهد فمير ولي متعين في الزواج، فلا يصح الزواج بشهادة عبد أو امرأة أو فاصق أو أصم أو اعمى أو خشى مشكل، أو ولي يباشر العقد، فلا يكون الولي شاهداً، كالزوج ووكيله، فلا تصح شهادته مع وجود وكيله. وينعقد التكاح بابني الزوجين وأوربهما وعديهما لبوت التكام بهما، ومستوري العدالة.

والشهود والولي ركنان في عقد الزواج.

العنابلة: للزواج خمسة شروط: أ – تعيين الزوجين؛ لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع،

١- تعين الزوجين و لان النكاء عقد معاوضة، الشب تعين السبع في المبية أن تكون لبينة المتينة في المبية أن تكون بلغظ النكاح أو التزويج، لكن يكفي في القيدة أن تكون لينظ النكاح أو التزويج، لكن يكفي في القيدة، وخلائلية، وخلائلية، وخلائلية تكافية أو المتينة وأجها أو تكاخل. ولا يصدح أن يتقلم القبود، فإن تأخر الكوجاب، ويشترط الفور، فإن تأخر التبول على الإيجاب حتى تفرقا أو تشاخلا بما يقطعه عرفاً فإنه لا يصح. ولا يمترط أن أن يكون اللفظ عربياً، فيصح بغير العربية من العاجز عن النطق بالعربية بشرط أن الميزية بمن الماتية من الماتية والمينة المتكاح، ولا يصح المتكاح، ولا يكافية إلى المتكاح، ولا يصح المتكاح، ولا يمترط أن الإشارة إلا المتكاح، ولا يمتح النكتابة المتكاح، ولا يشعرها أن المتكاح، ولا يشعرها أن المتكاح، ولا يمتح المتكاح، ولا يمتح المتكاح، ولا يشعرها أن المتحرف فيصح عنه بإشارة المقهمة.

أرضا والاختيار من الزوجين أو من يقوم مقامهما، فإن لم يرضيا لم يصح
 النكاح، فلا يصح زواج المكره.

- ٣ الولي: فلا يصح نكاح إلا بولي.
- أ الشهادة على النكاح: فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عدلين ولو
   كانت عدالتهما ظاهراً، ولو رقيقين. وأن يكونا متكلمين مسلمين سميعين، فلا تصح

يشهادة الأصم والكافر، وتصح شهادة الأعمى، وشهادة عدوي الزوجين، ويشترط إن يكونا من غير أصل الزوجين وفرعيهما، فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو الزوج إو إيناههما؛ لأن شهادتهما لا تقبل.

 6 - خلو الزوجين أوأحدهما من مانع المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو مانع اختلاف الدين بأن يكون مسلماً وهي مجوسية ونحوه، أو كون المرأة في عدة ونحو ذلك، كأن يكون أحدهما محرماً بحج أو عمرة.

# المبحث الرابع - أنواع الزواج وحكم كل نوع:

يتنوع الزواج بحسب اختلاف المذاهب في شروط الزواج، فهو عند الحنفية خمسة أنواع:

وهي الزواج الصحيح اللازم، والصحيح غير اللازم، والموقوف، والفاسد، والباطل. وعند المالكية أربعة أنواع: وهي الزواج اللازم، وغير اللازم، والموقوف، والفاسد أو الباطل.

وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع: وهي الزواج اللازم، وغير اللازم، والفاسد أو الباطل.

وأما الزواج المكروه فهو بالاتفاق من أنواع الزواج الصحيح اللازم. والمقصود بالزواج اللازم: هو الذي استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه.

و الزواج غير اللازم: هو ما استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه وفقد شرطاً من شروط اللزوم.

والزواج الموقوف: هو الذي استكمل أركانه وشروط صحته، وفقد شرطاً من شروط النفاذ.

والزواج الباطل عند الجمهور: هو ما فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط صحت. وأما عند الحنفية: فهو ما فقد ركناًمن أركانه أوشرطاً من شروط انعقاده.

والزواج الفاسد عند الحنفية: هو ما استوفى أركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه شرط من شروط الصحة. ۱۰٤

ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل.

والمقصود بحكم الزواج هنا: الأثر المترتب على العقد، تبعاً لاستيفاء أركانه وشرائطه الشرعية وعدم استيفائه، وأبين هنا حكم كل نوع من أنواع الزواج السابقة.

## أنواع الزواج وحكمها في القانون:

نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أنواع الزواج وحكم كل نوع منها. ففي المادة (٤٧) نص على الزواج الصحيح: ﴿إِذَا تُوافِرَتُ فِي عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده، كان صحيحاً».

ونصت المادة (٤٩) على آثار الزواج الصحيح وهي:

مالزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ويفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتراوك الزوجين، ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد رحرمة المصاهرة أي أنه تثبت أحكام سنة بمجرد عقد الزواج الصحيح: وهي وجوب المهر، واستحقاق النققة الزوجية، ومنابعة الزوجية واستحقاق الارث، وبوت نسب الأولاد من الأب وحرمة المصاهرة

وفي المادة (٥٠) نص على أثر الزواج الباطل:

«الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول».

اونصت المادة ٤٨/٢ على أن: زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

ونصت الفقرة (١) من هذه المادة على الزواج الفاسد: اكل زواج تم ركنه بالإبجاب والقبول واختل بعض شرائطه، فهو فاسده.

ونصت المادة (٥١) على آثار الزواج الفاسد:

١ - الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

٢ - ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:

أ .. المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_\_

ب \_ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة (١٣٣) من هذا القانون.

ج \_ حرمة المصاهرة.

د\_عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج، ونفقة العدة دون التوارث
 بين الزوجين.

٣ - تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح.

ونصت المادة (٥٢) على حكم الزواج الموقوف قبل الإجازة: الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.

ولم ينص هذا القانون على أحكام الزواج غير اللازم، إلا ما ذكر في بحث الكفاءة، حيث نصت المادة (٧٧) على أن للولي حق الفسخ إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير كف،

ونصت المادة (٣٠) على أن المرأة إذا حملت يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة.

# أحكام الزواج عند الفقهاء:

### حكم الزواج الصحيح اللازم:

للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي<sup>(١)</sup>:

١٠ حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعاً، ما لم
 يمنع منه مانع. والمأذون فيه ما يأتي:

الحرام وفي القبل لا الدبر: ولا يحل الوطه في حالة الحيض والفاضاء والأحرام والفاضاء وألفاضاء وألفاضاء الحرف والفاضاء والأحرام الكفارة القوله سبحانا: ﴿ وَالْآَيْنَ مُمْ وَاللَّمِ عَلَمُ مُلُوثِكُ مُ الْمُكَانِّ لَنَتُمُمُ وَالْتُمْ عَلَمُ مُلُوثِكُ عَلَى المُكِنِّ لَلَّمِينَ فَاللَّمِ عَلَمُ مُلُوثِكُ عَلَيْكُ مَنْ النَّمِينِ فَلَ هُوَ اللَّمِ عَلَيْكُمُ الْمَنْانِ اللَّهِ وَاللَّمِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/ ۳۳۱–۳۳۶.

- الزواج وأثاره 1.7

وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل(١). وقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُظُهُّرُونَ مِن لِمُنَايِهِمْ ثُمَّ يَعُونُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفِيَةِ مِن قَبَلِ أَن يَشَمَأَشَأَ﴾ [الممجادلة: ٣/٥٨].

وقوله ﷺ: الملعون من أتى امرأة في دُبُرها، (٢٠)امن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ "وقوله أيضاً: اواتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان (٤)، لا يملكن لأنفسهن شيئاً... وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، (٥)وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج.

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في ديرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي سب الأذي والضرر.

ما يقتضيه وطء الحائض في القبل أو الدبر: بلاحظ أن الوطء في الدبر حرام في أثناء الحيض وغيره، ويسن لمن وطئ الحائض أو النفساء في قبلها إذا كان عامداً عالماً بالتحريم بالحيض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم، وبنصف دينار إن وطنها في إدباره(٦٠)، لخبر: ﴿إذا واقع الرجل أهله، وهي حائض، إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر، فليتصدق بنصف دينارا(٧).

ب ـ حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حال الحياة؛ لأن إحلال الوطء إحلال للمس والنظر من طريق الأولى. وأما بعد الموت فلا يحل له المس والنظر عند الحنفية، ويحل عند الجمهور.

- (١) يعنى مقبلات ومدبرات ومستلقيات في موضع إنجاب الولد، جاء في رواية مسلم: ﴿إِن شَاء مُجَبِّية - أي باركة - وإن شاء غير مجيَّة، غير أن ذلك في صِمام واحدة والتجبية: الانكباب على الوجه (نيل الأوطار: ٦/ ٢٠٣-٢٠٤).
  - (٢) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٠٠/٦).
- (٣) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ مما أنزل، من حديث أبي هريرة (المرجع السابق).
- (٤) أي أسيرات، من عنا: إذا ذل وخضع. (٥) روًّا، أحمد عن أبي حرة الرقاشي، وثقة أبو داود، وفيه علي بن زيد وفيه كلام (مجمع
  - الزوائد: ٣/ ٢٦٥-٢٦٦). (٦) تحقة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٢٢٧.
    - - (٧) رواه أبو داود والحاكم وصححه.

جـ ملك المتمة: وهو اختصاص الزوج بمنافع بضع الزوجة وسائر أعضائها استمتاعاً. وهو عوض عن المهر، والمهر على الرجل، فيكون هذا الحكم على ازرجة خاصاً بالزوج.

٢- ملك الحبس والقيد. أي صبرورة المرأة ممنوعة عن الخروج إلا بإذن الزوج، للولم تعالى الخروج الا بإذن الزوج، للولم تعالى الخروج الأخراج (الخروج) وقوله عز وجل: ﴿وَفَرْكُنْ فِي شِيْكُوْنَ فِي شِيكُوْنَ فِي شِيكُوْنَ الاحزاب: ٣٣/٣٣] وقوله سبحانه: ﴿لاَ تُمْيِحُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ اللهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ الرَّهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ اللهِ عَلَيْمُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ مِنْ الرَّهِ عَلَيْمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

 ٣- وجوب المهر المسمى على الزوج الزوجة افهو حكم أصلي للزواج لا وجود له بدونه شرعاً؛ لأن المهر عوض عن ملك المتعة.

4- وجوب الفقطة بالتواعها الثلاثة، وهي الطعام والكسوة والسكني، مالم تستع الزرجة عن طاعة زرجها بغير حق، فإن استعت مقطت نفتها. ودليل الإلزام بالنفقة تولية بعالى: (وَيَعْلَ وَلَقَوْمَ الْمَائِمَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

4 فهوت حرمة الصاهرة، وهي حرمة الزوجة على أصول الزرج وفروعه،
 وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن تثبت الحرمة في بعض
 الحالات بض عقد الزواج، وفي بعضها يشترط الدخول.

 ٦- شبوت نسب الأولاد من الزوج: بمجرد وجود الزواج في الظاهر، لقوله 議 «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١٠ وفي لفظ للبخارى: «الصاحب الفراش».

٧- شبوت حق الارث بين الزوجين، إذا مات أحد الزوجين في أثناء الزوجية أو في
 العدة من طلاق رجعي، بالاتفاق، أو من طلاق بائن في مرض الموت عند

(١) رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٧٩).

۱۰۸

الجمهور غير الشافعية، حتى ولو بعد العدة عند العالكية والحنابلة. والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْمُ بِشِكُ مَا تَكُولُدُ أَلْوَبُكُمْمُ الناساء: ١٧٢٤ إلى قوله عز وجل: ﴿فَلَهُنَّ الشَّنُ مِنَا نَرَّحُمُمْ مِنْ بِعَدِ وَمِسْتِمْ تُوصُورِكَ بِهَا أَوْ تَنْزِيَّ (الناء: ١٧/٤.

A. وجوب العدل بين النساء في حقوقين عند التعدد\(^2. إذا كان للرجل أكثر من المرتق المائة عند المجمور في الشافية العدل بينهن في حقوقهن من الميترة والنفقة (الطفاع والشراب) والكسوة والسكني، أي التسوية بينهن فيما ذكر. فقد ندن سبحانه وتعالى إلى تكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة فلل على العدل المدل في القرائة فلل على العدل أن التراثة على زوجاته إن كن التين فاكثر) والنفقة واجب، قال تعالى: ﴿ وَنَهَارَ أَلا لَل تحاج على زوجاته إن المائة في تكاح المثنى والثلاث والرباع، عام أي إن خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في تكاح المثنى والثلاث والرباع، فواحدة، وقال تعالى: ﴿ وَنَافَ تَقَلُوا الله المائة والجورة ، والجورة ، والجورة ، والجورة ، والجورة ، وكان أنذ كثرؤاي النساء : ١/٣ أي تجوروا ، والجور حراء، فكان العدل والج في مورة.

وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قُسُمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك<sup>(ال</sup>قال الترمذي: يعني به الحب والمودة، وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قول ﴿وَلَىٰ تَسَمَّلِمُواۤ أَن شَدِلُواۤ إِنِّنَ إِلْسَالَةً وَلَوْ مُوَسِّمَةً﴾ (الساء: ١٦٤/٤) قال: في الحب والجماع.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: امن كانت له امرأتان، يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، يجرُّ أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً<sup>، (٣)</sup>.

والبداءة في القسم وفي مقدار الدور إلى الزوج، ويطوف إلى نسائه في منازلهم اقتداء يرسول ا 織، ويمنع جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحد، وإن بدون

 <sup>(</sup>١) المنافع: ٢/ ٣٣٣ وما بعدها، تبيون الحقائق: ٢٧. (١/ وما بعدها، فتح الغذير: ٢/ ١٥٩٠ وما بعدها، فتح الغذير: ٢/ ١٥٩٠- ١٩٥ الدوائين الققهية: ص ٢١١٧ الشخير: ٢/ ١٥٥- ١٥٩٠ الدوائين الققهية: ص ٢١١٧ الشخير: ٣/ ١٥٥- ١٥٥٠ المهذي: ٢/ ١٥٦- ١٥٦٠ كتاف القامة: ٥/ ٢٥١- ١٥٩٠ ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواء الخمسة إلا أحمد (نيل الأوطار: ٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٣) رواء الخمسة عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢١٦/٦).

وطء، فلو كان عمل الزوج ليلاً كالحارس، ذكر الشافعية أنه يقسم نهاراً، قال العنفية: وهو حسن.

سل المرض، والمريض في وجوب القسم عليه كالصحيح البالغ العاقل ولو يجيوباً: لأن درسول أنه 義 كان يبال في مرضه الذي مات فيه: أين انا طفاءً إين انا غذاً؟ بريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حير مات عندماً؟!! حير مات عندماً؟!!

لكن قال المالكية: إن لم يقدر مريض على القسم لشدة مرضه، فعند من شاء منهن، بلا تعيين.

يوع القسم، ولا يجب القسم في الوطء، وإنما في المبيت إلا إذا أراد إضرار امرأة، فيجب عليه ترك الفسر، فعماد القسم المليل، لقوله عز وجل: ﴿وَيَمَانَا أَلَٰقُلَ يُكُمّا ﴿) النّباء ٢٠٠٨، 15 قبل في التفسير: الإيواء إلى المساكن، ولأن النهار للميشة، والليل للسكون. لكن يستحب القسم في الاستمتاع؛ لأنه أكمل في العلل.

القصم في السفر، قال الحنفية: لا قسم على الزرج إذا سافر، ولا يجب عليه أن يست عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لأن مدة السفر ضاعته، لكن الأفضل أن يقرع ينهن، فيخرج بعن خرجت فرعتها تطبياً لفلوبهن دفعاً لتهمة الديل عن نفسه، قالت عائشة: فكان النبي عجج إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معها".

ورأى المالكية كالعنفية أن الزوج إذا أراد سفراً اختار منهن للسفر معه من شاء، إلا إذا أراد السفر في قسرية أي عبادة كحج، فيقرع بينهما أو بينهن. والحاصل أن الحنفية والمالكية لا يوجبون القرعة؛ لأنها من باب الخطر والقمار.

لكن الحنابلة والشافعية قالوا: إنه لا يجوز للزوج اصطحاب إحداهن معه بغير

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عائشة (المرجع السابق: ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عائشة (المرجع السابق).

١١٠ -----الزواج وأثاره

قرعة، فإذا أراد السفر أقرع بينهن، فمن خرجت عليها القرعة، سافر بها؛ لأنه ﷺ: اكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه<sup>(۱)</sup>.

الشر سفر المراقع على الهسم؛ إن سافرت المرأة بغير إذن الزوج، سقط حقها من القسم والنفقة؛ لأن القسم للأس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد منحت ذلك بالسفر. فإن سافرت بإذن الزوج، قال الشافعية في الجديد: إن كان لفرضه يقضي لها، وإن كان لغرضها لا يقضي

وكذلك قال الحنابلة: يسقط حق العرأة في القسم والنفقة إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أوغيرها، أو امتنحت من العبيث عنده، أو سافرت بإذنه لحاجتها، ولا يسقط حقها من نفقة ولا قسم إن بعثها الزوج لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه. وقالوا أيضاً: لو سافر الزوج عن العرأة لعذر وحاجة، سقط حقها من القسم والوطء، وإن طال مفره للعذر.

هية المراة حقها، اتفى الفقهاء على أن للمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الرامان، وفي يعضه لبض المسم في جميع الرامان، وفي يضف لبضف المبادئ المسادة المبادئ المسادة المبادئ المسادة المبادئ ال

ولكن لا تجوز الهية بغير رضا الزوج، فإذا رضيت الواهية ورضي الزوج، جاز بلا خلاف؛ لأن الحق لا يخرج عنهما. ولا يلزم الزوج الرضا بالهية؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع، فله أن يبيت عندها في ليلتها.

وإذا أخذت الواهية مالاً على ترك نويتها، ثم يجز أخذه، ويلزمها رده إلى من أخذته منه، وعلى الزوج أن يقضي لها زمن هبتها؛ لأنها تركته بشرط العوض، ولم يسلم العوض لها، فترجع بالمعوض؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال، فيكون في معنى البيع، ولا يجوز هذا البيع.

حق البكر والثيب والجديدة والقديمة: قال الحنفية: البكر والثيب، والجديدة

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه عن عائشة (المرجع السابق: ص ۲۱۸).

تكوين الزواج \_\_\_\_\_

والقديمة، والمسلمة والكتابية سواء في الفسم، لإطلاق الآيات، وهي قوله تعالى:
﴿ وَلَ يَسْتَطِينُوا أَنْ تَصْلُواْ يَتَّى الْمُسْتَقِعَ مِنْ مَسْتَمَّ مَلَّا تَشِيلُواْ كَلَّ الْنَسْلِياُ وَلَى النَّسَاء، كما قال ابن به المحتاج تعالى: ﴿ وَلَمَا يَسْتُوا فَي العَجْمَة فَلا تعلوا في الفسم، وقال على الفسم، وقال على المستمع، وقال الفسم، وقال المنافق المنافق المنافق المنافق عن العلى وعلم الفسم، ولان الفسم، ولأن الفسم وقال النواج، ولا تفاوت بين النساء في الحقوق.

وأما ما روي من نحو: اللبكر سبع وللثيب ثلاث، فيحتمل أن المراد التفضيل ني البداءة دون الزيادة، فوجب تقديم الدليل القطعي، وهو الآيات.

وقال الجمهور، تختص وجوياً البكر الجديدة عند الزفاف بسبع ليال متوالية، بلا قضاء للباقيات. وتختص وجوياً الزوجة الثيب بثلاث ليال متوالية، بلا قضاء، ثم يقسم بعدلذ، لخير ابن حبان في صحيحه: «سبع للبكر، وثلاث للتيبياً"، وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على النيب، أقام عندها سبعاً، ثم قسم، وإذا تزوج النيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم، قال أبو قلابة: «ولو شنث قلف: إن أنساً رفعه إلى رسول اله \$\$6!"،

٩- وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش القوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ بِئُلُ اللهِ وَالنَّعَةَ وَعَلَيْهَا لَا لَمَهِ وَالنَّعَةَ وَعَلَيْهَا لَا لَمَهِ وَالنَّعَةَ وَعَلَيْهَا لَا لَمَهِ وَالنَّعَةَ وَعَلَيْهَا لَكُ الْمُعَلِّمِينَا لَهُ وَلَمِينَا لَمَا اللَّهِ وَالْمُعَلِّمُ فَي المُعْرَفِينَا فَي المُعْرَفِينَا لَهُ المُعْرَفِينَا فِي اللَّهِ وَلَيْ تَعَلَيْنَ ﴿ وَيُوْلُوكُنَ فَي المُعْرَفِينَا فِي اللَّهِ وَالفَّرِبِ عَبْرِ السبر (غير المُعْرَفِينَا لَمَا اللَّهَ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَالِهُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْمَائِلِي الْمُعَلِّلَ عَلَيْنَا الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللْمِيْنِ الْمُعَلِّلِي اللْمِلْعِلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْمَائِلِي الْمُعَلِّلَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْمَائِلَةُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمِنْ الْمَائِلَةُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمَلْعِلَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْمِلْعِلْمِي الْمِلْعِلْمِيْنِ الْمِلْعِلَيْنِي الْمَلْعِلَيْنِي الْمِلْعِلَيْنِ اللَّ

۱۰ ولاية التاديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن نشرت، أو خرجت بلا إذن، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أوأغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله. ويبذأ بالترتيب بما يلى:

 <sup>(</sup>١) ورواه الدارقطني أيضاً (نيل الأوطار: ٢/ ٢١٤) بلفظ: اللبكر سبعة أيام، وللتيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه (المرجع السابق).

١١٢ ----الزواج وأثاره

الوعظ والنصح بالرفق واللين: وهوذكر ما يقتضي رجوعها عما ارتكبته من الأمر والنهي برفق، ثم الهجر والاعتزال وزرك الجمناع والمضاجعة، ثم الضرب غير المبرح ولا النشائن: وهو الضوب بالسواك ونحوه فقط. والدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا تَعَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَلَمْ يَقَافِكُ ﴾ [السناء: ٢٠٤٢] فظاهر الآوية والانتقاد عنه الجمع على المطلق، لكن المراد منه الجمع على سبيل الثوب، والواد تحضل الترتب.

فإن نفع الضرب، وإلا رفع الأمر، لبعث حكمين أحدهما من أهله، والآخر من أهلها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِنْفُنْر بِيقَاقَ يَشِيهَا فَآيَسُونًا خَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَشَكَمًا مِنْ آهَلِهمُّ إِنْ تُرِيدًا ۚ إِشْلَكُما تُولِقُلُ لَقَدْ يَبْتُهَا أَهِ النّاءِ: ٤/١٥٠٠.

الله المعاشرة بالمعروف من كف الأفق وإيطاء الحقوق وحسن المعاملة ورم أمر مندوب إليه، لقراء تعالى: ﴿ وَكَائِرُكُمُ وَالْمَثَرُوبُ ﴾ النساء: ١٩٨٤ ولقوله ﷺ: ١٩٤٨ ولقوله ﷺ: اخيركم خيركم خيركم لأحمله، وأنا خيركم الأحمله، أقوله: «استوصوا بالنساء خيراً أنوالوراً أيضاً مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفى الزوج.

ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل، لقوله ﷺ: «مَطل الغني ظلم<sup>(٢٦)</sup>.

ومن العشرة الطبية: ألا يجمع بين امواتين في مسكن إلا برضاهما؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة. ومنها ألا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء عشرة. ومنها ألا يستمتع بها إلا بالمعروف، فإن كانت يضو الخلق (هزيلة) ولم تحتمل الوطء، لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار.

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن عائشة، وابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني عن معاوية، وهو حديث صحيح (نيل الأوطار: ٢٠٦/٦).

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي هُريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة (نصب الراية: ٤/٥٩).

### حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟

قال الحنفية(1): للزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب على الزوج.

وقال المالكية<sup>(٢)</sup>: الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر.

وقال الشافعية (\*\*): ولا يجب عليه الاستمتاع إلا مرة؛ لأنه حق له، فجاز له تركه كمكنى المدار المستأجرة، ولأن الداعي إلى الإستمتاع الشهوة والمحبة، فلا يمكن يجهاء، والمستحب الا يعطلها، فقول رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص: «اتصوم النهار؟ فلمت: نحم، قال: وتقوم اللبل؟ قلت: نحم، قال: لكني أصوم واقطر، وإصلي وأنام، وأمثل النساء، فعن رغب عن سنتي فليس مني \*<sup>(4)</sup> ولأنه إذا عطلها لم يأمن الأنساد ورقع الشقاق.

وقال الختابلة (\*): يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن خلزه الأمه ما من ترك لم يكن خلزه الم يكن خلزه المين ترك المين أن التكاح شرع لمصلحة الزوجين، دوفع الضرر واجباً كسائر ما لا يجب ، ولأن التكاح شرع لمصلحة الزوجين، دوفع الضرر عنها، دوفر فضفى إلى دفع ضرر الشهوة من العراباً، في الدون الوطاء حقاً لهما جبيعاً، ولأنه لو لم يكن لها في حق لما وجب استثنائها لها لمين المنازع أن المنازع الشهود، أن أن البيئرة في لما يكن المنازع على المينزة في المينزة من المنازع بالمنازع المنازع بناها من المنازع المنازع المنازع المنازع على المنازع ا

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۲۱/۲.

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية: ص ٢١١.

 <sup>(</sup>٣) المهذب: ٢/٢٦، تكملة المجموع: ٥٦٨/١٥.
 (٤) رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عموه، واليزار عن ابن عباس، وفيه ضعيف، ووثقه بعضهم.

 <sup>(</sup>٥) كشاف القناع: ٨-٢١٤.

١١٤ \_\_\_\_\_الزواج واثاره

والغلاصة: أن الجمهور يوجبون الوطء على الرجل وإعفاف المرأة، والشافعية لا يوجبونه إلا مرة واحدة، والرأي الأول أرجح.

الهؤل، وهو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه، لا مطلقاً. ومن المعاشرة الطبية: ألا يعزل عن امرأته الحرة بغير إذنها، فيكره العزل بالاتفاق بغير رضاها؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد<sup>(1)</sup>.

ودليل جواز العزل قول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله 義 والقرآن ينزل<sup>(٢٥</sup>ولمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله 義، فبلغه ذلك، فلم ينهنا».

ودليل كراهية العزل: حديث تجذّامة بنت وهب الأسدية بلفظ: • حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم شيئاً، ثم سألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، وهي: وإذا الموءودة سئلت، "".

وقال متأخرو الحنفية<sup>61</sup>: يجوز العزل بغير إذن المرأة لعذر، كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب، فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقيا، فخاف أن تحيا.

الإسقاط: وقالوا أيضاً: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر، ولو بلا إذن الزوج.

وقال المالكية<sup>(6)</sup>: إذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس إجماعاً.

هذا... وقد نصت المادة (٤٩) من القانون السوري على أحكام الزواج

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۳۲/۲۲، الدر المختار: ۲۲/۲۱ وما يعدها، القوانين الفقهية: ص ۲۱۲، المهذب: ۲۲/۲۰، تكملة المجموع: ۵۷۸/۱۰، كشاف القناع، المكان السابق.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن جابر (نيل الأوطار : ٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم، والمواد بالغيلة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وذلك لما يحصل للرضيع من الضرر بالحمل حال إرضاعه (بيل الأوطار: ١٩٦/٦).

<sup>(3)</sup> الدر المختار ورد المختار: ۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>٥) القوانين الفقهة: ص ٢١٢.

تكوين الزواج \_\_\_\_\_

الصحيح: «الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهور ونفقة الزوجة ووجوب المتنابعة وتوارث الزوجين، ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة».

# حكم الزواج غير اللازم:

حكم الزواج غير اللازم مثل حكم الزواج اللازم إلا أنه يثبت فيه الحق للزوج أو الزوجة بالفسخ، ويكون الزواج قابلاً للفسخ.

# حكم الزواج الموقوف:

الزواج الموقوف مع كونه صحيحاً لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل إجازته ممن له حق الإجازة، فلا يحل فيه الدخول بالزوجة، ولا تجب فيه نفقة ولا ناقبت به حق التوارث بموت أحد الزوجين. فإن أجيز صمار نافلناً ووثر تبت عليه أحكام الزواج اللازم، عملاً بالقاعدة الفقهية: (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة). ومثاله تكال كالفري الذي يعقد لغيره من غير ولاية تامة عليه ولا وكالة عنه، ومثل تزوج الصغير والصغيرة المصيرين بدون إذن الولي. وقال محمد: تزوج العائلة بنسها أو بوكيلها من غير ولايها يكون موقوفاً.

وإن حصل دخول قبل الإجازة، كان معصية، ولكن تترتب عليه عند الحنفية آثار الزواج الفاصد الآتية، فيسقط الحد ويثبت النسب، ويجب الأقل من المسمى ومهر الطبل، لكن لا عدة في زواج موقوف قبل الإجازة، ولا في باطل. وقد نص القانون السوري (م ٥٣ ملى أحكام هذا النوع: االزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة

### حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية(1):

الزواج الفاسد عند الحنفية: هو مافقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه: هي

 <sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ٣٣٥، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٤٨١-٤٨٤، ٨٣٥، مختصر الطحاوي: ص. ١٧٤.

١١٦ -----الزواج وأثاره

الزواج بغير شهود، والزواج العوقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين العرأة واختها أو عمتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، وتكاح المحارم مع العلم بعده الحل: فاسد عند أبي حنيفة، وباطل عند الصاحبين، وهو الداحد

وليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من آثار الزوجية، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب فيه للمرأة مهر ولا نفقة، ولا تجب فيه العدة، ولا تتبت به حرمة المصاهرة، ولا يثبت به النسب، ولا النوارث.

ويجب على الزوجين أن يتفرقا بالفسهما، وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتغيرق بينهما، ويجوز فيه دعوى الحسية لإزالة المنتكر من غير أن يكون للمدعي مصلحة شخصية، ويثبت لكل واحد منهما فسخه، ولو بغير حضور صاحب، دخل بهما أو لا في الأصح، خروجاً عن المعصية، وهذا لا ينافي وجوب التفريق بينهما من قبل القاضي.

وإذا حصل دخول بالمرآء كان الدخول معصبة، ووجب التغريق بينهما، ولكن لا يقام عليهما حمد الزناء وإنما يعزوهما القاضي بعايراء زاجراً لهما، لوجود شبهة العقد، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن يجب الحد في المدخول بالمحدام عند المصاحبين، ورأيهما هر الراجع؛ لأن التزوج في كل وطء حرام على التأبيد لايوجب شبهة، وما ليس بحرام على التأبيد كالمحرم بالصهوية كالأخت والعمة والتكام يغير شهود، يكون العقد في شبهة. ولكن لو وطلها بعد التغريق يلزمه الحد، ولو دخلف شبهد،

وكذلك يجب الحد بالدخول في نكاح منكوحة الغير ومعتدته، مع العلم بالحرمة، لكونه زنا.

وبالرغم من كون الدخول في الزواج الفاسد معصية، فإنه عند الحنفية تترتب عليه - أي بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة<sup>(١)</sup>- الأحكام التالية:

 (١) عبارة مشايخ الحنفية: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. إ - وجوب المهر: يجب فيه ولو تكور الوطء عند جمهور الحنفية ما عدا وزراكل من عور الممر: يجب فيه ولو تكور الوطء عند جمهور الحنفية ما عدا السعية ، فإن أم يكن المهور مسمى في العقد، وجب هم النظام الأصل المنافعة أن المين الأصل لا يجب لأنه ليس بنكاح حقيقة ، إلا أنه قد وجب بسبب الدخول، والقاعدة الفقية: (كل وطه / روقاع) في دار الإسلام، لا يخلط عن غفر أي حدا، أوغفر أي ريما أن الحد قد انفى لشبهة العقد، فيكون الواجب هو المهر، وكون المهر لا يؤيد عن المسمى فلأن المرأة رضيت بذلك القدر، والعاقدان لم يقوما المنافعة بكثر من المسمى. وكون الواجب هو الأقل من بكثر من المسمى. وكون الواجب هو الأقل من المسمى. وكون الواجب هو الأقل من المسمى. وكون الواجب هو الأقل من المسمى بالذي بالمنافعة بال

٢ - ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطاً لإحياء الولد وعدم ضياعه.

٣ - وجوب العدة على العرأة من حين التغريق بينهما عند جمهور الحنفية وهو الصوابة على السواب في حق الفراش، الصواب في المنافراش، والفراش، والفراش لا يزول قبل التغريق. وعليه تجب العدة بعد الوطء لا الخلوة، للطلاق لا للمبوت من وقت التغريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم الزوجة بالمتاركة في الأصو.

وقال زفر: يبدأ وقت وجوب العدة من آخر وطء وطنهها؛ لأن العدة تجب بالوطء، وتطلب لمعرفة استبراء الرحم، والحعل يكون بالوطء. ولا عدة في نكاح المحارم ومنكرحة الغير ومعتدته، إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينقذ أصلاً، كما أن نكاح المحارم باطل على الأظهر.

ثبوت حرمة المصاهرة: فيحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها،
 وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه.

ولا تترتب على الزواج الفاسد أحكام أخرى، فلا تجب به نفقة ولا طاعة. ولا يثبت به حق التوارث بين الرجل والمرأة.

وقد نص القانون السوري (م ٥١) على أحكام الزواج الفاسد:

۱۱۸ \_\_\_\_\_\_ الزواج وآثاره

1 - الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

٢ - ويترتب على الوطء فيه التتاتج التالية: أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر السئل والمسمى، ب ـ نسب الأولاد بتناتجه المبينة في المادة (١٣٣) من هذا القانون. ج ـ ـ حرمة المصاهرة. د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوح، ونقة الدفة ودن الترارث من الزوج،

٣ – تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.

# حكم الزواج الباطل وأنواعه:

#### ١- حكم الزواج الباطل عند الحنفية:

الزواج الباطل عند الحنفية: هو ـ كما تقدم ـ الذي حصل خلل في ركته أو في شوط من شروط انتقاده، كزواج الصبي غير المميز والزواج يصيغة تمل على المستقبل، والزواج بالمحارم كالأخت والمعمة على الرأي الراجح، والمرأة المتزوجة برجل أخر مع العلم بأنها متزوجة، وزواج المسلمة يغير العسلم، وزواج المسلم يغير الكتابية كالمجوسة والرئية، ونحوها.

وحكم الزواج الباطل: أنه لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح، فلا يحل فيه الدخول بالعرآة، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة، ويجب عدم التمكين من الدخول بينهما، فإن دخلا فرَّق القاضي ينهما جبراً، ولا عدة في بعد التفريق كالموقوف قبل إجازته.

وقد نص القانون السوري (م ٢٨/٣) عليي ما يلي: زواج المسلمة بغير المسلم باطل، ونصت المادة (٥٠) على أحكام الزواج الباطل: الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول.

#### ٢- حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية:

الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية، فالزواج الباطل أو الفاسد عند المالكية: هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحه، وهو ينقسم إلى نوعين: أ\_ زواج اتفق الفقهاء على فساده: كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع
 أو مصاهرة.

ب\_ وزواج اختلف الفقهاء في فساده: وهوما يكون فاسداً عند المالكية
 وصحيحاً عند بعض الفقهاء بشرط أن يكون الخلاف قوياً، كزواج المريض فإنه
 لا يجوز، على المشهور عند مالك.

فإن كان الخلاف ضعيفاً كزواج المتعة، وزواج المرأة الخامسة، كان من المجمع على فساده.

وللزواج الفاسد أو الباطل أحكام هي ما يأتي(١):

١ - التحريم ووجوب فسخه في الحال: رفعاً للمعصية، فإن تم الفسخ فليس البراء شيء، سراء أكان المقد مثقاً على فساده أم مختلاً في فساده؛ لأن القاعدة الكالم تقول: «كان المقدة مثقاً على فساده أو الكلية تول: «كان الخاصة لعقد المختلف أو للمداقة أو لهماء فليس الفسخ قبل المتحول مثل الطلاق قبل المدخول في الزواج الصحيح. فلا شيء من الصداق بالمسحق قبل الدخول، إلا في تكاح الموحمين، أو ما قل عن الصداق الشرعي إذا امتع الزوج من إنهاء، فضح قبل على قول، وإلا في حال ادعاء الزوج الرضاء مع المرأة، ولم يدخل بها، ففضح على قول، وإلا في حال ادعاء الزوج الرضاء مع المرأة، ولم يدخل بها، ففضح الإفراد، بالرضاع، فيلزمه نصف السحي، لاكتهاء أنه قصد فراقها بلاشء.

فإن دخل الرجل بالمرأة فهل يفسخ العقد أو لا؟ العقد الفاسد بالنسبة لاستحقاق الفسخ بعد الدخول ثلاثة أنواع:

أ- نوع يجب فسخه أبداً وإن طال الزمان بعد الدخول: وهو ما يكون الفساد فيه
 لخلل في الصيغة أو في العاقدين أو في محل العقد، كالزواج بإحدى المحارم من
 نسب أو رضاع أو مصاهرة، وزواج المتعة، والزواج بأكثر من أربع زوجات،

 <sup>(</sup>۱) الفوانين الفقهية: ص ٢٠٠٤-٢١١) بداية المجتهد: ٢/ ٣١-٤٩، ٧٥-٩٩، الشرح الكبير: ٢/ ٣٤١-٣٢١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٨٢-٢٩١.

١٢٠ الزواج وأثاره

والزواج بغير ولمي أو بغير شهود، وزواج مريض الموت، فنكاح المريض لا يجوز في المشهور عن مالك، ويفسخ وإن صح.

ب \_ ونوع لا يجب فسخه بل يبقى: وهو ما كان الفساد فيه بسبب فساد الصداق، كالزواج بدون مداق، أو بمداق مجهول، أو كان الفساد بسبب اقتران العقد بشرط يناقض المقصود من الزواج، مثل الزواج بشرط ألا يعاشرها لبلاً أو نهاراً، أو الا ينقى عليها، أو ألا يقسم لها مع زوجه الثالية.

جـ ونوع يجب فسخه إن لم يطل الزمان بعد الدخول، ولا يفسخ إن طال
 الزمن، وهو محصور في ثلاثة عقود هي:

زراج الصغيرة البتيمة إذا زوّجت مع فقد شرط من شرطها ، فروطها ، فرزاج الشريفة بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص، وزراج السر<sup>(())</sup>، كن الطول في البتيمة والشريفة يكون بمرور ثلاث سنوات فاكتر أو ولادة ولدين في بطنين ، والطول في زراج السر يكون بحسب العرف: دهو ما يحصل فيه الاشتهار والظهور بين الخاص

والفسخ قبل الدخول أو بعده طلاق، فإن أعاد العقد بعده صحيحاً بقي له طلقتان فقط، وإن أعاده صحيحاً قبله، استمر على ما هو عليه.

والعام عادة.

٣ - وجوب المهر بالدخول، لا بمجرد الخلوة: سواء أكان متفقاً على فساده،

أم مختلفاً في فساده. والعهر المستحق: هو المسمى إن كان مسمى، أو مهر المثل إن لم يسم تسمية

والمعهد المستعمل عو المستعمى إن من مستعمى او مهر الممل إن لم يسم نسبية صحيحة، أو كان الفساد بسبب شرط يناقض المقصود من الزواج.

٣ - ثبوت النسب للولد بأبيه إن كان العقد مختلفاً في فساده، وكذا إن كان مثغةاً على فساده، ولم يعتبر الوطء زنا، إذا لم يكن الرجل عالماً بالحرمة. فإن كان عالماً بالحرمة اعتبر زنا ووجب الحد، ولا يثبت النسب.

 <sup>(</sup>١) وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة، ولو أهل منزل، إذا لم
 يكن الكتم خوفاً من ظالم أو نحو.

تكوين الزواج —————————————————

وعليه يندرئ الحد عن الواطئ في نكاح المعتدة، وذات الرحم المحرم والرضاع إن كان غير عالم بالحرمة، فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع أو أنها معتدة أو إنها خامسة، خَذً، إلا المعتدة أي العالم بأنها معتدة، ففي حده قولان.

ولا حد في الوطء بناء على عقد اختلف فيه العلماء، كنكاح المحرم بحج أو عمرة، والشغار، وتزويج المرأة نفسها بدون ولى.

ع - ثبوت الإرث بين الرجل والمرأة في حال الفساد المختلف فيه: فلو مات المحمد الم في في المحمد المحمد المحمد وذلك الأجراء المحمد المحمد وذلك الأجراء المريض مرض الموت، فإنه لا يجوز عند إلمالكية خلافاً للجمهور فإنه صحيحه لأن سبب فساده هو إدخال وارث في الشركة لم يكن موجوداً عند الدخر، فلو أنت به الإرث، الهات الغرض الذي من إلجاء مكير يفساد المقد.

الموض، فلو ثبت به الإرث، لفات الغرض الذي من اجله حكم بفساد العقد. ولا يثبت حق التوارث في حالة الفساد المتفق عليه؛ لأنه زواج غير منعقد أصلاً.

 - ثبوت حرمة المصاهرة (البالدخول (اللوطه)(االومقلمة) إذا كان العقد مختلفاً في فساءه ركللك تثبت بهما إذا كان العقد منفقاً على فساءه بشرط الا يعتبر الوطء زنا موجباً للحد، فإن اعتبر زنا موجباً للحد لا تثبت به حرمة الصاهرة به على المنتمد.

وكذلك مجرد العقد الفاسد المختلف فيه يحرَّم المرأة على أصول الرجل وفروعه، ويحَّرم على الرجل أصولها؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا يحرم عليه فروعها؛ لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، فإذا دخل بالأم حرمت البنت أيضاً.

٦ - وجوب العدة إذا دخل الرجل بالمرأة أو اختلى بها خلوة يتمكن فيها من الاتصال الجنسي، ثم فسخ العقد، سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً فيه، وتبدأ العدة من وقت الفرقة بينهما بعد الفسخ.

 <sup>(</sup>١) وهي تحريم المرأة على أصول الرجل وفروعه، وتحريم أصول العرأة وفروعها على الرجل.
 (٢) العراد بالوطه، ومثل الوطه مقدماً

الزواج وأثاره

#### أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها:

هناك أنكحة فاسدة أربعة، ورد النهي فيها صراحة، وهي نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خطبة أخيه، ونكاح المحلِّل<sup>(١)</sup>.

أما نكاح الشفار: فهو أن يسكح موليت: بنته أواخته، على أن ينكحه الأخر موليت، ولا صداق بينهما إلا بُشم هذه بيضع الأخرى. اتفق العلماء على معناه هذا، وعلى أنه نكاح غير جائز ليموت النهى عنه، لخلوه عن المهر. واختلفوا إذا وقع، هل يصحح بمهر المثل أو لا؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصحح ويفسخ أبدأ قبل الدخول ويعده، لما روى ابن عمر: \*أن رسول اف 撤 نهى عن الشغار،\*\*، والشغار: أن يزوج الرجل ابته على أن يزوجه ابته، وليس بينهما صداق.

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في السنة فمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل.

ومنشأ الخلاف: هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ فإن قلنا: غير معلل، لزم الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا: العلة عدم الصداق، صح يقرض صداق المثل، مثل المقد على خمر أو خنزير.

والخلاصة: أن نكاح الشغار باطل عند الجمهور، صحيح مكروه تحريماً عند الحنفية، فإن وقع فسخ النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده، على المشهور عند المالكية، ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل، وتقع به حرمة المصاهرة، والوراثة، وإن وقع جاز عند الحناية بههر المثل.

(۱) يفاية المجتهد: ٢/٧٥ وما يعدها، الدر المختار: ٢/٧٥٪ وما يعدها، الشرح الكبير: ٢/ ٢٣٦٠ الشرح الصغير: ٢/٣٨١ ١٤٤٠ القرائين الققهية: ص ٤-١٦ المهلب: ٢/٤٦م مختصر الطحاوي: ص ٥-١٦ المهلب: ٢/١٦٠ مختصر الطحاوي: ص ٨١٠.

(٢) رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦/ ١٤٠).

عوين الزواج —

ولما نكاح المتحة (دهو أن يقول الامرأة: أتستع بك لمدة كذا) والنكاح الدوقت رهو أن يتزرج امرأة عشرة أيام مثارًا فهو باطل، أما الأول فيالإجماع ما عما النيمة عملاً عندهم برأي ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، وأما الثاني فيطلانه عند الجمهور؛ لأنه أتي بمعنى المتحة والعبرة في العقود للمعاني، وأجازة رفر والسيعة، وقول زفر: هو أنه صحيح لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الناسة. وقد سبق تفصيل الكلام فيه.

والعالم الخطابة على خطابة الفيسرة هندا الجمهور بعد الزواج حينتذ صحيحاً. ولا يفرق بين الزوجين لان المهي نيس منوجها إلى تفس العقد، بل إلى امر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مفصوب، وعند مالك علمي المحتدد، يجب الفسخ قبل النخول بالملقة بناء

أَنها نَصَاحَ العَطَلُ: (هو الذي يقصه بنكاحة تعليل المطلقة الأنا لزوجها الذي طلقها، فهو حرام باطل مفسوع، الفراة ﷺ: العن الله المحلَّل والمحلَّل له<sup>470</sup>، وهو تكاح صحيح وإن كان موجيًا للإثم عنذ أي حيفة والشافعية؛ لأن العقد في الظاهر قد استكمار أركان وشروطه الشرعية.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم الحديث السابق العن الله المحلل؛ قمن فهم من اللعن: التأثيم فقط، قال: النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد العقد، تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.

#### ٣- أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية:

الباطل: ما اختل ركته، والفاسد: ما اختل شرطه، وطرأ له الفساد بعد انعقاده، وحكمهما عند الشافعية واحد غالباً، وهو أنه لا يترتب على واحد منهما أي أثر من أثار الزواج الصحيح، فلا مهر ولا نفقة ولا حرمة مصاهرة ولا نسب ولا عدة. والأنكحة الباطلة للنهي عنها كثيرة، أهمها تسعة<sup>(77</sup>:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) حاشية الشوقاوي على تحقة الطلاب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٣٣٣-٢٤٨، مغني المحتاج:
 ٣/ ١٤٤٠ المهذب: ٢/ ٤٦-٤٧.

١٢٤ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

التحكام الشغار، كان يقول: زوجتك بنني على أن نزوجي بننك، ويشم (" كل منهما شهداق الأحرى، وإن مسجراً مع ذلك مهراً في الأصبح لوجود التشريك الملكور، فإن لم يحملا البضع مهراً بأن سكنا عنه، صح في الأصح لعدم التشريك الملكور، ولكل واحدة مهر المشار, ويطلانه للنهي عنه في حديث ابن عمر السابق رضوره مثار الا شغار في الإسلام" وإليهي يتقضى ضاد النهى عنه.

٣- نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل. وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد؛ لأنه عقد يبطله التوقيت، فبطل بالخيار كالبيم.

٣ نكاح المفخرم: فلا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة، بحج أو عمرة، أو بهما، أو مطلقاً صحيحاً أو فاسداً، وإن عقده الإسام، أو كان بين التحلين، للخبر السابق: «لا يُنكم المحرم ولا يشكح».

لكن يجوز في الإحرام الرجعة والشهادة على الزواج؛ لأن الرجعة استدامة لا ابتداء عقد، ولأن ارتباط النكاح بالشهادة ارتباط توثق، وارتباطه بغيرها من الولاية، وكونه عاقداً أو معقوداً عليه ارتباط سائدة.

أ- تعدد الأزواج. وهو إلكاح ولبين امرأة زوجين، ولم يعرف سبق أحدهما معيناً. فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر مثلها، وإن دخلا بها فلها على كل منهما مهر مثلها. فإن عرف عين السابق فهو الصحيح.

فكاح المعتدة والمستبراة من غيره ولو من وطه شبهة، فإن دخل بها حُذ حَد
 الزناء إلا إن ادعى الجهل بحرمة النكاح في العدة والاستبراء من غيره، فلا حد
 عليه. ويعذر الجاهل إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء.

أ- نكاح المرتابة بالعمل قبل انقضاء عدتها: يحرم نكاحها حتى تزول الربية،
 وإن انقضت الأقراء (الأطهار)، للتردد في انقضاء عدتها. فلو نكحها رجل أو من

(١) البضع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج (النهاية لابن الأثير: ١٣٣١).
 (٢) وواه مسلم عن ابن عمر، وروى أحمد ومسلم حديثاً آخر عن أبي هريرة انهى رسول الله ﷺ
 عز الشفارة (نيار الأوطار: ٢٠/١٤).

ظنها معتدة أو مستبرأة، أو مُحْرِمة بحج أو عمرة، أو مُحْرِماً، ثم بان خلافه، فالنكاح باطل، للتردد في الحل.

بد نحاج المسلم كافرة غير كتابية أصار كرانية ومجوسية وعابدة شمس أو قدر، ومرتدة أوغير كتابية خالصة كمتولدة بين كتابي ومجوسية وعكس، لقوله تمالى: (وَلَا تَشْكُمُ أَنْشُرُكُمْ مَنَّ يُؤُمِّلُ) (البشرة: ٢٦٢/٢) وتغليباً للتحريم في النبلة بين كابي ومجوسية.

أما الكتابية: فإن كانت إسرائيلية، حل زواجها إن لم تدخل أصولها في اليهودية بعد نسخها، أو شك في ذلك.

وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية، حل زواجها إن علم دخول أصولها في دين النصرانية قبل نسخه، ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدّل.

ودليل إياحة الزواج باليهودية والتصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: ﴿ وَلَفَعَتَنَكُ يِنَّ الْفِيَّ الْوَقَّ الْكِكْتُى مِن قَيْلَكُمْ السائدة: ﴿ الْعَالِمَ اللَّهِ حِلَّ لَكُم، والمواد من الكتاب التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام.

٨- المنتقلة من دين إلى آخر: لا يحل نكاحها، ولا يقبل منها إلا الإسلام.

• واج السلمة بكافر، وزواج المرتدة، فلا تحل مسلمة لكافر بالإجماع، لقوله
 تعالى: ﴿ وَلَا تُشَكِّرُ النَّشْرِيكِينَ ﴾ (البقرة: ٢١/١٦) ولا تحل مرتدة لأحد، لا لمسلم؛
 لأنها كافرة لا تقر على ردتها، ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها.

وإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول، بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول ينتــَظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النــُكاح، وإن لـم بجمعها الإسلام في الفدة، فلا يدوم النكاح.

هذا وهناك أنكحة مكروهة مثل النكاح بعد الخطبة على الخطبة، ونكاح المحلل بنية التحليل دون الاشتراط في العقد، فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها، بطل النكاح، ومثل نكاح المغرر بحرية المرأة أو نسبها. أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة:

الزواج الفاسد نوعان(١):

النوع الأول \_ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود:

۱ - نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليّت، على أن يزوجه الآخر وليت، ولا مهر بينهما، أو يجعل بُضم كل واحدة مع دراهم معلومة مهراً للآخرى. فإن سموا مهراً مستقلاً ولو قل صح، وإن سمى لأحدهما صع نكاحها فقط.

٢ - نكاح المحلل: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، أو فلا نكاح بينهما، أو ينويه الزوج، أو يتفقا عليه قبله، فيحرم النكاح، ولا يصح ولا تحل لزوجها الأول.

 ٣ - نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو ينزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يقول: أمتعيني نفسك، فقول: أمتعك بلا ولي ولا شهود. فمن تعاطى ماذكر، عزر ولحقه النسب.

٤ - النكاح المعلَّق: كزوجتك إذا جاه رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي بتناً فقد زوجتكها، ويصح بقوله: زوجتكها إن كانت بنتي، أو كنت وليها، أو إن انقضت عدتها، وهما يعلمان ذلك، أو شئت، فقال: شئت، وقبلت مثل زوجت، وقبلت إن شاه الله تعالى.

ومن الأنكحة الباطلة: نكاح المرأة المنزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علم الزوجان التحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به.

وأما الزواج الفاسد المختلف في إياحته كالنكاح بغير شهود أو بغير ولمي، فلا يجب به الحد، سواء اعتقد حله أم حرمته؛ لأنه مختلف في إياحت، ولأن الحد يعرأ بالشبهات، والاختلاف فيه أقوى الشبهات.

(١) غاية المنتهى: ٣/ ٤٤، المغنى: ٦/ ٥٥٤ وما بعدها.

تكوين الزواج —\_\_\_\_\_\_\_\_

#### النوع الثاني \_ يصح النكاح دون الشرط:

كما إذا شرط الامهر أو لا نققة أو أن يقسم لها أكثر من ضربتها أو أقل، أو إن شرط كلاهما أو أحادهما عدم وطه أو دواعيه، أو أن تعطيه شيئاً أو أن تنفق عليه، أوإن خاره إبراهم عنه أنفق، أو شرط كلاهما أو احدهما عياراً في عقد أو مهم، أو إن جاء باللهم في وقت كلنا، وإلافلا تكاح بينهما، أوأن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كلنا، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا لبلة، أو يعزل عنها، أو يسكن بها حيث شاهت أو شاء أبوها.

وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، أو شرط بكراً أو جميلة أو نسبية، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فبانت بخلاف، فله الخيار، ويرجم بعد الدخول على من غرة (الغار).

وإن شرط صفة، فبأنت أعلى ككتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار.

#### المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له:

يستحب للزواج ما يأتي(١):

١- ان يخطب الزوج شيل العقد عند النماس النزويج تُحلية (١٧ ميدوه بالحمد في والشهادتين، والصلاة على رسول الله 壽 مشتملة على آية فيها أمر بالنقوى وذكر المقصود، عملاً بخطبة ابن مسعود، قال: عطمنا رسول الله 瓣 النشهد في المعلمة، وخطبة الحاجة: الحمد في نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سبئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢٣٨/٣ وما بعدها، ٩٩٩-٣٠، مغني المعتناج: ٣/ ١٣٧/١ ، المهذب: ٢/ ٤١، ٣٢-٦٥، المغني: ٢/ ٣٥، وما بعدها، كشاف القناع: ٣٠/٥ وما بعدها، تكملة المجموع: ٨/١٥ع-٥٩٥، غاية المنتهى: ٣/٢/٠.

 <sup>(</sup>Y) الخُطبة: هي الكلام المفتتع بحمد الله والصلاة على رسول الله 義 المختتم بالوصية والدعاء، لخبر أبي داود عن أبي هريرة 為: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهم أجذم.

۱۲۸ الزواج واثاره

وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؛ ويقرأ ثلاث آيات، فسرها سفيان الدوري:

﴿ يَاتُنِيُّ الَّذِينَ ءَاسُوُا أَنْفُواْ اللهَ حَقَّ تَقَالِدِ. وَلَا تُمُونُنَّ إِلَّا وَأَشْمُ السِّلِمُونَ ١٠٢٨...

﴿ يَاكُنُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلِقُكُمْ مِن قَلْسٍ وَبِهُو وَخَلَقَ مِنْهَ وَيَشَا وَبَهُمَا وَبَكُ كَبِيرًا وَيَنْكُمُ وَلَقُوا اللَّهِ اللَّهِ وَالدُّونَ فِيهِ وَالاَرْجَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا رَبِّهَا ۚ ١٠ (١١. ١١/١٥.

﴿ يَأَيُّنَا الَّذِينَ مَاشُوا أَتَّقُوا أَلَمْهُ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِينًا ۞ يُسْلِحَ لَكُمْ أَصْنَاكُمُ ﴾ [الأحسزاب: ١٨/ ١٠-١٠]الأيمان:

ثم يقول: وبعد: فإن الله أمر بالنكاح، ونهى عن السفاح، فقال مخبراً وآمراً: ﴿ وَلَنْكِمُوا الْوَائِنَ بِلِكُرُ وَلَشَلِبِهِنَ مِنْ يَهِلِكُمُ وَلِمَالِكُمُ ۖ [النور: ٢٢/٢٤) الآية.

ويجزئ عن ذلك أن يحمد الله ، ويتشهد ويصلي على النبي هي الم اروي عن ابن عمر أنه كان إذا وعي المحمد، إن المحمد الله على سيدنا محمد، إن لله على سيدنا محمد، إن لله على الله على سيدنا الله.

ره يعقب إيدم فارف، فإن المحسود فالحقد لله ) وإن الانتفوة فسيخان الله. والمستحب خطبة واحدة، لما تقدم، لا خطبتان الثنان: إحداهما من العاقد،

والأخرى من الزوج قبل قبوله؛ لأن المنقول عنه ﷺ وعن السلف خطبةً واحدة، وهوأولى ما اتبع.

وبيين الزوج قصده بنحو: قد قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم والدخول في خدمتكم ونحوه، ويقول الولمي: قد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا، وما في معناه.

فإن عقد الزواج من غير خطبة جاز، فالخطبة مستحية غير واجبة، لما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي 鶴 قال للذي خطب الواهبة نفسها للنبي 繼: فزوجتكها بما ممك من القرآنه <sup>(1)</sup>ولم يذكر خطبة، وروى أبو داود بإسناده عن

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي.
 (٢) متفق عليه بين أحمد والشيخين: البخاري ومسلم.

تكوين الزواج —

رجل من بني سليم قال: "خطبت إلى النبي ﷺ أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن ينشهدا ولأن الزواج عقد معاوضة، فلم تجب فيه خطبة كالبيع.

٢- إن يدعى للزوجين بعد العقد، لما روى أبو هربرة ألله أن النبي ﷺ كان إذا رئى الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير (١). إن بيشًا الزوجان بنحو: مبارك إن شاء الله، ويوم مبارك ونحو ذلك.

٣- ان يعقد النكاح يوم الجمعة مساه، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "أمسوا باليكرك، فإنه أعظم بركة ("أ، ولأن الجمعة يوم شريف ويوم عيد، والبركة في الكاح مطلوبة، فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبركة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.

 إعلان الزواج والضرب فيه بالمفسلة ول ﷺ: «أعلنوا النكاح وشروفي وراية الترمذي عن عائشة: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالفراباله أي باللف، وعند النسائي: «فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح».

الروب بأس بالغناء السباح أو الغزل البريء غير المخصص بشخص ما، في المرس، لما يران عاجه في المرس، لما يران عاجه من عاشفة: أنها أرجعتا، قال ثالث في الإنسار، وكانت عاشة فيدا في المنطقة في المنافقة الله المنافقة الم

والمالكية الذين لم يشترطوا الإشهاد عند العقد، قالوا: يندب الإشهاد عند العقد، للخروج من الخلاف، إذ كثير من الأثمة لا يرى صحته إلا بالشهادة حال العقد، وهم يرون وقوعه صحيحاً في نفسه، وإن لم تحصل الشهادة حال العقد

رواه أبو داود والترمذي وصححه وحسنه وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو حفص. والأصح لغة: الإملاك أي التزويج، وليس البِلَاك: يقال: أملكنا فلاناً فلائة، أي زوجناه إياها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحديث
 (٣) من عامر بن عبد الله بن الزبير. وأما حديث عائشة عن الترمذي
 فقيه ضعيف (سبل السلام: ١١٦٥٣).

الزواج وأثاره

كالبيع، ولكن لا تتقرر صحته، ولا تترتب ثمرته من حل التمتع إلا بحصولها قبل البناء، فجاز أن يعقد فيهما سراً، ثم يخبرا به عدلين، كأن يقولًا لهما: قد حل منا العقد، فلان على فلانة. أو أن الولى يخبر عدلين، والزوج يخبر عدلين غيرهما، ولا يكفى أن يخبر أحدهما عدلاً، والثاني عدلاً غيره؛ لأنهما حينئذ بمنزلة الواحد. ٥- ذكر الصداق أي تسميته عند العقد، لما فيه من اطمئنان النفس، ودفع توهم

الاختلاف في المستقبل، وندب أيضاً كون المهر حالاً، بلا تأجيل لبعضه.

٦- الهليمة (وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها): وهي سنة مستحبة مؤكدة عند جماهير العلماء وهو مشهور مذهبي المالكية والحنابلة، ورأى بعض الشافعية؛ لأنه طعام لحادث سرور، فلم تجب كسائر الولاثم.

وفي قول مالك، والمنصوص في الأم للشافعي ورأى الظاهرية: أن الوليمة واجبة، لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: اأولم ولو بشاة ا(١) وظاهر الأمر الوجو ب.

وقد اختلف السلف في وقت الوليمة، هل هو عند العقد، أوعقبه، أوعند الدخول أو عقبه أو من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟

قال النووي: اختلفوا، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم: عند العقد، وعند ابن جندب: عند العقد وبعد الدخول. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي ﷺ أنها بعد الدخول. وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: «أصبح عروساً بزينب، فدعا القومة<sup>(٢)</sup>. وهذا هو المعتمد عند المالكية. وقال الحنابلة: تسن بعقد، وجرت العادة بفعلها قيل الدخول بيسير.

وأما النُّثار (ما ينثر من السكر واللوز والجوز في النكاح أو غيره) فيكره عند الشافعي والمالكية؛ لأن التقاطه دناءة وسخف، ولأنه يأخذه قوم دون قوم، وتركه أحب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أنس (نبل الأوطار: ٦/ ١٧٥). (٢) نيل الأوطار: ٦/١٧٦.

تكوين الزواج — تكوين الزواج

### وأما الإجابة: فتسن عند الحنفية إجابة الدعوة.

وقال الجمهور: الإجابة إلى الوليمة واجبة وجوباً عينياً عند المالكية والشافعية على المذهب، والحنابلة، حيث لا عذر من نحو برد وحر وشغل، لحديث «من وعي إلى وليمة ولم يجب، فقد عصى أبا القاسم، ((وحديث «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فلباتها) (().

والإجابة واجبة حتى علمى الصائم، لكن لا يلزمه الأكل، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هربرة: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم؟.

بن المافضاو، فقال الشافعية: إن دعي الشخص إلى موضع فيه متكر من زمر أو طهل أو خمر: فإن قدر على إزائته ثريم أن يحضر لوجوب الإجابة، ولإزائته المتكر، وإن لم يقدر على إزائته لم يحضر، لما روي «أن رسول الله ﷺ نهي أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر؟".

وقال العنايلة: تكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه، ومعاملته وقبوله هدينه وهيت وصدفته، وتفرى الكراهة وتضعف بحسب كنتر الحرام وقلته، ويستحب بالانفاق اكله ولو صائمةً صوماً غير واجب؛ لأنه يدخل السرور على من دهاه. ومن دعاء أكثر من واحد، أجاب الكل إن أمكنه، وإلا أجاب الأسبق قولاً، فالأدين قالاقبر رحماً، فجواراً، ثم أفرى، أي لجا إلى القرعة.

وقال المالكية: تجب الإجابة على من عين للوليمة بالشخص، إن لم يكن في المجلس من يُتأذى منه لامر ديني، كمن شأنه الخوض في أعراض الناس، أو من يؤذيه، أو كان في المجلس منكر كفرش حرير يجلس عليه، وآنية ذهب أو فضة

 <sup>(</sup>١) نص الحديث عند مسلم عن أبي هربرة: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى عليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
 (٢) رواه مسلم وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) رواه أسم واحمد.
 (٣) رواه أبو داود عن ابن عمر بلغظ انهى رسول الله ﷺ عن الجلوس على مائدة عليها الخد..٤.

لاكل أو شرب أو تبخير أو نحوها، أو كان هناك سماع غانية ورقص نساء وآلة لهو غير دف وزمارة وبوق، وصور حيوان كاملة لها ظل، لا منقوشة بحالط أو فرش؛ لا تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً أن كانت كاملة لها ظل معا يطول استمراره، يخلاك ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيواناً، ويخلاف ما لا ظل له، كنقش في ورق أو جدار. والنظر إلى العوام حرام، وتصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار لا حمة فه.

ومن الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة: كثرة زحام، أو إغلاق باب دونه إذا مسمدة العلمة

قدم، وإن لمشاورة. ومنها: العذر الذي يبيح التخلف عن الجمعة: من كثرة مطر، أو وحل أو خوف

على مال أو مرض أو تمريض قريب ونحوها. حكم الات اللهو عند المالكية، فالوا: تكره الزُّمارة واليوق إذا لم يكثر جداً حتى

يلهي كل اللهو، وإلا حرم كآلات الملاهي وذوات الأوتار، والغناء المشتمل على فحش القول، أو الهذيان.

ولايكره الغربال أو الدُّف إذا لم يكن فيه صراصير، وإلا حرم، ولا يكره الكُبَر أى الطبل الكبير المدور، المعشى من الجهتين.

يا الفتين التغيير المنطق من الجهائين. من المجانية المنافق الأوثار كالريابة فال الفرين فالشهور من المذاهب الأربعة أن الفرب به ومساعه حرام، والأصح أنه من الصغائر، وذهب طائفة من الصحابة والتابيين ومن الأثمة المجتهدين إلى جوازه، قال الغزالي (<sup>122</sup>، وقد دل النص والقياس جميعاً على إياحة سماع الغناء والآلات كالقضيب والطيل والمذه وغيره، ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوثار والمزاهر التي ودد الشرع بالمنع منها (<sup>178</sup>ل للذتها، إذ لو كان للذة لقيس طبها كل ما بلنائد به الإنسان.

<sup>(</sup>١) الإحياء: ٢٣٨/٢ وما بعدها، ١٠٩/٣.

 <sup>(</sup>٢) روى البخاري تعليقاً عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: اليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والمعازف، والمعازف: الملاعي.

144 تكوين الزواج

ماما ال قص: فاختلف فيه الفقهاء: فذهبت طائفة إلى الكراهة، وطائفة إلى الالحة، وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم، فيجوز لأرباب الأحوال .. كن الغيرهم، قال العز بن عبد السلام: وهذا القول هو المرتضى، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء. وقد أبنت سابقاً أنه حرام مع التثني والتكسر. ٧- ان يقول الزوج إذا زفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي:

أ .. روى صالح بن أحمد عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: اتزوج، فحضر عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله علي، فحضرت الصلاة، فقدموه، وهو مملوك، فصلى بهم، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك،

فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك».

ب ـ وروى أبو داود عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه

قال: ﴿إِذَا تَزُوجِ أَحِدُكُمُ امْرَأَةً، أُواشِتْرِي خَادِماً، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعبراً فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك، وهذا يقال عند شراء السيارة والدار وتحوهما.

#### الفصل الثالث

# المحرَّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة

عرفنا في شروط الزواج: أنه يشترط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريه الزواج بها، بأن تكون محلاً لورود الفقد عليها، والمحلية نرعان عند الحفية: أصلية وفرعية، والنوع الأول: شرط في انعقاد الزواج فإذا لم يترافر بطل العقد، لأن التحريم قطبي. لأن التحريم فطبي.

و مساويم سي. ومحل عقد الزواج: كل امرأة تحل في الشرع، بوجهين: إما بنكاح أو بملك يعين.

والمحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة مؤيدة، ونوع يحرم حرمة مؤقتة. والتحريم المؤيد إما من جهة النسب، أو من جهة المصاهرة، أو من جهة الرضاع<sup>(7)</sup>.

والنساء المحرمات عند المالكية (٤٨) امرأة، خمس وعشرون مؤبدات: سبع

من النسب: الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، ومثلهن من الرضاع. وأربع بالصهر: أم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب والابن، ومثلهن من الرضاع. ونساء التي ﷺ، والملاعنة، والمنكوحة في العدة.

وغير المؤيدات: ثلاث وعشرون: المرتدة، وغير الكتابية، والخامسة، والمتزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والحامل، والمبتوتة، والأمة المشتركة (أ)، وإلانه الكافرة، والأمة المسلمة لواجد القُمَّول (المهر)، وأمة الابن وأمة قلسم، وسيئة، وأم سيده، والمحرمة باللحج، والمريضة، وأخت زوجته، وخالتها، وعنها، فلا يجوز الجمع بينها، والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال، والمخطوبة يعد الركون للقرء واليتيمة غير المالح.

النهع الأول ـ المحرمات المؤيدة:

هي التي تحرم على الرجل أبدأ، لسبب دائم فيها، كالبنوة والأمومة والأخوة، وتنحصر في ثلاثة أسباب: القرابة، المصاهرة، الرضاع.

### ١- حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب:

المحرمات بسبب النسب على التأبيد: هن اللاتي تحرم على الشخص بالقرابة النسية، وهن أربعة أنواع:

أصول الإنسان وإن علمون، وهي الأم، والجدة: أم الأم، وأم الأب، لقوله
 تعالى: ﴿ وَرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَلَكُ ثَكُمُ النساء: ١٣٢٤. والأم لغة: الأصل، فتشمل
الأم والجدة.

ب= فروع الإنسان وإن مزلن؛ وهي البنت وبنت البنت، وبنت الابن وإن نزل،
 لقوله تعالى: ﴿ حُرْمَتُ عَلَيْكُمُ أَلْمُكَمَّةُ وَبَنَاكُمْ ﴾ (انساء: ١٣/٢٤).

لا يجوز للرجل أن يتزوج بجاريته التي يملكها ولا بجارية مشتركة بينه وبين غيره، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها.

أو لأب أو لأم، ويناتهن، وينات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وَيَكُنُ الْأَمْ وَبُمَاكُ ٱلْأَخْتِ﴾ [النساء: ٤/٣/٤.

د. الطبيقة الأول أو المباشرة من شروع الأجماد والجدات ومي العمات . والخالات سواء كن همات للشخص نفسه وخالات أنه ، أم كن عمات وخالات لإيه أو أمه ، أو أصد أجدات وجداته لقوله تعالى: ﴿ مُرِّمَتُ فَلِسَطُمُ الْمُكِمَّكُمُ وَلَمُنْكُمُ وَاللهِ: ٤/٣٤.

اما الطبقة الثانية أو غير المباشرة من هذه الفروع فلا تحرم، كبنات العمات والأعمام، وبنات العثال أو الخالة، لنحولهن في مضمون قولة مثال: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَكُوْمُ لَكُمْ نَا وَرَدُّ فِلِكُمْمُ ﴾ النساء، 1/42 ولفوله سبحان: ﴿ وَيَأَلُمُ النَّوْمُ النَّلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ الْنِي مَانِّتُ الْمُؤْمِدُكُ وَمَا مُلْكُتْ بَسِيكُ بِقَا أَلَّهَ اللَّهُ يَلِكُونُ وَمَانٍ عَلَى وَمَانٍ عَل وَمَانٍ عَلِكُونُ مُنْ خَلِيقُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَلِكُ لِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَانٍ عَلَى وَمَانٍ عَلَيْكُ

ونصت المادة (٣٣) من القانون السوري على هذه المحرمات: ايحرم على الشخص أصوله وفروعه، وفروع أبويه، والطبقة الأولى من فروع أجدادها. وتكون المحرمات بالقرابة سبع فرق: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وينات الأخ، وينات الأخت.

وحكمة تحريم الزواج بهؤلاء: إقامة نظام الأسرة على أساس من الود والحب الخالص الذي لا تشويه مصلحة، فإلتجريم تنقط الأطماع، ويتم الاجتماع والاختلاط البريء. وفي الزواج بإحدى هؤلاء إفضاء إلى قطع الرحم بسبب ما يعدث عادة بين الزوجين من زارع وتخاصم، وقطع الرحم حرام، والمفضى إلى الحرام حرام، كما قال الكاساني<sup>(1)</sup>.

هذا فضلاً عما يودي إليه الزواج بالقريبات من ضعف النسل والمعرض، بعكس الزواج بالأباعد يأتي بنسل قوي، كما ثبت طبأ وشرعاً. وفي الأفر: «اغتربوا لا تُضووا» أي تزوجوا البعيدة لثلا يأتي النسل ضاوياً، أي هزيلاً ضعيفاً.

<sup>(</sup>١) البدائم: ٢/٧٥٢.

#### ٧- حرمة المصاهرة:

المحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربعة أنواع أيضاً:

الـــزوجة الاصولوان علوا، عصبة كانوا أم فري أرحام، سواه دخل بها الأصل أم عند عليها ولم يبا الأصل أم عند عليها ولم يدخل، كروجة الأب، والجد أبي الأب أل أب أقرلة كان كُمّ التَّالِكُم أَن الشّكَا إِلَّا اللهُ تَكْلُلُ إِلَّا اللهُ تَكَلُلُ إِلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ على الجد أو طل بها.
النقدة فهو سبب للتحريم سواء دخل بها أم لم يدخل. والأب يطلق لفة على الجد وان علا.

والمحرم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط، أما بنتها أو أمها فلا تحرم على الابن، فيجوز أن ينزوج الرجل امرأة، وينزوج ابنه بنتها أو أمها.

وسبب التحريم: تكريم واحترام الأصول وتحقق صلاح الأسر ومنع الفساد، من تطلع الابن لزوجة أصله، في حالة الاختلاط التي تحدث عادة بين الأب وابنه وسكناهما غالباً في مسكن واحد.

ب ـ زوجة فروعه وإن نزلوا، سواء كن عصبات أم ذوي رحم، وسواء دخل يهما الفرع أم لم يدخل ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوقاة، كزوجة الاين أواين الاين أو البنت وان نزلوا، لقوله تعالى: ﴿ وَيَكَتَهُمُ أَنْهَا لِحَمْثُ اللَّهِيْنَ مِنْ أَلْفَيْكُمْ ﴾ الناسة، 175 ويكون العقد عليها باطلاً لا يترتب عليه أي أثر، فإنهم قالوا: تثبت الحرمة بغض العقد في منكوحة الأب وحليلة الاين. والحليلة: هي الزوجة، ويتحق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح.

وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصل والفروع: موطوءة الأصل أو الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد؛ لأن مجرد الوطء كاف عندهم في التحريم على الرجل.

ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع، فزوجة الابن أو ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجدَّه تحريماً مؤيداً، كما تحرم زوجة الابن من النسب؛ ۱۳۸ ----- الزواج وآثاره

لأنه ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، (١٠ ولقوله تعالى: ﴿وَخَلَتُهِلُ أَبْنَايِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَمْلَئِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣/٤].

د حفوع المؤوجة وإن فؤلوناي الريائي، إذا دخل الرجل بالزوجة حرمت 
له ينائها، أما إل لم يدخل بها، ثم فارقها بالطلاق أو الوقاة، فلا تحرم البنت
ولا واحدة من فروعها على الزوج. لقوله تعالى: ﴿وَرَبَيُكُ اللّهُ اللّهِ عَلَى لَمُ يُحْرُوا مَكُولًا وَكُللُمْ بِهِرَتُ فَلَا تُمْلُمُ يَهِمِنُ فَلَا لَمُ تَكُولُوا مَكْلُمُ بِهِرَتُ فَلَا تُمْلُمُ يَهِمِنُ فَلَا يَسْتَحَالُهُمُ اللّهِ اللّهِ الله الله وأما القيد 
الساء (على الله الله في محروماً) النساء: (١٣/ نهو مستعد من الشأن الغالب في الربية، وهو أن تكون مع أمها، وسبب التحريم كون نكاحها مفضياً إلى قطيمة 
الرحم، سواء أكانت في حجره أم لم تكن.

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية: أصول الموطوءة وفروعها في وطء حرام أو فيه شبهة.

ويلاحظ مما سبق في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة يحرم ما عدا فروع الزوجة، وقد قرر الفقهاء فيه قاعدة مشهورة هي: (العقد على البنات يحرًم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات) وسبب التفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو بته كضم بعكس حب الأصل، فلا تألم الأم لو عقد على بنتها بعد العقد عليها.

 <sup>(</sup>١) رواه الجماعة عن عائشة، وهذا لفظ ابن ماجه (نيل الأوطار: ٣١٧/٦).

 <sup>(</sup>٢) الربائب جمع ربيبة: وهي بنت العرأة من رجل آخر، وسميت بللك لأن زوج الأم يربها أي يقوم بأمرها ويرعى شؤونها. فالربائب: هن بنات زوجة دخل بها.

وحكمة التحريم بالمصاهرة كما أبان الدهلوي<sup>(۱)</sup>: قد يحدث بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجها أو بالنتازع على زوج.

#### ما يلحق بحرمة المصاهرة:

ألحق الحنفية كما تقدم بالعقد الصحيح أو بالدخول:

أ - حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد كالزواج بغير شهود.

٩ - وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة، كمن زفت إليه امرأة أخرى غير الني
عقد عليها، وقبل له: إنها زوجته، فدخل بها، بناء عليه، ثم تبين أنها ليست زوجته
الني عقد عليها ولم يكن قد رآها، وهي الني تسمى بالمرأة المزفوفة.

<sup>†</sup> وكذلك ألحقوا مع الحنابلة<sup>(7)</sup>الزنا، ومثله عند الحنفية مقدمات الزنا من يشهورة مقدمات الزنا من يشهورة مقالوا: تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والسس والنظر بدون النظر بدون النكاح والملك وشبهته لا لأن المن والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقام احتاطا، وألحق الحابلة الملواط الزنا بثبت به التحريم، ولا فرق بين الزنا في القبل والدبوء لأنه يتعلق به التحريم المنحوف فيما إذا وجد في الزوجة والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضاً، فيحرم على اللائط ألم الخلاج وابنته، وعلى الخلاط ألم كلااح والمنافذات، وعلى الخلام أم الملائط وابنته؛ لأنه وطء في الفرج، فنشر الحرمة كوطء المراة، ولأنها بنت من وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوءة أني.

ويترتب على هذا الرأي: أنه يحرم على الرجل تكاح بنته من الزنا وأخته. وينت ابه وبنت بنته وينت أخيه وأخته من الزناء وتحرم أمها وجدتها. فمن زنري بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها. ولو زنمي الزوج بأم زوجته أو ببنتها، حرمت عليه زوجته على التأبيد.

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة: ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) البدائم: ٢/ ٢٦٠، المغنى: ٦/ ٧٧٧ ومابعدها، فتح القدير: ٢/ ٣٦٥ وما بعدها.

الزواج وآثاره

واستدلوا بدليلين:

الاول سا روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إلني قد زنيت باسراة في الجاهلية، افائكم إينها؟ قال: الا أرى ذلك، ولا يصلع أن تنكع امرأة تقلع من إينتها على ما تقلع عليه منهاة. ولكن هذا الحديث مرسل ومنقطع كما قال ابن الهماء في قدم الفدير.

الثاني ــ إن الزنا سبب للولد، فيثبت به التحريم قياساً على غير الزناء وكون الزنا حراماً لا يؤثر بدليل أن اللخول بالمرأة بناء على عقد فاسد ثبت به حرمة المصاهرة بالاتفاق، وإن كان اللخول حراماً، ورد عليه بأنه قياس مع القارق؛ لا الا المحالة المواحد ولا يثبت به النسب، بخلاف الوطاء في الزواج، لذا قال الثاني يجب به الحدولا يثبت به النسب، بخلاف الوطاء في الزواج، لذا قال الشافعي لمحمد بن الحسن: «إن الزواج أمر حددت عليه، والزنا فعل رجمت

عليه، فكيف يشتبهان؟!٩.

وقال المماكية على العشهور والشافعية <sup>(۱)</sup>: إن الزن والنظر والعس لا تثبت به حرمةالمصاهرة، فعن زنمى باهرأة لم يحرم عليه نكاحها، ولا الزواج بأمها أو بيتها، ولا تحرم العزني بها على أصول الزائي وفروعه، ولو زنى الرجل بام زوجته أو بنتها لا تحرم عليه زوجته. وإن لاط يغلام لم تحرم عليه أمه وابنته، ولكن يكره ذلك كله.

واستدلوا بأدلة أربعة هي:

الغول – أن النبي ﷺ سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابتها، فقال: الا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح، أأنهذا كما قال الدميري: بدل لمذهب الشافعي أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم العزني بها.

ويؤيده أحاديث أخرى منها: االزاني المجلود لا ينكح إلا مثلهة<sup>(٣)</sup>وقرأ النبي ﷺ ----------

الشرح الصغير: ٢/٣٤٧، مغني المحتاج: ٣/١٧٥، ١١٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرج البيهقي عن عائشة وضعفه، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر.
 (۳) رواه أحمد وأبو داود، وقال في الفتح: رجاله ثقات.

على رجل يريد أن يتزوج بزانية: ﴿ وَالزَّائِيَّةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَتُ ﴾ [النور: ٣/٢٤](١).

الثاني ... المصاهرة نعمة؛ لأنها تلحق الأجانب بالأقارب، وفي الحديث: «المصاهرة لحمة كلحمة النسب»<sup>(٢٠)</sup>، وأما الزنا فمحظور شرعاً، فلا يكون سبباً للعمة.

الشائف القصد من إثبات حرمة المصاهرة قطع الأطماع بين الرجل والمرأة، التحقيق الألفة والمودة، والاجتماع البري، من غير ربية، أما العزني بها فهي أجنية عن الرجل ولا تنسب إليه شرعاً، ولا يجري بينهما التوارث، ولا تلزمه نفقتها، ولا سيل للقاء معها، فهي كسائر الأجانب، فلا وجه الإثبات الحرمة بالزنا.

الوابع ــ قوله تعالى: ﴿وَأَبِلَ لَكُمْ مَا وَزَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٤/٢٤] يفيد صواحة حل ما عدا المذكورات قبلها، وليس العزني بها منهن، فندخل في عموم الحل.

وبالنظر في أدلة الفريقين، وبمعرفة ضعف أدلة الفريق الأول، يتبين لنا ترجيح رأي الفريق الثاني، تمييزاً بين الحلال المشروع والحرام المحظور.

ونصت المادة (٣٤) من الفانون السوري على المحرمات بسبب المصاهرة ونصها: يحرم على الرجل:

١ - زوجة أصله أو فرعه أو موطوءة أحدهما.

۲ – أصل موطوءته أو فرعها، وأصل زوجته.

وقد اقتصر النص على أصل الزوجة دون فرعها؛ لأنه إن دخل الزوج بالزوجة. فيشمل فرع الزوجة قوله: «أصل موطوءته وفرعها» وإن لم يدخل بهها، فلا يحرم عليه فرعها وهى الربيبة.

## ٣- حرمة الرضاع:

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهن أربعة أنواع من

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، قال الهيشمى: ورجال أحمد ثقات. والسرأة يقال لها أم مهزول.

 <sup>(</sup>٣) المعروف حليث البخاري عن ابن عباس: احُرُم من النسب سبع، ومن الصَّهر سبع، (جامع الأصول: ١٧/ ١٤٤٤).

جهة النسب، وأربعة أنواع من جهة المصاهرة، فصار المجموع ثمانية. ودليل التحريم: قوله تعالى: ﴿ وَلَنْتُكُمُ اللّهِ أَنْتُكُمُ لِمُوْتُكُمُ مِنَ الْصَاعَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي ما يأتي:

ال**أول** أصول الإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الأم من الرضاعة والجدة أو المجدات، أي أم المرضعة وأم زوج المرضعة.

رصات وبسه وبي نوعه. د مهن بنات يسوله واسوال. الثالث ـــــ فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة لأنهن خالات

الموضع، وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن؛ لأنهن بنات الأخ والأخت. المرضع، وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن؛ لأنهن بنات الأخ والأخت.

الواجع – الغروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات والخالات رضاعاً. والمعة من الرضاعة: هي أخت زرج المرضعة، والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأعوال من الرضاعة، كما لا تحرم من النسب

الخامس ــ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن.

السادس ــ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا، سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب.

<sup>(1)</sup> رواه الجماعة عن عائشة، وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الآخرين امن الولادة بدل امن النسبه وروى أحمد والشيخان اللفظ الأول أيضاً عن ابن عباس، وفي لفظ امن الرحم، (جامع الأصول: ٢٤/١٦، نيز، الأوطار: ٢٧/٧٦).

السابع ـــ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا، سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النسب.

الشاهن بينت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولاهما مهما نزلن، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، فإن لم يكن دخول بها، فلا تحرم فروعها من الرضاع على الزوج، كما في النسب.

### ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب:

استثنى الحنفية (<sup>()</sup>حالتين من التحريم بالنسب، لا تحريم فيهما من جهة الرضاع، وهما:

أ – أم الأخ أو الأخت من الرضاع: فإنه يجوز الزواج بها، ولا يجوز الزواج بام الأخ أو الأخت من النسب لأبيه، كأن ترضع امرأة طفلاً، وكان لها ابن من النسب، فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل، وهي أم أخيه من الرضاع.

وذلك لأن أم الأخ أو الأخت من النسب إما أن تكون أمه إن كانا شقيقين أو أخوين لأم، أو زوجة أبيه إن كانا أخوين لأب، وهذا لم يوجد في الرضاع.

<sup>9</sup> - أخت الابن أو البنت من الرضاع: فإنه يحل للأب أن يتزوج بها، ولا يحل
له أن يتزوج بأخت ابنه أو بننه من النسب، كأن ترضع امرأة طفلاً، فلزوج هذه
المرأة أن يتزوج بأخت هذا الطفل، ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه الموضعة.

وحرمة أخت الابن أو البنت من النسب؛ لأنها إما أن تكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها، وكلتاهما يحرم الزواج بها، وهذا لم يوجد في الرضاع.

# حكم أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة:

ذكر الحنفية أيضاً أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الأخ من الرضاع، وأخت الأخ من النسب، وأم الرضيع من النسب، وبالمرضعة. أما أخت الأخ من الرضاع فكأن

<sup>(</sup>١) البدائم: ٣/ ٤-٥، اللباب: ٣٣/٣.

الزواج وأثاره

يرضع طفل من امرأة، فيجوز لاخي هذا الطفل الذي لم يرضع أن يتزوج بنت هذه المرأة، وهي أخت أخيه من الرضاع، وهذا معنى قول العوام: افلت رضيعاً وخذ أخاه. ومثلها أخت أخته من الرضاع.

وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكان يوجد أخوان لأب، ولأحدهما أخت من أمه، فيعل لأخيه الأخر أن يتروح بها، وهي أخت أخيم من النسب، إذ لا صلة بين هذه الأخت وبين الرجل، لا ينسب ولا رضاع، وإنما هي بنت زوجة أبيه. ركذلك لو كان هناك أخوان لأم، ولأحدهما أخت نسية من الأب، فإنها تحل لأحيه من الأم.

ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم الرضيع من النسب؛ لأن الرضيع ابنه، كما يجوز أن يتزوج أم ابنه من النسب.

صه يجوز الديريج به بعد سيسبب. ولأب الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم ابنه من الرضاع، فهي كأم ابنه من النسب.

# موقف القانون من الرضاع:

نصت المادة (١/ ٣٥) من القانون السوري على أصناف المحرمات بالرضاع وهي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.

ونصت الفقرة (١) من هذه المادة على شروط الرضاع المحرم: «يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يكتفى الرضيع في كل منها، فإ مقدارها أو كثره.

وهذا يعني أن شروط الرضاع المحرّم هي ما يأتي:

١ - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع، فلو رضع بعثهما لا تتبت به الحرمة. وهذا راي الجمهور لقولة ﷺ: الا رضاع إلا ما كان في الحولين (١٠) وضم الإمام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران؛ لأن الطفل قد يحتاج لهذه المدة للتدرج في تحويل غذاته من اللبن إلى الطعام، وذلك إذا لم

#### (١) رواه الدارقطني عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٣١٥).

يفطم عن الرضاع قبل هذه المدة، فإن فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع محرِّماً.

وقدر الإمام أبو حنيفة مدة الرضاع بسنتين ونصف، ليتدرج الطفل في نصف العام على تحويل غذائه من اللبن إلى غيره.

ية - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات بحسب العادة، بحيث يترك الذي باختياره من غير عارض كتنفس أو استراحة بسيرة أو ثميء بلهمه عن الرضاع فيها: ولا يشترط كونها مشبعات. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الراجع عندهم.

# آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير:

ورد عن السيدة عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله 纖 نقالت: يا رسول الله إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال افقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم''.

وفي سنن أبي داود الأرضعيه خمس رضعات؛ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة وهو معارض لذلك.

وهو يدل على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلاً تحت الرضاعة من السجاعة، وينان اللهمة أن أبا حقيقة كان قد تين سالماً وزوجه، وكان سالم مولى الامراة من الأنصار فلما أنزل الله وإنتشرتم وكانكايهم، والاحراب: ١٣٠٥، الآية. كان من له أب معروفاً، كان مولى وأخاً في اللهن، فند ذلك جاءت سهلة نذك ما نصه الحداب.

#### وقد اختلف السلف في هذا الحكم:

اح ذهبت السيدة عاتشة ، وروي هذا عن علي وعروة وداود الظاهري: إلى
 أبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغاً عاقلاً بل لقد ورد أن السيدة عائشة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الرضاع، باب: رضاع البالغ، رقم (١٤٥٣).

١٤٦

كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ـ رواه مالك.

#### وأما حجتهم فهي:

أ \_ حديث سهلة هذا وهو حديث صحيح لا شك فيه.

ب ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَلْهَنْكُمُ اللَّتِي آرْضَعْنَكُمُ وَأَخْوَلُكُمْ مِنْ الرَّضَنَعَةِ ﴾ [النساء: ١٣/٤] فإنه مطلق غير مقيد يوقت.
 ١٣/٤ فإنه مطلق غير مقيد يوقت.

 ٢ - وقال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر مع اختلافهم في تحديد الصغر.

 أ - الجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ تَوْلَيْنِ كَلِيلَيْنِ لِمَنْ أَرَادُ أَن يُرَمُّ الزَّمَاعَةُ ﴾ اللبقرة: ٣/

 أ - وحديث اإنما الرضاعة من المجاعة؛ ولا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن، ويكون غذاءه لا غير، فلا يدخل الكبير ولاسيما قد ورد بصيغة الحصر.

ت ـ قال جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان.

جــ وقال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئاً وإن تعادى رضاعه ولم يقطم فعا يرضع وهو في الحولين حرّم، وما كان بعدهما لا يحرم وإن تعادى إرضاعه.

د ـ وهناك أقوال أخرى عارية عن الاستدلال.

وأجاب الجمهور عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة كما يدل له قول أم سلمة للسيدة عائشة: «لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم». ولا ندري لعله رخصه لسالم أو أنه منسوخ.

ـ وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث اإنما الرضاعة من المجاعة، واردان لبيان الرضاعة الموجبة لنفقة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان كما يرشد إلى ذلك آخر الآية: ﴿وَعَلَ الْوَلُورَ لَمُ رِنَّهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ بِالْمُرُونِيُّ﴾ [البقرة: ٢/ ١٣٢٢.

وعائشة هي الراوية لحديث اإنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم، فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. قالوا: ولو كان حديث سالم خاصاً به لذكر ذلك رسول الش 機 كما بين اختصاص أبي بردة بالتضجة بالجذعة من المعز.

وأما القول بأنه منسوخ فيدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين فإن سهلة قالت لرسول أن ﷺ: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فإن هذا السوال منها استكار لرضاخ الكبير دال على أن التحليل بعد اعتفاد المتوبم. وقد فقم ابن تيسية التعارض فقال: فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على العرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة إلى حذيفة، فعشل هذا الكبير الذي أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداء قلا بد بن الصغرة.

وهو جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها بالاختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث(١).

لين الفحل الفحل: الرجل المنزوج بالمرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والمحكم الشفر لدى جمهور السحابة والتابعين وأثمة الاجتهاد: أن اللبن للفحل فهو الذي ينطق بالشفرية المنافرية من وقد حدث بسبه، ولا تنقطع نسبة اللبن عن نزوج مات أو طلق، فه يصمح زوج المرضح أباً للرضيع، وتصبح الرضميم به أيضاً ألم للوضيح، وتصبح المرضميم به أيضاً أماً للرضيح، وحدم الملقل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولمده من النسب، ويصبر أولاه الزوي كلهم إخواد الرضيح، سواء أكانوا من تلك الزوجة المرضم، أم من زوجة أخرى غيرها (())، أخرج الأشمة السنة عن عائشة، قالت: «خط عليّ ا

سبل السلام: ۳/۲۱۳–۲۱٦.

 <sup>(</sup>٢) المغنى: ٢/ ٧٧ه، اللباب: ٣/ ٣٧، القوانين الفقهية: ص ٢٠٦، مغني المحتاج: ٣/ ٤١٨، القوانين الفقهية:
 المقدمات الممهدات لابن رشد: (٢٩٧).

۱٤۸ <u>الزواج و</u>آثاره

أفلح بن أبي الفعيس، فاستترت منه، فقال: تستنرين مني وأنا عمك؟ قالت: من إين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخل على رسول أله ﷺ فحدث، فقال: إنه عمك، فليلج عليك».

# حكمة التحريم بالرضاع:

يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكوّن أجزاء البنية الإنسانية من اللبن، فلبن الاسرأة بنيت لحم الرضيء وبنشر عظمه أي يكير حجمه، كما جاء في الحديث: ولا رضاع إلا ما أنشر العظم، وأنبت اللحم، (أنوان إنشاز العظم، وإنبات اللحم، إنما يكون لمن كان هذاؤه اللبن، وبه تصبح المرضع أمّاً للرضيع؛ لأنه جزء منها خذة.

وسأذكر إن شاء الله في بحث الرضاع شروط الرضاع المحرم عند الفقهاء وطرق إثبات الرضاع.

#### النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة:

وهن اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين، فإذا زال السبب زالت الحرمة، وتلك خمسة أصناف هي:

المطلقة ثلاثاً، المشغولة بحق زوج آخر بزواج أوعدة، التي لا تدين بدين سعاوي، أخت الزوجة ومن في حكمها، الخامسة لمتزوج بأربع.

واقتصر القانون السوري على أربعة أصناف، ولم يذكر المرأة التي لا تدين بدين سماوي، فنص في المواد (٣٦-٣٩) على ذلك:

(م ٣٦ - ١) - لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً.

 ٢ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

(١) أخرجه أبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار: ٣١٦/٦).

(م ٣٧) - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلّق إحدى زوجاته الأربع، وتنفسي عدتها.

(م ٣٨) - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

(م ٣٩) - لا يجوز الجمع بين امرائين، لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الاخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين، جاز الجمع بينهما.

وأضاف الحنفية المرأة الملاعنة: وهي التي قففها زوجها بالفجور، أو نفى نسب ولدها إليه، فترافعا إلى القاضي، وتلاعنا أمامه، فقرق بينهما، فعصيع المرأة حراماً على الرجل، فإن أكلب نفسه ويرأها مما نسبه إليها، جاز زواجه بها عند أبي حيضة ومحمد، وقال الجمهور: التحريم مؤيد، لما صح في السنة أن التلاهير، لا يجتمعات أبياً<sup>(17)</sup>.

وأبيّن هنا تباعاً هذه الأصناف ما عدا الملاعنة فمحل بحثها في اللعان.

# أ- المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها:

تروج بروج آخر ودخل بها، وانقضت عنتها منه، بالأ إذا إذا للجها باختياره أو مات التروج آخر ودخل بها، وانقضت عنتها منه، بالله طلقها باختياره أو مات عنها، قامته فتعود إلى الزوج الأول بزوجية جنيدة، ويصلك عليها ثلاث طلقتا عنها، خديث طلبها ثلاث طلقتا بهديدة أن بالمنها ثلاث طلقتا بمعوبة الغراق، فيعودان إلى الحياة المشتركة بروح وصفحة جنيدة، وتسارع المرأة في إرضاء زوجها، وتجنب أسباب تصمع الزوجهة السابقة، قال تعالى مبيناً طريق حل المبيرة: ﴿الكُمُنْ مُنْكُنُ يُقِتَاكُ مُنْ مُنْ يُمْ اللهُ مُنْ مُنْ يُمْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ يُمْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ مُنْ يُمْ يُمْ اللهُ اللهُ مُنْ مُنْ يُمْ يُمْ اللهُ اللهُ يُمْ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ يُمْ اللهُ يَمْ اللهُ اللهُ يَمْ اللهُ اللهُ يُمْ اللهُ يَمْ اللهُ يَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْلُمُ اللهُ يَعْلُمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ الله

رواه أبو داود عن سهل بن سعد، وروى الدارقطني ذلك عن سهل بن سعد وابن عباس وعلي وابن مسعود (نيل الأوطار: ٢/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٢) المحرر في الفقه الحنبلي لابن تيمية: ٢/ ٨٥، المغني: ٧/ ٢٦١ وما بعدها، ٢٧٤ وما بعدها.

١٥٠ الزواج وأثاره

والدليل على اشتراط دخول الزوج الثاني بالدرأة المطلقة ثلاثاً: حديث العميلة، قالت عاشة: •جاءت امرأة رفاعة الفرّطي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة، فلفلتهم، فيتُ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزير، وإنها معه مثل غذية الزير، <sup>(7)</sup> فقال: أتريدين أن نرجعي إلى رفاعة، لا، حتى تدوقي عسيلته، ويدوق عسيلتك <sup>(7)</sup>فيه دليل علمي أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج عسيلتك (ألا للمرأة، إلا إن كان حال وطعه متشرأ، فلو لم يكن كذلك، أوكان عيناً أو شقارً، لم يكك في الأحمح من قولي أهل العلم.

# شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول:

يشترط لحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول ثلاثة شروط (٣٠):

أحدها: أن تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ﴿ حَنَّىٰ تَنكِحَ زَوْمًا غَيْرَامُ ﴾ [البغرة: ٢٠٠/٢].

الثاني . أن يكون النكاح صحيحاً : فإن كان فاسناً لم يحلها الوطء فيه، باتفاق المذاهب الأربعة، لقوله تعالى : ﴿ مَنْ تَنكِحَ رَبِّكَ غَيْرَاً ﴾ (البقرة: ٢/ ٢٣٠) وإطلاق النكاح يفتضي الصحيح.

الثالث. أن يطأها في الفرج: فلو وطنها دونه أو في الدبر، لم يحلها الأن النبي هم علق الحل . في الحديث المتقدم ـ على ذوق العميلة منهما، ولا يحصل ذلك إلا بالوطء في الفرج، وأدناه نغيب الحشقة في الفرج لا أن أحكام الوطء تتعلق به. ولو أولج الحشقة من غير انتشار، لم تحل له الأن المحكم يتعلق بلدوة العميلة، ولا تحصل من غير انتشار، ويجزئ قدر الحشقة من مقطوع الذكر، وتحل بموطء النخصي، لأن يطأ كالفحل، ولم يققد إلا الإنزال، وهوغير معتبر في الإحلال. وذكر العنفية أنها لو تزوجت بمجبوب (مقطوع الذكر كله) فإنها لا تحل حتى تحيل لوجود الدخول حكماً، حتى إنه يثبتُ النسب من الثاني.

<sup>(</sup>١) أي طرف الثوب الذي لم يتسج، وأرادت أن ذكره بشه الهدية في الاسترعاء وعلم الانتشار. (٢) رواه الجداعة عن عاشة لابيل الأوطار: ٢٧ (٢٣) وتصغير العسبلة إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل المطلوب، بأن يقع تنهيب الحشفة في القرح.
(٢) العضق: ٢٥ (٢٧ ولم بعدها.

واشيرط الحتابلة والمالكية شرطاً رابعاً: وهو أن يكون الوطء حلالاً، فإن وطلها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما، أو وأحدهما صائم فرضاً، لم تحل؛ لأنه وطء حرام لحق الله تعالى، لم يحصل به الإحلال، كوطء الهرتدة، لا يحلها سواء وطلها في حال ردتهما، أو ردتها.

ولم يشترط الحقيقة والشافعية هذا الشرط، قال ابن قدامة الحنيلي: وهذا أصح إن شدا الله تعالى، فلقاهر قرله تعالى: ﴿ وَاللَّي تَشَيْحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ : ٢٠، ١٣٠ وهذه في تذكحت زوجاً غيره، وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: • حتى تذوقي عسيلته، وينوق عسيلتك وهذا قد وجد، ولأنه وطه في نكاح صحيح في محل الوطء على سيل التعام، فأحلها كالوطه الحلال، وكما لو وطنها وقد ضاق وقت الصلات، أو وطنها مريفة يضوط الوطء.

# وهل نكاح التحليل المؤقت (١)يحل المطلقة ثلاثاً:

قال الحنفية والشافعية "": تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بنكاح التحليل، لكن يكر، عند الحنفية تحريماً التروج الثاني إن ثان بشرط التحليل، مثل: تزوجتك على أن أحلك. لحديث: العن رسول أنه في المحلل والمحلَّل لفه"، ويصح الزراج، ويبطل الشرط، فلا يجبر الثاني على الطلاق. فإن أضمر الزوج الأول والثاني التحليل، أو كان الثاني مأجوراً لقصد الإصلاح، لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها، لا يكرء

وذكر الشافعية أن نكاح المحلل باطل إن نكحها على أنها إذا وطئها فلا نكاح بينهما، أو أن يتزوجها على أن يحلل للزوج الأول، لما روى هزيل عن عبد الله

حديث على مثله (نيل الأوطار: ١٣٨/٦).

<sup>(1)</sup> نكاح المحلل - كما ذكر الحنابلة - هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها طلقها أو فلا تكاع يتهما أو يوبه الزرج أو يتقا علية قبلة (دلاية المتنجر: ٣/ ١٥٠). (7) الدر المخالات (٢٠٨٧-١٤٥٤) المهلس: ٣/ ١٥٠) نكملة المجموع: ١٥٠(١٥٠-١١٤). (7) رواء أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود، ورواه الخمسة إلا النسائي من

الزواج واثاره

قال: المين رسول الله على الواصلة والمعرصولة، والواشمة والمعرشومة، والمحلّل والمحلّل له، وآكل إلى والمعممة، (الإنه تكاح شرط النظاع، دون غايت، فأتب تكاح الدعمة. وأما إن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطنها، فيكره ذلك، لما روى المحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل، فساك عن رجل طلق امرأت ثلاثاً، فتروجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فال: لا، إلا يمكاح رضية وروى أبو مرزوق النجيبي مثله عن عثمان، أي إن نزوج على نية التحليل بدون شرط صح النكاح؛ لأن العقد إنما يبطل بعا شرط، لا بعا قصد.

والفلاصة: إن زواج المحلل بلا شرط، أي يدون شرط صريح في المقد على التطلقيق، وإنها بالنية والقصد الباطن صحيح مكروه عند الشافعية؛ لأن المقد استوفى أركانه وشروطه في الظاهر، ولا يتأثر العقد بالباعث الداحلي أي أنهم لا يقولون يعبد عند الذراع بالقصد الداخل.

وقال المالكية والحنابلة<sup>(؟)</sup>: إن نكاح المحلل أونكاح التيس المستعار ولو بلا شرط: وهو الذي يتزوجها ليحلها لزوجها حرام باطل مفسوخ، لا يصح ولا تحل لزوجها الأول، والمعتبر نية المحلل لا نية المرأة، ولا نية المحلل له.

الدوللهم الحديث السابق عن ابن مسعود: قلمن رسول الله 機 المحلّل والمحلل المه وحديث عقبة بن عامر: قالا أخبركم بالتيس المستمار؟ قالوا: يلى، بارسول الله قال: هو المحلّل المعالل المحلّل المعالل المحلّل لهذا لله يلن على تحريم التحليل؛ لأن اللهن إنما يكون على ذنب كبير، وهما يتفق مع مبدئهم بسد الملزاع، وهو الراجع لذي وخص القريق الأول التحريم والإبطال بما إذا شرط الديالية إذا قارط لاك.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية: ص ٢٠٩، غاية المنتهى: ٣/ ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الحسليت الأول رواه أحمسد والنسساني والتومذي وصححه، والثاني رواه ابن ماجه والحاكم وأعله أبو زرعة وأبو حائم بالإرسال (بيل الأوطار: ١٣٨/٣ وما بعدها)

#### ﴾ ـ المشغولة بحق زوج آخر:

وهي التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدة، وهذا يشمل ما يأتي:

#### أ). المرأة المتزوجة:

أربعة عشر مانعا عند المالكية سادكرها. وحكمة تحريم المنزوجة واضحة وهي منع الاعتداء على حق الغير، وحفظ الأنساب من الاختلاط.

#### أـ المرأة المعتدة:

وهي التي تكون في أثناء العدة من زواج سابق، سواء عدة طلاق أو وفاة.
فلا يحل لاحد غير زوجها الأول التزوج بها حتى تفضي علنها، ويشمل لذك عدة
الزرج الفاصد أويشبهة، لنبوت نسب الولد، لقولة تعالى: ﴿وَلَا مَنْوَا عُلَقَامً عُلَقَاءً
النَّوَا عَلَيْهِ الْكَلِّكُ الْمَلَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللللْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللْهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْهِ الللللللللِيَّةِ الللللْهِ الللللِّلِي اللللل

وحكمة تحريم المعتدة بقاء آثار الزواج السابق، ورعاية حقوق الزوج القديم، ومنع اختلاط الأنساب.

وهل يترتب على الدخول بالمعتدة تحريمها على الرجل تحريماً مؤبداً؟

١٥٤ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

علما بنظفه اعلى رأيين<sup>(1)</sup>، فقال الجمهور: إن الدخول بالمعتدة لا يحرمها علم، بل إذا انتفت عنتها حل له الزواج بهاء لأن الرجل لو زئي يامرأة لا يحرم عليه الزواج يها بالاثقاق، فكذلك لو دخل بها وهي في العدة أو بعدها، لا يحرم عليه الزواج بها بعد انتهاء العدة، ولأن علي بن أبي طالب عليه، قال: يقرق بينهما، ثم يخطيها بعد المندة إن شاء. وروى علله عن ابن صحود عليه.

وقال المناكية: الدخول بالمعتنة يحرمها على الرجل تحريماً موبداً، فيقرق بينهما ولاتحل له أبداً، بدليل ما روى مالك عن سعيد بن المسبب وسليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب على من في بن طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لما تترقيها في المدة من زوج ثان، وقال: أيسا امرأة تكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما شم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الأخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقد عدتها من الأول، ثم اعتدت من الأخر، ثم لا يجتمعان أبياً، قال بان المسبب: ولها مهرها بما استحل منها. وهذا هو مانع العدة عند المالكية من أربعة عشر مانعاً.

 أ)- المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند الماكية<sup>(7)</sup>:

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى يها، فإن جاءت بولا بعد مضي سنة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نب منه، وإن جاءت به لأقل من سنة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الأفرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

أما زواج غير الزاني بالمزني بها، فقال قوم كالحسن البصري: إن الزنا يفسخ النكاح. وقال الجمهور: يجوز الزواج بالعزني بها. ومنشأ الخلاف آية: ﴿وَالْزَائِيّةُ لَا

 (٢) بداية المجتهد: ٢/٣٩ وما بعدها، البنائع: ٢/٣١٩، المهذب: ٢/٣٤، المغني: ٦/ ٢٠١-٤٠١٠.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/٢٤ وما بعدها.

يَهُمْنَ إِذْ وَيُوا رَدِّمُونَ وَلَكُمْ وَلَوْكَ عَلَ النَّرِينِينَ النسر: ١٣/١٤ الضريق الأول ياتحذ يظاهر الآية ، والكلام خرج مخرج التحريم. والفريق الثاني (الجمهور) حملوا الآية على الذم، لا على التحريم، أما روى أبرداود والنسائي عن ابن عباس قال: جهاء رجل إلى النبي على انقال: إن المراقي لا تنتبع بد لاس \_ كناية عن عدم المفة عن الزنا ـ قال: غربها ـ أي أبعدها ـ قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتم المحالك،

ثم اختلف الجمهور في التفصيل، فقال الحنفية: إذا كانت المرني بها غير حامل، محج العقد عليها من غير الزاني، وكلك إن كانت حاملاً يجوز الزواج بها عند أبي حنيقة ومحمد، ولكن لا يطؤها، أي لا يدخل بها حتى تضع الحمل، للاولة الآنية:

أولاً \_ لم تذكر المزني بها في المحرمات، فتكون مباحة، لقوله تعالى: ﴿وَأَجِلَّ لَكُمْ تَا رُزَّكَةُ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤/٤].

ثانياً ـ لا حرمة لماء الزناء بدليل أنه لا يثبت به النسب، للحديث السابق: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»<sup>(١٦</sup>، وإذا لم يكن للزنا حرمة، فلا يكون مانعاً من جواز النكاح.

وإنما امتنع الدعول بالحامل من الزنا حتى تضم الحمل، فلقوله ﷺ: همن كان يؤمن بالله واليوم الأحمر، فلا يسقين عامه زرع غيره "كيخي وطء الحوامل من غيره، وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز العقد على الحامل من الزاد الأن هذا الحمل يمتع الوطء، فينم العقد أيضاً، كما يمنع الحمل الثابت النسب، أي كما لا يصح العقد على الحامل من غير الزنا، لا يصح العقد على الحامل من الزنا.

 <sup>(1)</sup> نيل الأوطار: ٦/ ١٤٥، وإسناده صحيح، قال المنذري: ورجال إسناده يحتج بهم في

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن رويفع، وهو حسن، ولكن بلفظ: "ولد غيره" بدل: "زرع غيره" ورواه
 أبو داود أيضاً بلفظ: "زرع غيره.

١٥٦ \_\_\_\_\_\_ الزواج واثاره

وقال المناكبة: لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا يحيضات لابد أو يصفي بلائة أشهر، فإن عقد عليها قبل الاستبراء، كان العقد فاسداً، ووجب فسخه، سواء ظهر يها حمل أم لا، أما الأول (ظهور الحمل) فللحديث السابق: فلا يشين ماء زرع ظيره وأما الثاني فللخوف من احتلاط الأنساب. وقال الشافعية: إن زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، لقوله تعالى: ﴿ وَآلِيلُ لِنَكُمْ كَا يَزَادُهُ وَكِسُكُمْ ﴾ [الساء: ١٤/٤] ولحديث عائشة ألسابق: ﴿ لا يحرم الحرام المحلال،

وقال الحنابلة: إذا زنت العراة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما ــ انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنا، فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه، للحديث السابق: «فلا يسقي ماء، زرع غيره» والحديث

الصحيح: الا توطأ حامل حتى تضعه وهذا رأي مالك. والثاني ـ أن تتوب من الزناء للآية السابقة: ﴿ وَهُمْرًا وَلِكَ عَلَى ٱلنَّفِينِ﴾ [النور: ١٣/١٤ هـ قدا الدة قد حكم الزناء فاذا تلت زال النحر. إقدار النا. ﷺ

التراكب وهي قبل النوية في حكم الزنا، فإذا تابت زال التحريم لقول النبي ﷺ: االتائب من الذنب كمن لا ذنب له! (أ. ولم يشترط باقي الأثمة هذا الشرط.

## زنا أحد الزوجين:

التفق عامة أهل العلم علمي أنه إن زنت امرأة رجل، أوزني زوجها، لم ينفسخ الكتاع، سواء أكان قبل اللمخول أم بعده؛ لأن دعواه الزنا عليها لا يُسنها، ولو كان الزواج بنفسخ به، لانفسخ بمجود دعواه كالرضا، ولأنها معصبة لا تخرج عن الإسلام فأشبهت السرقة. أما الملعان فإنه يتقضي الفسخ بدون الزنا بدلميل أنها إذا لاعتد فقد قابلت، فلم يثبت زناها، وقد أوجب النبي ﷺ الحد على من قلفها، والمستحر والفسخ واقع بالملانات

ولكن استحب الإمام أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: «لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولما أليس منه؟ وقال أحمد أيضاً: ولا يطؤها الزوج حتى يستبرئها بثلاث حيضات، للحديث

<sup>(</sup>١) المغني: ٦/٣٠٣ وما بعدها.

السابق: فغلا يسقى ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى، ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا، فينسب إليه. قال ابن قدامة: والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة؛ لإنها تكفي في استبراء الإمام<sup>(1)</sup>.

# ۴- المرأة التي لا تدين بدين سماوي<sup>(۲)</sup>:

لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشركة أو الوثنية: وهي التي تعبد مع الله إلهاً غيره، كالأحسام أو الكواكب أو النار أوا لحيوان، ومثلها المرأة الملحدة أو المادية: وهي التي تؤمن بالمادة إلها، وتنكر وجود الله، ولا تعنوف بالأديان السارية، على الشيوعية والوجودية، والمهاتية والقاديانية والبرذية.

وذلك لفوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِثَةٌ خَيْرٌ فِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعَضِنكُمُ ﴾ اللبغره: ٢/٢١/١.

رالحق الحنفية والشافعية وغيرهم المرأة المعرنة بالمشركة، فلا يجوز لأحد أصلاً مسلم أو كافر أن يتزوجهها؛ لأنها تركت ملة الإسلام، ولا تقر على المرفة، فإما أن تموت أو تسلم، فكانت الردة في معنى المعوت، لكونها سبباً مفضياً إليه، والمبيد لا يكون معجلاً للزواج.

والخلاصة: لا يحل بالاتفاق نكاح من لا كتاب لها كوثنية (وهي عابدة الوثن أو الصنم) ومجوسية (وهي عابدة النار) إذ لا كتاب بايدي أهلها الآن، ولم نتيقنه من قبل فحتاط.

والسبب في تحريم الزواج بالمستركة ونحوها: عدم تحقق الانسجام والاطمئنان والتعاون بين الزوجين؛ لأن تباين العقيدة يسبب القلق والاضطراب والشافر بين الزوجين، فلا تستقيم الحياة الزوجية القائمة على دعائم المودة والرحمة والمحبة، وغايتها الهدوء والاستقرار. ثم إن عدم الإيمان بدين يسهل على المرأة المغيانة الزوجية والفساد والشر، ويرفع عنها الأمانة والاستقامة والخير؛ لأنها تومن

<sup>(</sup>۱) المغني: ٦٠٣/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الدين السماوي: الدين الذي له كتاب منزل ونبي مرسل.

۱۵۸ الزواج واثاره

بالخرافات والأوهام، وتتأثر بالأهواء والطبائع الذائية غير المهذبة، فلا دين يردعها، ولا رادع لها من إيمان بالله وباليوم الآخر وبالحساب والبعث.

#### زواج المسلمة بالكافر:

يهم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكُمُوا النَّشْرِكِينَ مَنْيُ
يَشِيرُا ﴾ اللهزء ، ۱۹۷۷ وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْتُرُونَ مَنْ الْمَرْافِ اللَّهُ وَلَا يَشْتُرُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَشْتُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَقْلُهُ اللَّهُ وَلَا يَقْلُهُ اللَّهِ وَلَا يَقْلُهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ الْ

وعليه لا يحوز زواج الكتابي بالمسلمة، كما لا يجوز زواج الوثني والمجوسي المسلمة أيضًا؛ لأن الشرع تطلع ولاية الكافرين عن المؤمنين يقوله تعالى: ﴿وَلَنَّ يَجَمَّلُ أَلَّهُ الْكَفِيْنُ كَمَّا لَكُونِينَ سَبِيلًى﴾ إنساء: ١٤١٤، فلو جاز تزويج الكافر المؤمنة لئت له طلها سباء، وهذا لا يحوز.

# الزواج بالكتابيات:

الكتابية: هي التي تؤمن بدين سعادي، كاليهودية والنصرانية. وأهل الكتاب: هم أهل النوراة والإنجيل، لقوله تعالى: ﴿إِنْ نَقُولُوا إِنَّنَا أَمُولَ الْكِتَابُ ظُلَ طَآلِهَتَيْنِ مِن تَبِيِّنَا﴾ (الأسم: ١٩٥٨).

وقد أجمع العلماء على إياحة الزواج بالكتابيات، لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمُ لِمَنْ لَكُمْ الطَّيْكُ تَلْقَدُمُ اللَّذِنُ فَإِلَّا الكَنْكُ مِنْ لَكُمْ وَتَعَاكِمُ عِلَّى لَمَّ وَالْتَمْسُتُكُ مِن اللَّهِيْتَ وَالْفَيْسُتُ مِنْ أَلْيِنَ النَّوْمُ اللَّكِمْتُ مِنْ فَيْلِكُمُ السائدة عَلَى السائد بالسحصنات في الآية: العَمْلُف، ويقصد بها حمل الناس على النزوج بالعقائف، لما فيه من تحقيق الود والألفة بين الزوجين، وإشاعة السكون والاطبئان. والسبب في إياحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة: هو أنها تلتغي مع العسلم في الإيمان يعضى العبادئ الأساسية، من الاعتراف بإلى والإيمان بالرسل وباليوم والإخر، وما فيه من حساب وعقاب فوجود نواحي الالتفاء وجسور الاتصال على هذا الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالباً، ويرجى إسلامها؛ لأنها تؤمن يكب الأنياء والرسل في الجملة.

والحكمة في أن العسلم يتزوج باليهودية والنصرانية، دون العكس: هي أن السلم يؤمن بكل الوسل، ويتأول ، فلا خطر منه السلم يؤمرو بكل الوسل، ويالأديان في أصرفها الصبحية الاولى، فلا خطر منه على الزوجة في عقيدتها أو مشاعرها، أما غير المسلم فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق بحمل زوجته على التأثير بدينه، والمرأة عادة سريعة التأثير ولانفياد، وفي زواجها إيناء المسروما وعلينتها.

### كراهة الزواج بالكتابيات:

يكره ـ عند الحفية والشافعية، وعند المالكية في رأي ـ للمسلم الزواج بالكتابية الدينة ، وقال الحنابات: زواج بها خلاف الاولراء لأن عمر قال لللين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: «طلقومن فطلقومن إلا حليفة، فقال له عمر: «طلقها» قال: شهد أنها حرام؟ قال: هي خسرة، طلقها، قال: ششهد أنها حرام؟ قال: هي محرة، قال: قد علمت أنها خمرة، ولكنها لي جلال فلما كان بعد، طلقها، فقيل له: إلا طلقها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا يبغي لي. ولأنه ربما مال إليها قلبه فقتت»، وربما كان بينهما ولد، فيميل إليها.

أما الحربية: فيحرم تزوجها عند الحنفية إذا كانت في دار الحرب؛ لأن تزوجها فتح لباب الفتنة، وتكره عند الشافعية، وعند المالكية، والزواج بها خلاف الأولى عند الحنابلة. الزواج وأثاره

وويية، فقد يقتل الزواج بالكتابيات وبالأولى الحربيات: مضار اجتماعية ووطنية وويية، فقد يقتل للإدهن أخيار المسلمين، وقد يرغين الأولاد في مقائد وعادات غير المسلمين، وقد يؤدي الزواج بهن إلى إلحاق ضرر بالمسلمات بالإعراض عنهن، وقد تكون الكتابية منحرفة السلوك، بدليل ما يأتى:

روى الجصاص في تفسيره: أن حليفة بن البمان تزوج بيهودية، فكتب إليه عمر: أن خل سيلها، فكتب إليه حليفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا، ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن، يعني العواهر، وروى الإمام محمد هذا الأثر في كنابه الآثار؛ على النحو الآتي:

إن حليفة تزوج يهودية بالمدان، فكتب إليه عمر: أن خلَّ سيلها، فكتب إليه: أحرام يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا، حتى تخلى سيلها، فإنني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختارون نساء أهل الذمة

لجمالهن، وكنَّ بذلك فته لنساء المسلمين. يتين من ذلك أن عمر عليه منع حليفة من الزواج بالكتابية، لمما فيه من الفسر.، وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن، أو تتابع المسلمين في زواج الكتابيات،

وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن، أو تنابع المسلمين في زواج الكتابيات. وترك المسلمات بلا زواج. وأي الشافعية في زواج الكتابية، هذا هو حكم الزواج بالكتابيات، يجوز عند

الجمهور بلا شرط، لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد، فقالوا<sup>(؟)</sup>: تحل كتابية، لكن تكره حربية، وكنا ذمية على الصحيح، لما في الميل إليها من خوف الفتنة، والكتابية: يهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وادرس وإبراهيم عليه السلام.

فإن كانت الكتابية إسرائيلية: فيحل الزواج بها إذا لم يعلم دخول أول من تدين من آبائها في دين البهودية بعد نسخه وتحريف، أو شك فيها، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً، وإلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين.

(١) مغنى المحتاج: ٢/ ١٨٧ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٤٤.

وإن كانت النصرانية: فالأظهر حلها للمسلم إن علم دخول قومها، أي آبائها أي أول من تدين منهم في ذلك الدين - أي دين عيسى عليه السلام، قبل نسخه وتعريفه، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً، فإن دخلوافيه بعد التحريف فالأصح المنع، وإن تمسكوا بغير المحرف فتحل في الأظهر.

والراجح لدي هو قول الجمهور، لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكتابيات، دون تقبيد بشيء.

# الزواج بالمجوسيات:

قال أكثر الفقهاء 17: ليس المجوس أهل كتاب، للأية المتقدمة ﴿إِنْ تَقُولُواۤ إِنَّسًا أَبُولَ الْكِنْتُمُ عَلَّ طَلَّهِمَتُنِيِّ مِن تَبْلِيًا﴾ (الانماء: ١٥٥٦/ فأخبر تعالى: أن أهل الكتاب طائفتان، فلو كان المجوس أهل كتاب لكانوا للات طوائف.

وأيضاً إن المجوس لا ينتحلون شيئاً في كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما يقرؤون كتاب زرادشت، وكان متنبياً كذاباً، فليسوا إذن أهل كتاب.

ويدل له: أن عمر ذكر المجوس بالنسبة لأخذ الجزية منهم، فقال: ما أدري كيف اصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرجمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اله 機 يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي، وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب؟".

#### السامرة والصابئة:

السامرة: طائفة من اليهود، والصابئة: طائفة من النصارى.

قال أبو حنيفة والحنابلة: إنهم أهل كتاب، فيجوز للمسلم الزواج بالصابئات؛

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٣٢٧، المغنى: ٦/ ٥٩١، البدائم: ٢/ ٢٧١.

 <sup>(</sup>۱) نيل الأوطار: //٥٦ وروى سفيان عن الحسن بن محمد، قال: اكتب النبي إلى المحرف مخبر بدهوم الى الإسلام، قال إذا المستم فلكم ما لنا، وعليكم ما علينا، ومن أمي لغلو الجزية غير أكار فيالحموم ولا تكاح نساعيم.

الزواج وأثاره الزواج وأثاره

لأن الصابقة قوم يؤمنون بكتاب، فإنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن بعظمرتها تتعظيم المسلمين الكعبة في الاستقبال إليها، ولكنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب في بعض دياناتهم، وهذا لا يمنع الزواج كاليهود مع النصاء...

وقال الصاحبان: لا يجوز الزواج بهن؛ لأن الصابئة قوم يعيدون الكواكب، وعابد الكواكب كعابد الوش، فلا يجوز للمسلمين مناكحتهم.

وقيل: ليس هذا باختلاف في الحقيقة، وإنما الاختلاف لاشتباه مذهبهم. لذا من اعتبر الصابقة من عبدة الأوثان: وهم الذين يعبدون الكواكب، حرم مناكحتهم. ومن فهم أن منا كحتهم حلال، فهم أن لهم كتاباً يؤمنون به.

وهذا هو الحق ويتفق مع رأي الشافعية الفائلين: إن خالفت السامرة اليهود، الطاسائيون النصاري في أصل دينهم، خُرُمن، وإلا فاذ، أي إن وافقت السامرة اليهود، والصابئة التصاري في أصل دينهم حلت. وهذا هو ما قرره القدوري في الكتاب، وهو حجة لدى الحنفية، فقال: يجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب، وإنا كانوا يعبدون الكواكب، ولا كتاب لهم، لم تجز متاكمتهم!!!.

#### المتولد من وثني وكتابية:

إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابياً والأخر وثنياً، لم يحل نكاحها؛ لأنها ليست كتابية خالصة، ولأنها مولودة بين من يحل وبين من لا يحل، فلم تحل، تغليباً للتحريم؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام الحلال<sup>(17)</sup>.

# تغيير الكتابي دينه إلى دين أخر:

إذا انتقل الكتابي أو المجوسي إلى دين آخر غير دين أهل الكتاب كالوثنية، أي توثن، لم يقر عليه، ويقتل في أحد الرأيين إن لم يرجع، لعموم الحديث: امن بدل

(٢) مغني المحتاج: ٣/ ١٨٩، المغني: ٦/ ٥٩٢، المهذب: ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>١) اللباب: ٣/٧.

وينه فاقتلوه<sup>(1)</sup>وفي رأي آخر: لا يقتل، بل يكره على العودة إلى دينه السابق بالضرب والحبس.

وإذا انتقلت امرأة المسلم الذمة إلى دين غير دين أهل الكتاب، فهي كالمرتدة، ينفسخ نكاحها مع المسلم إن لم تعد إلى دينها في أثناء العدة عند الشافعية الكتابة.

وأما إذا انتقل الكتابي إلى دين كتابي آخر، كأن تهود النصراني أو تنصر الهودي، لم يقر بالجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام في الأظهر عند الشافية، وفي وراية عن أحمد، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْكُي فَيْنَ الْإِنْلَيْمِ وِينًا فَيْنَ يَقْمُلُ يَشَعُ اللهِ مَا المرا عبران: ١٥/١٨ وقد أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه، كما لو انترافسط.

ويقر عليه في قول أبي حنيفة ومالك، وفي الراجع من الروايتين عند الحنابلة؛ لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب، فلا نتعرض له. وأما حديث امن بدل دينه فائتلو، فهو محمول على دين الإسلام، إذ هو الدين المعتبر شرعاً.

ولو تهود واني أو تنصر، لم يقر عند الشافعية، ويتعين الإسلام في حقه، كمسلم ارتد، فإنه يتعين في حقه الإسلام. ويقر عند أبي عنيفة ومالك والحنابلة في الراجح"، لأن الكفر كله ملة واحدة. إذ هو تكذيب الرب تعالى فيما أنزل على رسله عليم السلام.

### ارتداد الزوجين أو أحدهما:

قال الشافعية، والحتابلة والمالكية: لو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول تنجزت القُرْقة، أي انفسخ النكاح في الحال. وإن كانت الردة بعد الدخول، توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة، فإن جمعهما الإسلام في العدة، دام النكاح،

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٧/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>۲) البنائع: ۲/۲۷۱ (۱۷) (۱۷ (۲۰۲۲ ۱۳۰۱) العناية على فتع القدير: ۱۹۹۶ (۱۳۹۳) الشرح الكبير: ۱۹۱۶ (۱۸۹۳ ۱۹۹۱) المغني: ۳/ ۱۸۹۳ ۱۹۹۱ (۱۸۹۳ ۱۹۹۱) المغني: ۳/ ۱۹۹۱ (۱۹۹۱ ۱۹۹۱) المهني: ۲/۳۰ (۱۹۹۱ ۱۹۹۱) المهني: ۲/۳۰ (۱۹۹۳) و ما يعدما ۱۹۰۸ (۱۹۹۳) المهانب ۲/۳۰ (۱۹۹۳)

الزواج وأثاره الزواج وأثاره

وإن لم يجمعهما في العدة انفسخ التكاح من وقت الردة، لكن لو وطئ الزوج لا حد عليه للشبهة، وهي بقاء أحكام التكاح، وتجب العدة منه. وإذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأسلم في عدتها، أو أسلما معا، فتنفر الزوجية بينهما، وإن أسلم أحدهما ولم يتبعه الأعر في العدة، انفسخ زراجهما، وكذلك قال الحنفية: تقم الفرقة بين الزوجين إذا حكم يصحة الارتداد (")، وقد صح أن رجلاً من بني تغلب وكانوا من النصاري، أسلمت زوجته، وأبي هو، فقرق عمر بينهما، وقال ابن عباس: إذا أسلمت النصرائية قبل زرجها، في أسلك لنسها».

# أتكحة الكفار غير المرتدين:

هل عقود زواج غير المسلمين بعضهم مع بعض صحيحة أو فاسدة؟ للفقهاء رأيان: فقال المالكية <sup>(٢)</sup>: أنكحة غير المسلمين فاسدة؛ لأن للزواج في الإسلام شرائط لا يراعونها، فلا يحكم بصحة أنكحتهم.

وقال الجمهور<sup>(77</sup>: أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة يقرون عليها، إذا السلوا، أسلوا، أن تحاكموا إلينا إذا كانت الدائم عني بجوز ابتداء الزواج بها، بأن لم حكن من المحاره فنفرهم على ما نقرهم عليه لو أسلسوا، ونبطل ما لا نقر، والأصح عند الحنقية أن كل نكاح حرم لحرة المحل كمحارم، يقح جائزاً، وانقى هؤلاء المجمهور على أنه لا يعتبر فيه صفة عقدهم وكيفته، يقح جائزاً، وانقق هؤلاء المجمهور على أنه لا يعتبر فيه صفة عقدهم وكيفته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلسون من الولى والشهود وصيفته الإيجاب والقيول،

وينيني على داي الجمهور أن تثبت أحكام الزواج المقررة كالمسلمين من وجوب النفقة ووفق الطلاق وتحوهما من عدة ونسب وتوارث بزواج صحيح، وحرمة مطلقة ثلاثاً، ويجوز نكاح أهل اللغة بعضهم لبعض وإن اختلفت شرائعهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.

وأشباه ذلك، فيجوز في حقهم ما اعتقدوه، ويقرون عليه بعد الإسلام.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٢٢]. (٣) الدائمة: ٢/ ٢٧٢ الديال عال ١٧ ٢٠٠٠ معتد الديار ا

 <sup>(</sup>٣) البدائع: ٢/٢٧٦، الدر المختار: ٢٠٠١/٥، ٥٣٠ وما بعدها، مغني المحتاج: ٢/١٩٣-١٩٥، المغني: ٢/١٣٦.

ودليلهم قوله عز وجل: ﴿ وَقَالَتِ اَمْرُكُ مِرْقُوبُ﴾ (القصم: ١٩/٨) وقوله سبحانه: ﴿ وَإِمْرَائِكُم حَمَّالًا الْمُحَلِّ ﴾ (السندة ١٤/١١) ولو كالت أنكحتهم فاسدة لم يكن امرأته حقيقة ، ولأن النكاح منة أدم عليه السلام، فهم على شريعه، وقال التبي عليه الصلاة والسلام: قولمت من نكاح، لا من سفاح (١١) لا من زنا، والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلاً منة ثم يتزوجها، يؤن يخ سما وجد قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نكاحاً، ولو قلنا بفساد انكحتم لأدى إلى أمر قبيح هو الطعن في نسب كير من الأنبياء.

ولعديث غيلان الثقفي وغيره معن أسلم وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره 幾 باختيار أربع منهن، ومفارقة الباقي<sup>777</sup>، ولم يسأل عن شرائط النكاح، فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم، فإنه 畿 أقرهم عليها، وهو لا يقر أحداً على باطل.

# أخت الزوجة ومحارمها

(الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أوغيرها من المحارم)(٣):

يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مُخرماً لها: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى. وذلك سواء أكانت المحرم شفيقة، أم لأب، أم لأم.

لقوله تعالى في بيان محرَّمات النساء: ﴿ وَأَنْ تَجَمَّكُوا بَثِكَ الْأَفْتَكَنِي إِلَّهُ مَا قَدْ سَلَكُنَّ ﴾ (النساء: ٢٣/٤ ولأن الجمع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غَيْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطيعة الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام.

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر عن علمي بلفظ دخرجت من النكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن أدم إلى أن ولدني أبي وأمي، تكلم في راو من رواته وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد: ٨/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦/ ١٥٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) الجمع بين الزوجات نوعان: جمع بين ذوات الأرحام، وجمع بين الأجنبيات باكثر من أربع.

١٦٦ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

والجمع بين العرأة وابنتها حرام أيضاً، كالجمع بين الأختين، بل هواولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قوابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق أولى.

ها من طريق اولى. 
وكذلك الجمع بين العرأة وعمتها أوخالتها حرام أيضاً كالجمع بين الاختين و
وكذلك الجمع بين العرأة وعمتها أوخالتها حرام أيضاً كالجمع بين الاختين و
لان المعة بمبتراتة الأم لبنت أخيها، والخالة بمبتراتة الأم لبنت أخنها، وصرحت السنة 
التراة على عمتها أو خالتها، أن ورائية الترمذي وغيره: الا تنكل
العرأة على عمتها أو خالتها، أن ولا الموارة على خالتها، ولا العراق أعلى عمتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى ولا العقرة على الكبرى ولا يخيل
ان هذا الحديث خصص عموم قرفة تعالى: ﴿ وَإِلَّ الصّرَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ على واللّه اللّه وغيره: والكال عسب لماك فيحرم، حتى لا يودي إليه، وقد أشار الرحم، وإنه حرام، والنكاح سبب لماك فيحرم، حتى لا يودي إليه، وقد أشار الرحم، وأنه حرام، والنكاح سبب لماك فيحرم، حتى لا يودي إليه، وقد أشار أرحاكم، إلى المالة اللهي في رواية ابن حبان وغيره: والكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحاكم،

#### قاعدة الجمع بين المحارم:

استنبط الفقهاء من النصين: القرآني والنبوي قاهدة لتحريم الجميم بين المحارم همى: اجمرم الجميم بين امرائين لو كانت إحداهما رجلاً، لا يجوز له نكاح الاخرى من الجانبين جميعاً» أو البحرم الجمع بين كل امرائين أيتهما قذرت ذكراً، حرمت عليه الأخرى!".

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة (سبل السلام: ٣/ ١٢٤، نيل الأوطار: ٦/٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) قيل: ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر؛ لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد، إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي ولاسيما مع الإجماع من الأمة، وعدم الاعتداد بالمخالف. ووصفه صاحب البدائع بأنه حديث مشهور.

 <sup>(</sup>٣) البدائع: ٢٩/٢٧، الدر المختار: ٢/ ٢٩١١، مغني المحتاج: ٣/ ١٨٠٠ اللياب: ٣/٢٠ المبارك: ٣/٢٠ المبارك: ٣/٣٠ المبارك: ٣٠ المبارك: ٣/٣٠ المبارك: ٣/٣٠ المبارك: ٣

لا يحل الجمع بين الأعتبن؛ لأنتا لو فرضنا كل واحلة منهما رجلاً، لم يجز له التزوج بالأعرى، لأنها أحمد، ولا يجل الجمع بين المراة وعنها؛ لأن كل واحمة لو فرضت رجلاً، لكان عما للاخرى، ولا يجوز للعم أن يتزوج بنت أحميه، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وخالتها؛ إذ لو فرضنا كل واحمة منهما رجلاً كان خالاً للاخرى، ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخمه.

فإن فرض كونَ كل منهما رجلاً، وجاز له أن يتزوج بالأخرى كالمرأة وابنة عمها، جاز الجمع بينهما، لأنها تكون ابنة عمه، وللرجل أن يتزوج بابنة عمه.

وإن كان تجربه الزوج على فرض واحد من أحد الجانيين ويوال به يحرم إلى كان تجربه الزوج على فرض واحد من أحد الجانيين ويوالأخر، فلا يحرم كانت لأيها؛ لأنه لا رحم بينهما، فلم يوجد الجمع بين ذواتي رحم، إذ لو فرضنا في المثال الأول البنت وجادً، لم يعزف له أن يتزوج بهذا المرأة لأنها زوجة أيم، أما عند فرض المرأة: زوجة الأب رجادً، فتزول عنه صفة زوجة الأب، فيجوز له الزواج بالبنت، إذ هي أجنبية عنه. وقد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين زوجة عمه علي، وهي ليلي بنت مسعود النهشلية، وبين ابنته من غيرها وهي أم كلام بنت السنة فاطمة راتياً في ولم يتكر عليه أحد من الصحابة.

ويجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال أو الخالة من عمين أو خالين أو خالين بالاتفاق، لعلم النص فيهما بالتحريم، ودخولهما في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَيْلُ ثِلَّمُ مَا وَرَالَةُ وَلِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤/٤] ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكراً. وفي كراهة زواجهما رأيان: رأي بالكراهة خوف قطيمة الرحم، وهر مردي عن ابن مسعود والحسن البصري، وأحدة في رواية عنه، ورأي بعدم الكراهة؛ إذ ليست ينهما قرابة تحرم الجمع، وهو مقول عن الشافعي والأوزاعي.

#### حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما:

إذا تزوج رجل امرأتين بينهما محرمية كالأختين وكالبنت وخالتها، والبنت وعمتها، ففي حكم الزواج تفصيل (١٠):

أ - إن تزوجهما معاً في عقد واحد، فسد زواجهما معاً ولم يبطل؛ لأن

(١) البدائع: ٢/٣٦٣، اللباب مع الكتاب: ٣/ ٢٢.

١٦٨ ----

إحداهما ليست أولى بفساد الزواج من الأخرى، فيفرق بينه وبينهما، ثم إنه إن كان التفريق قبل الدخول فلا شيء لهما، أي لا مهر لهما، لا عدة عليهما؛ لأن الزواج الفاسد لا حكم له قبل الدخول، وكذلك معد الخلوة.

وإن كان قد دخل بهما، فلكل واحدة منهما عند الحنفية مهر المثل على ألا يزيد عن المسمى، لرضاها به، كما هو حكم الزواج الفاسد، وعليهما العدة؛ لأن هذا

هو حكم الدخول في الزواج الفاسد. 
ب - يان تزوج كلاً منهما بعقد مستقل، الواحدة بعد الأخرى، صح زواج 
ب - يان تزوج كلاً منهما بعقد مستقل، الواحدة بعد الأخرى، صح زواج 
الأولى وفسد زواج الثانية الآن المجمع حصل بزواج الثانية، فاقتصر الفساد على يدفرق بينه وبين الثانية، فإن تم التغريق قبل الدخول فلا شيء لها ولا هذه عليها، 
وإن تم التغرق بعد الدخول، وجب لها مهر المثل على ألا يزيد عن المسمى 
لرضاها به؛ لأن الأوطد في دار الإسلام لا يخلو من غفر - أي حد زاجر - أو غفر 
الرضاها بعد والم الدينة الحدة، فيجب مهر المثل دون زيادة على 
السمي، وعليها العدة.

ويحرم على الزوج أن يطأ الأولى، أي قربان زوجته الأولى حتى تنقضي عدة الثانية، لئلا يكون جامعاً بينهما، والجمع بين المحارم حرام.

جـــ وإن تزوجهما بقفين لا يدري أيهما الأول، يفرق بينه وينهما، لأن زواج إحداهما فاصد بيقين : وهي مجهولة، ولا يتصور حصول مقاصد الزواج من المجهولة، فلا بد من التفريق، فإن ادعت كل واحدة شهما أنها هي الأولى ولا ينة لها، يقضى لها بتصف المهر؛ لأن الزواج الصحيح أحدهما، وقد حصلت الفرقة قبل الدخول، لا بسبب العرآة، فكان الواجب نصف المهر، ويكون يبنهما لعدم الترجيم، إذ ليسب إحداهما بأولي من الأخرى.

وقال الجمهور: إن جمع بين الأختين ونحوهما من رضاع أو نسب بعقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان مرتباً بطل الثاني، ولمن دخل بها مهر المثل عند الشافعية والحنابلة. وصداقها المسمى عند المالكية٬٬

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣/ ١٨٠، القوانين الققهية: ص ٢٠٩، كشاف القناع: ٥/ ٨١، المقدمات المعهدات: ١/ ٤٥٨.

### الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة (١٠):

اتفق الفقهاء على أنه بجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسب وفاة إحداهما، فلو ماتت زوجة رجل، جاز له أن يتزوج بالمحتها أو عمتها مثلاً من غير إنظار مدة بعد ال فاة.

واتفقوا أيضاً على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجعي، فلو طلق زوجه طلاقاً رجعياً، لم يجز له الزواج يواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدة؛ لأنها باقية في حكم الزواج السابق.

الوطائفرا في الجمع بين المحاوم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق باتن. فقال الحنفية والمحتابية: يعرم المجمع بين الأختين ومن في حكمهما إذا كانت واحدة منهما في أثناء المعدة من طلاق بالن بينوة صغرى أو كبرى؛ لقوله ﷺ: هن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجمع ماءه في رحم اختين أ<sup>770</sup>، ولأن البائن ممنوع من الزواج في المعدة لحق الزوج، فأشهت الرجمية، ولأن الزواج بالأخت ونصوها من المحارم في العدة لحق الزوج، فطبهة الرحم، التي أمر الله بوصلها، وهذا الرأي هو الراجح.

وقال المالكية والشافعية: يصح الزواج بأخت المطلقة ومن في حكمها من المحارم في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، لانقطاع أثر الزواج السابق، فلا تحل لمن طلقها إلا بعقد جديد، وحينتك لا تجمع المرأتان في حكم فراش واحد.

وذكر الحنابلة<sup>(؟)</sup>: أنه لو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية، أو انفسخ النكاح بين الزوجين بخلع أو رضاع، أو فسخ بعيب أو إهسار أو غيره، لم يكن له أن يتزوج أحداً ممن يحرم الجمع بيته وبين زوجت، حتى تنقضي عدتها.

(۱) الدر المختار: ۲/۳۹، اللباب: ۲/۳، القوانين الفقهية: ص ۲۰۹، المهذب: ۲/۳۶، كشاف القناع: ٥/ ٨١-٨٨.

 (۲) كشاف القناع: ٥/ ٨١. التلخيص الحبير: ٣/ ٩٦٦، نصب الراية: ٣/ ١٦٨، قال عنه الزيلمي: غريب.

(٣) المغنى: ٦/ ٤٤٥ وما بعدها.

٠١٧ )\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وإن أسلمت زوجته، فنزوج أعتها في عدتها، ثم أسلما في عدة الأولى، اختار منهما واحدة، كما لو تزوجهما معاً. وإن أسلم الرجل بعد انقضاء عدة الأولى، بانت منه، وثبت نكاح الثانية.

وإن زنى الرجل بامرأة، فلبس له أن يتزوج بأختها، حتى تنقضي عدتها. وحكم العدة من الزنا، والعدة من وطء الشبهة، كحكم العدة من النكاح.

فإن زنى بأخت امرأته، فقال أحمد: يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض المنزني يها ثلاث حيضات. وقد ذكر عن أحمد في المنزني بها: أنها تستيراً بحيضة واحدة؛ لأنه وطء من غير نكاح، ولا أحكامه أحكام النكاح.

وإذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة بجوز انقضاؤها فيها، وكذبته، أبيح له نكاح أختها، وأربع سواها في الظاهر. أما في الباطن فيبني على صدقه فى ذلك؛ لأنه حق فيما بينه وبين الله تعالى، فيتبل قوله فيه.

# المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات):

لا يجوز للرجل في مذهب أهل السنة أن ينزوج أكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحد ولو في عدة مثلثة، فإن أراد أن ينزوج بخاسمة، فعليه أن يطلق إحدى زوجاته الأربع، وينتظر حى تنقضي عندتها، ثم ينزوج بعن أراد؛ لأن النس الفرآني لا يبح للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عِنْمُ أَلَّهُ لِلْمُلِهِ فَا لِلْمَنْ لَلْمُكُوا مَا كُمان لَذِي فِي وقت واحد، وهو قوله تعالى:

وَانَ فِئْتُمْ أَلَّهُ لَقُدُطُما فِي النَّتِنَ فَالْكِمُّا مَا كَانِ لَكُمْ يَنَ النِّسَةَ مَثْنَ وَلَلْتَ فَرَكُمْ وَلَلَهُ مَنْ فِئَهُمُ اللَّهِ فَقَالُ فَيْهَا وَلَمْهُمَ اللَّهِ فَقَالُ فَيْهِا النَّامَاء وَاللّهَ عَلَمْهِ الوقوع في ظلم البنامي، فلم تعدلوا في مهورهما أو في نكاعهي، أو تحرجتم من الولاية عليهم، وخافوا أيضاً من ظلم النساء عامة، وقللوا عدد الزوجات، واقتصروا على أربع منه، وإن تخفيم الجور في الزيادة على الواحدة، فانقصوا على زوجة واح، ويلاحظ أن لفظ امشيء معدول به عن النين النين تقول: جامل القوم مشى أي النين النين، ومكمّا للات ورباعٍ بينا لانواع الزيجات، وقات الناس ويتحد للإيجاب، فالعظف بالولو المنجير لا للجمع.

ويوضح مدلول الآية حديث ابن عمر، قال: «أسلم غيلان النقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعاً،(^^.

وروى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: السلمت وعندي ثمانُ نسوة، فأتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعاً».

وروى الشافعي عن نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي 幾: «أمسك أربعاً، وفارق الأخرى<sup>(٢)</sup>».

كوم ينقل عن أحد من السلف في عهد الصحابة والتابعين أنه جمع في عصبته أكثر من أربع ، فلك العمل على وقل السنة على أن لا يجوز الزواج ياكثر من أربع نسوة ، ولأحاديث في مجموعها لا تقتصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض يمجعوعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، كما ذكر الشوكاني.

رفعب بعض المتارايل الشاذة إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعاً، أخلاً بظاهر الآية ﴿ تَشَعَلُ وَالْتُحَيِّلِ السَاء : ١/١ لا أن الواو للجمع لا للتخيير، أي يكون المجموع سعاً، وأجيب عن ذلك بأن الآية محمولة على عادة العرب في خطاب الناس على طبيق المجموعات، وأريد بها التخيير بين الزواج بالنتين وثلاث وأربع، كما في قوله تعالى: ﴿ يَالِي النَّلِكِيُّ رَبُّكُ أَوْلَةً أَيْمِثُو فَقَلَ نَفْتُكُ وَرَبُتُهُ الناطر: وما الله المناس المناس المناس المناس المناس ومنه في والملاثة أجنحة ومنه فو المناس المناس مرتان الأربعة أجنحة بأن البشر ليس عبارة عن الاثنين، بل أض ما يراد باللمشي مرتان من المعدد، وكذا الدين الرائع الرابع، من المعدد، وكذا الدين، والمناس من المعدد، وكذا الدين،

### السبب في الاقتصار على أربع:

إن إباحة الزواج بأربع فقط قد يتفق في رأينا مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال، وبنبية رغباتهم وتطلعاتهم مع مرور كل شهر، بسبب طروء -----

(۱) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر (نيل الأوطار: ١٥٩/٦ ومابعدها). (۲) راجع الحديثين في نيل الأوطار: ١٤٩/٦، لكن في حديث قيس ضعيف. وفي إسناد حديث نوفل رجل مجهول. ١٧٢ ----- الزواج وأثاره

دورة العادة الشهرية بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن، ففي المشروع فنى وكفاية، وسد للباب أمام الانحرافات، أوما قد يتخذه بمغض الرجال من عشيقات أو خيابات أو وصيفات، ثم إن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالمجز عن القيام بحقوقها، لأن القاهم أن الرجل لإيقدر على الوفاء بحقوقها، وإلى هذا أشار القرآف الكريم بقوله عز وجل: ﴿ وَقَلْ يَقُمُّ إِلَّهُ تَشِلًا فَهَيْتُهُ النَّاسَاء: ١/٣ أي لا تعدلوا في القشم والجمناع والنفقة في زواج المثنى، والشلات، والرباع، فواحدة، فهوأقرب إلى عدم الوقوع في الظلم ().

وهكذا فإن الاقتصار على أربع عدل وتوسط، وحماية للنساء من ظلم يقع يهن من جراء الزيادة، وهو بخلاف ما كان عليه العرب في الجاهلية والشعوب القديمة حيث لا حد لعدد الزوجات وإهمال بعضهن.

وهذه الإباحة أضحت أمرأ استثنائياً نادراً، فلا تعني أن كل مسلم ينزوج أكثر من واحدة، بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم.

#### قيود إباحة التعدد:

اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:

1 - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي العادية من نقطة وحسن معاشرة وسيست، لقولة تعالى: ﴿وَانَ عِنْهُمْ أَوْ مَنْهُمُ مُؤْمَنُهُ أَنْ مَا تَكُمُكُمْ أَوْفَ أَنْفَ أَلَا كُلُولُكُمْ النساء: ﴿٢) فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات.

وليس المعراد بالعدل - كما بان في أحكام الزواج الصحيح - هو التسوية في العاطفة والمجبة والعلى القلبي، فهو غير مراد؛ لأن غير مستطاع ولا مقدور لاحد، والشرع إنما يكاف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلية الفطرية التي لا تخفيم للإرادة عل العب والبقض.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢٦٦/٢.

ولكن خدية سيطرة الحب على الفلب أم متوق، لما حلا حد الشرع في الآية لكتركية: وَوَقَلَ تَسْتِطُونَا فَلَ تَعْلِقُ فِنَ السَّلَةِ وَلَوْ مَشْتُمُ ثَلَا لَيْسِلُوا حَلَّى النَّشِيلُ يُشَارُونَا كُلُّالْكُمْلُؤُكُمْ (الساء، يولا المقائد ) وهو كله لتأكيد شرط العدا، وعدم الوقوع في جور الساء، يولا الواحدة كالمعلقة، فلا هم زوجة تنتيج بعقوق الزوجية، ولا هي مطلقة، والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر الواحث والعراطف المناطبة، وليست تما زهم يهتم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تعقق شرط ياحته.

٢ - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإفدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا يتوافر القدرة على مون الزواج وتكاليف، والاستمرار في أداء الشفقة الراجة للزوجة على الزوج، لقوله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة لليتروج..، والماعة: مؤته النكاح.

#### حكمة تعدد الزوجات:

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلمياً إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأساب عامة وخاصة.

أما الأسباب العامة، فننها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء سواء في الأحوال المحاوية يزيادة نسبة النساء كشمال أورية، أم في أعقاب الحروب، كما حدث في المناتة بعد الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة أو إلى سنة، فقامت النساء الألمانيات بمظاهرات يطالين بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، بعد أن قلت الحرب معظم رجال ألمانية، وبعد أن كثر اللقطاء في الكوارع والحدالق العامة.

وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة النساء عن التبذل والانحراف، والإصابة بالأمراض الخطيرة مثل ١٧٤ ---- الزواج وأثاره

مرض نقد المناعة (الإيمنز)، والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنينة، بدلاً من البحث عن الأصحاب الوقتيين، أو حمل الافتات في مواطن إشارات المرور يعلن فيها عن الرغبة في الانصال الجنسي، أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في الشوارع العامة كما في ألمانية وغيرها.

ومن هذه الأسباب: احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل، لخوض الحروب والمعارك ضد الأعداء، أو للمعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها.

وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجات، ولم يرد في المسيحية نص يمنع التعدد، وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين.

ومن هذه الأسباب: الحاجة الاجتماعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر الدعوة الإسلامية كما حدث للنبي فيهى فإنه عدد زرجاته النسع في سن الرابعة والخمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصار لدين الله الجديد. ويقي إلى هذه المن على زرجة واحدة مي السياة خديجة فيها:

#### وأما الأسباب الخاصة فكثيرة منها:

### ١ - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج:

قد تكون المرأة عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج، فيكون من الأفضل رغبات الزوج، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروحة في رباط الزوجية؛ لانه أكوم لها وأحب والأرحم ومن المروحة أن نظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لانه أكوم لها وأحب المنسبة، وتعقل المراحة المنابخة المنابخة المنابخة المنابخة والمنابخة والمراحة، وتتحسن طبائعها وأخلاقها مع مرور الزمن ونضوج العقل، فتحد في زوجها الأطاء، وتتأى به عن الحران واليأس والمنقذ النفسية، وذلك في حدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجوعة.

وقد بينت أن سبب الاقتصار على أربع هو كونه أقرب إلى تحقيق العدل والرحمة بالمرأة التي ينقطم عنها زوجها ثلاث ليال ثم يعود إليها. أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد والتنافر بين الفرائر، أو تشرد الأولاد، فهو ناشئ غالباً من ضعف شخصية الرجل، وعدم الترائر أو تشرك والمحمد وعلى التيان بقراعد الشرع وما يوجه عليه من على وقسم في السيت، وعنافه بالأولاد، وإحساس كبير بعطالب العباة الزوجية، فإقا عدل الرجل بين زوجاته، وسوّى بين أو إلى من في التربية والتعليم والتفقة، ووضع حداً لكل زوجة لا تتجاوزه، فإنه يساهم إلى حد كبير في استنصال كل بلدور الفتنة والسوء، والضفينة والبغضاء بين أفراد السرة، وهو غير كبير له، فيريح فكره من الهموم وحل المشكلات، ويتفرغ لواجاته المعيشة وأعماله خارج العنزل.

فإن بقي بعدثذ شيء في نفس المرأة والأولاد من الغيرة الطبيعية المناتية، فهو شيء عادي لا تخلو عنه كل المجتمعات الصغيرة، ويمكن التغلب على آثاره بالحكمة والعدل وعدم الإصغاء لتدخلات الجيران والمعارف.

اما منع تعدد الأزواج، فقيه توفير مصلحة المرأة نفسها، إذ تكون عادة مبعث نزاع حاد بين الرجال، وتناهس وتراحم بين الشركاء يلحق بها ضرراً وبناهس، وفي هذا الشعدد ضرر اجتماعي، وفساد كبير، بسبب ضياع الأنساب، واختلاط أصول الأولاد، وضياحهم في نهاية الأمر، إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال عن إعالتهم، يحجة أنهم أنناء الأخيرين.

## ٣- اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات:

للحلول، وتتأزم المواقف، ويتصالح واقارب زوجه، أو بينه وبين زوجه، وتستعصي الحلول، وتتأزم المواقف، ويتصلب الطرفان، فإما فراق نهائي ياكل كبد المرأة للإبد، وإما صبر وقتي من الرجل، تتطلبه الأخلاق والوفاء، والحكمة والعقل، ولا شك أن اتخاذ المعرفف الثاني بإنقاء الورجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أمون يكثير من الطلاق: «أبغض الحلال إلى الله».

#### ٣- ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال:

قد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة، تجعله غير مكتفٍ بزوجة واحدة،

١٧٦ \_\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهورية ومدة انفقاسها، فيكون العل لمثل مذه الظروق ومقتضى الدين الذي يتطلب التصلف بنفقا من تعدد الزوجات، بدلاً من البحث عن اتصلالات غير مشروعة، بما فيها من سخط الله عز وجل، وضرر شخصي واجتماعي عام مؤكد الحصول يشيرع الفاحمة أو الزنا،

والغلاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة العقبولة شرعاً.

### الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي:

ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تعنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، ليتأكد من تعقق ما شرطه المدرع كل المياكد . من تعقق ما شرطه المدرع لإباحة التعدد، وهو العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق؛ لأن الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعاً لغايات إنسانية كريمة، لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب معقولة هي ما يأتي<sup>(1)</sup>:

التعاد، فه سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعاد، فهو الذي يغتر ألغ وقبل التعاد، فهو الذي يغتر الخوف من عدم العدا، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عِنْمُ اللهُ فَيْلُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى الرَّافِ اللهُ الرَّافِ فَي الرَّوْج، لا لاحد سواه، من أوغيره أوغيره فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الروم مخالفاً لهذا المتصر. وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق، فإنه منوط بالراغب في الزواج، لقوله الله عشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،، فهو خطاب للأزواج، لا لغيره.

٢ - إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمر عبث، إذ قد لا يطلع على السبب الحقيقي، ويخفي الناس عادة عنه ذلك السبب، فإن اطلع على الحقائق، كان اطلاعه فضحاً لأسرار الحياة الزوجية، وتدخلاً في حريات الناس، وإهداراً

لارادة الإنسان، وخوصاً في قضايا ينبغي توفير وقت القضاء لغيرها، ومنعاً وأمراً في غير محله، فالزواج أمر شخصي بحت، ينتق فيه الزوجان مع أوليا، المرأة، لا يستطيع أحد تنبير وجهته، وتبذيل قيمه. وإن أسرار البيت المغلقة لا يعلم بها أحد غد النوجي.

(نا لا إن تعدد الزوجات ليس بهذه الكثرة المحقيقة، وإنما هو على العكس محدود رنا لا يتجاوز نسبة 3٪ في صورية يسبة 1٪. ورنا لا يتجاوز نسبة 3٪ في صورية ليسبة 1٪. ورنا لا يتجاوز نسبة 3٪ نسبة 2٪ استوجب إصدارقوانين خاصة بها، بل إنه إذا صدرت القوانين فلن يتغير من الأمر شيء \* لأن هذه القضايا تحتاج لضوابط وكوابح داخلية هي الليم، والوجدان والأخلاق الانتجاب المجالية الليم، والوجدان والأخلاق المناسة على الليم، والوجدان والأخلاق المناسة على المناسة على الليم، والوجدان والأخلاق المناسة على المناسقة على المناسة على الم

٤ - ليس تعدد الزوجات هو السبب في تشرد الأطفال، كما يزعمون، وإنما السبب يكمن في إدواء الله تربية النشء، وإدمان الخمر، وتماطي المخدرات، والانصراف في إرواء اللهات طيشاً ومبثاً، وفعل الميسر وارتبال المقامي، وإهمال شأن الأسرة، وغيرها من الأسباب، وكانت نسبة المتشردين بسبب تعدد الزوجات لا تزيد في مصر في الخمسينات عن (١٣)، ويرجع التشرد في الحقيقة إلى الفقر في الدرجة الأولى، وعلاج مساوئ التعدد يكون بأمرين:

أولاً - تربية الجبل تربية دينية وخلقية خصينة، بحيث يدرك الزوجان خطورة رابطة الزوجية النفست، وارتكازها على أساس الود والرحمة، كما قال تعالى: (فون تمانيو، لا تمانى لكم في أشيكم ألوكها إلىككراً إليّها وتعمل تتنصم قوة؟ رئيستُم الروب: ٢١/٣.

ثانياً \_ معاقبة من يظلم زوجته، أو يقصر في حقوقها، أو يهمل تربية أحد أولاده، فمن فرط في واجبه يؤاخذ في الدنيا والآخرة.

### خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية:

يحسن تلخيص الموانع الشرعية للزواج في فقه المالكية، لتصنيفها البديع لديهم، فإنهم قسموا كغيرهم هذه الموانع إلى موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة.

والموانع المؤهدة تنقسم إلى متفق عليها، ومختلف فيها، فالمتفق عليها ثلاثة: نسب وصهر ورضاع. والمختلف فيها: الزنا واللعان.

### **وغير مؤبدة** تنقسم إلى تسعة:

أحفظا: مانع العدد، والثاني: مانع الجمع، والثالث: مانع الرق، والرابع: مانع الكفر، والخامس: مانع الإحرام، والسادس: مانع الدرفس، والسابع: مانع العدة، على اختلاف في عدم تأييد، والثامن: مانع التطليق ثلاثاً للمطلق. والتاسع: مانع الزوجية. وتكون العوائم الشرعية أوسة عشر مانياً (").

١- اما مانع النسب، فاتفق الفقهاء على أن النساء المحرمات من قبل النسل: السبح المذكورات في القرآن، وهن الأمهات والبنات والأخرات والعمات والبنات والأخرات والعمات والبنات والأخرات والعمات بجهة الأم أو من جهة الأب. والبنت: كل أنفى للها علها ولادة من قبل الابن أو من جهة الأم أو مباشرة والأخت: كل أنفى لك علها ولادة من قبل اللبنت أو مباشرة والأخت: كل أنفى هي أحد السلبك، أو في مجموعهما أي الأب أو الأم، أو في كلههما. والعمة: كل أنفى هي أحد تلابيك أو لكل ذكر له عليك ولادة. ولكانة عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أمها.

٣- واضا ماشع الصاهرة، فيحرم أربع بالمصاهرة: زوجات الآياء، وزوجات الابات، وباشتو على أن النبين متهن الإبناء، وأمهات النسوء على أن النبين متهن يحرم بين بنفس الهفد: وهو تحريم زوجات الآياء والأبناء، وواحدة تحرم بالدعول وهي ابنة الزوجة، وأما أم الزوجة تحرم عند الجمهور بالعقد على البت، دخل بها أو لم يدخل. وفي راي ضعيف أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على البت، كالحال في البت، وهو مروي عن علي وابن عباس رقال مثرة على في مناس.

بداية المجتهد: ٢/ ٣١-٤٩، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤-٢١٠، الشرح الصغير: ٢/ ٤٠٢-٤٠.
 ٤٢٨.

٦- واما مافج الرضاع؛ فاتقوا على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، أي أن
المرضعة تنزل منزل الأم، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من
قبل أم النسب.

واتفق أئمة المغاهب الأربعة على أن لبن الفحل يحرَّم، أي يصير الرجل الذي له اللبن، وهو زوج المرأة أباً للرضيع، فيحرم الزواج بينهما وبين كل قرابة من حينها ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب.

٤- واما ماضع الرفنا أي زواج الزانية: فأجازه الجمهور، ومنعه قوم، ومنشأ إختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿وَالْزَيْعُ لَا يَكُوْمُمْ إِلَّا رَبُو أَوْ مُشْرِكً وَمُرْمَ وَلَا تعالى: ﴿وَالْزَيْعُ لَا يَكُوْمُمْ إِلَّا رَبُو النحريم؟

واله العاقبة العدد، فاتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء، ورأى الجمهور أنه لا تجوز الخامسة، لقوله تعالى: ﴿ فَالْكِمُواْ مَا كَانِ لَكُمْ مِنَ اللَّيْكِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّيْكِمُ اللّهِ اللّهِ وَتَعْدَ عَشَر وَقَعْدَ عَلَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَتَعْدَ عَشَر نَوْقًا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

1- واما مائع الجمع، فانتفرا على أنه لا يجمع بين الأعتين بعقد زواج، لفوله على الله على الل

والعمة: هي كل أنتى هي أخت لذكر له عليك ولادة، إما بنفسك، وأما بواسطة ذكر آخر. والخالة: هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة، إما بنفسها، وإما بنوسط أنثى غيرها، وهن المحرمات من قبل الأم.

٧- وأما مانع الرق، فاتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح
 العبد إذا رضيت به هي وأولياؤها. ولا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بشرطين عند

الجمهور غير ابن الفاسم المالكي: وهما الخوف على نفسه الغنت أي الزناء والمعبور غير ابن الفاسم المالكي: وهما الخوف على نفسه الغنت أي الزناء لدقوله عن ظرال المروة أو الكتابية، أي المهور الذي يجترح الشخسك اللؤيكين فين المستركة المنتبئة القريبية في تشكير من تشوياً للكونون يتمثل عن يتوياً للكونون إلى المنتبئة المن

- واما مائع الشخير فانفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية، لقوله المتعلق: ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْكُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْتِي اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

ه. واما مانع الإحرام، فلا يجوز عند الجمهور نكاح المحرم، فلا يستكح المحرم ولا يستكم، فإن نعل فالتكما باطل, وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك، لتعارض حديثين: حديث ابن عباس أن رسول أله هم نكو تجوي وهو محرم، وحديث ميمونة أن رسول أله هم نكو تجويه القول، وهو تعرب عبونة أن رسول أله هم نزوجها وهو حلال. وإذا قلنا: عمارض الفعل، فسقط الاستدلال به، فيرجح القول، وهو حديث الا ينكح المحرم ولا ينكح.

ا- وأما مانع المرض: فقال مالك في المشهور عنه: لا يجوز نكاح المريض مرض الموت، وقال الجمهور: إنه يجوز، وسبب اختلافهم تردد التكاح بين البيع وبين الههة؛ لأنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث، ويجوز بيعه. ولاختلافهم إيضاً سبب آخر: وهل هو يتهم في إضرار الورثة بإدخال وارث زائد، أو لا يتهم؟

١١- واما مانع العدة: فاتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، سواء أكانت
 عدة حيض أم عدة حمل، أم عدة أشهر، وسواء من نكاح أم شبهة نكاح. واختلفوا

<sup>(</sup>١) المختصر النافع: ص ٢٠٣.

نيمن تزوج امرأة في عملتها ودخل بها، فقال مالك والأوزامي واللبت: يقرق يبهما، ولا تحل له أبناً، وقال أبو حنيلة والشافعي والنزري وأحمد: يغرق بيهما، وإذا انقضت العدة، فلا بأس في تزوجه إياما مرة ثانية. وسبب اختلافهم اختلاف أقوال الصحابة، فالقريق الأول أخط يقول عمو فلاس حيثاً فرق بين طلبحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي، لما تزوجها أفي العدة من زوج ثان، وقال: «أيما امرأة تنكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم متعدن بفية عدتها من الأول، ثم كان الآخر عاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم

واحتج الفريق الثاني بقول علي وابن مسعود رهي، خلافاً لرأي عمر رهي، فلم يقضيا بتحريمها عليه.

١٢- وأما مانع الزوجية، فإنهم انفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة، وكذا بين الملمين، لغوله تعالى: ﴿ وَاللَّمْ مَنْتُكُ مِنْ النِّسَاءَ اللَّهِ مَا مُذَكِّفُ أَيْنَتُكُمْ ﴾ (اللساء: ٤/ ١٤).

١٣- واما مانع اللعان: فتقع به عند الجمهور غير الحنفية الفرقة المؤيدة، فلا تحل
 له أبدأ، وإن أكذب نفسه. والفرقة عند أبي حنيفة تنتهي إذا أكذب نفسه.

لا- واما مائع التطليق ثلاثاً للمطلق؛ فاتفقوا على أنه لا يجوز للمطلق أن يعقد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجاً طبيعاً بزوج آخر، ثم يطلقها بنحو طبيعي، ثم تتقضي عدتها من الثاني، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقَهَا لَا خَلُلُ لَمُ بِنَدُ مَنْى تَنْكَحَ نَدْتًا يَرْتُهُ اللهٰ: ٢٢٠ ٣٠].

### المحارم من النساء في القانون السوري:

#### أ \_ الحرمات المؤيدة:

المادة (٣٣) - يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده. الزواج وأثاره 141

المادة (٣٤) - يحرم على الرجل:

١ - زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.

٢ - أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.

المادة (٣٥) - ١١ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء

الحنفة استثناءه

٢ - يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس

رضعات متفرقات، يكتفي الرضيع في كل منها، قل مقدارها أو كثرا.

ب \_ الحرمات المؤقتة:

المادة (٣٦) - ١١ - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

٢ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون

الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

المادة (٣٧) - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته

الأربع، وتنقضى عدتها.

المادة (٣٨) - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

المادة (٣٩) - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً، حرمت

عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.

#### الفهل الزابع

# الأهلية والولاية والوكالة في الزواج

فيه مباحث ثلاثة:

### المبحث الأول ـ أهلية الزوجين:

يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وهشان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: ﴿ وَعَنَّ بِنَّا لِلْمَا الْمَائِحَةِ النَّاسَانِ ؛ ١/٤ علو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه بجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروبة في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوعً<sup>(1)</sup>.

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

الصغوء أما الصغر فقال الجمهور منهم أثمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كف، واستدلوا عليه بما يأتي<sup>(١)</sup>:

(١) المحلى: ٩/ ٥٦٠، ٥٥٥.

 (٢) المغني: ٢/٨٤، المبسوط للسرخسي: ٤/٢١٧، البدائع: ٢٤٠/٢، ٢٤١، القوانين الفقهية: ص.١٩٨، مغنى المحتاج: ١٦/٨٢ ومابعدها.

١ - بيان عدة الصخيرة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: ﴿ وَأَلْنِي بَيْنَ بَنَ النّجِينِ بن يُسَآيِكُم إِن انَيْنَتُم فَيَدْتُهُنَّ كَلْنَتُهُ أَشْهُو وَاللَّهِي لَلْقَي لَذَ يُحَشِّلُ الطلاق: ١٩/١ فإنه تعالى حدد عداة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كالبائسة ، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.

٢ - الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّكِمُوا اللَّهِ مَنكُ ﴾ [النور: ٣٢/٢٤]
 والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.

 ٣ - زواج النبي بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: «تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ، وبنى بي وأنا ابنة تسع<sup>10</sup> وقد زوجها أبوها أبو بكر \$. وزوج النبي ﷺ
 إيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة، وهما صغيران.

عرع ؟ - آثار عن الصحابة: زوّج (أي عقد) علي ابنته أم كلثوم، وهي صغيراة من حروة بن الزبير، وزوع عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه ومما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رأته، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسبب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رئيس.

 قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفء، فلا يفوت إلى وقت البلوغ.

### من الذي يزوج الصغار؟

اختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوجهم.

فقال المالكية والحنابلة<sup>17</sup>: ليس لغير الأب أو وصيه أو الحاكم تزويج الصغار، لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده، والحاكم ووصمي الأب كالأب، لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم،

 <sup>(</sup>١) متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار: ٢٠٠١) وفي رواية عند البخاري
 ومسلم: تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين.وهناك رواية:
 معقولة: وهي بنت ثلاث عشرة.

 <sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ۱۹۹، الشرح الصغير: ۳۵۳/۲، ۳۵۳ وما بعدها، المغني: ۶۸۹/۱ وما بعدها، كشاف القنام: ۴۵/۳۵–۶۷.

والتوابد ﷺ: "قستأمر البنيمة في نفسها، وإن سكتت فهو إذنها، وإن أيت فلا جواز عليها <sup>(()</sup> في رواية أحمد: ". لم تكره، وروي عن ابن عمر أن قدامة ابن مظعون زرج ابن عمر ابنة أخيه عشمان، فرفع ذلك إلى البني ﷺ فقالاً: «إنها ينتيمة ولا تستكم إلا بإنفها <sup>(()</sup>والبنيمة: هي الصغيرة التي صات أبرها، لعنبيت: لا يستم بعد احتلامه <sup>(()</sup>دل الحديث على أن الأب وحده هو الذي يعلك تزويج الصغار.

وقال الحنفية (12 بجوز للأب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَقِتُمُ إِلَّا لَمُنْظُولُ أَوْ الْكِنْكِي السّاء: ١٢/٤ أي في نكاح إليامي، بالحاق القلم بهم، فالآية تأمر الأوليا، بتزويج الينامي، وأجاز البو طيفة في رواية عنه خلاقاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأم والأخت والمخالة تزويج الصغار إن لم يكن لمة عصبة، ودليله عموم قوله تعالى: ﴿ وَلَمُكِالًا اللّهِ مِنْ مِنْ قَلِيمًا المنار: ﴿ وَلَمُكِالًا اللّهَ عَلَى العَمارِ وَفَلِهِ عَلَى الْمُوارِدِيمَ. النوز: ١٩/٢عم ما غير تقوقة بين المصاب وغيرهم.

وقال الشافعية <sup>(0)</sup>: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، لخير الدارقطني: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها» ورواية مسلم: اوالبكر يستأمرها أبوها» والجد كالأب عند عدمه؛ لأن له ولاية وعصوبة كالأب.

#### والخلاصة:

المُلكية قالوا: القياس ألا يجوز تزويج الصغار إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للأكالرا المحروبة فيه، فيقي ما سواء على أصل القياس. والحنابلة رأوا أن الأحاديث مقصورة على الأب. والشائعية استدلوا بالأحاديث، لكنهم قاسوا الجد على الأب، والحنفية أخذوا بعموم الأيات القرآنية التي تأمر الأولياء يتزوج الينامى أو يتزويجهن من غيرهم.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٢١/٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد والدارقطني عن ابن عمر (نيل الأوطار: ۲/ ۱۲۱ وما بعدها).
 (۳) رواه أبو داود وحسنه النووي.

<sup>(</sup>٤) البدائع: ٢٤٠/٢، المبسوط: ٢١٣/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج: ٣/١٤٩، ١٦٩.

١٨٦ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

واشترط أبو يوسف ومحمد في نزويج الصغار الكفاءة ومهر المثل؛ لأن الولاية للمصلحة، ولا مصلحة في النزويج من غير كفء ولا مهر مثل.

وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة، وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي :

الأول ـ ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

الثاني – أن يزوجها من كفء.

الثالث ـ أن يزوجها بمهر مثلها.

الرابع ـ أن يكون من نقد البلد.

الخامس ـ ألا يكون الزوج معسراً بالمهر.

السادس \_ ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.

السابع ـ ألا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على

التراخي، ولها غرض في تعجيل براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة. وأجاز المالكية للأب تزويج البكر الصغيرة، ولو من دون صداق المثل، أوكان

واجهار المناتبة مدرب لرويع البخر الطعيمية، وقو من دون مستدان احسن. لاقل حال منها، أو لقبيح منظر، وتزوج البالغ (أو البالغة) بإلانها، إلا البئيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين، فتزوج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج كتاب ومعه النشل.

نصة ويمهر المثل. ورأى الحنابلة: أن يزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره، ولو - أنه الذر الله على السرال كريان ما أراد الما المثل وغيره، ولو

كرمة؛ لان للاب تزريج ابت البكر بدون صداق منظها، وهذا مها مسلم دوره ويود كرمة؛ لان للاب تزريج ابتدا للكر بدون صداق منظها، وهذا أولى. وإذا زوج الأب ابنه الصغير، فيزوجه بامرأة واحدة لحصول الغرض بها، وله تزويجه باكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة، وضغّف بهض الحنابلة هذا، إذ ليس فيه مصلحة، بل مفسدة، وصرّب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة. أما الوصي فلا يزوجه أكثر بلا خلاف؛ لأنه تزويج لحاجة، والكفاية تحصل به، إلا أن تكون غائبة أو صغيرة أو طفلة، وبه حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية. ولسائر الألياء تزويج بتن تنع سين فاكثر بإذنها، لما روى أحمد عن عائشة: ﴿إِذَا بِلَغْتِ الْجَارِيةِ تَسْعِ سَنِينَ فَهِي امرأَةُهُ أي في حكم المرأة.

الفقل، وأما العقل فليس شرطاً بالاتفاق، فيجوز للولى أبا أو غيره عند الحنفية (اكان يزوج المجنون أوالمجنونة أو المعتوه أو المعتوهة (أصغيراً أم كبيراً، كما أم نياً.

وللأب عند المالكية<sup>(77</sup>نزويج المجنون أو المجنونة وتحوهما، في حال الصغر أو الكبر، ولو ثيباً، لعدم التعبيز، ولا كلام لوللهما معه إن كان لهما ولد رشيد، إلا من يغيق أو تفيق من جونها أحيانًا، فتنظر إفاقها لتستأذن ولا تجبر، وذلك إذا

لا من يفيق أو تقيق من جنونها أحيانا، فتنظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبر، وذلك إذا لم يلزم على تزويج المجزفة ضرر عادة، كتزويجها من خصي أو ذي عاهة، كجنون ويرص وجذاء، مما يردّ الزوج به شرعاً. وراى الشافحية<sup>(4)</sup>: أنه لا يزوّج مجنون صغير أو كبير، إلا لحاجة للزواج،

ريزوجه امرأة واحدة فقط الأب، ثم الجد، ثم السلطان، دون سائر العصبات كولاية المال. ويزوج الأب أو الجد لوفور شفقتهما المجنونة الصغيرة أو الكبيرة إن ظهرت مصلحة في تزويجها، ولا تشترط الحاجة قطعاً، فإن لم يكن أب أو جد لم تزوج في صغرها، فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة للزواج، لا لمصلحة في الأصح، كتوفر المؤن.

وقال الحنابلة (\*): لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها العيل إلى الرجال، لأن لها حاجة إلى الزواج لدنغ ضرر الشهوة عنها، وصيانتها من الفجود. ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال الأطباء (ثقة أو الثان): إن علتها نزول يتزويجها، فإن لم يكن لها ولي إلا الحاكم زؤجها.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢٤١/٢.

 <sup>(</sup>٣) العتم: ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك. أما الجنون فهو اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢/ ٣٥٥.

 <sup>(3)</sup> مغني المحتاج: ٣/ ١٦٨ ومابعدها.
 (٥) كشاف القناع: ٥/ ٤٤ وما بعدها.

وإن احتاج المجنون البالغ أو الصغير العاقل إلى الزواج أو لغيره كالخدة. وزهيمها الحاكم عند عدم الأب والوصي، وليس لغير الأب ووصيه والحاكم التزويج، ولا يجوز التزويج إن لم يحتج المجنون والصغير إليه؛ لأنه إضرار عها بلا نقطة.

# موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون:

الحد القاتون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعماد على مبدأ الاستصلاح، فأخذ برأى ابن شيرة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار، مراعاة لأوضاح المجتمع، وتقديراً لمدخاطر مسووليات الزواج، ولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتره مطلقاً، إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يقيد في شفات، ظلقاضي الإذن بالزواج.

وهذا ما نصت عليه المادة (١٥):

١ – يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.

للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء
 الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.

س البلوغ، كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء في تصديد سن البلوغ، فني الأحوال المدنية أو الشوون المالية نص القانون المدني ( 17/7ع) على أهلية الشخص الطبيعي، وهي بلوغ سن الثامنة عشرة، للذكر والأنفي على السواء عملاً بيبدأ الاستصلاح، ونص المادة هو:

 ١ حكل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 ٢ - وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً، والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في المادة (١٦) وهي:

تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر. لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن بأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخاسة عشرة، والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، وادعيا اليلوغ، وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ، وهذا مراعاة لمصلحة الشياب في التيكير بالزواج، صوناً لهم عن الانحراف.

# ونص القانون (م ١٨) ما يأتي:

 إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة، وطلبا الزواج، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعراهما واحتمال جسيهما.

### ٢ – إذا كان الولي هو الأب أو الجد، اشترطت موافقته.

أما رأي فقهاتنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير الدميز، أما الصبي الدميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه، ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور، وإنما بزوجه وليه، فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بفسه، وعند أي حيفة إذا يلغ سن الثامنة عشرة.

### المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه. إما بالنفس وإما بالغير، فإذا وجدت هذه الولاية، صح العقد ونفذ، وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور، وكان موقوقاً عند الحفية.

فإن تم المقد من الرجل بالأصالة عن النفس صح المقد بالاتفاق، وإن تم بإنابة من الشارع، صح أيضاً بصفة الولاية، وإن وجد الزواج بالنيابة عن الشخص، صح منقذا لوكالة.

ونبحث في الولاية: معناها، أنواعها، اشتراطها في زواج المرأة، شروط الولي، من له الولاية، المولى عليه، ترتيب الأولياء، كيفية إذن المرأة بالزواج، عضل الولى، غية الولى وأسره أو فقده. ١٩٠ \_\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

#### أولاً ـــ معنى الولاية وسببها:

الولاية لغة إما بمعنى المحجة والنصرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَنْ يَبْقُلُ أَلَّهُ وَيُشْرُلُهُ وَالْفِينَ مُنْتُوا فِينَّ بِاللَّهِ مُمْمُ النَّبِينُونَ ۞﴾ (المسادة: ١٥٦٥) وقول سبحانه: ﴿وَالْمُنْوَسُونَ وَالْتُؤْمِنُنُ بِشَكُمُ قَلِينًا؟ مِنْهِمْ} النوبة: ٧١/٧.

وإما بمعنى السلطة والقدرة، يقال: (الولي) أي صاحب السلطة.

وفي اصطلاح الفقهاء: القدرة على مباشرة التصوف من غيرتوقف على إجازة أحد. ويسمى متولي العقد (الولي) ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَيْمَائِلُ وَلِيْهُمْ ۚ وَالْمَدَانُ ۗ اللَّهَ!} / YAV/

وسبب مشروعية ولاية تزويج القصر والمجانين (ولاية الإجبار): هو رعاية مصالح هؤلاء، وخفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لا تضيع وتهدر.

### ثانياً \_ أقسام الولاية:

قسم العنفية الولاية ثلاثة أقسام: ولاية على النفس، وولاية على المال، وولاية على النفس والمال معاً.

والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل، وهي تثبت للأب والجد وسائر الأولياء.

والولاية على المال: هي تدبيرشؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ وإنفاق. وتثبت للأب والجد ووصيهما، ووصى القاضي.

والولاية على النفس والمال: تشمل الشؤون الشخصية والمالية، ولا تكون إلا للأب والجد فقط.

ومحل البحث في الزواج هو الولاية على النفس.

#### نوعا ولاية النفس:

تنقسم ولاية النفس إلى نوعين: ولاية إجبار، وولاية اختيار، أو ولاية حتم وإيجاب، وولاية ندب واستحباب<sup>(۱)</sup>.

(١) البدائع: ٢/ ٣٤١-٣٤٧، الدر المختار: ٢٠٦/٢ وما يعدها.

 ١- ولاية الإجبار: هي تنفيذ القول على الغير. وهي بهذا المعنى العام تثبت بأربعة أسباب: القرابة والملك، والولاء، والإمامة.

ولاية القرابة: تثبت لصاحبها بسبب قرابته من المولى عليه، إما بقرابة قريبة كالأب والجد والابن، أو بقرابة بعيدة كابن الخال وابن العيد.

وولاية العِلْك: هي الولاية التي تثبت للسيد على مملوكه، فله تزويج عبده أو أمنه جبراً عنهما، ويتوقف نفاذ زواجهما علم إذنه.

وشرط ثبوت هذه الولاية للسيد: أن يكون عاقلاً بالغاً، فلا ولاية للمجنون والمعتوه ولا للصبي قبل البلوغ على تزويج العبد أو الأمة.

وولاية الولاء نوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة.

وولاء العتاقة: هو الحق الشرعي الذي يثبت للمعتق على عنيقه، حتى إنه يرثه به، وله أن يزوجه إذا كان العتيق صغيراً أو كبيراً مجنوناً أو معتوهاً. وشرط ثبوت هذه الولاية أن يكون المعتى عاقلاً بالغاً.

وولاء الموالاة: هو الذي يثبت بناء على عقد بين اثنين على أن يناصره، ويغرم عنه إذا جنى، ويرثه إذا مات. وتتبت بهذا العقد ولاية تزويجه. ويشترط لشوت هذه الولاية أن يكون الولمي عاقلاً بالغاً حراً، وألا يكون للمولى عليه أحد يرثه من النسب أو العصبة السببية.

وولاية الإمامة: هي ولاية الإمام العادل ونائيه، كالسلطان والقاضي، فلكل منهما تزويج عديم الأهلية أو ناقصها بشرط ألا يكون له ولي قريب، للحديث السابق: «السلطان ولي من لا ولي لهه<sup>(۱)</sup> وولاية الإجبار بالمعنى الخاص: هي حق الولي في أن يزوج غيره بعن شاء.

وتثبت ولاية الإجبار بهذا المعنى عند الحنفية: على الصغيرة ولو كانت ثيباً، وعلى المعتو، والمجنونة والأمة المرقوقة. ويقال لصاحبها: ولي مُجْبر.

أخرجه الأربعة إلا النسائي عن عائشة، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (سبل السلام: ١١٨/٣).

الزواج وأثاره

٣- وأما ولاية الاختيار؛ فهي حق الولي في تزويج المولى عليه بناء على اختياره ورضاء، ويقال لفساحيا: ولي مُخيَّرر وهي مستحبة عند أبي حينة وزفر في تزويج السوة المحرة الباغة العاقلة، سواء أكانت بكراً أم ثبياً، رعاية لمحاسن العادات والأضاب التي يراعها الإسلام، إذ للمرأة عندهم أن تتولى تزويج نفسها باختيارها وإرادتها، لكن يستحب لها أن تزلي أمر المقد لوليها، وشرط ثبوت هذه الولاية هو رضا المولى عليه لا غير.

والغلاصة: أنه لا ولي عند الحنفية إلا الولي المجبر، فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد، وكل ولي: مجبر.

#### أنواع الولاية عند المالكية:

الولاية عند المالكية قسمان: خاصة وعامة<sup>(١)</sup>:

 ١- الولاية الخاصة، هي التي تثبت لأناس معينين، وهم ستة أصناف: الأب، ووصيه، والقريب العصبة، والمولى، والكافل، والسلطان. وأسباب هذه الولاية ستة هى:

الأبوق، والإيصاء، والعصوبة، والملك، والكفالة، والسلطنة. أما الولاية بالكفالة: فهي أن يكفل رجل امرأة فقدت والدها. رغاب عنها أملها، فقام بتربينها مدة خاصة، فيكون له عليها حق الولاية في تزويجها، ويشترط لثبوت هذه الولاية شرطان.

أحدهما: أن تمكث عنده زمناً يوجب حنانه وشفقته عليها عادة وبالفعل، فلا حاجة لتقدير زمن معين كأربع سنوات أو عشر على الأظهر.

والثاني: ألا تكون شريفة، والشريفة: هي ذات الجمال أو المال، فإن كانت ذات جمال فقط أو ذات مال فقط، زوجها الحاكم. ورجع بعض المالكية أن ولاية الكفيل عامة تشمل الشريفة والذينة.

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية: ص ۱۹۸ وما بعدها، الشرح الصغير: ۳۰۱/۳۵۳-۳۹۳، الشرح الكبير: ۲/
 ۲۲۲-۲۲۱، ۲۶۲ وما بعدها.

٢- والولاية العامة، تنب بسبب واحد هو الإسلام، فهي تكون لكل مسلم، على الني يقم يها واحد شهم، بأن توكل امرأة أحد المسلمين لياشر عقد زواجها، يشرط إلا يكون لها أب أو وصبه، ويشرط أن تكون دنيئة لا يتيقة. والنشية، هي الخالية من الجمال والحسب والنسب. والخالية من النسب: ينت الزنا أو الشبهة أو المحتوقة من الجواري، والحسب: هو الأخلاق الكريمة كالعلم والتنبير والكرب ورتحوها من محاسن الأخلاق.

يصح الزواج بالولاية العامة في امرأة ذنيقه مع وجود ولي خاص غير مجبره كأب وابن هم، كما يصح زواج شريقة بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير كابر وخط الزوج بهها، وطال الدخول ملة همي أن يمضي زمن تلد فيه الأولاد كتابات سنين، كطول مدة زواج الصغيرة التي لا آب لها إذا زوجت مع فقد الشروط أر يضها، وتجوز الولاية العامةإذا تعلرت الولاية الخاصة.

وتئبت ولاية الإجبار عند المالكية بأحد سببين: البكارة، والصغر فيقع، الإجبار للبكر وإن كانت بالغاً، وللصغيرة وإن كانت ثبياً، ويستحب استثمارها.

والولي المجبر عندهم أحد ثلاثة: مالك الأمة أو العبد، فالأب، فوصي الأب عند عدم الأب.

والولي غير المجبر: يشمل العصبة، ثم المولى (من أعتق المرأة ثم عصبته) ثم الكافل، ثم الحاكم.

وقراية العصبة كالابن والأخ والجد وابن العم، لا يزوجون إلا البالغة بإذنها، ونأذن الثيب بالكلام، والبكر بالصمت.

والولي غير المجبر يزوج البالغ لا الصغيرة بإذنها ورضاها، سواء أكانت البالغ بكراً أم ثيباً.

#### أنواء الولاية عند الشافعية:

الولي عن المرأة مطلقاً شرط عند الشافعية <sup>(١)</sup>لصحة أي عقد من عقود الزواج، فلا تزرِّج امرأة نفسها بإذن وليها، ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل زواجاً لأحد. ١٩٤ \_\_\_\_\_

والولاية نوعان: ولاية إجبارية وولاية اختيارية:

أما ولاية الإجبار: فتتيت للأب، وللجد عند عدمه، فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استثنائها، ويكفني في البكر البالغة الماقلة إذا استؤفنت في تزويجها سكوتها في الأصح. ودليلهم خبر الدارقطني: «النيب أخرى نيسها من وليها، والبكر يزوجها أبرها» ورواية مسلم: "والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها سكرتها» وقد حملت رواية مسلم على الندب، ولأن البكر شديدة الحياء إذ لم تعارس الرجان بالوطء.

وأما ولاية الاختيار: فتثبت لكل الأولياء العصبات في تزويج المرأة النيب، فليس للولمي تزويج الثيب إلا بإذتها، فإن كانت الثيب صغيرة لم تزوّج حتى تبلغ؛ لان إذن المصغيرة غير معتبر، فامنتع تزويجها إلى البلوغ، وتزويج الثيب البالغة بصريح الإذن، ولا يكفي سكوتها، بذلل غير الداوقطهي السابق، وغير «لا تنكحوا الأيامي حتى تستأمروهن "لأولانها عرفت مقصود الزواطي، فلا تجبر بخلاف البكر. ودليل صراحة الإذن: حديث: فيس للولي مع الثيب أمره "أولو أذن بلفظ التوكيل جاز؛ لأن المعرد, فيها واحد.

والحاصل: أن الفرق بين البكر والنيب هوفي حكم الإذن ونوعه، فالبكر يستحب استثذافها، وإذنها صماتها، والئيب يجب استثذافها، بصريح الإذن.

وأما المجنونة فيزوجها الأب، والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة.

### أنواع الولاية عند الحنابلة:

لا يصح نكاح العرأة إلا بولي عند الحنابلة (الكافية والمالكية، فلو زؤجت امرأة نفسها، أو زؤجت غيرُها كبنتها واختها، أو وكلت امرأة غير وليها في نزويجها ولو بإذن وليها في الصور الثلاث، لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه، ولأنها غير مأمونة على الكِفْح لتقص عقلها، وسرعة انخذاعها، فلم يجز تفويضه

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
 (۲) رواه أبو داود عن ابن عباس را الله وطار: ۲/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) المغني: ٦/ ٤٥٦، كشاف القناع: ٥/ ٤١ وما بعدها.

إليها، كالمبذر في المال، فلا يصع أن توكل فيه، ولا أن تتوكل فيه، فإن حكم يسحنه حاكم أو كان المتولي المقد حاكماً يراء، لم ينفض كسائر الأنكمة الفاسفة، إذا حكم بها من يراها، لم ينفض؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد، قلم يجز نقص الحكم بها.

وولاية الإجبار: تثبت لأب، ووصيه، ثم الحاكم، كما قال المالكية، ولا تثبت للجد وسائر الأولياء، وذلك عند تزويج الصغيرة فقط.

وولاية الاختيار: ثئيت لسائر الأولياء عند تزويج امرأة حرة مكلفة (كبيرة بالنة) ليباً كانت أو بكراً بلوفقها، وإذن البكر: الصحت، وإذن الثبت: الكلام، يعليل حميت أبي هريرة مرفوعاً: لا تنكح الأيم تستأذن، قالوا: يا رصول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكته ™وحليث االثبب تدر عرز نفسها، والكر رضاها صحتها™.

لحدولسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإفذهها، ولهاإذن صحيح معتبره. لحديث عائشة: وإذا بلغت العارية تسع سنين، فهي امرأة "كروي مرفوعاً عن ابن عمر. ومعناد: في حكم المرأة، ولأنها تصلح بذلك للتكاح وتحتاج إليه، فأشبهت اللافة

والخلاصة: يزوج الرجل البالغ العاقل نفسه بالاتفاق بالأصالة عن نفسه، ويزوج الولى الصغار والمجانين والمعتوهين بالاتفاق بالولاية عن الشارع.

المحتلف الفقهاء في زواج السرأة البالغة العاقلة، فقال الحنفية: لها أنّ تنزوج بنفسها، وقال الجمهور: يووجها وليها، لكنّ عند الحنابلة بإنفها سواء أكانت بكراً أم ثبياً، وعند المالكية والشاقعية: بإذنها إذا كانت ثبياً، وبغير إذنها إذا كانت كداً صغية أم كسرة.

وكل ولي مجبر عند الحنفية، والمجبر عند المالكية والحنابلة: الأب ووصيه والحاكم، والمجبر عند الشافعية: الأب، والجد فقط عند عدم الأب.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الأثرم وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بسنده.

١٩٦ --- الزواج وأثاره

ويستحب استئذان البنت البكر عند المالكية والشافعية، ولا إذن للصغيرة بحال عند الحنابلة، وليس عندهم للحاكم ولسائر الأولياء تزويج بنت دون تسع سنين.

## ثالثاً ـــ اشتراط الولاية في زواج المرأة:

للفقهاء كما عرفنا رأيان في انعقاد الزواج بعبارة النساء، رأي الحنفية: أنه يصح العقد معارتها، بدون ولم ، ورأى الجمهور: أنه يبطل العقد بدون ولم (1).

أما الراي الأول حقال أبو حتية وأبو يوسف في ظاهر الرواية: ينفذ نكاح حرة مكلفة (بالغة عائلة) بلا رضا ولي، فللمرأة البالغة الماقلة أن تترلى عقد زواجها، وزواج غيرها، لكن إذا ترلت عقد زواجها، وكان لها ولي عاصب، اشترط لصحة بزراجها ولزومه أن يكون الزوج كفناً، وإلا يقل المهم عن مهر البشل. فإذا تزوجت بنر كفه، فلولها حق الاعتراض على الزواج ويفسخه القاضي، إلا أنه إذا سكت حتى ولدت أو حملت حملاً ظاهراً، سقط حق الولي في الاعتراض وطلب التفريق، حفاظاً على تربية الولد، ولشلا يضبع بالتفريق بين أبويه، فإن بهنامها مجتمعين على تربية أحفظ له بلا بشية.

والمفتى به أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء، وقع العقد فاسداً، فلو رضي الولي بعد العقد لا ينقلب صحيحاً.

ودليله كما سبق: أولاً \_ حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها، والأيم: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثبياً، فدل على أن للمرأة الحق في تولى العقد.

ثانياً ـ للمرأة أهلية كاملة في ممارسة جميع النصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن وغيرها، فتكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسها؛ لأن التصرف حق خالص لها. وأما الرأي الثاني ـــ رأى الجمهور،فهر أن الشكاح لا يصح إلا يولمي، ولا تملك

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ۲۹۱/۲ وما بعدها، تيين الحقائق: ۹۸/۲ وما بعدها، الدر المختار: ۲۰/۳۶ وما بعدها، الشرح الصغير: ۲۳۵/۳، القوانين الفقهية: ص ۱۹۵۸، المهذب: ۲۰/۳۵، مغنى المحتاج: ۲/۱۵۷ وما بعدها، کشاف الفتاع: ۱/۹۵ وما بعدها، المغنى: ٤٩/٦.

الهرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت ولو عن النافة عاقلة رئيسة، لم يسح اللكاح، دوم وأي كثير من الصحابة كابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأيهي هريرة وعاشتة على، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد النزيز وجابر بن زئيد والترزي وابن أي ليلي وابن شيرة وابن المبارك، وعيد الله العنبري وإسحاق وأبو عيدة رحمهم الله تعالى.

والمتهم: أولاً حديث عائشة وأبي موسى وابن عباس: «لا تكاح إلا وولي "أوحديث عائشة: «أيما أمرأة تكحت بغير إذن وليها، فكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له <sup>770</sup>، وحديث أبي هريرة: «لا تزوج العرأة نفسها» فإن الزانية مي التي تزوج نفسهاء "

نانياً ـ إن الزواج عقد محطير دائم ذو مقاصد متعددة من تكوين أسرة، وتعقيق طمانيّة واستقرار فرهوما، والرجل بما لديه من خيرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد، أما المرأة فخرتها محدودة، وتتأثر بظروف وقيّة، فمن المصاحة لها تقريفر، الشقد لولها وزنها.

### رابعاً ـــ شروط الولي:

يشترط في الولي شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي<sup>(٤)</sup>:

 أ - كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) والسكوان، وكذا مختل النظر بهرَم، (وهو كبر السن) أو

 (1) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة الحاكم عن ابن عباس (نصب الرابة: ١٨٣/، سبل السلام: ٣/ ١١٧).
 (7) أخرج أحمد والأربعة إلا النساني، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وابن معين

وغيره من الحقاظ (نصب الراية: ٣/ ١٨٤)، سبل السلام: ١١٨/٣).

(٣) أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كلام (نصب الراية: ١٨٨/٣). (٤) البدائم: ٢/ ٢٣٩، الشرح الصغير: ٢٦٩/٣ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٥٤/٣

ة) البدائع: ١١٩/١) الشرح الصعير. ١٩/١ وق بمعدد المعالم المعال

۱۹۸ -----الزواج وآثاره

عَيْل (وهو فساد في العقل)، والرقيق؛ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه، للقصور الوارك وصعيره في غير الرقيق فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال. وأما الرقيق فلانه مشغول بخدمة مولاه، فلا ينفرغ للنظر في شؤون غيره.

ربر سير...

أ - الفاق بين الولي والمولى عليه: فلا ولاية لغيرا لمسلم على المسلم،
ولا للمسلم على غير المسلم، أي لا يزوع عند المحتابة والحنفية كافر مسلمة
ولا عكسه، وقال الشافعية وغيرمم: يزوج الكافرة الكتابية مسلم، ولا ولاية للمرتد
كافراً أم مسلماً، وقال المالكية: يزوج الكافرة الكتابية مسلم، ولا ولاية للمرتد
على أحد مسلم أو كافر، لقوله تعالى: ﴿إِلَّالُيْمُونُ الْكَلِّيَةُ يَشِيلُهُ وَلَيْكُمُ اللَّهِ يَشَوَهُمُ وَاللَّهِ يَشِيلُهُمُ وَلِيَّةً لِمَسْرِهُمُ وَلِيَّةً المَّمِنُ الْالمَانِةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ويستثنى من ذلك الإمام أو ناتيه؛ لأن له الولاية العامة على جميع العسلمين. وقد اقتصر القانون السوري (م ٢٣) على شرط كمال الأهلية: «يشترط أن يكون الولمي عاقلاً بالقاء ولم يشترط اتحاد الدين بين الولمي والمولى عليه.

وهناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها وهي:

الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا تثبت ولاية الزواج للأنش؛
 لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى.

وقال الحنفية: ليست الذكورة شرطاً في ثبوت الولاية، فللمرأة البالغة العاقلة ولاية النزويج عنده بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكالة.

 <sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في سنته والروياني في مستده عن عابل بن عمرو المبزني مرفوعاً، ورواه الطهراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن عمر وأسلم به سهل في تاريخ واسط عن معاذ مرفوعاً، وعلقه البخاري في صحيحه (المقاصد الحسنة: ص ۸۵).

وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم في مسألة انعقاد الزواج بعبارة النساء.

إ - العدالة: وهي استقامة الدين، بأداء الواجبات الدينية، والامتناع عن الكيارة كان الدينية، والامتناع عن الكيار كانون والمقدر وهي الصغائر. وهي شرط عند الشافعية على السلمب وعند العنابلة، فلا ولاية لغير العدل وهو شرط عند الشافعية على السلمب وعندا، وولي عن ابن عباس: الا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشدا أكوابة المال إلاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة، فلا يستبد بها الفاسق كوابة المال.

ويكفي العدالة الظاهرة، فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة.

ويستثنى من هذا الشرط: السلطان، يزوج من لا ولي لها، فلا تشترط عدالته للمحاجة، والسيد يزوج أمته، فلا تشترط عدالته؛ لأنه تصرف في أمته، كإيجارها ونحوه.

وذهب المنتفية والمالكية إلى أن العدالة ليست شرطاً في ثبوت الولاية، فللولي مدلاً كان وفاسة أو المستقد والمنتقد مدلاً كان في شدة لا يستم وجود الشفقة للديه ورعاية المصطدحة لقريبه، ولأن حق الولاية عام، ولم ينقل أن ولياً في عهد الرسول في وما بمعده من من الترويع بسبب فسقه. وهذا الرأي هو الراجع؛ لأن حديث ابن عباس ضعيف، ولأن (الموشد) ليس معناه العدل، بل الذي يرشد غيره إلى وجود المصلحة، والفاسق أهل لذاك.

 الرشد: ومعناه هنا عند الحنابلة: معرفة الكفء ومصالح النكاح، لا حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. ومعناه عند الشافعية: هو عدم تبذير المال.

والرشد شرط عند الشافعية على المذهب والحنابلة في ثبوت الولاية؛ لأن المحجور عليه بسفه لا يلي أمر نفسه في الزواج، فلا يلي أمر غبره، فإن لم يكن السفيه محجوراً عليه جاز له تزويج غيره على المعتمد عند الشافعية.

(۱) قال الإمام آحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس مرفوعاً: «لا تكاح إلا بولي وشاهدي
 عدل، وأيما أمرأة نكحها ولي مسخوط عليه، فنكاحها باطل؟ وروى البوقاني بإسناده عن
 جابر مرفوعاً: «لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

يوقال الحنفية والمالكية: ليس الرشد بمعنى حسن التصرف في المال شرطاً في يوت الولاية، فيصط للسفيه ولو محجوراً عليه أن يؤفي تزويج غرو، لكن يستحب عند المالكية أن يكون التزويج من السفيه في الرأي يؤفن موليته، ويؤفن وليه، فإن زوج إبنتم مثلاً بغير إذن وليه، ندب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة، فإن كان صوراباً أيفاء والا رده، فإن لم ينظر أفو ماض.

وأضاف المالكية شرطين أخرين هما:

خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة، فالمحرم بأحدهما لا يصح مه تولي عقد الشكاح. وعدم الإكراء: قلا يصح الزواج من مكره، لكن هذا الشرط لا يغتص يولي عقد الشكاح، بل هو عام في جميح العقود الشرعية. ويه تصبح شروط الولي عندهم سيمة: هي الذكورة والحرية والبلوغ والمقار، والإسلام في المرأة السلمة والخلو من الإحرام وعدم الإكرام وليست العدالة والرشد شرطين.

وهي أيضاً عند الحنابلة والشافعية سبعة: الحرية والذكورة واتحاد الدين بين الولي والمولى طلها، والبلوغ، والعقل، والعالمة، والرشد: رهو عند العنابلة معوفة الكفء، ومصالح النكاح، وليس حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. وعند الشافعة: عدم تلير العال.

وعند الحنفية أربعة هي: العقل والبلوغ والحرية واتحاد الدين، وليست العدالة والرشد شرطين.

### خامساً ـــ من له الولاية وترتيب الأولياء:

فال العنفية (الذاية مي ولاية الإجبار نفط، وتثبت للأقارب العصبات (")، الأقرب فالأقرب لل الشكاح إلى العصبات كما روي عن علي ﷺ، وذلك على التربية التربية التربية أنه المحتق، ثم المعتق، ثم الأعرة، ثم الأجوة، ثم الأخوة، ثم العمتق، ثم الإمام والحاكم، أي بالترتيب التالي:

(۱) البدائع: ۲٬۰۷۲ وما بعدها، فتح الفدير: ۲٬۰۵۲، ۶۱۳–۴۱۹، الدر المختار: ۲۹/۲-۳ ۳۱. (۲) وهم الذكور الذين لا ينتسبون لغريبهم بواسطة الأنثى وحدها.

- ١ الابن وابنه وإن نزل.
- ٢ الأب والجد العصبي (الصحيح) وإن علا.
- ٣ الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.
- ٤ العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.
   ثم يأتى بعد هؤلاء المعتق ثم عصبته النسبية.

ثم السلطان أو نائبه وهو القاضي؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين، للحديث

المنتقدم: «السلطان ولي من لا ولي له» ويهذا نطقت المادة (٢٤) من القانون السوي: «القاضي ولي من لا ولي له».

وليس للوصي تزويج الصغير أو الصغيرة، ولو كان الأب قد أوصى إليه بذلك، على المعتمد.

وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه، ولا ممن لا تقبل شهادته له، وهذا ما نصت عليه المادة (٢٥) من القانون السوري.

رافا زوج الولي من مرتبة مع وجود من هر أقرب سنه كان المقد موقوقاً على إجازة الأقرب إلا أن يكون هذا الأثرب مخيراً أو مجنزناً، فينفذ عقد الولي الأبعد. وقد نص القانون السوري (م ١/ ٢٢) على أنه: «إذا استوى وليان في اللاب، فأيضاً تولى الزواج بشرائطة، جازة.

وترتيب الأولياء على هذا النحو هو رأي الصاحبين، وقال أبو حيفة: لغير المصاحبين، وقال أبو حيفة: لغير المصاحب من الأقدار ولاية لذوي الملاصيات الأرجان المراجب فالأقرب، فإن لم يكن عصبة فالولاية للام، ثم أم الاب، ثم أم الأم الأب، ثم أم الأم الأم، ثم أم الأم، ثم أم المائية على الأم، في تم يست الأم، في تم يست الأم، في تقيم المنت على المنت الابن لقريها، وتقدم بعنت الابن قديمة أبنت الابن على بنت الإبن لقريها، وتقدم بعنت الابن على بنت البنت لقرة قرابتها،

ثم الجد الرحمي (غير الصحيح): وهو أبو الأم، وأبو أم الأب.ثم الأخوال ثم الخالات وأولادهم.

فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام، النقلت الولاية إلى الحاكم: وهو القاضي الآن. ۲۰۲ \_\_\_\_\_

وإذا اجتمع في المجورة أبوها وابنها، فالولي في تكاحها ابنها في قول أي حيفة وأبي يوسف؛ لأن الابن هو المقدم في العصوبة ولا عبرة بزيادة الشفقة. وقال محمد: الولى أبوها؛ لأنه أوفر شفقة من الابن.

وبه يظهر أن الحنفية يخالفون غيرهم في ثبوت الولاية للأقارب غير الأب والجد، لإثبات الولاية لابن العم في القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَقَلِنَكُ فِي الْشِكَةُ فَيُ اللّهُ لِغَيْسِكُمْ فِيهِمْ وَمَا يُقِلَّ عَيْسِكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَسْتَى الْشِكَةِ اللّهِ تَوْلَتُ مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ تَوْلَتُ مَا عَلَى السِيدة عائدة في إراجها، ولا يقسط في السيدة عائدة في إراجها، ولا يقسط في صلفها، وهذا الولي المتصور هو ابن العم، فتثبت لمن هو أقرب منه كالأخ والعم بالأولى. ولعموم قول علي غينه: «النكاح إلى العصبات» والعصبات لفظ عام يشمل الأس وغير.

ويخالف الحنفية غيرهم أيضاً في عدم ثبوت ولاية النزويج للوصي، لقول علي السابق: «النكاح إلى العصبات؛ والوصي ليس من الأقارب العصبة، فلا تثبت له الولاية.

وأخذ القانون السوري (م/1) برأي الجمهور في قصر الولاية على العصبات، ونص المادة: «الولي في الزواج: هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرماً ويلاحظ أنه قصر الولاية على العصبات المحارم ليمنع ابن العم من التحكم في زواج بنت عمه.

#### مذهب المالكية في ترتيب الأولياء:

قال المالكية (''): هناك ولي مجبر، وولي غير مجبر. فولاية الإجبار تثبت لأحد ثلاثة بالترتب الآتر.:

أ - السيد المالك ولو أنثى: فله أن يجبر أمته أو عبده على الزواج بشرط عدم

(۱) الشرح الصغير: ٢٠٣٦-٣٦٤، القوانين الفقهية: ص ١٩٩-٢٠٠، الشرح الكبير: ٢/
 ٢٢٧-٢٢١، شرح الرسالة: ٢١/٢١-٣٣.

الإضرار بهما، كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أو البرص، فلا جبر للمالك، ويفسخ وإن طال، والسيد مقدم على الأب.

٣ - الأب: رشيداً كان أو سفيهاً ذا رأي، فله تزويج البكر ولو عانساً: بلغت من العمر ستين سنة فأكثر، فله تزويج البنت البكر جبراً عنها، ولو بدون مهر

المثل، أو من غير كفء، كأن يكون أقل حالاً منها، أو قبيح منظر. وليس للأب جير ابنته إذا رشِّدها، أي جعلها رشيدة، أو أطلق الحجم عنها، لصيرورتها حسنة التصرف، أو أقامت سنة فأكثر في بيت زوج بعد أن دخل بها، ثم

تأيمت وهي بكر، فلا جبر للأب عليها؛ تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثبوبة. وكذلك ليس للأب الجبر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدرأ (يمنع) الحد

عنها لشبهة، فإن لم يدرأ الحد عنها فله جبرها.

وللأب جبر البنت الثيب الصغيرة، بأن تأيمت بعد أن أزال الزوج بكارتها، إذ لا عبرة لثيوبتها في هذه الحالة مع صغرها.

وله جبرها إن زالت بكارتها بزنا ولو تكرر، أو ولدت من الزنا، أوزالت بكارتها بعارض كوثبة أو ضربة أو بعود ونحوها.

وللأب حد المجنونة جنوناً مطبقاً ولو كانت ثباً أو ولدت أو لاداً، أما التي تفيق فتنظر إفاقتها إن كانت ثيباً، فتزوج برضاها، وأما البكر فيجبرها ولا تنتظر إفاقتها.

٣ - وصى الأب عند عدم الأب بشروط ثلاثة هي:

أ ـ أن يعين الأب للوصى الزوج، بأن يقول له: زوجها من فلان، أو يأمره بجبرها صراحة، مثل: اجبرها على الزواج، أو ضمناً، مثل: زوجها قبل البلوغ وبعده، أو على أي حالة شئت.

أو أن يأمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ولا الإجبار، كأن يقول له: زوجها أو أنكحها، أوزوجها ممن أحببت، أو لمن ترضاه.

أو أن يقول له: أنت وصيى على بنتي، أو بناتي، أو على بعضها أو بعضهن، فله الجبر على الأرجع. أما لو قال: أنت وصبي على مالي فلا جبر بالاتفاق. ۲۰ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

ب ـ ألا يقل المهر عن مهرا لمثل.

جـــ ألا يكون الزوج فاسقاً.

والمخلاصة: إن الذي يجبر في عصرنا: هو الأب ووصيه، ولا جبر لغير السيد والأب ووصيه من الأولياء في تزويج البكر والصغيرة والمجنونة، أو أي أنثى صغيرة أو كبيرة، إلا في مالة واحدة هي البكر الصغيرة النبيعة، للولي غير المجبر لتزويجها بمشورة القاضي إذا خيف عليها الفساد في دينها، بأن يترده عليها أهل والفسق، أو لعدم وجود من ينفق عليها، أو لخوف ضياع ما لها، بشرط بلوغها عشر سنوات الأنها صارت في من من توظأ، وبشرط خلوها من الموانم الشرعية، ككرفها زوجة أو في عدة من زوج آخو، وبشرط وضاها بالزوج، وكونه كذاً لها في الدين والحرية والمال، وأن المهر مهر مثلها.

فإذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة، بأن لم يخف عليها فساداً ولا ضياحاً أو لم تبلغ عشر سنوات، فسخ زواجها إلا إذا دخل الزرج بها، وطال الزمن بعد الدخول والبلوغ. وطول الزمن: بمضي ثلاث سنين بعد الدخول والبلوغ، أو بولادة أولاد كائين في بطنين.

وطيل المالكية على إثبات ولاية الإجبار للاب دون غيره من الأولياء: هو الإجماع على أن للاب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة، بدليل تزويج أبي بكر ابنته عائشة، وهي بنت ست أو سبع، للنبي ﷺ، وقوله 難 والبكر يستأمرها أبوها، قفصر الاستمار على الاب.

ودليلهم على أن وصي الأب كالأب: هو أنه نائب عن الأب، فكما يجوز للأب توكيل غيره في حال الحياة، يجوز له أن يوصي عنه لنائبه عنه بعد الوفاة.

وأما الولي غير المجبر أو ولاية الاختيار:

فتثبت للبنوة ثم الأبوة المباشرة، ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة على النحو التالى:

ـ الابن فابنه وإن نزل.

ئم الأب.

ـ ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب.

\_ ثم الجد (أبو الأب). ويلاحظ أنه جعل في المرتبة الرابعة، أما عند الحنفية في في المرتبة الثانية بعد الأب.

ـ ثم العم ثم ابن العم، على أن يقدم الشقيق على غيره.

\_ثم أب الجد، ثم العم لأب فابنه، ثم عم الجد فابنه.

\_ ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة، فإن تساوى اثنان في الرتبة والفضل كإخوة كلهم علماء، قدم الحاكم إن وجد من يراه، فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم. \_ ثم المولى الأعلى: وهو من أعنق المرأة، ثم عصبته.

\_ ثم الكافل للمرأة غير العاصب: وهو من قام بتربية الفتاة وهي صغيرة حتى للغت عنده، أو بلغت عشراً، بشرطين:

أولهما \_ أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادة، دون تحديد زمن معر: على الأظهر.

ثانيهما \_ أن تكون الفتاة وضيعة (دنيتة) لا شريفة: وهي التي لا مال لها ولا جمال ولا نسب ولا حسب (الأخلاق الكريمة كالعلم والحلم والتدبير والكرم ونح ها)، كما تقدم فإن كانت شريفة زوجها القاضي.

ـ ثم الحاكم أو القاضي الشرعي اليوم.

ـــ ثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين، ومنهم الخال، والجد من جهة الأم، والأخ لأم، فلكل مسلم تزويج المرأة الشريفة أو الوضيعة بإذنها ورضاها. لقوله تعالى: ﴿ وَالْتُوْيَاتُنَ وَالْتُؤْيَاتُ بَشَعْمٌ فَيْكَا بَشِرْمٌ﴾ الابواء، 27/4

وإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب<sup>(١)</sup>نفذ الزواج.

 (١) المواد بالأبعد: المؤخر في الرئية، وبالأقرب: المتقدم فيها، ولو كانت جهتهما متحدة، فيشعل ذلك تزويج الأخ لأب مع وجود الشقيق. ويجوز لابن العم، والمولى، ووكيل الولي، والحاكم أن يزوج العراة من نفسه. ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتها وإنكارها.

والحاصل: أن المالكية يخالفون غيرهم في جعل الجد في العرتبة الرابعة بعد الإخوة، وليس بعد الأب، وأن الولي المجبر هو الأب فقط لا الجد، ويخالفونهم أيضاً في ثبوت الولاية بالإيصاء والكفالة، وبالولاية العامة بسبب الإسلام. ويتفق الفقهاء في إثبات الولاية بسبب الملك، والأبوة والعصوبة غير الأبناء، والسلطنة.

# ترتيب الأولياء عند الشافعية:

الولي عند الشافعية: إما مجبرأو غير مجبر (١):

فالولي المجبر أحد ثلاثة: الأب، والجد وإن علا، والسيد.

فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استنذانها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت الثيب صغيرة لم تزوَّج حتى تبلغ.

والجد كالأب عند عدمه.

وللسيد تزويج أمنه، سواء أكانت بكراً أم ثبياً، صغيرة أم كبيرة، عاقلة كانت أم مجنونة؛ لأن الزواج عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى، كالإجارة.

والولي غير المجبر: هو الأب والجد وباقي العصبات. .

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

ثم المعتق، ثم عصبته بترتيب الإرث. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة مادامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإن ماتت فلمن له الولاء.

(١) مغنى المحتاج: ٣/١٤٩-١٥٢، المهذب: ٣٧/٢ وما بعدها.

ثم السلطان، لخبر: «السلطان ولي من لا ولي له؛(١).

ولا تثبت الولاية للأبناء، فلا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة محضة، خلافاً للائمة الثلاثة والمزني تلميذ الشافعي؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ إنسابها إلى أيها، وانساب الابن إلى أيه.

واستدل الجمهور بقوله 憲: العا أراد أن يتزوج أم سلمة، قال لاينها عمر: قم فزوج رسول الله 歌<sup>(۱7)</sup>ورد الشافعية بإجوبة: أحدها أن تكاحه 職 لا يحتاج إلى ولم, وإنما قال له ذلك استطابة لخاطره.

ثانيها \_ أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه ﷺ بأم سلمة كان في السنة الرابعة.

ثالثها \_ يتقدير صحة أنه زوج وهو بالغ، فيكون بينوة العم. فإن كان الابن ابن عم أو معتقاً أوقاضياً، زوَّج بالبنوة، لأنها غير مقتضية لا مانعة، فإذا وجد معها بسب آخر بمتشى الولاية لم تعنعه.

والحاصل: أن الابن ليس ولياً عند الشافعية، خلافاً للجمهور.

### ترتيب الأولياء عند الحنابلة:

الولى عند الحنابلة إما مجبر أوغير مجبو<sup>(٣)</sup>.

والولي المجبر: هو الأب، ثم وصي الأب بعد موته، ثم الحاكم عند الحاجة.

والولي غير المجبر: بقية الأقارب العصبات، الأقرب فالأقرب كالإرث.

وترتيب الأولياء: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم عصبته، ثم السلطان، على النحو التالي:

(١) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن عائشة (نيل الأوطار: ١١٨/٦).

(٣) رواه أحمد والنساني عن أم سلمة، وأعل بأن عمر المذكور كان عند تزوجه ﷺ بأمه صغيراً، له من الممر سنتان، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوجه عليه الصلاة والسلام بأمه كان في السنة الرابعة (نيل الأوطار: ١٩٤/٠).

(٣) كشاف القناع: ٥/ ٢٥ وما بعدها، المغني: ٦/ ٤٥٦-٤٦٠.

الزواج وأثاره

١ - الأب: فهو أحق الناس بتزويج المرأة الحرة؛ لأنه أكما, نظراً وأشد شفقة.

٢ - ثم الجد أبه الأب وإن علا، فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء؛ لأن الجد له إبلاد وتعصب، فقدم على الابن كالأب.

٣ - ثم الابن وابنه وإن سفل: فهو أولى بتزويج أمه، لحديث أم سلمة السابق.

٤ - ثم الأخ الشقيق: لكونه أقرب العصبات بعد الأب والابن.

٥ - ثم الأخ لأب مثل الشقيق.

٦ - ثم أولاد الإخوة وإن سفلوا. ٧ - ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب.

٨ - ثم المعتق، ثم أقرب عصبته منه.

٩ - ثم السلطان، فلا خلاف سن أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة

عند عدم أوليائها، أو عضلهم، لحديث عائشة المتقدم: «السلطان ولي من لا ولي له؛ والسلطان هنا: هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه الولاية.

والخلاصة: إن البنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية، وتقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة، وليس للأبناء ولاية عند الشافعية.

#### سادساً \_ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:

الولاية عند الجمهور غير الحنفية تنقسم إلى ولاية إجبار وولاية اختيار كما تقدم، ولكل منهما أصناف تشت علمها.

من تثبت عليه ولاية الإجبار:

تثبت ولاية الإجبار على من يأته (١١): أ - عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته: تثبت ولاية

الإجبار عند الجمهور غير الحنفية على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق

(١) البدائع: ٢/ ٢٤١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٥١-٣٥٧، مغني المحتاج: ٣/ ١٤٩ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/ ٣٤- ٤٩، الشرح الكبير: ٢/ ٢٢١- ٢٢٤، الدر المختار: ٢/ ٤٠٧- ٤١٥.

بين ذكر وأنش، وبين بكر وثيب، إلا أن المالكية استثنوا صاحبة الجنون المنقطع، فتنظر إفاقتها لتستأذن، فإن أفاقت زُوَّجها الولي برضاها، فعلَّة ولاية الإجبار عند إلمالكة: إما الكارة أو الصغر.

واستثنى الشافعية الليب الصغيرة، فلا إجبار عليها؛ لأن علة ثبوت ولاية الإجبار تنده هي البكارة فقط، وهذه العلة لا تتحقق في الليب الصغيرة، وحكمها: أنها لا تزوج حتى تبلغ، وتأذن لوليها في زواجها، للحديث السابق: «الليب أحق يضمها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها سكوتها، ورد عليهم بأن المراد من اليب هنا البائدة فقط.

وقال الحنايلة مثل المالكية: علة ولاية الإجبار إما البكارة أو الصغر، فللأب يزيرج بنانه الإيكار وقو بعد البلوغ، يغير إنفهم؛ لحفيث ابن عباس موضوعاً عند اي داود: االايم احق ينفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإنفها مسماتها، فلما قسم النساء فسمين، وأثبت الحدق لأحدهما، دل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها احق منها بالولاية.

وللأب أيضاً تزويج ثيب دون تسع سنين؛ لأنه لا إذن لها.

وليس ذلك للجد ولا لسائر الأولياء، كما أنه ليس لسائر الأولياء غير الأب تزريج حرة كبيرة باللغة ثيباً كانت أوبكراً إلا بإفقها، لعديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تنكم الأيم حتى تستأمر و لا تنكم ليكر حتى تستأذن... ولا المجنونة فلسائر الأولياء تزريجها إذا ظهر منها العيل إلى الرجال، يسبب الحاجة وفقع ضرر الشهوة عنها رصانتها من الشجور.

ويتفق المحتفية مع المالكية والحنايلة في ثيوت الولاية على الصغير والصغيرة، والمجتون الكبير والمجتونة الكبيرة، سواء أكانت الصغيرة بكراً أم تبياً، فلا تتبت ملماء الولاية على البالغ المعاقل، ولا على المعاقلة البالفة؛ لأن علة ولاية الإجبار عندهم هي الصغر وما في معناه، وهذه العلة متحققة في الصغار والمجانين دون غيرهم.

﴿ البكر البالغة العاقلة: تثبت عليها عند الجمهور غير الحنفية ولاية الإجبار:

- ۲۱۰ )------ الزواج وآثاره

لأن العلة هي البكارة، للمفهوم من حديث: «النيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فقد جعلت النيب أحق بنفسها من وليها، ولم يجعل البكر أحق بنفسها من وليها كالنيب، وهذا هو الإجبار بعيد.

ولا تبت عليها هذه الولاية عند الحقيقة الحديث: "والبكر تستأمر في نفسهاه وفي رواية: "والبكر يستأمرها أبوها» والاستثمار: معناه طلب الأمر منها وهو الإذن فيكون استئنانها أمراً ضوروية، ولا يصح أن تزوج إلا برضاها. وقد أخرج النسائي وغيره عن عاشفة: أن فتأة دخلت عليها فقالت: إن أمي زوجني من ابا أخوه، يرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: الجلسي حتى يأت رمول أنه يجاه فجاه رسول الله يخف فاخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول أنه، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للجاء من الأمر شيه "أوالظاهر أنها بكور"، وهو يدل على أن البكر البالغة العاقلة لا تزوج إلا برضاها.

رائح - النيب البالغة العاقلة التي زالت بكارتها بأمر عارض كالضرب والوثب رائعو ونحوها، أو زالت يكارتها بالزنا أوانفصب على المشهور عند المالكية: يزوجها الولي المجبر (الاب ووصب) ولو عانساً بلعت ستين سنة أو أكثر و لان ثبوت الولاية إنما هو للجهل بأمور الزواج ومصالحه، ومن زالت بكارتها بغير الزوج الصحيح، أو القامد الذي يدرأ الحد لشبهة لاتزال جاهلة بهذه الأمور، فتفي الولاية عليا كاليكر البالغة

والجمهور لا يقولون بثبوت ولاية الإجبار على الثيب البالغة، مهما كان سبب الثيوية غير السقطة ونحوها. قال الحنفية: من زالت بكارتها بوثية أي نطة أو درور حيض أو حصول جراحة أوتعنيس أي كبر: بكر حقيقة، وتعد بكراً بالتفريق بجب

سبل السلام: ۴/۱۲۲ وما بعدها، نيل الأوطار: ٦/١٢٧.

 <sup>(</sup>٢) ولعلها البكر التي في حديث ابن عبّاس، وقد زوجها أبوها كفواً ابن أعيه، ونصه: اأن جارية بكراً أنت التي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول ا協 ﷺ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.

أو نحنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء. وتعد الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ليباً. ومن زنت مرة فقط ولم تحد بالزنا بكر حكماً فيكتشي بسكوتها.

وقال الحنابلة: الثيب: من وطنت في القبل لا في الدير، بألة الرجال، لا بألة فيرها، ولو كانت وطنت بزنا. وقال الشافعية: الثيب: من زالت بكارتها، سواء ولا أتر الروائها بلا وطء حلال كالشكاح، أو حرام كالزنا، أو بشبهة في نوم أو يقظة، ولا أتر لزوائها بلا وطء في القبل كـقطة وحدة طعت، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبح ونعوه في الأصع، فحكها حينة حكم الإيكار.

### من تثبت عليه ولاية الاختيار:

تثبت ولاية الاختيار عند المالكية على أصناف أربعة، هي ما يأتي بمقارنتها مع المذاهب الأخرى(١):

أ - التيب البالغة التي زالت بكارتها بزواج صحيح، أو قاسد ولو مجمع على
 فساده إن درأ الحد لشبهة: فهذه لا تزرج بالانفاق إلا برضاها وإذنها، لصريح
 الحديث المتقدم: «التيب أحق بنضها من وليها» وفي رواية اوالتيب تشاوره فإنه بدل على أن التيب البالغة لا تزرج إلا برضاها.

أ - البكر البالغة التي رشدها أبوها أو وصيه: بأن جعلها رشيدة، أو رفح الحجر عنها، لما قام بها من حسن التصرف ويتلق العقية مع المالكية في الولاية عليها؛ لأن البالغة العاقلة عند أي حيفة ونوفر لا تورج إلا برضاها، بكراً كانت أو
أل اكبر: الولاية عليها في رأى الحفية هم ولاية ندن واستجاب.

بين، نعن الود يه عليه في راي العصيد على وديه نامب والسحب ... ويخالف الشافعية والحنابلة في صفة الولاية فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر.

٣ - البكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة، ثم تأيمت وهي بكر: لأن إقامة المراة في بكر: لأن إقامة المراة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الشيوبة في تكميل المهر، فننزل كذلك في الرضا بالزواج. والحنفية مع المالكية في هذا كالحالة السابقة ويخالفهم الشافعية والحنابلة، فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر.

(١) الشرح الصغير: ٢٣٣/ ٢٥٣- ٢٥٣، الشرح الكبير: /٣٣٧ وما يعدها، القوانين الفقهية: ص
 ١٤٩ وما يعدها، البدائع: ٢٤٧/٧، مغني السحتاج: ١٤٩/٣، كشاف القتاع: ١/٤٤ وما يعدها.

٢١٢ \_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

§ - اليتيم (االصغيرة التي خيف عليها، إما لنساد يلحقها في دينها، بأن كان يترد عليها أهل الفسوق، أو كانت تتردد هي عليهم، أو لفساد في دنياها كضباع مالها، أو نقرها وقاله الإنقاق عليها، فللولي غير الأب ورصبه أن يزرجها إذا بلخت عمر سنين بعد مشاورة القاضي، ليتبت عنده سنها، ويتأكد أنها خلية من زوج وعدة وغيرهما من المحوانع الشرعية، ورضاها بالزوج، وأنه كفؤها في الدين والحيرية والحال، وأن المهم مهم مثلها، فيأذن لوليها في العقد، ولا يتولى المغذ، على يتولى المغذ، ولا يتولى المغذ، على المهم وجود غيره من الأوليا،.

### سابعاً ـــ كيفية إذن المرأة بالزواج:

انقق الفقهاء على كيفية صدور الاون والرضا من العرأة بالزواج يحسب حالها يكراً أو ليبياً (\*\*) معذك بالاحاديث الكثيرة، منها: «الليب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتهاء "\*)، وصنها الثاليب أو البكر يستأذن في نفسها، وإذنها صماتهاء "أو في رواية لهذا الحديث لأبي داود والنسائي: اليس للولي مع الليب أمر، والليبة تستأمر، وصمتها إفرارها، سواء أكان الإذن واجباً بالنسبة للولي المجرر أم سنحباً بالنسبة للولي المجرر. غير المجبر أم مستحباً بالنسبة للولي المجبر.

ريناء عليه، إذا كانت المرأة بكراً: فرضاها يكون بالسكوت<sup>(1)</sup>؛ لأن البكر تستمي عادة من إظهار الرها بالزواج صراحة، فيكتفي منها بالسكوت، معافظة على حياتها. ويندب عند المالكية إعلامها بأن سكوتها رضا وإذن منها، فلا تزوج إن منت، بأن قالت: لا أرضى إذ لا أتزوج، أو ما في معاه.

 <sup>(</sup>١) غير المجبرة متى كانت صغيرة كانت يتيمة، إذ لو كان لها أب، لكان مجبراً لها.
 (٢) البدائع: ٢٤٢/٢، الدر المختار: ٢/ ٤١١-١٤٤، الشرح الصغير: ٣٦٦/٢ وما بعدها،

۱۷۰ البنانع : ۱۲۰۷۳ الدار الفضار : ۱۲۰۷۳ ۱۳۰۱ الشارع الطعمير : ۱۸۷۱ وقد بنانات مغني المحتاج : ۱۹۲۳ کشاف القناع : ۲۷/۵ -8۸.

 <sup>(</sup>٣) رواه الأثرم وابن ماجه.
 (٤) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس (نيل الأوطار: ١٣٠/٦).

 <sup>(</sup>٥) قَالَ اللحنية: إن زنت النَّراة مرة ولم يتكرر زَناها، ولم تحد به، فهي بكر حكماً أي يكتفي
بسكرتها كيلا تنطل مصالحها عليها، وقد ندب الشارع إلى ستر الزنا، فكانت بكراً شرعاً.
 بخلاف ما إذا اشته, زناها.

ومثل السكوت: كل مايدل على الرضا كالضحك بغير استهزاه، والتيسم، والكاه بلا صوت أو صياح أو ضرب خد، فإن كان التيسم أو الضحك للاستهزاه، وكان الباك، بصياح أو ضرب خد، لم يكف ولم يعد إذناً ولا رداًه لأنه يشعر بعلم إلى ضاء فلو رفست صراحة مده انتقد البقد.

أما إن كانت المرأة ثيباً: فرضاها لا يكون إلا بالقول الصريح، للحديث السابق: «التيب تعرب عن نفسها» أي تقصح عن رأيها وعما في ضعيرها من رضا أو منه، ولا يكنفي منها بالصحت؛ لأن الأصل ألا ينسب إلى ساكت قول، والا يكون السكوت رضا، لكونه محتملاً في نفسه، وإنما اكتفي به في البكر للفسروة؛ لأنها تستحي عادة من التصريح عن رفيتها في الزواج، والثابت بالضرورة بنفية بقدر بقارجال، فلا تستحي عادة من إعلان رضاها أو رفضها، فلا يكنفي بسكوتها عند الاستثلان.

وقال المالكية: يشارك الثيب أبكار ستة، لا يكتفى منهن بالصمت، بل لا بد من الإذن بالقول الصريح كالثيب وهن:

- أ البكر التي رشدها أبوها أو وصيه: بأن أطلق الحجر عنها في التصرف المالي، وهي بالغ، فلا بد من إذنها بالقول، وقد تقدم أنه لا جبر لأبيها عليها.
- ٣ البكر الشُهَمَلة التي لا أب لها ولا وصي: إذا زوجت بشيء من العروض (الامتعة)، وهي من قوم لا يزوجون بالعروض، سواه أكان كل الصداق أم بعضه، أو يتزوج قومها بمَرَض معين، فزوجها وليها بغيره، فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت بذلك المهر العرض.
- أ البكر ولو كانت مُجْبَرة إذا زوجت برقيق، فلا بد من إذنها بالقول؛ أأن العبد ليس بكف، للحرة.
- ق البكر، ولو كانت مجبّرة إذا زوجت برجل فيه عيب يوجب لها الخيار
   كجلام ويرص وجنون وخصاء، فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به.

۲۱٤ \_\_\_\_\_\_ الزواج وآثاره

أ - البكر غيرالمجبرة التي افتات<sup>(۱)</sup> عليها وليها غير المجبر، فعقد عليها بغير إنتها، ثم بلغها خبر زواجها، فرضيت، ويصح الزواج، ولا بد من رضاها بالقول مراحة، حتى ولو كانت قد رضيت به بالنظية، فلا بد على كل حال من استثنائها غي العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة، فلا تغني عن استثنائها في العقد وتعيين الصداة.

ويتفق الحنابلة مع المالكية في هذا فإنهم قالوا: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها، وقلنا: يقف على إجازتها، فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهو والنفقة<sup>17</sup>.

### ثامناً ــ عضل الولى وحكمه:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وهو ممنوع شرعاً ويحتاج لبيان حكمه عند الفقهاء (٣).

(١) يصبح الافتيات (عدم الاستئذان) على العرأة مطلقاً بكراً أو ثيباً، وعلى الزوج أيضاً بشروط

الأول ـ أن يقرب الرضا من العقد: كأن يكون العقد بالمسجد أو بالسوق مثلاً، ويبلغها الخبر من وقته، قبل مضي اليوم.

الثاني \_ أن يكون الرضا بالقول، أي بالنطق: فلا يكفى الصمت.

الثالث \_ ألا يرد الزواج قبل الرضا ممن افتيت عليه منهما، فإن رده الزوج فلا يصح منه الرضا بعنظ وإذا وقع من العرأة رد قبل الرضا، فلا عبرة برضاها بعده.

الرابع ـ أنّ يكون منّ افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا، فإنّ كان في بلد آخر، لم يصحر

الخامس ـ ألا يقر الولي بالافتيات حال العقد: بأن سكت أو ادعى أنه مأذون، فإن أقرّ به لم يصح. السادم ـ الا يكن الافتيات على الن وحد، معاً: فإن كان عليهما معاً لم يصح، ولا مد من

السادس - ألا يكون الافتيات على الزوجين معاً: فإن كان عليهما معاً لم يصبح، ولا بد من فسخه (الشرح الصغير: ٢/٣٦٨ وما بعدها، الدسوقي: ٢٢٨/٢.

(٢) المغنى: ٦/٢٧٦.

 (٣) البدائع: ٢/ ٢٤٨، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/ ٢٣٢، مغني المحتاج: ٣/ ١٥٣ وما بعدها، كثاف القناع: ٥/ ٥٠، ٥٥.

وليس للولي العضل عند الشافعية والحنابلة وأيي يوسف ومحمد، لتقصان المهر، أو لكونه من غير نقد البلد إذا وضيت به ، فسواء طلبت التوريج بمهر عظها ام وونه، لم يجز العضل؛ لأن المهر محض حقها ، وعوض يختص بها، فلم يكن للالواية، الاعتراض عليها فيه ، ولانها لو أمقتك بعد رجود، قط كله، فيصفه أولى.

وقال أبو حنيفة: للأولياء منع المرأة من التزويج بدون مهر مثلها؛ لأن عليهم فيه عاراً، وفيه ضرراً على نسائها لنقص مهر مثلهن.

ويرى المالكية أن العضل يتحقق في مسألتين: الأولى: إذاطلبها كفء ورضيت به، طلبت التزويج به أو لا، والثانية: إذا دعت لكفء، ودعا وليها لكفء آخر.

وحصر الشافعية في الأصح والحنابلة العضل في المسألة الأولى، فقالوا: لو عنت المرأة كفئًا، وأراد الأب غيره، فله ذلك.

وأضاف الحنابلة صورة أخرى للعضل وهي: إذا امتنع الخُطاب لشدة الولي، لكن الظاهرأنه لا حرمة على الولي هنا؛ لأنه ليس له فعل ذلك العنع.

#### ممن يكون العضل؟

ا\_ إن كان الولي أياً مجبراً وامتنع من تزويج ابنته المجبرة، فلا يعد عاضارً إلا إذا تعقق منه الإضرار بها، وظهر الضرر بالفعل، كأن يمنعها من الزواج لنقوم بغدته، أو ليستشرها بأن يستولي على مرتبها الوظيفي، ويخشى أن تقطعه عنه لو تزوجت.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

أما مجرد رد خاطب كف، رضيت به ابنته المجبرة، فلا يعد عضلاً، بل لا يعد عاضلاً لمجبرته برده لكفنها رداً متكوراً، سواء أكان الخاطب واحداً أم أكثره الان ما جلي طليه الأب من الحنان والشفقة على ينته، مع جهل البنت بمصالح نفسها، يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من حالها أو من حاله ما لا يوافق، أو ما يدعو إلى الرد، وقد روي أن الإمام مالك منع بناته من الزواج، وقد رغب فيهن خيار الرجال، وقعل رعله العلماء قبله كابن المسيب وبعده، ولم يكن قصدهم الضرر بيناتهم، فلم يعد واحداً منهم عاصلاً.

ويعد كالأب عند المالكية: وصي الأب المجبر، لا يكون عاضلاً بمجرد رد الخاطب الكف، الذي رضيت به العرأة، إلا إذا تحقق منه الإضوار بالموأة. وقيل: إن الوصى المجبر بعد عاضلاً برد أول كف..

ب\_ أما إن كان الولمي غير مجبر، سواء أكان أباً أم غيره، فإنه يعد عاضلاً في المسألتين السابقتين اللتين ذكرهما المالكية، وفي المسألة الأولى عند الشافعية والحنابلة.

#### حكم العضل:

يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه؛ لأنه معصية صغيرة.

وإذا عضل الولي تنتقل الولاية عند الإمام أحمد إلى الأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فسق بالعضل - كما سبق - من جهة الأقرب، فسقك الأبعد، كما لو جن، ولأن يفسق بالعضل - كما سبق - فتنتقل الولاية كماه، وتوج الحاجم. وقال الحجم. وقال الحجم. وقال الحجم. وقال الحجم. وقال الحجم. وقال الحجم. وقال المنافقة عبد المنافقة على المنافقة عبد المنافقة وقال عبد المنافقة عبد المنافقة عبد المنافقة عبد من أن يكون ولياً له، ولأنه بالمضل خرج من أن يكون ولياً له، ولأنه بالمضل

### تاسعاً ــ غيبة الولى وأسره أو فقده:

للفقهاء آراء ثلاثة في غيبة الولي: رأى الحنفية والحنابلة، ورأى المالكية، ورأي

الشافعية (112 أما رأى الحنفية والحنابلة: فهو إن غاب الولي غيبة منقطعة، ولم يركل من يزوج، تتنقل الولاية لمن هو أبعد منه من المصيات، فلو فاب الأب لانظيمة تزويج المواة، دون الحاكم، للحديث المتقدء "السلطان ولي من لا ولي له: وهذه المرأة لها ولي، ولأن هذه ولاية تحتاج إلى نظر وتقدير مصلحة، وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتقع برأيه، فقوض النظر إلى الأبعد، وهو مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب.

وأخذ القانون السوري (م ٣٣) بهذا الرأي، فنص على أنه: إذا غاب الولي الاقرب، ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج، انتقلت الولاية إلى من يليه.

والغيبة المنقطعة في رأي الحنفية: أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة، إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري، وقيل: أدنى مدة السفو، أي مسافة القصر(٨٩ كم)؛ لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين.

ويَتْقُقُ الحَنَّابِلَةُ مع الرأي الثاني، فتكون الغيبة المنقطعة فوق مسافة القصر؛ لأن من دونها في حكم الحاضر.

وأما رأي الشافعية: فهو إن غاب الولي الأقرب نسباً، إلى مرحلتين، أي مسافة القصر، ولا وكيل له حاضر في البلدة، زوج السلطان أونائية أي سلطان بلدها المسلطان فير بللها، ولا الإبعد على الأصح؛ لأن الغائب ولي، والنزريج حق له، فإذا تعلر استيقاؤه منه ناب عنه الحاكم، فإن غاب دون مسافة القصر لا يزوج لا يأذنه في الأصح، لقصر المسافة، فيراجع فيحضر، أو يوكل كما لو كان مقيماً. ولم أرأي المالكية ففيه تفصيل: يحسب غيبة الولي المحجر، وهيئة الولي غير الحجر.

أ ــ فإن كان الغائب هو الولي المجبر وهو الأب ووصيه: فإما أن تكون الغيبة قريبة أو بعيدة. فإن كانت الغيبة قريبة كعشرة أيام ذهاباً، فلا تزوج المرأة التي في

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٢/٥١٥ وما يعدها، الشرح الكبير: ٢٧٩/٢ وما يعدها، مغني المحتاج: ٣/ ١٥٥ المغني: ٢-٤٧٥ وما يعدها، كشاف القناع: ٥/٥٥، القوانين الققهة: ص٠٤٠.

ولايته حتى يعود، إذا كانت الثفقة جارية عليها أي تجد النفقة الكافية، ولم يخش عليها الفساد، وكانت الطريق مأمونة، وإلا زوجها القاضي.

وإن كانت الغيبة بعيدة كتلائة أشهر فأكثر، كالسفر في الصاضي إلى أفريقية: فإن كان يرجى قدومه، كمن خرج لتجارة أو حاجة، فلا تزوج العراة حتى يعود. وإن كان لا يرجى قدومه، فللفاضي دون غيرو من الالياء أن يتولى تزويجها إذا كانت بالغاً، ولو دامت نفقتها على الراجع، وإذنها صحبتها على الصواب. فإن لم تكل بالغاً، لا يزوجها ما لم يخف عليها الفساد، فإن خيف فسادها، زوجها ولو جراً على المعتدس مواء كانت بالغاً أم غير بالغاة، ولو كانت غية الولى قرية.

ب ـ وإن كان العائب هو الولي غير المجبر كالأغ والجد: فإن كانت الغيبة قريبة كتلائة أيام من بلد المرأة ونحوها، ودعت إلى الزواج بكفء، وألبتت ما تدعيه من الغيبة والمصافة والكفاءة، زوجها الحاكم دون الولي الأبعد؛ لأن الحاكم وكيل الغاة...

وإن كانت الغيبة دون الثلاث، أرسل إليه الحاكم، فإن حضر أو وكل أحداً عنه، تم المطلوب، وإلا زوجها الولى الأبعد دون القاضي.

وإن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام، فللقاضي أن يزوجها؛ لأنه وكيل الغائب، ولو زوجها الولي الأبعد صح مع الكراهة. وهذا إذا لم يكن للغائب وكيل مفوض، فإن كان له وكيل مفوض تولى الزواج؛ لأنه مقدم على غيره إذ هو بمثابة الأصيل.

#### الغيبة بسبب الأسر أو الفقد:

المشهور من مذهب العالكية: أنه إذا كانت الغيبة بسبب أسر الولي الأقرب أو فقداء ولم يعلم مكانه، ولم يعرف خبره، زرج الولي الأبعد، ولا تنتقل إلى القاضي، من غير فرق بين الولي المجبر وغير المجبر؛ لأن الأسر أو الفقد بمنزلة العرف.

وكذلك قال الحنابلة: إن كان الولبي القريب محبوساً أو أسيراً في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته، فهو كالبعيد، فتنتقل الولاية للابعد.

#### المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:

يتنمد الوكيل سلطته من الموكل، فينفذ تصرفه عليه، فتكون الوكالة نوعاً من الولاية، لنفاذ تصرف الوكيل على المركل كتفاذ تصرف الولي على المولى عليه. وأبحث منا الأمور الآتية: حكم التوكيل بالزواج، مدى صلاحية الوكيل، حقوق النقد في الوكالة بالزواج، انطفاد الزواج بماقد واحداً.

## أولاً ـــ حكم التوكيل بالزواج:

يرى الحنفية: أنه يصبح التوكيل بعقد الزواج من الرجل والعرأة إذا كان كل ينها كامل الأهلية أي بالله عاقلاً حراء لأن للعرأة عندهم أن تزوج نفسها، فلها أن توكل غيرها في العقد، عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: كل ما جاز للإنسان أن يباشره من التصرفات ينفسه، جاز له أن يوكل غيره فيه، إذا كان التصرف يقبل التيانة.

ويصح التوكيل بالعبارة أو الكتابة، ولا يشترط بالاتفاق الإشهاد عند صدور التوكيل، وإن كان يستحسن للوكيل أن يشهد على التوكيل، للاحتياط خوفاً من الإنكار عند النزاع.

يورى الجمهور غيرالحنفية: أنه لا يصح للمرأة توكيل غير وليها في الزواج ا الأنها لا تملك إيرام العقد بنفسها، فلا تملك توكيل غيرها فيه لكن بعوز لولي المرأة المجير التوكيل في التزويج بغير إذنها، كما بزوجها بغير إذنها. ولا يشترط تعين الزوج، فيجوز التوكيل مطلقاً ومقبلاً، فالمقيد، التوكيل في تزويج رجل بعيته. والمطلق: التوكيل في تزويج من برضاء أو من بشاء ال

ويوكل الولي مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة، وعدم العُنَّه (ضعف العقل).

(1) فتح القدير: ٢/ ٤٣٧-٤٣٣، تبيين الحقائق: ٢/ ١٣٣-١٣٥، الشرح الصغير: ٢/ ٢٧٠-١٣٥ الشرح الصغير: ٢/ ٢٧١-١٣٥ الشرح الصغير: ٢/ ٢١١٠) مغني المحتاج: ٣٥٧/٣ وما يعلما، المغني: ٢/ ٢١٩ وما يعلما، المهذب: ٣٨/٢.

۲۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غير مانع الإحرام بحج أو عمرة، والمُنّه (ضعف المقل) فيجوز له أن يوكل نصرانياً أو عبداً أو امرأة أوصياً مميزاً على عقد نكاحه.

وأما الولي غير المجبر: فلا يجوز له التوكيل عند الشاهفية إلا بإذن المرآء، فإن غالت له: وكُلُّ وكُلُّ ، وإنْ نَهِت فلا يوكل ، وإن قالت له: زوجتي، فله التوكيل في الأصح؛ لأنه بالاذن متصرف بالولاية، قائمة الوصبي والقيم، وهما يتمكنان من التوكيل يغير إذن. ولو وكل الولي غير المجبر قبل استثنان المبرآة في التكاح، لم يصح في الصحيح، لأنه لا يملك التزويج بنشه جنتذ، فكيف يوكل غير،؟

شاه فيال المعتابلة: لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، ولا حضور شاهدين، سواء أكان المموكل أباً أم غيرو، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى إشهاء، كإذن الحاكم، لكن يثبت للوكيل ما يثبت للموكل، فإن كان الولي مجبراً لم يحتج لاستئفان المرأة، وإن كان غير مجبر الحاجل إلى إنفاظ ومراجعها؛ لأنه ناب.

وعبارة وكيل الولمي في عقد الزواج كما أوضح الشافعية: هي أن يقول: زوجنًك بنت فلان. ويقول الولمي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلاناً، فيقول وكيله: قبلت نكاحها له.

### ثانياً ـــ مدى صلاحية الوكيل:

الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقود، فلا يجوز له عند الحنفية أن يوكل غيره؛ لأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره، إلا إن أذن له الموكل، بأن يوكل عنه من شاء، أو فوض إليه أمر زواجه، فله حينتذ أن يوكل عنه.

وتحدد صلاحيات الوكيل عند الحقية بحسب نوع الوكالة مطلقة أو مقيدة؛ لأنّ الوكيل يستمد سلطته من الموكل، فلا يسلك إلا ما وكله، وينفذ عليه تصرفه فيما وكله فيه، ويكون فضولياً فيما عداء، فيتوقف نفاذ التصرف على إجازة المركل، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. . الوكالة المقيدة، بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة. فيتقيد البيها الوكيل بعا فيده به . إلا إذا كانت السخالة لخير الموكل، وليس له أن يخالف فيما قيمه به . إلا إذا كانت السخافة لخير الموكل، فحينتذ ينفذ المعقد المعقد على الموكل. وإن تقيد بالقيد نفذ المعقد إيضاءً وإن خالف المقيد توقف عند الحنفية والمالكية نفذة المقد على إجازة المراة دون أن يعلم الموكل بالمخالفة.

وعلى هذا إن قيده بامرأة معينة بالاسم، أو من الأسرة الفلاتية. فإن زرجه بهها ينذ العقد عليه، وإن خالف فزوجه غيرها كان مخالفاً، وتوقف نفاذ العقد على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل؛ لأن الوكيل يصبح بالمخالفة فضولياً، وعقد الفضولي عند الحنفية والمالكية موقوف على إجازة صاحب الشأن فيه.

وإن قيده بمهر معين، فزوجه به، كان العقد نافلنا على الموكل، وإن خالف كان المقد موقوقاً على إجازة الموكل، إلا إذا كانت المخالفة إلى خير الموكل، فيصح العقد وينفذ، كان قال: زوجتني بالف فزوجه بأقل من ألف، نفذ العقد من غير اجازة المدكا.

ومن أمر رجلاً أن يزوجه امرأة، فزوجه ا ثنتين في عقد واحد، لم تلزمه واحدة منهما؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة، ولا إلى التنفيذ في إحداهما لا على التعبين، للجهالة، ولا إلى تعبين واحدة منهما، لعدم الأولوية، فتعين التفريق.

٢- الوكالة الطلقة، بأن لم يعين الموكل امرأة معينة ولا وصفاً معيناً ولا مهراً.
 اختلف أثمة الحنفة فيها:

رأى أبو حنيفة: أن للوكبل أن يزوجه بأية امرأة ولو غير كف له، ويأي مهر، إلا أفا كان التصرف موضع تهدة؛ لأن القاعدة فيه عنداً أن المطلق بحري علمى إضلاق، فيرجع إلى الطلاق اللفظ وعام التهدة، فله أن يزوجه بمنقدار مور المثل أن أكثر، أو يزوجه عميا، أو لحداد أو شوها، وإذا كان الموكل هو العرأة فينقذ المفد عليها متى كان اللوزج كفتاً<sup>(1)</sup> سواء أكان الزواج بمهر المثل أم أقار، وسواء أكان

(١) القرق بين الرجل والمرأة: أن المرأة تعير بغير الكفء، فيتقيد إطلاقها به، بخلاف الرجل
 فإنه لا يعيره أحد بعدم كفاءتها له: لأنه مستفرش واطن لا يغيظه هناءة الفراش.

۲۲۲ \_\_\_\_\_ الزواج وآثاره

الزوج صحيحاً أم مشوهاً، عملاً بالإطلاق، فأبو حنية يراعي عبارة الدوكل ولفظه. 
ورأى الصاحبان وباني المغاهب: أنه يتقيد الوكيل بالمتعارف استحساناً الان 
الإطلاق مقيد عرفاً وعادة بالكف، وبالمهر المالوف، والمعروف عرفاً كالمشروط 
شرطاً، فإذا زرجه امرأة كفناً ملائمة أنه، وهي السليمة من العرب وبعهر لا غين 
مفيه، كان الزواج بافغاً على المدوك، وإن زرجه بعمياء أو مقطوعة البدين أو 
مفيه، كان الزواج أو رتفاء، أو بعهر مصحوب بغين فاحش، توقف العقد عند 
الصاحبة، والمالكمة على إجوازة المدكل ولى رئا فئاً

وهذا هو الرأي الراجح، وينبغي أن تكون عليه الفتوى عند الحنفية، وهو المعمول به في محاكم مصر. وبه يتبين أن الصاحبين يحكمان العرف والعادة.

الوكالات. ولم يصح العقد عند الشافعية والحنابلة.

ولكن هناك مسائل اتفق عليها أبو حنيفة مع صاحبيه وهي:

أ ـ إذا كانت المرأة هي الموكلة فعلى الوكيل أن يزوجها بكفء؟ لأن المرأة

لا ترغب عادة إلا في الكفء، لمصلحة نفسها، ولئلا يعترض عليها أولياؤها.

ب ـ إذا وكل رجل غيره أن يزوجه امرأة عمياء، فزوجه مبصرة، فإن العقد ينفذ عليه؛ لأنها مخالفة إلى خير مما عين الموكل.

جـــ إذا وكل الرجل آخر أن يزوجه، فزوجه صغيرة لا يجامع مثلها، جاز اتفاقاً. فإن كانت الصغيرة بنتاً له أو بنت أخيه التي في ولايته، لم ينفذ العقد على الموكل لتحقق النهمة المانعة من نفاذ المقد، وهم, العمل لمصلحته.

- . وإن كانت بنتاً له كبيرة برضاها لم ينفذ العقد عند أبي حنيفة لتحقق التهمة، وينفذ عند الصاحبين؛ لأنه ليس له عليها ولاية إجبار.

أما إن زوجه الوكيل أختاً له كبيرة برضاها، نفذ العقد بالاتفاق، لانتفاء التهمة.

د ـ إذا وكله أن يزوجه فلانة أو فلانة، فزوجه إحداهما، نفذ العقد؛ لوجود التخير في التوكيل.

هـ ـ إذا وكلت امرأة رجلاً في تزويجها، فزوجها من نفسه، لم ينفذ العقد عليها

إلا بالإجازة. وكذا إذا وكل الرجل امرأة أن تزوجه فزوجته من نفسها، لم ينفذ المقد عليه إلا بإجازاته التعقق القيمة في المعالتين، وكذا لا ينفذ المقد عند أي حيفة أن زوج الوكيل موكلته من أيبه أو إنبه لتعقق التهمة بسبب البنوة. وينفذ العقد عند الصاحبين لا أن البرة ليست من القهمة عندهما.

وتلافى العالكية بعض هذه الخلافات فقالوا: إذا وكلت وليها غير المجبر أن يزرجها ممن أحب، وجب عليه أن يعين لها الزوج قبل للفقد، لاختلاف أغراض يزرجها من نفسه كابن المجارة المؤلفة للمجارة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الم سواء أوجها من نفسه كابن العم والكافل والحاكم، أو زوجها من غيره، لاختلاف أغراض النساء من الرجال.

### ثالثاً ـــ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:

حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد، كالتسليم والتسليم والإيفاء والاستيفاء ومن المنتفق عليه أن حقوق عقد الزواج ترجع إلى الأصيل، وأما الوكيل فهو مجود مغير ومعبر عن الموكل، فلا ترجع إليه حقوق العقد، فلا يطالب بإزفاف المرأة إلى زوجها، ولا بأداء المهم ولا غيره من الواجبات كالنقة إلا أن يكون كفيلاً بما ذكر، هذا يخلاف البيع أو الشراء، فإن حقوق العقد ترجم عند الجمهور خير الحنابلة إلى الوكيل لا إلى الموكل.

### وحكم الرسول في الزواج كالوكيل.

ويناء عليه، تطالب الزوجة بزفافها إلى زوجها، ويطالب الزوج نفسه بأداء المهر إلى زوجه، وتقيض المراة مهرها، وليس لوكيلها قيمه إلا يؤذن منها صراحة أو ولالة، وإذا قيضه الال أو الجد ولم تطالب به المراة، كان سكوتها عند الحقية إذناً دلالة للالب أوالجد بالقيض، فيصح قيضه وتبرأ فنة الزوج من المهر، عملاً بما هو المعتاد بين الناس أن يقيض الآباء مهور بناتهم. وإذا كانت الزوجة ثبياً، فلا بد من الإذن الصريح بالقيض إذا كان الوكيل غيرا لأب أو الجد، ولا يعد سكوتها رضا بالقيش.

وفصل المالكية بين المرأة المجبرة وغير المجبرة، فإذا كانت مجبرة، فلوليها المجبر قبض مهرها بدون توكيل منها، وإذا كانت رشيدة غير مجبرة، فليس لوليها قبض المهر إلا بتوكيل صويح منها بالقبض.

### رابعاً ـــ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:

الأصل في العقود تعدد العاقدين، لكن أجاز جمهور الحنفية غير زفر انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد، وهو كما بان سابقاً في أحوال خمسة هي(١٠٠):

الأولى ـ أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه وولياً من الجانب الآخر: فيجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه؛ لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر عن

الأصيل، ولا يرجع إليه شيء من حقوق العقد. الثانية \_ أن يك ن العاقد أصبلاً عن نفسه ووكملاً عن الطرف الآخر : كما له

الثانية ـ ان يكون العاقد اصيلا عن نصه ووكيلا عن الطرف الاخر: كما نو وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه، فقال أمام الشهود: قد وكلتني فلانة بنت فلان أن أزوجها من نفسى، فاشهدوا أنى تزوجتها.

وهذا بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل، فزوجها من نفسه، أو من أيه أو ابته عند أبي حنيفة، لم يصح زواجها؛ لأنها نصبته مزوجاً لا متزوجاً. وكذا لو وكلته في أن يتصرف في أمرها أو قالت له: زوبز نفسي ممين شنت، لم يصح

تزويجها من نفسه. الثالثة ـ أن يكون ولياً للمجانبين: كأن يزوج الجد بنت ابنه ابن ابنه الآخر، وكأن

يزوج بته الصغيرة لابن أخيه الصغير الذي هو في ولايته. الرابعة ـ أن يكون وكيلاً للجانبين: كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما، فيقول: زوجت فلانة من فلان.

يوب وربيط منطق المنطقة المنطق

(۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/۲۶۱-۲۵۶.

أما القضولي فلا يصح عند أبي حنيقة ومحمد أن يتولى العقد من الجانيين ولو كتملم بكلامين، أي بإيجاب رقبول، في أحوال أريمة: هي أن يكون نقصولها من الجانيين، أو فضولهاً من جانب وأصيلاً من جانب آخر، أو فقولهاً من جانب وولها من جانب آخر، أو فضولهاً من جانب ووليلاً من جانب آخر، فمن قال مثلاً: الشهدوا أني تورجت فلائة، فيلغها الخبر فأجازت، فهو باطل. وإن قال آخر: اشهدوا أني قد زوجتها مته فيلغها الخبر جاز.

إذ إنه ليس في مسائل الفضولي الأربع قرينة تدل على أنه قام مقام الأصيل. وأنه مبلك التحبير عنه، فعبارته لا تقوم عقام عيارتين، ولي يعدنت بميارته إلا الإرجاب وحده، وهو شطر العقد، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس، فيحدث القبرل من الغائب دون أن يجد ليجاباً بلتقي معه؛ لأنه أصبح هدراً.

أما في المسائل الأولى في حال الولاية أو الوكالة، فقد دلت مقارنة على أن العاقد قام مقام الأصيل، وأنه معبر عنه، فتقوم عبارته مقام عبارة الأصيل، وتصبح عارته مفدة معنر الابجاب والقبول.

راجاز أبر يوسف انعقاد الزواج بعاقد واحد في هذه المسائل كلها، فؤذا زوجت السرأة نفسها غائباً فيلغه الخبر، فأجاز، جاز عنده لأنه لا مانع أن نقره عبارة العاقد الواحد مقام عبارتين، كالمقرر يحكم الوكالة أو الولاية الثابتين حال العقد، ويكرن العقد فينا وراء المجلس موقوقاً على إجازة صاحب الشأن، ولا محلوره لأن حقوق عقد الزواج ترجع إلى الأصيل.

وإذا جرى العقد بين فضوليين أو بين فضولي وأصيل، جاز باتفاق الحنفية، يكون مرقوفاً على إجازة الغائب؛ لأن عبارة كل واحد منهما تقوم عثام عبارة الأصيل، لتعدد العاقد حقيقة، فيكون ما جرى بين الفضوليين عقداً تاماً لوجره الإيجاب والقبول، والعقد الكامل يتوقف على ما وراء حجلس العقد، ها والفضولي قبل الإجازة لا يملك تفض التكاح، بدلاف السيع، لأنه في البيء ترجع إليه حقوق العقد، أما في النكاح فترجع العقوق إلى المعقود له.

وقرر زفر والشافعي والجمهور: أنه لا يجوز الزواج بعاقد واحد؛ لأن الشخص

\*\*1 الزواج وأثاره

الواحد لا بتصور أن يكون مُملِّكاً ومتملكاً، لكن استثنى الشافعي مسألة الولي كالجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر، فيجوز للضرورة، ولا ضرورة في حق

الوكيل وغيره من الأحوال الأخرى. وأجاز المالكية لابن العم والمولى ووكيل الولى والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه، ويتولى طرفي العقد، وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتها، بشرط أن يعين لها أنه الزوج، فرضيت بالقول إن كانت ثيباً ومن في حكمها من الأبكار الستة المتقدمة، أو بالصمت إن كانت بكراً ليست من الستة المتقدمة، ويتم الزواج بقوله: تزوجتك بكذا من المهر، وترضى به، ولا بد من

الإشهاد على رضاها بالعقد ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقد، ولا يحتاج لقوله: قبلت نكاحك بنفسي بعدئذ؛ لأن قوله اتزوجتك؛ فيه قبول.

#### الفصل الخامس

### الكفاءة في الزواج

معناها وآراء الفقهاء في اشتراطها، نوع شرط الكفاءة، صاحب الحق في الكفاءة، من تطلب في جانبه الكفاءة، ما تكون فيه الكفاءة أو أوصاف الكفاءة، وتبحث في مباحث خمسة:

#### المبحث الأول - معنى الكفاءة وأراء الفقهاء في اشتراطها:

الكفاءة لغة: المسائلة والمساواة، يقال: فلان كفء لفلان أي مساو لد ومته ولك ﷺ: المسلمون تكافأ معاؤمم (<sup>(۱)</sup>أي تتساوى، فيكون مع الوضيع منهم كلم الرفيع. ومته قوله تعالى: ﴿وَلِمْ يَكُونُ لُمْ كُنُونُ أَمَّدٌ ۞ (الإعلام: ١٦٢) في أي لا مثل له.

وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة، وهي عند المالكية: الدين، والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيان. وعند الجمهور: الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (أو الصناع)، وزاد الحقية والحنابلة: البسار (أو المال)<sup>(17)</sup>.

ويراد منها تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة

(١) رواه أحمد والنساني وأبو داود عن علي كرم الله وجهه.
 (٢) الدسوقي: ٢٤٨/٢، اللباب: ٢٢/٣، مغني المحتاج: ٢١٤/٣، اللباب: ٢٢/٣،

حاشية ابن عابدين: ٢/ ٤٣٦.

الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير الموأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف.

وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة، فلهم رأيان<sup>(١١)</sup>:

ا**درى الخولي سر**أى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية: أن الكفاءة لبست شرطاً أصلاً، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم، فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفتاً للزوجة أم غير كف، واستدلوا بما يأتي:

آ - قول ﷺ: «الناس سواسية كأسنان المشط» لا فضل لعربي على عجمي، إنسا الفضل بالتقريف على عجمي، اشتراط الناسة المشافئة، وعملى عدم اشتراط الكفاءة، ويدل له قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصَّرَكُمْ يَشَدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أ - الحديث المتقدم: وهو أن بلالاً رشي خطب إلى قوم من الأنصار، فأبوا

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۲۷/۲۱ وما بعدها، البدائع: ۲۷/۳۱، تبين الحقائق: ۲۷۸/۲، اللسوقي مع الشرح الكبير: ۲۶۸/۲ وما بعدها، مغني المحتاج: ۲/ ۱۳۵، المهذب: ۲۸/۳۸ كشاف القناع: ۱/ ۷۱ وما بعدها، المغني: ۲/ ۸۶۰ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) أخرج ابن لال بلفظ قريب عن سهل بن سعد «الناس كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» (سبل السلام: ۲۹/۱۲۹).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح عن أبي نضرة (مجمع الزوائد: ٣١٦/٢).

الكفاءة في الزواج

ان يزوجوه، فمقال له رسول الله 繼: «قل لهم: إن رسول الله 魏 يأمركم أن تزوجوني» أمرهم النبي ﷺ بالنزويج عند علم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لمما أمر؛ إن النزويج من غير كفء غير مأمور به.

رويوكده أن سالم مولى امرأة من الأنصار زوجه أبو حليفة من ابنة انحيه: هند بت الوليد بن عنبة بن ربيمة ? . وكذلك أمر النبي إلله المرافق فرضية مي فاطعة المحت الفحاك بن قيس، وهمي من المهاجرات الأول أن تتزيج أسامة قابلاً لهيا: «التكهي إسامة ؟ . وروى الدارقطني أن أخت عبد الرحمن بن عوف كانت تعت بلال.

ويدل له: «أن أبا مند حجم النبي ﷺ في اليافوخ، فقال النبي ﷺ: يا بني يهافية، الكحورا أبا هند، والكحورا إليه؟ ". ورو ملي الأحاديث بعمارضتها يأحاديث أخرى تطلب الكفاءة فكون مجمولة على النب والأفضل، ويأن السوية بين العرب وغيرهم إنما هو في أحكام الأخرة، أما في الدنيا ققد ظهر فضل العربي على المجاهدي في كبير من أحكام المذبي

٣ – الدماء متساوية في الجنايات، فيقتل الشريف بالوضيع، والعالم بالجاهل، فيقاس عليها عدم الكفاءة في الزواج، فإن كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات، فإن تكون معتبرة في الزواج بالأولى.

ورد عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النساوي في القصاص في مسائل الجنابات، إنما طلب لمصلحة الناس وحفظ حق الحياة، حتى لا يتجرأ أو الجاه أو النسب على قتل من دونه معن لا يكافت. أما الكفامة في الزواج فلتحقيق مصالح الزوجين من دوام العشرة مع المودة والألفة بينهما، ولا تتحقق تلك المصالح

إلا باشتراط الكفاءة. الراي الثاني- رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة): أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج، لا شرط صحة فيه، عملاً بالأدلة الثالية من السنة والمعقول:

- (١) رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة (نيل الأوطار: ١٢٨/٦).
  - (٢) رواه البخاري وانتساني وابو داود عن عاصه بين الراد (٢) رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس (سبل السلام: ٢٩/١٢٩).
    - (٣) رواء أبو داود عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٢٨/١).

 أ - السنة: حديث علي أن النبي ﷺ قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئاً»(¹¹).

وحديث جابر: «لا تُنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجوهن إلا الأولياء. ولا مهر دون عشرة دراهمه<sup>(٢)</sup>.

وحديث عائشة: التخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاءة<sup>(٣)</sup>

وحديث ابن عمر: اللعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أر حداء (المنافقة علم : الأصنعة تراجع والالله الله علم الله الله منافقة المساب الاست

رسوبي يستهم حجام؟ (أ.وحديث عائشة وعمر: الأمنعن تزوّج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (أ) وحديث أبي حاتم المزني: «إذا أناكم من ترضون دينه وخلفه، فأنكحوه،

وحديث ابن بريدة المتقدم الذي جعل فيه النبي ﷺ الخيار لفتاة زوجها أبوها ابن أخيه ليرفع بها خسيسته (٧٧)

وحديث «العلماء ورثة الأنبياء) أمُوحديث «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهواء (٩٠٠).

(١) رواه الترمذي والحاكم عن علي (نيل الأوطار: ١٢٨/٦).

(٢) رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله، وقيه مبشر بن عبد الله متروك الحديث (نصب الراية:

(٣) روي من حديث عائشة، ومن حديث أنس، ومن حديث عمر بن الخطاب، من طرق عديدة
 كلها ضعيفة (نصب الراية: ٣/ ١٩٤٧).

(٤) رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر، وهو حديث منقطع (نصب الراية، نيل الأوطار، المكان السابق).

(٥) رواه الدارقطني (نيل الأوطار: ٦/١٢٧).

 (٦) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وعده أبو داود في المراسيل (نيل الأوطار: ١٣٧/٦).

(٧) رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث ابن بريدة (نيل الأوطار: ٦/ ١٢٧).

 (A) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل (نيل الأوطار: ١٣٨٦).

(٩) متفق عليه (رياض الصالحين: ص ١٦٤).

الكفاءة في الزواج

قال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة، فقد خيرها النبي ﷺ، لها لم يكن زوجها كفئاً لها بعد أن تحررت، وكان زوجها عبداً.

وقال الكمال بن الهمام'``؛ هذه الأحاديث الضعيفة من طرق عديدة يقوي يعشها بعضاً، فتصبح حجة بالتضافر والشواهد، وترتفع إلى مرتبة الحسن، لحصول الظن يصحة المعنى، وثبوته عنه ﷺ، وفي هذا كفاية.

٧ - المعقول: وهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان مناف المتعقول: وهو الدينة بنا المتعقول: وكان المتعقول بنا المتعقول الكفاءة من جانب الرجل، لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يناثر بعدم الكفاء مادة، وللمادة والعرف سلمان أقرى و تأثير أكبر على الروجية، فإذا لم يكن زوجها كتفأ لها، لم تستمر الرابطة الزوجية، وتفكك غرى المودة بينهما، ولم يكن للزوج صاحب القوامة تقدير واحترام، وكذلك أوليا، السرأة يانفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجاهم ونسهم، ويعيرون به، فختل روابط المصاهرة أو تضعف، ولم المتعقولة من المقصودة من الروجية.

وهذا الرأي هو المعمول به في أغلب البلاد الإسلامية كمصر وسورية ولبيبا. والذي يظهر لي رجحان مذهب الإمام مالك في هذا الشأن، وهو اعتبار الكفاءة نقط في الدين والحال، أي السلامة من العوب التي توجب للمرأة الخيار في الزواج، وليس الحال بعمني الحسب وانسب بانت بنتب ذلك فقط، والسبب هو ضعف أحاديث الجمهور، ولأن الليل الأوى للجمهور وهو المعقول يعتمد على العرف، فإذا كان العرف بين الناس كمافي عصرنا الحاضر هو معنم النظر إلى الكفاءة، وأصبح عبداً المساولة هو الأساس في التعامل، وزالت المعاني القبلية والتميز الطبقي بن الناس، فلم يعد هناك مسوخ للكفاءة.

فتح القدير: ٢/ ٤١٧ وما بعدها).

۲۳۲ \_\_\_\_\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

### المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:

### هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟

اتفق ققهاء المفاهب الأربعة في الراجع عند الحنابلة والمعتمد عند السالكية والأظهر عند الشافعية (أعلى أن الكفاءة شرط أنوي الزواج، وليست شرطاً في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة غير كف، كان الغذه صحيحاً، وكان لأوليانها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه، دفعاً لضرر العارا عن أنضمهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صحح، حتى ولو أسقط الأول؛ حقهم في الاعتراض النشرط السحة لا يسقط بالانقاط.

والمختار للفتوي عند الحنفية عدم وجود النكاح أصلاً بغير كف لفساد الزمان ".

وأخذ القانون السوري (م ٢٦) باعتبار كون الكفاءة شرط نزوم، ونص هذه المادة: فيشترط في نزوم النواج أن يكون الرجل كفنا للمرأته ونصت المادة (٢٧) على أنادة (٢٧) على أن وفا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً، لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ التكاح، وهذا هو المختار لدى واضعي قانون الأحوال الشخصية في مصر.

#### تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة:

الكفاءة عند الحنفية في الجملة تعد شرط لزوم<sup>(77)</sup>، لكن المفتى به عند المتأخرين أن الكفاءة شرط لصحة الزواج في بعض الحالات، وشرط لنفاذه في يعض الحالات، وشرط للزومه في حالات أخرى.

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطًا لصحة الزواج، فهي ما يأتي (٤):

- (١) البدائع: ٢١٧/٢، الدسوقي: ٢٤٩/٢، مغني المحتاج: ٢/١٦٤، المهذب: ٢٨٨٠، كشاف الثناع: ٢/ ٧١، العني: ٢/ ٨٠، فتع القبر: ١٩/٢، اللباب: ١٢/٣.
  - (٢) فتح القدير : ٢/٤١٩، الدر المختار ورد المحتار : ٢/٤٠٨ ٤٠٩.
    - (٣) الذر المختار: ٢/٤٣٧.
       (٤) الذر المختار ورد المحتار: ٢/٤١٨-٤٢٠، ٣٦٤.

الكفاءة في الزواج 777

 أ - إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كف، أوبغين فاحش، وكان لهاولي عاصب لم يرض بهذا الزواج قبل العقد، لم يصح الزواج أصلاً، لا لازماً ولا موقوفاً على الرضا بعد البلوغ.

٢ - إذا زوج غير الأصل (الأب والجد) أو الفرع (الابن) عديم الأهلية أو ناقصها، أي المجنون والمجنونة أو الصغير والصغيرة من غير كف، ، فإن الزواح فاسد؛ لأن ولاية هؤلاء منوطة بالمصلحة، ولا مصلحة في التزويج بغير الكفء.

 ﴿ إِذَا رُوحِ الأَبِ أَوِ الاِينِ المعروف بسوء الاختيار(١)عديم الأهلمة أو ناقصها، من غير كفء أو بغين فاحش، لم يصح النكاح اتفاقاً. وكذا لو كان سكران، فزوج المرأة من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة، لظهور سوء اختياره، وانعدام المصلحة في هذا الزواج.

وبلزم النكاح ولو بغين فاحش ينقص مهرها وزيادة مهره، أو زوجها بغير كف، إن كان الولى المزوج أباً أو جداً أو ابن المجنونة إذا لم يعرف منهما سوء الاختيار.

وتكون الكفاءة شرطاً لنفاذ الزواج: إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصاً في زواجها، سواء أكان ولياً أم أجنبياً عنها، فزوَّجها بغير كفء، كان العقد موقوفاً على إجازتها؛ لأن الكفاءة حق للمرأة

ولأوليائها، فإذا لم يكن الزوج كفئاً لها، لا ينفذ العقد إلا برضاها(٣). وتكون الكفاءة شرطاً للزوم الزواج في ظاهر الرواية والمفتى به - كما تقدم -

أنها شرط لصحة الزواج.

وأدلة الحنفية على كونها شرط لزوم ما يأتى:

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفء، كان الزواج لازماً، وليس لوليها حق الاعتراض وطلب الفسخ، فإن زوجت نفسها من غير كفء، كان لوليها العاصب حق الاعتراض (٣).

(١) صوء الاختيار والرأي: أن يكون الشخص فاسقاً أوماجناً لا ببالي بما يصنع، أو يكون سفيهاً طماعاً (رد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٤١٨).

(٢) الدر المختار ورد المحتار: ٢/٤٣٦.

(٣) المرجع السابق، البدائع: ٢/٣١٧ وما بعدها.

٢١ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

يتبين من هذا أن الكفاءة تشبه عند الحنفية ولاية الزواج، ففي حالات قد تكون الولاية شرطاً في صحة الزواج، وقد تكون شرطاً في نفاذه، وقد تكون شرطاً في لزومه.

ومن المعلوم أن شروط لزوم الزواج عند الحنفية أربعة هي باختصار :

أ - أن يكون الولي في تزويج الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. أما غيرهما كالأخ والعم إذا زوج الصغار، فلا يلزم الزواج في رأي أبي حتيفة ومحمد، ويكون لهم الخيار بعد البلوغ. وقال أبو يوسف: يلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء، فلا يثبت للصغار الخيار بعد البلوغ.

أن يكون الزوج خالياً من العيوب الجنسية، كما يتبين في بحث الطلاق.

إلزم أحدة، وكان العراة نفسها بمهر المثل، فإذا زوجت نفسها بغين فاحش، لم يلزم ألمغة، وكان لأولياء عند أبي حنفة حق الاعتراض، حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها؛ لأن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنفسانه، فأشبه الكفاءة. وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك؛ لأن ما زاد على العشرة دراهم حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه ".

\$ - أن يكون الزوج كفناً للمرأة، فإن زوجت المرأة نفسها من غير كف لها،
كان للأولياء حق الاعتراض، ويفسخ القاضي العقد إن ثبت له عدم كفاءة الزوج
دفعاً للمار. وهذا متفق عليه بين المذاهب كما تقدم.

### المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة:

اتفق الفقهاء (٣٠ على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائها، فإذا تزوجت المرأة بغير كفء، كان لأوليائها حق طلب الفسخ، وإذا زوجها الولي بغير كفء،

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۳۱۵. (۲) نو التروز ۲/۳۱

 <sup>(</sup>۲) فتح القبر: ۲۲۶/۲ البدائع: ۲۲۲/۲ الدر المختار: ۲/۱۵۶ -۱۹۶ .
 (۳) البدائع: ۲۸/۱۳ الدر المختار ورد المحتار: ۲۴۲/۲ ، ۱۹۶۳ / ۱۲۶۶ اللباب: ۳/ ۱۲ الباب: ۳/ ۱۲ الباب: ۲۸ البدائع: ۲۸/۲ المختى: ۲/ ۱۸۶۰ کشاف القتاع: ۲۲/۷ المختى: ۲/ ۱۸۶۰ کشاف القتاع: ۲۲/۷ المختى: ۲/ ۱۸۶ مثن المحتاج: ۱۸۶۳ مثن المحتاج: ۱۸۶۳ مثن المحتاج: ۱۸۶۳ مثن المحتاج: ۱۸۶۳ مثن المحتاج: ۲۸/۱۳ المختى

كان لها أيضاً الفسخ؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه، فأشبه خيار البيع، ولما اروي: «أن فناة جامت إلى رسول أله ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني ابنَ أخيه ليرفع بي خسيت، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الساء أن ليس إلى الآياء من الأمر شيه "أ؟، والحاصل: أن المرأة إن تركت الكامة فحق الولى يانى، وبالعكس.

### ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض:

يثبت هذا الحق عند الحنفية للأقرب من الأولياء المصبة فالأقرب، فإذا لم يرضوا فلهم أن يترفوا بين المراة وزوجها ، ما لم تلد، أو تحمل حملاً ظاهراً في ظاهر الرواية ، وإذا زوجها الرفي بغير كف، برضاها، لزم النكاع، وإذا رضي الأولياء فقد المنظوا عن الشعبم بالاحراض والضخ.

وقال المالكية: للأولياء الفسخ ما لم يدخل الزوج بالعرأة، فإن دخل فلا فسخ. والاعتراض حق مشترك لكل الأولياء، فلو زوجها أحد الأولياء من غير كف. برضاها من غير رضا الباقين، لم يلزم النكاح، وهذا خلالاً للمحفية والشافعية.

لا وقال الشافعية: لو زوجها الولي الأقرب برضاها، فليس للإبعد اعتراض؛ إذ لا حق له الآن في التزويج. وإذا تسادى الأولياء في الدرجة، فزوجها أحمدهم برضاها دون رضاهم، لم يصح الزواج؛ لأن لهم حقاً في الكفاءة، فاعتبر رضاهم كرضا المرأة، لو تو زوجها الولي غير كف، برضاها، أو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة برضاها روضا الماقين، صح الزواج.

قال الحتابلة: يملك الاعتراض والفسخ الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم بالزوع، ومع رضا الزوجة أيضاً دفعاً لما يلحقه من العاره لا أن الكفاءة عندهم كما جاء في كشاف الفتاع حق للمرأة والأولياء جميعهم، فلو ذوج الأب بنته بغير كفء برضاها، فللاخوة الفسخة لا كان العار في تزويع من ليس يكف، طلهم أجمعين، ولو زالت الكفاءة بعد العقد، فللزوجة عندهم الفسخ فقط دون أولياتها؛ لأن

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه (نيل الأوطار: ٦/ ٧١٧).

٢٣٦ \_\_\_\_\_\_ الزواج واثاره

حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته، وهذا بخلاف رأي المذاهب الأخرى، فإن الكفاءة تعتبر عند الجمهور عند ابتداء العقد، فلا يضر زوالها بعده، فلو كان وقت العقد كفتاً، ثم صار غير كفء، لم يفسخ العقد.

### رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض:

إن تعدد الأولياء الأقارب كالإخوة الأشقاء، ورضي بعضهم بالزواج، ولم يرض الآخرون، كان رضما البعض عند أبي حيفة ومحمد مسقطاً لحق الآخرين؛ لأن هذا حق واحد لا يتجزأ؛ لأن سبب وهو القرابة لا يقبل التجزئة، والقاعدة الشقررة أن الجاهر بعض مالا يتجزأ إسقاط لكل، فإذا أسقط أحد الأولياء حقه، سقط حق الباقين، قباساً على حق القصاص الثابت لجماعة، فإنه حق لا يقبل التجزئة، فإذا عقا بعضهم سقط حق الباقين. وأجب عه بأن القصاص لا يثبت لكل واحد كاملاً، فإذا سقط بعضة تعذر استيفاؤه.

وقال الجمهور (وهم المالكية والشافعية والحنايلة وأبو يوسف وزفر): إن رضي يعمى الاولياء المتساوين، لم يسقط حق الأخرين في الاعتراض؛ لأن الكفاءة عق مشترك ثبت للكل، وإذا أسقط أحد الشريكين حق نفسه، لا يسقط حق صاحبه، كاللم: المشتد لل

وأجبب عنه: بأن قياس الكفاءة على الدين المشترك قياس مع الفارق؛ لأن الدين حق بقبل التجاثة، وحق الكفاءة لا بقبل التجائة.

ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون الأولياء متساوين في الدرجة أم متفاوتين؛ لأن الكفاءة عندهم حق الكل.

## المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه:

يرى جمهور الفقها، أن الكفاءة نطلب للنساء لا للرجال، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء، فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثلاً أو مقارباً لها في أمور الكفاءة. ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقاربة له، بل يصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة؛ لأن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالاً منه، أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل

منها منزلة (7. لكن يستثنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فيهما الكفاءة من جانب المرأة، ذكرتا سابقاً وهما:

الأولى ــ أن يزوج غير الأب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصها، أويزوجه الأب أو الجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيار، فإنه يشترط لصحة هذا الزواج أن تكون الزوجة مكافئة له، احتياطاً لمصلحة الزواج، وإلا لم يصح الزواج.

الثانية أن يوكل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة، فإنه يشترط لنفاذ العقد على الموكل في رأي المالكية وأبي يوسف ومحمد أن تكون الزوجة كفئاً له.

### المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة:

اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان: وهما الدين والحال، أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب.

وعند الحنفية منة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة (٢٠). ولا تكون الكفاءة عندهم في السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيم كالجذام

والمجنون والبرص، والبخر والدفر إلا عند محمد في الثلاثة الأولى.

وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة.

وعند الحنابلة خمسة أيضاً: هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار (المال)، والصناعة أي الحرفة<sup>(٣)</sup>.

فهم متفقون على الكفاءة في الدين، واتفق غير المالكية على الكفاءة في الحرية

(١) البدائع: ٢٠ / ٣٠، الدسوقي: ٢٤٩/٦، مغني المحتاج: ٣/ ١٦٤، كشاف القناع: ٩٧٠/٠.
 (٢) نظم العلامة الحموي ما تعتبر فيه الكفاءة، فقال:

إن الكفاءة في الشكاح تكون في سنة لها بيت ينهج قد ضبط نسب واسلام كذلك صرفة حريسة ووسائنة مثال فسفية (۱۳) البلغاء ٢٢/١/ ١٣٠ المتر المغتار ود المعتار: ٢٧/١/ ١٩٥٥-١٩٤ منع القليم: ٢/ ١٤-١٤٤ اللهاء: ٢٨/١/ الشرح الكبر: ١٤/١/ وما يعلما المهني: ٢١/١٢ مني المعتاج: ٣/١/ ١٥١-١٩٠/ كثاف القاح: ٥٢/٧ وما يعلما المغني: ٢٨/١ مني .

والنسب والحرفة، واتفق المالكية والشافعية على خصلة السلامة من العيوب المثبتة للخيار، واتفق الحنفية في ظاهر الرواية والحنابلة على خصلة المال، وانفرد الحنفية مخصلة اسلام الأصدل.

وقال محمد: إن الفسق لا يمنع الكفاءة، إلا إذا كان صاحبه متهتكاً يصفع ويسخر منه، أو يخرج إلى الأسواق سكران؛ لأن الفسق من أحكام الآخرة، فلا تبتع عليه أحكام الذيا.

وهل يكون الفاسق كفتاً لفاسقة بنت صالح، قال بعض الحنفية: لا يكون الفاسق كفتاً لها، وقال ابن عابدين: إن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل أي الفاتعا والأب، وإن من اقتصر على صالحة أو صلاح أيانها نظر إلى الفائل من نا أن صلاح الولد والوالد مثلازمان، فعلى هذا لا يكون الفاسق كفتاً لصالحة بنت صالح، لا يكون كفتاً لصالحة بنت ماليكون من يلكون كفتاً لصالحة وقت أن كان ما يلحقه من المار بيت أكثر من العار بصهره، وإذا كانت صالحة بنت قاسق، فورجت نفسها من نامار، بيت أكثر من العار بصهره، وإذا كانت صالحة بنت قاسق، فورجت نفسها من قاسق، ولا يكون كله، مئه، وهي قد رضيت به.

٢- الإسلام: شرط انفرد به الحنفية بالنسبة لغير العرب، خلافاً للجمهور،

الكفاءة في الزواج -----

والمراد به إسلام الأصول أي الأباه، فمن له أبوان مسلمان كف، لمن كان له آباء في الإسلام، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفتاً لمن له أبوان في إلى الإسلام، لأن تمام النسب بالأب والجد. والحق أبو يومف الواحد بالمشر.

ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئاً لمن له أب واحد في الإسلام؛ لأن التفاخر نيما بين الموالي (غير العرب) بالإسلام.

يب بين و ي الروب وطوعة المنطقة أن تعريف الشخص يكون كاملاً بالأب ودليل الحنفية على هذه الخصلة: أن تعريف الشخص يكون كاملاً بالأب والحد، فإذا كان الأب والجد مسلماً، كان نسه إلى الاسلام كاملاً.

وربيخة، فود كاء مه والتجد تستشمه فان نسبه إلى الوشاء كالتار. ولا تعتبر هذه الخصلة إلا في غير العرب؛ لأنهم بعد إسلامهم صار فخرهم بالإسلام، وهو شرفهم الذي قام مقام النسب. أما العرب فلا يعتبر فيهم التكافؤ في

بدرسم. وحود طرفهم مسمى مراسم. إسلام الأباء لأن العرب يتفاخرون بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم، فالعربي العسلم الذي ليس له أب مسلم كفء للعربية المسلمة التي لها أب وأجداد صلمه ن.

٣- العربية: شرط في الكفاءة عند الجمهور (الدخلية والشافعية والحنابلة) فلا يكون العبد ولو ميضاً كفتاً لجرة ولو كانت عيقة؛ الأم مقوص بالرق، معترع من التصرف في كسبه، غير مالك له، ولأن الأحرار بمصاهرة الأرقاء كما يعيرون بمصاهرة من دونهم في النسب والعسب.

واشترط الحنفية والشافعية أيضاً حربة الأصل، فمن كان أحد آبانه رقبةاً ليس كفئاً لمحر الاصل، أو لمن كان أبوها رقبقاً ثم أعنق، ومن كان له أبوان في الحربة ليس كفئاً لمر عال له أب واحد في الحربة.

وأضاف الحنفية والشافعية أن العتيق ليس كفتاً لحرة أصلية؛ لأن الأحرار بعدون بصاهرة العتقاء، كما بعدون بمصاهرة الأوقاء.

يعيرون بمصاهرة العتقاء، كما يعيرون بمصاهرة الأرقاء. وقال الحناملة: العتق, كله كفء للحرة.

وأما المناكبة فلم يشترطوا الحرية في الكفاءة، وقالوا: في كفاءة العبد للحرة، وعدم كفاءته لها على الأرجع تأويلان: المذهب أنه ليس يكفء، والراجع أنه كفء، وهو الأحسر؛ لأنه قول إن القاسم. وقال الدسوقي: والظاهر التفصيل: فما كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار، ويه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الأسود فليس بكفء؛ لأن النفوس ـ على حد تعبيره ـ تنفر منه، ويقع به اللم للزوجة. وهذا حكاية لعرف الناس في عصره، وليس أمراً مقرراً في الشرع.

لذا أرى أن هذا الرأي خاص بالنصوقي، فإن مبادئ الشريعة تناقض هذا القول إذ لا تفرقة في أحكامها بين الناس يسبب اللون، وما اعتمده من عرف مصر هو عرف فاصد، لمصادمته مبادئ الشريعة، أو أنه مجرد أهواء نفسية وميول خاصة لا يقرها الشرع؛ لأن الناس سواء في دين الله تعالى.

النسب: وسماه الحنابلة: المنصب.

المراد بالتسب: صلة الإنسان بأصوله من الآياء والأجداد. أما الحسب: فهو الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصول أو مفاخر الآياء، كالعلم والشجاعة والمجود والنقوى، ووجود الحسب، وللمقصود من النسب أن يكون الولد معلوم الآب، لا لقيطاً أو مولى إذ لا نسب، والمقصود من النسب أن يكون الولد معلوم الآب، لا لقيطاً أو مولى إذ النسب، لمعلوم. ولم يعتبر المالكية الكفاة، في النسب، أما الجمهور (الحنفية والشافية والحناياة وبع من الزيدية) فقد اعبروا النسب في الكفاة، لكن خصص الحنفية النسب في الكفاة، لكن خصص الحنفية النسب في الكفاة، كان خصص الحنفية النسب في تفاخروا

أما العجم فلم يعنوا بأنسابهم ولم يفتخروا بها، ولذا اعتبر فيهم الحرية والإسلام. والأصع عند الحنفية أن العجمي لا يكون كفتاً للعربية ولو كان عالماً أو سلطاناً.

وبناء على هذا الرأي: لا يكون العجمي كفتاً للعربية، لقول عمر: «الأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء"، ولأن الله اصطفى العرب على غيرهم، ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) رواه الخلال والدارقطني.

الكفاءة في الزواج -751

وقريش عند الحنفية وفي رواية عن أحمد بعضهم أكفاء بعض، وبقية العرب بعضهم أكفاء بعض، واستثنى بعضهم بني باهلة لخستهم. ودليلهم قول ابن عباس: قريش بعضهم أكفاء بعض.

ويرى الشافعية وفي رواية أخرى عن أحمد: أن غير الهاشمي والمطلس ليس كفئاً لباقي قريش كيني عبد شمس ونوفل، وإن كانا أخوين لهاشيم، لخير: «إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفانی من بنی هاشمه<sup>(۱)</sup>.

ويتفق الجمهور على أن قريشاً وهم أولاد النضر بن كنانة أفضل نسباً من سائر العرب، فالقرشمة لا يكافئها إلا قرشي مثلها، والقرشي كفء لكل عربية. وأن المرأة العربية غير القرشية يكافئها أي عربي من أي قبيلة كانت، ولكن لا يكافئها غير العربي أي العجمي.

ودليل الجمهور حديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي يعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام (۲).

والحق أن اعتبار النسب في الكفاءة ليس صحيحاً، والصحيح قول المالكية؛ لأن مزية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى المساواة، ومحاربة التمييز العرقي أو العنصري، ودعوات الجاهلية القبلية والنسبية، ولأن انتشار الإسلام بين الناس غير العرب إنما كان أساساً لهذه المزية، وإعلان حجة الوداع واضح وهو أن الناس جميعاً أبناء آدم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوي.

أما الحديث الذي اعتمد عليه الجمهور فهو ضعيف، لذا فإن تفضيل قريش على سائر العرب، ثم تفضيل العرب على العجم، لم يدل عليه شيء من السنة، بل ورد في السنة خلافه؛ لأن النبي ﷺ زوج ابنتيه عثمان، وزوج أبا العاص بن ربيع

 <sup>(</sup>١) , واه الترمذي عن واثلة، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر، ولكنه حديث منقطع (نصب الواية: ٣/١٩٧، سبل السلام: ١٢٨/٢).

زينب، وهما من بني عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلئوم، وزوج النبي بنت معتد زينب وهي قرشية زيد بن حارثه، وهو من الموالي، وتزوج أسامة ابن زيد فاطمة بنت قيس وهي من قريش، بعد أن طلقها زوجها: أبو عمر بن حقص بن المغيرة، فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله ﷺ: أما أبو جهم لحلا يقمع عصاء عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن إيداً"

وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان قاطعة بنت الحسين بن علي، وتزوج المصعب بن الزير أختها سكينة، وتزوجها أيضاً عبد الله بن عثمان بن حكم بن حزام، وتزوج المقداد بن الأسود ضياعة بنت الزيبر بن عبد المطلب ابنة رسول الله تلكة وزوج أبو يكر أختم أم فروة الألعت بن تيس، وهما تتنباذاً".

ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء، وإن تفاضلوا، وشرف بعضهم على بعض، وكذلك العرب.

وإذا حرص العرب على أنسابهم وتفاخروا بها، فإن غير العرب قد حرصوا على أنسابهم، وتتعير العرأة منهم إذا تزوجت من لا يساويها في الحسب والنسب.

٥- المال اليسار: المراد به القدرة على المهر والنفقة على الزوجة، لا الغنى والثراء، فلا يكون المعسر كفتاً لموسرة. وحدد بعض الحنفية هذه القدرة على نفقة شهر، وصحح بعضهم الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب.

واشترط اليسار في الكفاءة الحنفية والحنابلة؛ لأن النبي ﷺ قال في الحديث السابق لفاطمة بنت تحيى: «اما معارية فصعلوك لا مما له،» ولأن الناس بينفاخرون بالممال أكثر من التفاخر بالنسب، ولأن الموسورة تنضرر في إعسار زوجها لإخلالة بنفقتها وعوتة أولاء، ولهياة ملكت الضغ بإعساره بالنفقة، ولأن عدم اليسار نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كفاضاهم في النسب.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس (سبل السلام: ۱۲۹/۳).
 (۲) المغنى: ۲/۶۸۲ وما بعدها.

وقال الشافعية في الأصع والمالكية: لا يعد اليسار في خصال الكفاءة؛ لأن المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ولا يفتخر به أهل المرودات والبصائر.

والراجع لدي هو هذا الرأي؛ لأن الغشى لا دوام له، والممال غاد وراقع، والرزق مقسوم منوط بالكسب، والفقر شرف في الدين، وقد قال النبي 震: «اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً ١٠٠٠.

 الهنة أو الحرفة أو الصناعة: والمراد بها العمل الذي يمارسه الإنسان لكسب رزقه وعيشه، ومنه الوظيفة في الحكومة.

وذكر الجمهور غير المالكية الحرفة في خصال الكفاءة، بأن تكون حرفة الزوج أو أهله مساوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو أهلها. فلا يكون صاحب حرفة دنيتة كالحجام والحائك والكشاح والزبال والحارس والراعي والقَفَّاط كنمَّا لبنت صاحب مناعة جليلة أو رفيعة كالناجر والبزاز كناً للدي يتجر في البَّرْ وهو القماش، والخيام، ولا تكون بنت الناجر والبزاز كناً لبنت العالم والقاضي نظراً للعرف فيه. وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل, وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفائة للدف للعشة للذي المناقبة، ولا تقيمة أعظم من الكلر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفائة للدف الذي المناقبة، ولا تقيمة أعظم من الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفائة الذي المناقبة، ولا تقيمة أعظم من الكفر،

والممول عليه في تصنيف الحرف هو العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، فقد تكون الحرفة دنيئة في زمن، ثم تصبح شريفة في زمن آخر. وقد تكون الحرفة وضيعة في بلد، وتكون رفيعة في بلد آخر.

ولم يذكر المالكية الحرفة من خصال الكفاءة! لأنها ليست ينقص في الدين، ولا هي وصف لازم، كالمال، فأشبه كل منهما الضعف والمرض والعافية والصحة. وهذا هو الراجح لذي.

٧- السلامة من العيوب المشبقة للخيار في النكاح، كالجنون والجذام والبرص.
 اعتبرها المالكية والشافعية من خصال الكفاءة، فمن كان به عيب منها رجلاً أو

(١) رواه الترمذي من حديث أنس، واين ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري
 (تخريج أحاديث الإحياء للعراقي: ١٦٧/٤).

امرأة ليس كفتاً للسليم من العيوب؛ لأن النفس تعاف صحبة من به بعضها، ويختل بها مقصود النكاح.

ولم يعتبر الحقية والحتابلة السلامة من العيوب من شروط الكفاءة، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون أوليائها؛ لأن الفسرر مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون. وهذا الرأي هو الأولى؛ لأن خصال الكفاءة حق لكل من المرأة والأولياء.

هذه هي خصال الكفاءة، أما ما عداها كالجمال والسن والثقافة والبلد والعيوب الأخرى غير الشيئة للخيار في الزواج كالعمي والفطو وتشوه الصورة، فليست معتبرة، فالقبح كف، للجميل، والكبير كف، للصغير، والجاهل كف، للمثقف أو التخطر، والقروى كف، للمدني، والعريض كف، للسيم.

لكن الأولى مراعاة التقارب بين هذه الأوصاف، ويخاصة السن والثقافة؛ لأن وجودهما أدعى لتحقيق الرفاق والرفاع بين الزوجين، وعدمهما يحدث بلبلة واختلافاً مستعصياً، لاختلاف وجهات النظر، وتقديرات الأمور، وتحقيق هدف الزواج، وإسعاد الطرفين.

# الكفاءة في القانون:

إن خصال الكفاءة المطلوبة عند الفقهاء روعي فيها عرف المجتمعات العاضية، فكل ما أدى إلى الإضرار بسمعة المرأة و أوليائها، كانت الكفاءة فيه شرطاً لازوم العقد.

واليوم ينبغي أن يعتبر العرف الحاضر أيضاً، فإنه زال اعتبار كفاءة النسب والمال ونحوهما. لذا نص القانون السوري على ما يلي:

(م ٢٦): يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة.

(م 77): إذا تزوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً لزم العقد، وإلا فللولمي طلب فسخ النكاح.

(م ٢٨): العبرة في الكفاءة لعرف البلد.

720 الكفاءة في الزواج

(م ٢٩): الكفاءة حق خاص للموأة وللولي.

(م ٣٠): يسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة.

(م ٣١): تراعى الكفاءة عند العقد، فلا يؤثر زوالها بعده.

(م ٣٢): إذا اشترطت الكفاءة حين العقد، أوأخبر الزوج أنه كفء، ثم تبين أنه غه كفء كان لكل من الولى والزوجة طلب فسخ العقد.

وبلاحظ أن هذه الأحكام يتفق أغلبها مع مذهب الحنفية، فالمادة الأولى في أن

الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة، أو من الجانبين، والثانية لتقرير أن الكفاءة شرط لزوم، لا شرط صحة، والثالثة مراعاة مبنى الكفاءة في الأصل وهو العرف، والرابعة كون الكفاءة حقاً لكل من المرأة والولى، والخامسة تحديد وقت سقوط حق الكفاءة عملاً بمشهور مذهب الحنفية، والسادسة وقت مراعاة الكفاءة وهم عند العقد، لا بعده، والسابعة التغرير بالكفاءة عند الاشتراط أو الإخبار بها.

#### الفصل الشاكس

# آثار الزواج

وفيه مباحث ثلاثة: في المهر، والخلوة، والمتعة.

## المبحث الأول ـ المهر وأحكامه:

## تهيد:

الزواج ككل مقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متباطة بملزم بهما كل من الزوج والزوجة، وقد نص النوات الكويم على هذا السيدا، فقال تعالى: ﴿ وَثَمَّى اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ ال عَلَيْقِ الْمُؤْكِفِياً ﴾ [البرة: ٢٣٨/٢] أي أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من واجبات، وأن أساس تقرير هذه الحقوق والواجبات هو العرف المستند إلى فطوة كل من الرجل والمواة.

ونص قانون الأحرال الشخصية السوري على جميع الحقوق المالية التي تتحفها الزوجة على زوجها: وهي المهم والنققة والسكن. أما المخوق غير المالية أو الأدبية كالمدل والإحسان في العماملة، والمعاشرة بالمعروف، وطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، وحماية الزوجة من ألوان الأذى والمهانة، فلم يتعرض لها هنا القانونه لأنها جادئ أخلاقية، وإنما نص القرآن الكريم على بعضها، ونصت السة الشوة على بعضها الآخر.

وأتكلم هنا عن المهر: تعريفه وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به،

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_

ومقداره، وشروطه أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح، أنواعه وحالات وروب كل نوع، صاحب الحق في المهر، وقيفه وما يترتب على القبض، تعجيله وتأجيله، الزيادة والحط من المهم، متن يجب المهر ومتى يتأكد رجويه، ومتى يتصف، ومتى يسقط، تبعة ضمان المهر، وحكم هلاكه واستهلاكه وتبهيه وزيادته، الاختلاف في المهر، المنزم بالجهاز رالاختلاف فيه، عيات الصداق وعت.

# أولاً ـــ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به:

لقهو، هو العال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. وعرفه صاحب العناية على هامل الفتح: هو العال الذي يجب في عقد التكاح على الزوج في مقابلة اللّفح ما بالتسمية أو بالمقد. وعرفه بعض الحنفية: يأن ما تستحف المرأة بعقد التكاح أو الوطء.

وعرفه المالكية: بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها.

وعرفه الشافعية: بأنه ما وجب بتكاح أو وطه أو تغويت بُضع قهراً، كرضاح ورجوع شهود. وهرف الحنايلة: بأنه الموض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعد بتراضي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطه الشبهة ووطء المكرفة<sup>(1)</sup>.

## بعضهم ثمانية منها في بيت:

صداق، ومهر، نحلة، وفريضة جباه، وأجر، ثم نحُفر، علائق وحكمه: أنه وأجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ إذ الوط، في دار الإسلام لا يخلو عن نَقْر (حد) أو نَقْر (مهر)، احتراماً لإنسانية المرأة:

 <sup>(</sup>۱) العتابة بهامش فتح القدير: ۲ (۳۶ الدر المختار ورد المحتار: ۲ (۴۵ الشرح الصغير: ۲ (۱۹۲ مغني المحتاج: ۲۲۰ ۲۲ ، کشاف القناع: ۱۹۲۰ مغني المحتاج: ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، کشاف القناع: ۱۹۲۰ .

الأول ـ مجرد العقد الصحيح: وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو بالمه ت، أو بالخلوة عند الحنفة والحنابلة.

الثاني ـ الدخول الحقيقي: كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد. ولا يسقط حينئذ إلا بالأداء أو بالإبراء.

و نص القانون السوري (م ٥٣) على أنه: يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمى عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلاً.

# وأدلة وجوب المهر ما يأتي (١):

أ- الهران، قال تعالى: ﴿ وَيَمْأُوا النِّئَةَ صَلَّدَتُهِمَ يُؤَلِّهُ السّاء: ٤/٤] أي عطية من الله مبتدأة أو هدية. والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقبل: الأولياء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه، ويسمونه تحلة، وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغة في الافتران.

وقال سبحانه: ﴿ فَمَا اسْتَقَتَمْمُ مِن يَتَهُنَّ فَتَوْهُوَّ أَكُورُهُمُّ لَمِيسَدُّهُ النسان: ٢٢٤/٤ وقال تعالى: ﴿ وَتَالُوْهُ كُنِّوْهُوْلَ النسان: ٢٤٠/٤ ﴿ وَلَهِلَ لَكُمْ تَا وَزَادَ فَلِكُمْ أَنْ تَبَشَوْاً الْمُوَالِكُمُ فَصِيعَ ضَرِّ مُسْتَعِينًا ﴿ النسان: ٢٤/٤/

 ٩- السنة، قال 義 لمريد النزوج: «النمس ولو خانماً من حديد»(١٠)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يخل زواجاً من مهر.

وتسن تسمية المهر في العقد؛ لأنه ﷺ لم يخل نكاحاً عنه، ولأنه أدفع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي ﷺ.

٣- وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح:

والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز العرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، ونوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج. وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة.

<sup>(</sup>۱) المغني: ۲/۲۷۱، المهذب: ۲/۰۰۰.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٠).

وكون الدهو واجباً على الرجل دون الدوأة: ينسجم مع البيداً التشريعي في أن المرأة لا تكلف بشيء من واجبات النفقة، مواه أكانت أما أم يعناً أم زوجة، وإنها يكلف الرجل بالإنفاق، مواه المهم أم نفقة المعيشة وغيرها؛ لأن الرجل قدر على الكسب والسعي للرزق، وأما المرأة فوظيفتها إعاداد المعزل وتربية الأولاد وإنجاب المذرية، وهو عبه لهى بالهين ولا باليسير، فإذا كلفت يتقديم المهر، والزمت السعي في تحصيله اضطرت إلى تحمل أعباء جديدة، وقد تمتهن كرامتها في هذا السيل.

ووضع الغرآن مبدأ توزيع المسؤوليات العالية بين الرجل والعراة، فقال سبحانه: ﴿ الرَّبِئَالُ ۚ فَرَّمُوتُ كُلَّ النِّبَالَةِ بِمَا فَشَكَلُ اللّٰهُ بَعْشَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَنْهَالِهِمُ ﴾ (النساء: ٢٤/٤).

## المهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج:

أوضحت في شروط الزواج أن المهر ـ وإن كان واجباً في العقد ـ إلا أنه ليس ركناً ولا شرطاً من شروط الزواج (<sup>()</sup>، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، لذا اغتمر فيه الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله لا لأن القصد من التكاح الوصلة

والاستمناع، فإذا تم العقد بدون مهر صح، ووجب للزوجة المهر اتفاقاً. والمدليل قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاعَ عَلَيْكُ إِنَّ مُلْقَثِمٌ الْفَنَاءُ مَا تُمْ تَمْسُونُمُّ أَلَّوْ تَقْرِضُوا وَيُهِيَّا لِمُهِزِ: ٢٣٦/٧ فإنه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، معا يدل

على أن المهر ليس وكناً ولا شرطاً. وثبت في السنة عن علقمة قال: «أتي عيد الله - أي ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل يها، قال: فاعتقراً إلى تقال: أزى لها طر عيز نسائها، ولها العبرات، وطبها المؤتمة فشهد مُمْقِلً بن سان الأشجعي أن النبي ﷺ قضى في بَرْوع بنت واشق بنتل ما قضى <sup>77</sup>،

المحتاج: ٢٩٧٦، بدايه المجهد. (١٧٧) السرع للسير المحتاج المها الحاكم والبيهقي (٢) رواه الخمسة (احمد وأصحاب السنر) وصححه الترمذي، وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه أيضاً ابن مهدي انبل الأوطار: ١٧٢/١.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/ ۲۷۶، كشاف القتاع: ٥/ ۱۹٤، ۱۷۵، المهذب: ۲/ ۵۰، ۲۰، مغني المحتاج: ۲/ ۲۹/۹، بداية المجتهد: ۲/ ۲۰، الشرح الصغير: ۲/ ۲۹۶.

۲۵۰ \_\_\_\_\_

يوكده حديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: «إني أزوجك فلانة؟ قال: نعم، قال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما من صاحبه، قدخل عليها ولم يُقرض لها به صداق؛ قلما حضرته الوقاة قال: إن رسول أنه ﷺ زوجني قلالة، ولم أفرض لها عمداقً، ولم أعطها شيئاً وإني قد أعطيتها عن صداقي مهمي بخير، فأخذت مهمه، فباعته بعنة ألف؟".

ويناء عليه: لو اتفق الزوجان بدون مهر، أو سعيا ما لا يملك شرعاً كالخمر والخنزير والنجس كروث دواب، صع العقد عند الجمهور غير العالكية، ووجب للمرأة مهر المثل، بالدخول أو الموت. وقال المالكية: إن اتفق الزوجان علمي إمقاط العيم فيو تكام فاسد

## نكاح التفويض:

يمة الله ابن رشد وغيره<sup>؟؟</sup>: أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض جانز: وهو أن يمقد الكتاح دون صداق، لقوله تعالى: ﴿ لا يُمَّاعَ عَلَيْكُم اللَّهُمُّ اللِّلَّةَ عَلَى اللَّمُّ اللِّلَّةَ عَلَ إِنْ تَقْطِيفًا فَهُمُّ تَعِيدُمُ ﴾ العبر، 17،17. لكن تكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر، وعدم تسمية المهر، وأما عند المالكية فيقتصر على الحالة الثانية، وأما الاتفاق على إسقاط المهم فيضد الزواج.

# ثانياً ـــ مقدار المهر ـــ التغالي في المهور:

ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق<sup>10</sup>، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديده بحد أعلى، لقوله تعالى: ﴿وَمَانَيْتُمْ إِسْدَعْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْهُدُوا مِنْهُ شَكِيقاً﴾ النساء: ٢٠٠٤.

أخرجه أبو داود والحاكم.

 <sup>(</sup>۲) بدایة المجهد: ۲/۲۰۱ ألقوانين الفقهیة: ص ۲۰۳ البدائع: ۲/۲۷۶ الدر المختار: ۲/ ۲۱۵.
 ۱۳۵ مغنی المحتاج: ۲۸/۲۲.

 <sup>(</sup>٣) البدائع: ٢/٢٨٦٦، الدر المختار: ٢/٢٥٦ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٠٢٠، المهانب: ٢/٥٥، كثاف الثناء: ٥/٢٠٢.

المهر وأحكامه -----

تنبهت امرأة إلى هذه الآية، حينما أواد عمر بن الخطاب على تحديد المهور،

ونهى أن يزاد في الصداق على أربع مئة درهم، وخطب الناس فيه، فقال أن الا تشلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في النبيا أو تقوى في الاخرة،

كان أولاكم يها رسول الله على، ما أصدق قط امرأة من نسانة ولا بانته فوق النسو شر أوقية . أي من القدة أن في من نثر زاد على أربع مثه شيئاً، جعلت الزيادة في بيت السال، فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على المنبر: لبس ذلك إليك يا الساء؛ هميناً في تشكيلاً وتشكيلاً أن النساء؛ فقال عصر: المرأة أضاء أ. ووراء أبو يعلى في الكبير: فقال: اللهم غفراً، كل الناس، أني كنت نهيكم أن تزيدوا النساء في صدفائهن على أربع متا دوم. قدن شاء أن يعطي من ماله ما أمب "."

ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المخالاة في المهور، لقولد ﷺ: اإن اعظم يشكاح بركة أيسره مؤونة الأوفي وراية اإن أعظم النساء بركة أيسرهم صداقاً وروى أبو داود وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر حديث: •غير الصداق أيسره، والمحكمة من منع المخالاة في المهور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب، حبى لا ينصرفوا عنه، فقعم هفائد فقية واجتماعية متعددة، وقد رفق نحظاب عمر السابق: وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه.

#### أقل المهر:

أما الحد الأدنى للمهر فمختلف فيه على آراء ثلاثة: قال الحنفية (٥): أقل المهر

(١) رواه أبو داود والترمذي والتسائي وصححه وأحمد وابن ماجه (الخمسة) عن أبي العجفاء
 (شل الأوطار: ١/ ١٦٨).

(۲) الأوقية: أريمون درهماً.
 (۳) مجمع الزوالد: ۲۸۳/۶ وما يعدها، سيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين نقلاً عن سيرة عمر

لابن الجوزي: ٣٢١/١، تكملة المجموع: ٨٢/١٥. (٤) رواه أحمد عن عائشة، وفيه ضعيف (نيل الأوطار: ١٦٨/١).

(o) الدر المختار: ٢/ ٤٥٢، البدائع: ٢/ ٢٧٥.

۲۵۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

عشرة دراهم، لحديث: الا مهر أقل من عشرة دراهم، ((رواس) على نصاب السرقة: وهو ما تقطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة دراهم، إظهاراً لمكانة المرأة، وهو ما تقطع به يد السارق فإنه عندهم المكانة المرأة، ويقتر المهر بينا له أهمية. وأما حديث الأنسى ولو خاتماً من حديدة فحصاره على المهر المعجول؛ لأن العادة عندهم تمجيل بعض المهر قبل الدحول، وقد منع الله عبلاً أن يدخل يتأمله في الله عن يعطها شيئاً، فقال: ابها رسول الله، ليس لي شيء، فقال: العطها درعك، فأعطاها درعه"؟.

ر الله المالكة<sup>(17)</sup>: أقل المهر ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الفشر، أو ما يساويها مما يقوم بها من جروض أو من كل طاهر لا نجس، حدول شرعاً من عرض أو حيوان أو مقار، متنفع به شرعاً، أي يحل الاتخاع به لا كألة لهوه مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدراً وصنفاً وأجلاً، ووليلهم أن المهور وجب في الزواج إظهاراً لكرامة المراة ومكانتها، فلا يقل عن مقا المقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم، مما يدل على خيطره، فلا تزوج رجها امرأة باقل من هذا المقدار، وجب لها إن دخل بها، وإن لم يذخل بها قبل له: إما أن تتم المهر أو تضنغ العقد.

وقال الشافعية والعنابلة<sup>(Q)</sup>: لا حد لأقل المهر، ولا تتقدر صعة الصداق يشيء، فصح كون المهم مالاً فليلاً أو كثيراً، وضايطة: كل ما صع كونه مبيعاً أي له قيمة صع كونه صداقاً، وما لا فلا، ما له ينته إلى حد لا يتمول، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول كالنواة والعصاة، فسدت التسمية ووجب مهر المثل، ودليلهم،

أ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَمِنَّ لَكُمْ مَا وَزَاءَ ذَاكِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمْوَلِكُمْ ﴾ (النساء: ٢٤/٤) فلم
 يقدره الشرع بشيء، فيعمل به على إطلاقه.

(١) رواه البيهقي بسند ضعيف، ورواه ابن أبي حاتم، وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإسناد

 (3) المهذب: ۲/۰۵، مغني المحتاج: ۳/۰۲۰، كشاف القناع: ٥/١٤٢ وما بعدها، المغني: ٦/٠٨٠ وما بعدها، و ۲۳٧.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢٨/٢.

ب \_ الحديث المتقدم: «التمس ولو خاتماً من حديد» فيدل على أن المهر يصح يكل ما يطلق عليه اسم المال.

حد ـ روی عامر بن ربیعة أن امرأة من فزارة تزوجت على تعلین، فقال رسول أنه گللة، اوضیت من سالك رفتسك بتطبین؟ قالت: نعم، فأجازه <sup>(۱۸</sup> رأخرج او داود عن جابر موقوفاً: الو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء بده طعاماً، كانت امــــلالاً:

 د\_ إن المهر حق العرأة، شرعه الله إظهاراً لمكانتها، فيكون تقديره برضا الطرفين، ولأن المهر بدل الاستمتاع بالمرأة، فكان تقدير العوض إليها كأجرة منافعها.

وهذا هو الرأي الراجع لقوة دليله من القرآن والسنة، وقال أصحاب هذا الرأي: يسن أن يكون المهر من أربع مئة دوهم إلى خمس مئة دوهم، وألا يزيد على ذلك، لنما روح أم حيية أن رسول أن في تزوجها وهي بأرض الحيثة... ولم بيت لها رسول أن قبل بيمي، وكان مهر نسائه أربع مئة دوهم، (<sup>77</sup> واروت عاشمة: فأن صماق النبي فيم على أزواجه خمس مئة دوهم، (<sup>70</sup> والمستحب الاقتداء به عليه السلام، والبرك بمتابحه.

وإن زاد الصداق على خمس مئة درهم فلا بأس، لما روت أم حبية في الحديث المنقدم: قأن النبي ﷺ تزوجها، وهي بأرض الحبشة، زوّجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حَسَنة، فلم يبعث لها رسول الله ﷺ يشيء، ولو كره ذلك لألكره.

ويكره ترك تسمية المهر في العقد؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه.

ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم، خروجاً من خلاف من قدر أقله بذلك.

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
 رواه أحمد والنسائي (نيل الأوطار: ١٦٩/٦).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم.

#### مهر السر ومهر العلانية:

إن تزوجها على صداقين: صداق في السر، وصداق في العلانية، فالواجب عند الشافعية والمالكية والحنفية، ما عقد به العقد؛ لأن الصداق يجب بالعقد، فوجب ما عقد به؛ ولأن إظهار العلانية ليس بعقد، ولا يتعلق به وجوب شيء.

ويؤخذ بالعلانية عند الحنابلة، وإن كان صداق السر قد انعقد به النكاح؛ لأنه إذا عقد في الظاهر عقد بعد عقد السر، فقد وجد منه بذل الزائد، على مهر السر، فيجب الزائد عليه، كما لو زادها على صداقها.

# اختلاف القبول عن الإيجاب:

إن قال الولمي: زوجتك ابنتي بألف، وقال الزوج: قبلت نكاحها بخمس منة، وجب مهر المثل عند الشافعية؛ لأن الزوج لم يقبل بألف، والولمي لم يوجب بخمس مئة، فسقط الجميع، ووجب مهر المثل.

و أخذ القانون السوري (م ٤٤) برأي الشافعية والحنابلة.

ونص المادة: ١ - لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. ٢ - كل ما صلح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

# ثالثاً ـــ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح:

يشترط في الصداق شروط ثلاثة<sup>(١)</sup>:

ال**اول ــ** أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من العين (الذهب) والعروض ونحوها، فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما لا يتملك.

الماني ــ أن يكون معلوماً: لأن الصداق عوض في حق معاوضة، فأشبه الثمن، فلايجوز بمجهول إلا في تكاح التفويض: وهو أن يسكت العاقدان عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض التعيين إلى أحدهما أو إلى غيرهما. ولا يجب عند

 (١) البدائع: ۲۷۷۲-۲۷۷، الشرح الكبير: ۲۹٤/۱، القوانين الفقهية: ص ٢٠١، كشاف القناع: ٥/١٤٧، مغني المحتاج: ۲۲۰/۳ وما بعدها.

المالكية والحنفية خلافاً للشافعي وأحمد وصف العروض. وإن وقع على غير وصف غلها الوسط.

الثالث ــ أن يسلم من الغرر: فلا يجوز فيه عبد آبق ولا بعير شارد وشبههما.

وزاد الحنفية شرطاً وإبعاً، وهو أن يكون النكاح صحيحاً، فلا تصم التسمية في النكاح الفاسد، فلا يلزم المسمى؛ لأن الفاسد ليس بنكاح، ويجب مهر المثل بالوطء.

ويناء عليه وضع الفقهاء ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح: فقال المنطقة المنطقة المنطقة على معلوم مقدور على تسليمه. فيصح كون المهر فيماً أن أفضاً، مضروبة أو سبيكة، أي نقداً أو حلياً ونحوه، ديناً أروميناً، ويصح كونه فلوساً أو إراقاً نقدية، مكيلاً أو موزوناً، حيواناً أوعقاراً، أو مروضاً تجارية كالتاس وغيرها.

\_ ويصح أيضاً كونه منفعة شخص أو عين يستحق في مقابلها المال، كسكنى الدار، وزراعة الأرض، وركوب السيارة ونحوها.

ما الزواج على أن يعلمها القرآن أو بعضه أو بعض أحكام الدين من حلال وحرام، فلا يصبح عند متقدمي الحنفية، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْفُوا بَالْمُواكِمُ اللهِ اللهِ الْمُؤَامِّ الْمُؤَامُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأقسى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأحكام الدين، للحاجة إليه بسبب نفير الأحوال واشتغال الناس بشؤون العيشة، فلا ينفرغ المعلم من غير أجر. وعليه يجوز جعل المهر تعليم القرآن أو أحكام الدين، ويدل له حديث سهل بن سعد، الذي جاء فيه أن النبي ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن،

 <sup>(</sup>١) البدائع، المكان السابق، الدر المختار: ٢٥٣/٢، ٤٥٨-٤٦١، أحكام القرآن للجماص:
 ٢٣/٢.

فقال: «قد زوجتُكها بما معك من القرآن»<sup>(۱)</sup>وفي رواية متفق عليها: «قد ملكتكها بما معك من القرآن».

ـ ولا يصح كون المهر ما ليس مالاً متفوماً كان يتزوج مسلم مسلمة على التراب أو اللم أو الخمر أو الخنزير؛ لأن العيتة والدم ليسا بعال في حق أحد، والخمر والخنزير ليسا بعال متقوم في حق المسلم، ولا يصح زواج امرأة على طلاق امرأة أخرى أو على العفو عن القصاص؛ لأن الطلاق ليس بعال، وكذا القصاص.

- ولا يصح نكاح الشفار: وهو أن يزوج الرجل أخته لآخر، على أن يزوجه الرخر أخته او يزوجه ابته، هذه النسبية فاسادة لأن كل واحد منها جعل يُضع كل واحدة منهما مهر الاخرى، واليضع ليس بعال، ففسدت النسبية، ووجب لكل واحدة منهما مهر العثل، والتكاو صحيح عناهم. وهند الجمهور: فاسد أو باظل؛ لما روي أنه يُظهر الرواح مويد، أدخل فيه شرط فاسد، حيث شرط فيه أن يكون المحتفية: أن هذا الزواج مؤيد، أدخل فيه شرط فاسد، حيث شرط فيه أن يكون يشم كل واحدة منهما عهر الأخرى، واليشع لا يصلح مهراً، والتكاو لا تبطله ولنحوه، أما النهي عن تكاح الشغار فهو الخالي عن العوض، وعندهم هو تكاح يعوض وهو موهم المثل، فلا يكون شغاراً.

\_ ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة، كرعي غنمها سنة، فالتسمية فاسدة، ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المنافع ليست بأموال متقومة عندهما، فلم تكن عندهما مضمونة بالغصب والإتلاف، وإنما يثبت لها التقوم إذا ورد العقد عليها، للضرورة، دفعاً للحاجة بها.

وعند الشافعي وباقي الأثمة: النسمية صحيحة، وللمرأة خدمة سنة؛ لأن المبذأ عندهم: كل ما يجوز أخذ الموض عنه، يصح تسميته مهرأ، ومنافع الحر يجوز أخذ العوض عنها؛ لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف فصح تسميتها، والمنافع عندهم أموال متقومة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه بين أحمد والشبخين (نيل الأوطار: ٦/ ١٧٠).

- ويصح أن يتزوج الرجل امرأة على منافع الأعيان مدة معلومة، كما تقدم، مثل سكنى داره، وركوب ابنه والحمل عليها، وزراعة أرضه ونحوها؛ لأن هذه المنافع أموال، أو التحقت بالأموال شرعاً في سائر العقود للحاجة.

- ويصح الزواج علمى متقوم مجهول جهالة يسبرة الأن الممال غير مقصود في الزواج، فيتسامح في بعا لا يتسامح في المعاوضات المنالية، ولا يصح الزواج على يقد ومههول جهالة فاحشة؛ لأنه يفضي إلى النزاع، وكل ما يقضي إلى المنازعة يقد العقد.

والفرق بين نوعي الجهالتين: أن الجهالة الفاحشة: ما كان الجبنس أو النوع أو المتدان فيها مجهولاً، كان بتزرج امرأة على حيوان أو داية أو ثريب؛ لأن كل واحد منها جنس يدخل تحته أنواع مختلفة. أو يتزرج على قطن دون بيان نوعه، أو على دار دون بيان حجمها؛ لأن لللفضأ أنواعاً مختلفة، وتختلف الدارفي الصغر والكبر، والبلد والموقع، والهيئة والطريق.

وأما الجهالة اليسيرة: ما كان المسمى معلوم الجنس والتوع ، مجهول الصفة كثان حنفلة أو قنطار قطن، دون بياب الوصف، فجهالة الوصف عند الحنفية وإلصائية لا تضرة الأنها يسيرة، ويجب الوسط من النوع المعين أو قيمته من غير إجحاف يالزوجة أو الزوج؛ لأنه مع العدل لما قيه من مراحاة الجانبين. وقال الشارعة كجهالة الوضن.

### ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية:

قال المالكية<sup>(1)</sup>: المهر: هو كل متموَّل شرعاً من عَرَض أو حيوان أو عقار، طاهر لا نجس إذ لا يقع به تقويم شرعاً، منتفع به شرعاً، إذ غير المنتفع به كالة اللهو لا يقع به تقويم، مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدراً وصنفاً وأجلاً.

فلا يصح كون المهر غير متمول: كقصاص وجب للزوج على زوجته، فتزوجها

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢٩٨/٣٠- ٤٣١، وانظر أيضاً ص ٢٥٥، القوانين الفقهية: ص ٢٠١، بداية المجتهد: ٢٠/٢ ، ٧٧.

على تركه، فيفسخ قبل الدخول، فإن دخل وجب صداق المثل، ويرجع للدية. ومثل سمسرة كأن يتزوجها سمساراً في بيع سلعة لها.

ولا يصح على ما لا يملك شرعاً كخمرٍ وخنزير ونجس كروث دابة.

ولا على غير مقدور على تسليمه كأبق، وما فيه غرر كجنين وثمرة لم يهد صلاحها على أن تبقى حتى تطيب. فإن شرط أخذها من هذا الوقت بالجداد (صِرام النخل) جاز.

ولا على مجهول كشيء أو ثوب لم يعين نوعه، أو دنانير لم يبين قدرها، أو شيء لم يبين أجل تسليمه، أو فرس من أفراسه يختاره هو لا هي؛ لاحتمال اختياره الأفني أوالأعلى. أما إذا كان الاختيار لها، على أنها لا تختار إلا الأحسن قحدة، أذ لا فور.

وجاز المهور الذي فيه جهالة يسيرة أو غرر يسير، لبناه الزواج علمي المكارمة والتسامع، كان ينزوجها على مهر مثلها، أو على جهاز البيت المعلوم بينهم وهو ما يسمى: شؤرة:أي متاع البيت، ويقع على الوسط، أي وسط ما يتناكح به الناس. وجاز المهر على علد معلوم كعشرة من إيل وغنم، ويقع على الوسط، ويعتبر

الوسط في السن وفي الجودة والرداءة. ولا يجوز المهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال، فلا تصح مهراً، كأن يتزوجها ويجعل مهرها طلاق شرتها، أوالا يتزوج عليها، أو الا يخرجها من

يتزوجها ويجعل مهرها طلاق ضرتها، اوالا يتزوج عليها، او الا يخرجها من بلدها، فإن كل منفعة من هذه المتنافع لا تصلح أن تكون مهرأ؛ لأنها لا تقابل بمال، ولا يجوز في المشهور عندهم كالحفية النكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن، وقيل: يجوز وفاقاً للشافعي وابن حيل.

## ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة<sup>(۱)</sup>:

قالوا: كل ما صح مبيعاً صح صداقاً، أو كل ما صح ثمناً أو أجرة، صح مهراً وإن قل، وهو كل متمول سواء أكان عيناً أم ديناً، معجلاً ومؤجلاً، عملاً ومنفعة

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ۲۲۰/۳، ۲۲۰، المهذب: ۲/۲۰، كشاف القناع: ۱۹۳۰–۱۹۲۰ المغني: ۲۸۷/۱، ۱۹۶۴-۱۹۸.

المهر وأحكامه -----

معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة فربها، ورد آبقها من موضع معين، وخدمة همدة معينة، وتعليم القرآن أو شهر، من الشعر الدياح أو الأدب، أو تعليم كايناة أو صنعة وغيرها من المنافع المباحث، لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى عليهما السلام: ﴿إِنَّ أَبُولُهُ أَنْ أَبِكُمُكُ إِشَّكَ اَبْتُكَ مَنْكَ نَقَلَ مَا كَاتُمُكُولِ ثَنْكِي يَحَجُّ القصص: ٢٢/١٦ ولأن الزواج عقد على المنقعة فجاز بما ذكر كالإجارة، ولأن هنفة العربيجوز أنحذ العوض عنها في الإجازة، فجازت صداقاً، وللعديث المنقدم: وقد زوجتكها بما معك من القرآن.

فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة، فعليه نصف أجرة النفع الذي جعله صداقاً لها.

والحاصل: أن المهر على أن يخدم الرجل العرأة بنفسه في البيت أو غيره لا يجوز عند الحقاية، ويجوز عند الشافية، ويجوز عند الحاياة لمعة معية، ويصور إن يجرح الرجل امرأة على عمل معلوم، كخياطة ثوب معين منه ومن غيره، فإن يقد الإس قبل خياطات، فعلم أجوز المسراً

لولا يجوز أن يكون المهر شيئاً محرًماً والزوجان مسلمان أو العرأة كتابية، مثل الشعر والمعراة كتابية، مثل الشعر والمنظوب وتعليم الترواة أو الانجيا أو شيء منهما، فإن تزرج الرجل بمحرًم، معم النكام ووجب مهر المثل لفساد التسمية، بانتفاء كون الخمر والخنزير مالأ، وانتفاء كون والمنظموب ملكاً لمؤوج، ولأن المذكور من النوراة أو الانجيل منسوخ بمدل معرم، في كما لو أصدقها معرماً.

ولا يصح كون المهر فيه غرر كالمعدوم والمجهول، ولا ما لا يتم تملكه له كالمبيع قبل القبض، ولا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والبحبر الشادر والطبر الطائر؛ لأنه عوض في عقد، فلا يجوز به كالموض في البيع والإجازة. قان تزرج على شيء منه لم يطلل النكاع؛ لأن مناحة لبى بأكثر من علمه أي عدم المهر، فإذا صحح النكاح مع عدمه صح مع فساده، ويجب مهر المثل؛ لأنها لم ترض من غير بدل، ولم يسلم لها البدل، وتعذر رد المعوض، فوجب رد بدله، كما أو باغ سلمة بمحرى وتلقت في بد المشتري. ٧٦٠ ------الزواج وأثاره

الصوتف الجهالة الفاحشة بأن كانت هناك جهالة في الجنس أو النوع أو المقدار أو الصفدار أو الصفدار أو الصفدة بأن أصدقها أصدقها مجهولاً كم عنار غيرة موادة أو المؤدمة بأو المشافة بأو المؤدمة المؤدمة بالمؤدمة والمؤدمة أو المؤدمة أو المؤدم

## وجوب مهر المثل عند فساد المهر:

يتبين مما سبق أن المهر إذا فسدت تسعيته يجب مهر المثل باتفاق الفقهاء،
ويشد المقد أيضاً عند المالكية ويجب فسخ الزواج إلا إذا دخل الرجل بالمرآة،
فإن دخل يها وجب مهر المثل. وقال الجمهور: إذا فسد المهر لا يفسد المقد، بل يكون صحيحاً، فإن حصلت الفرقة قبل الدخول، كان لها المتعة، وإن حصلت الفرقة بعد الدخول كان لها مهر المثل؛ لأن فساد المهر ـ كما تقدم لا يزيد على عدم تسميته عند المقد، فإذا صع المقد مع عدم المهر، صح بفساد المهر؛ لأن

# رابعاً ــــ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:

المهر عند الفقهاء نوعان: مهر مسمى ومهر المثل(١١):

#### أما المهر المسمى:

فهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لعموم قوله تعالى: ﴿وَفَقَدْ فَرَضَتُمْ لِشَّرَةً فَرَصَتُهُ مَا وَضَعُمْ ﴾ والبد: ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>۱) الينام: " / ۲۷ / ۲۷۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۱۸۰ الكر المختار: " / ۲۰۱۶ ، ۲۸۵ وما يعدها، الكتاب مع اللياب: " ۲/ ۲۲ وما يعدها، الشرح الكبير: " ۲۰۱۲ ، ۱۳۱۳، الشرح الصغير: " ۱۹۵۱ ۱۵۲ وما يعدها، مغني المحتاج: ۲۲/۲/۳ –۲۲ ما يعدها، كشاف الفتاع: « (۱۷۶۰ ۱۸۷۰ ، الغيز: ۲/ ۲/ ۲/۱۰ –۲۲ ۱۱ الطياب: " ۲/ ۱۰

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

بموده من العهر المسمى في العقد: ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بمدده كشباب الزفاف أو هدية الدخول أو بمعده لأن المحروف يبين الناس كالمشروط في العقد لفظاً، ويجب إلحاقه بالعقد، ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد.

ونص المناككية<sup>(()</sup>على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقد، يعد من المهر، ولو لم يشترط، وكذا ما أهدي إلى وليها قبل العقد، فلو طلقت قبل الدخول، كان للزوج أن يرجع بنصف ما أهداه، أما ما أهدي إلى الولي يعد العقد فينتس به وليس للزوجة ولا للزوج أخذه عند.

#### وأما مهر المثل:

لقد حدده العنقية: بأنه مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها، الأمها إن لم تكن من قوم إبيها، كاختها ومعنها وينت معها، في بلدها وعصرها، وتكن المماثلة في الصفات المرخية عادة: وهي العال والجمال والسن والعقل والدين؛ لأن الصداق يختلف باختلاف البلدان، وبإعتلاف المال والجمال والسن والعقل والمقل والدين، فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة منها، فلا بد من المحائلة بين المرأتين في هذه الصفات، ليكون الواجب لها مهر شل نسائيا، فإن موجد المناق المرأة تماثل المرأة تماثل المرأة تماثل المية المي وجدد فالقول للأوج بمعينه؛ لأنه متكر للزيادة التي تلتج المرأة.

ويشترط لثبوت مهر المثل: إخبار رجلين، وامرأتين، ولفظ الشهادة، فإن لم يوجد شهود عدول، فالقول للزوج بيميت، لما ذكر.

وحدد الحنابلة مهر المثل: بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها، من جهة أبيها وأمها، كأختها وعمتها، وبنت عمتها، وأمها، وخالتها وغيرهن القربي

(١) الشرح الصغير: ٢/ ٢٥٥ وما بعدها.

الزواج وأثاره

فالغربي، لحديث ابن مسعود السابق في المرأة المفوضة<sup>(1)</sup>: اللها مهر نساتها، ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة، فإن لم يكن أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها، فإن عدم، اعتبر أقب النساء شبهاً مهاً من أقب البلاد اليا.

وحدد المالكية والشافعية مهر المثل: بأنه ما يرغب به مثله \_ أي الزوج \_ في مثلها \_ أى الزوجة \_ عادة.

ويعتبر مهر المثل عند الشافعية بمهر نساء العصبات، لحديث علقمة: قال: «أني عبد الله - أي ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها مساداً، ولم يكن دخلل بها، قال: فاعتلاوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميرات، وعليها العدة، فشهد تفقل بن سنان الأشجعي أن النبي مؤقد قضى في بروع بنت واشق بمثلها قضيه<sup>(77)</sup>، وتعتبر بالاترب فالاترب منهن، وأقربهن الأخوات وبنات الإعرة والعمات وينات الأعمام، فإن لم يكن لها نساء عصبات، اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات؛ لأنهن أقرب إليها، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر بنساء بللدها، مع بأقرب النساء شبهاً بها.

ويعتبر مهر المثل عند المالكية<sup>٣٥</sup>بأقارب الزوجة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، لا الأم ولا العمة لأم أي أخت أبيها من أمه، فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما؛ لأنهما قد يكونان من قوم آخرين.

وتعتبر المساواة باتفاق المذاهب كما ذكر عند الحنفية: في التدين والمال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب والحسب: وهو

<sup>(</sup>١) المغرضة بكسر الواو وقتحها، من التغويض وهو الرد أو التصبير إليه، وهو نوعان عند الحنابلة: تغويض البضع: وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صماق، أو تأذن العرأة لولها أن يزوجها بغير صماق. وتغويض المهر: وهو أن يتزوجها الرجل على ماضات أو على ما شاه، الزوج أو الولي أو على ما شاه أجنبي غير الزوجين (كشاف الفتاع: ١٧٤/٥).

 <sup>(</sup>٣) رواء الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي، وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي
 وابن حبان، وصححه أيضاً ابن مهدى (نيل الأوطار: ٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: ٣١٦/٢١-٣١٧، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤.

المهر وأحكامه -----

ما يعد من مفاخر الأباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح وإمارة ونحوها من كل ما يختلف لأجله الصداق.

وتلاحظ هذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقد، وفي النكاح الفاسد يوم الوطء؛ لأنه الوقت الذي يتقرر به صداق المثل، كوطء الشبهة، فإنه يجب صداق المثل فيه بحسب الأوصاف يوم الوطء.

(ال العنابلة: وإن كانت عادة أفاريها تخفيف المهو، لوحظ التخفيف، وإن كانت عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفرنه قطا، فوجوده كعدمه، وإن كانت عادتهم الناجل فرض موجلاً؛ لأنه مهر نسائها، وإن لم يكن عادتهم الناجيل فرض حالاً؛ لأنه يدل متلف، فوجب أن يكون حالاً كثيم المتلفات. فإن احتلفت عائمين في الملطل والتأجيل، أو اختلفت مهروهن قلة وكثرة، أعذ بالوسط منها؛ لأنه العدل، وأخذ ينقد البلد الحالي، فإن تعدد فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف، قأشبه قيمة الداخات.

#### حالات وجوب مهر المثل:

يجب مهر المثل للزوجة في الأحوال التالية:

١- نتكاح التفويض، أن يكون العقد صحيحاً، ولكن بدون تسمية المهر، وتسمى الدارة مغرّفة بالسرة على المراة مغرّفة بالقرائد أن غرّفة المراة المؤرّفة والمؤرّفة والمؤرّفة والمؤرّفة والمؤرّفة والمؤرّفة والمؤرّفة وفي حالة الفتح: ينسب العقر المؤرّفة والمؤرّفة والم

والتقويض عند العشقيلية الآن: أن ينتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها. مهراً، فالمقوضة: هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر، أو همي من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر، كان يقول الرجل لولي المرأة: زوجني فلات، فيقول: قبلت، ولا يذكران مهراً، فإن دخل بها أو مات قبل تسمية المهر وجب لها مهر

البدائع: ٢/ ٢٧٤، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٢٦٠ وما بعدها.

۲۲٤ — الزواج وآثاره

المثل، وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، وإنما يجب لها المتعة اتفاقاً.

والتفويض عند المالكيف<sup>(9)</sup>: عقد بلا تسمية مهر، ولا دخول على إسقاطه، ولا تفويض الصداق لحكم أحد، فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه، فليس من التفويض، بل نكاح فاسد. أو هو يجارة أخرى: أن يسكت الطوفان عن تعيين الصدافات جين المقد، ويفوض التميين إلى أحدمات، أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتمين، فإن فرضه أحدهما بعد تفويض الآخر، أزمه، ويلزم المراً، إن قرض لها حملات الحاراً، أو كان أما أن قرض إلى الأقر فلا تلزم و إلا رضاها.

وإن لم يرض الزوج، كان مخيراً بين أمور ثلاثة: إما أن يبدل صداق المثل، أو يرضى بفرضها، أو يطلق. فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض، فلا صداق لها، ولها الميراث انفائة. وإن طلقها قبل الدخول لملا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها، فإن فرض لها صداق المثل أو ما رضيت به قبل الدخول تشطر المهر أي تنصف. وإن فوض الصداق لحكم أحد جاز أيضاً ويسمى تكاح تحكيم، وهو كتكاع التخويض: عقد زواج بلا تسبية مهر ولا دخول على إسلامك.

والتقويض عند الشاههية "ا: هو كما عند الحتية تفويض البشع، وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق، صواء سكت عن المهر أوشرط نفه، ولايصح تقويض غير رشيدة، وحكمه على الصجيع عنده أنه لا يجب لها المهو بالعقد، لأنه لو وجب لها المهم بالعقد، انتضف بالطلاق، ويغرض لها ما يتقفان عليه، ومتى والتنصف بالطلاق، لأنه مهم مغروض، فصار كالمخروض في العقد، وللمرأة قبل الدخول مطالبة المؤرج بأن يغرض لها مهر، ويشرط رضاها بما يقرضه الزوع، ويجوز قرض مؤجل في الاصح، وفوق مهم العثل، ولو امتنع من القرض اوتنازعا

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهة: ص ۲۰۳، الشرح الكبير: ۲۱۲/۳۱۲-۳۱۷، الشرح الصغير: ۴۹/۲.
 (۲) المهذب: ۲/ ۱۰، معنى المحتاج: ۲۲۸-۲۳۱.

نيه فرض القاضي مهر المثل، فإن لم يفرض لها مهر حتى طلقها، لم يجب لها شيء من السهر، كما قالة أو المسالكية، لقوله عز وجل: فإزن لطَلْقُتُوكُونَ بِنْ قَلِي أَنْ تَسَكُّوكُونَ وَقَدُ نُرْسَمْتُمُ ثُمِّلُ فِيلَاً فِيسَاتُ مَا قَرْشَتُهُمْ النبوة؛ ٢/١٣٠ فلك على أنه إذا لم يغرض المهر لم يجب التصف.

وإن لم يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل.

ك وإن مات الزوجان أو أحدهما قبل الفرض، وجب مهر المثل في الأظهر كما رجع النوري، لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى، ولأن يُزَوَّع بنت واشق نكحت بلا مهر، فعات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول أنه ﷺ بمهر نسانها وبالمبراث،

الحاصل: أنه بالتفويض لا يجب شيء بنفس العقد، وإنما يجب مهر المثل بالوطء، ويتقرر مهر المثل يحال الذهند في الاصح، ويشترط رضاها بما يقرضه الزرج، ولا يصح فرض أجتبي من ماله في الأصح؛ لأنه خلاف ما يتنفيه العقد، وإن طلق قبل فرض ووطه فلا شطر، أي لا تأخذ نصف المهر، لمفهوم الأية، والأظهر وجوب مهر المثل بالموت قبل فرض مهر.

والتفويض عند الحنابلة نوعان<sup>(٢)</sup> كما يقول المالكية:

١- تقويض البضع ؟ : وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، مواه سكت عند السجيرة بغير صداق، مواه سكت عند الصداق أم مواه سكت عند الصداق أم مواه شكت عند الصداق أم أم المقابلة عند الصداق أم أم المقابلة أو المقابلة المقابلة المقابلة أم المقابلة أم المقابلة المق

٢- تفويض المهر: وهو أن يتزوجها على ما شاءت، أو على ماشاء الزوج أو
 الولي، أو على ما شاء أجنبي غير الزوجين، أو يقول الولي: زوجتكها على ما شتنا

(۱) رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(۲) كشاف القناع: ٥/١٤٤-١٧٧، المغني: ٢/٧١٧ وما بعدها. (٣) سميي بذلك لأن المرأة فوضت بضع (أي زواج) نفسها، بأن أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر. أو على حكمنا ونحوه، فالتكاح صحيح في جميع هذه الصور، ويجب مهر المثل؛ لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول فقط.

ووجب مهر المثل في النوعين بالعقد؛ لأنها تملك المطالبة به، فكان واجباً كالمسمى، ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت أو يجب بعد دخوله بها، فإن دخل الزوج بالعفوضة قبل الفرض استقر به مهر الممثل.

فإن تراضى الزوجان المكلفان الرشيدان على فرض المهر، لزم ما اتفق عليه، وصار حكمه حكم المسمى في العقد، قليلاً كان أو كثيراً. وإن لم يتراضيا على

وصار حكمه حكم المسمى في العقد، فليلا كان او تثيرا. وإن لم يتراضيا على شيء، فرض الحاكم بقدر مهر المثل، كما قال الشاقعية. وصار المقروض بالاتفاق أو بالقضاء كالمسمى في العقد، ينتصف بالطلاق قبل.

وصار المفروض بالاتفاق او بالقضاء كالمسمى في العقد، بتنصف بالطلاق قبل الدخول، ولا تجب المتعة معه، لعموم آية ﴿وَفَدْ فَرَضَتُمْ فَكَنْ فَرِيضَةً فَيَضَدُ مَا وَضَمُّمُ ۖ [البقر: ٢٣٧/٢].

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان للمفوضة مهر المثل. وإن فارق الزوج المفوضة قبل الدخول بطلاق أو غيره لم يكن

لها إلا المتعة، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتَيْمُوهُنَّ عَلَ الْتُرْبِعِ قَدْدُهُ وَعَلَى ٱلْمُثَيْرِ فَدَرُهُ﴾ [البرة: ٢٣٦/٢] والأمر يقتضي الوجوب.

والخلاصة: إن تكاح التفويض يوجب مهر المثل بالانفاق، والمتعة نقط، قبل الدخول ما لم يغرض مهر، ويستقر مهر المثل باللدخول، ويجب مهر المثل بالموت قبل الدخول قبل فرض المهمر في رأي الجمهور، وخالف المالكية فيه، فقالوا: لا يجب لها مهر بالموت.

٢- الاتفاق على عدم المهر، كأن يتزوج رجل امرأة على ألا مهر لها، فتقبل، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو بالموت عند الجمهور غير المالكية كما تقده! لأن هذا الاتفاق باطل، واشتراط نفي المهر فاسد، والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند الحقية، وفني المهر لا يفسده أيضاً عند الشافعية والحتابلة.

وقال المالكية: إذا اتفق الزوجان على إسقاط المهر، فسد العقد، لكن يجب لها بالدخول مهر المثل. ولا يجب لها شيء بالطلاق أو موت أحدهما قبل الدخول.

٣- التسعية غير الصحيحة للعهو: بأن يكون المسمى غير مال أصلاً كالمبية وحية الفحيح وقطة عن المبية والمبيئة به على نحو لا يعتد به. أصلاً أو ينتفع به على نحو لا يعتد به. أو يكون المسمى مالاً غير متقوم أو مشتمارًا على غرر كالخمر والمغنزير بالنسبة للمسلم لول كانت الزوجة كتابة ، أو على شيء معجوز التسليم بالطبر في المهواء والمعادن في باطن الأرض. أو يكون العسمى مجهولاً جهالة فاحشة: وهي التي نظمى إلى الناواء وهي عند الحيفة كما تقدم: جهالة البضر أو النوو.

يجب في هذه الحالات عند الجمهور مهر بالدخول أو بالموت قبل الدخول.

وقال المالكية<sup>(۱)</sup>: إذا سعي ما لا يصبح مهراً، فبند العقد، ولا تستحق السرأة مهر المثل إلا بالدخول، أما إن فارقها قبل الدخول بالموت أو الطلاق، فلا يجب لها شيء كما ذكرت.

#### حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد:

يجب المهر المسمى إذا كانت التسمية صحيحة، وكان العقد صحيحاً أيضاً، سواء أتمت التسمية في العقد أم بعده بالتراضي.

فإن كان الزواج فاسداً بسبب آخر غير فساد تسعية المهر كالزواج بلا شهود وكزواج المحلق والزواج المؤقت، وجب المهم بالدعول المخيفي، قبول ﷺ من مناشة: «إيمنا امرأة تكحت بغير إذن وإنهها، فتكاحها باطام، لكناحها باطل، فإن دخل بها، ظها المهر بعا استعل من فرجها،. "".

لكن ما هذا المهر الواجب؟ اختلفت الآراء الفقهية في تحديده (٣٠):

قال أبو حنيفة: للمرأة مهر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنه لا تلاحظ التسمية في حقها، فالتحقت التسمية بالعدم.

- (١) الشرح الصغير: ٢/ ٤٤٠-٤٤١.
- (٦) رواء آحد وأصحاب السن إلا النسائي عن عائشة (بل الأوطار: ١١٨/١).
   (٣) البدائع: ٢/٢٨٦، الدر المختار: ٤٧/٢٦، اللباب: ٢/٢٨١، الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/٣/٤، ٤٤٦ وما يعدما، القوانين الفقهية: ص ٤٠٤، مغني المحتاج: ٣/

٢٢٨، كشاف القناع: ٥/١٧٩، المغني: ٦/ ٧٥٠.

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من المسمى، لرضاها بالمسمى.

واتفق الحقية على أن الواجب للمرأة في الوطه يشبهة أو في نكاح المتعة هر مور المثل على ألا يزاد على المسمى، وكذا في نكاح الثغاز: الواجب هر مهر المثل! لأن الزواج صحيح، فحكمه حكم أي زواج فسدت تسمية المهر فيه كما تقدم والخلوة عندهم في الزواج الفاسد لا توجب الصاباق.

وصداق العالكية: الواجب في نكاح الشغار لمن دخل بها الأكثر من المسمى وصداق العثل، ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تسبة المهو فيه، أما إذا فسد العقد بسب آخر غير تسبية الصداق كزواج المحلل مثلاً، فيجب للمرأة المهر المسمى باللخول، أما الوطء بشبهة فيوجب مهر المثل ويجب الصداق المسمى لكل واحدة من الأخين إذا دخل بهما حال الجمع بنهما.

وقال الشافعية: المهر الواجب بالوطء هو مهر المثل، مهما يلغ؛ لأن الشرع جعل المهر للمرأة في الزواج الباطل بسبب الوطء، لا بسبب المقد، والوطء يرجب مهر المثل، ولأنه إذا فسدت التسمية لا يلتفت إليها، ويرجع إلى مهر المثل.

وقال الحنايلة: المهر الواجب في التكاح الفاسد بالدخول أو بالخلوة: هو المهر العسمي، لما وقع في بعض الفاظ حديث عائشة السنقدم: هوإها الذي أعطاها بما أصاب منها (\*)، ولأن التكاح مع فساده يتعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع المطلاق ولزوم عدة الوقاة بعد الموت ونحوهما، فلزم العسمي في كالصحيح، أما الوطء بشبهة فوجب مو العثل

والهطلاصة: يجب المهر للمنكوحة نكاحاً صحيحاً والموطوءة في نكاح فاسد، والموطوءة يشبهة، بغير خلاف، ويجب للمكرمة على الزنا، إلا أن الواجب في قساد الزواج عند المالكية والمعتابلة: هو المسمى، وعمد أبي حيفة والشافعة مم مهر الشار، وعند الصاحبين: الأقل من المسمى ومهر المثل، وانتق الفقهاء على أن الوطء يشبهة يوجب مهر المثل؛ لأن الموطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر. (1) رواه إلو يكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسادهما.

وقال الحنفية (1): الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في ماكنر:

لأولى .. الصببي السراهق إذا تزوج امرأة بلا إذن وليه، ودخل بها، فرد أبوه يَكاحها، فلا يجب على الصببي حد ولا تُقرّ (مهر)، أما الحد فلائه في حال الصبا، وأما المهر (المُقَرَّ والأنها إنما زوجت نفسها منه مع علمها أن تكاحه لا يقدًا، فقد رفست مطلان حقيا.

الثانية: من باع أمته، ووطئها قبل التسليم إلى المشتري، فلا حد عليه ولا مهر؛ لأنه من شبهة المحل، لكونها في ضمانه ويده، إذ لو هلكت عادت إلى ملكه، والخراج بالضمان (الغنم بالغرم) فلو وجب عليه المهر استحقه.

## خامساً ــ صاحب الحق في المهر:

هناك حقوق ثلاثة في حالة الابتداء تتعلق بالمهر، وحق واحد يتعلق بالمهر حالة البقاء. والمقصود بالابتداء: ابتداء عقد الزواج، وبالبقاء: بقاء أو استعرار الزواج.

أما الح**قوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء**: فهي حق الله وحق النزوجة وحق الأولياء. .

اما حق الله تعالى، فهو وجوب المهر أثراً للعقد، بحيث لا يخلو عنه، ولا يقل عشر عشرة (ماهم عند المالكية، ولا حد مع عشرة المالكية، ولا حد لأقل عند الشافية والحنائلة، قلو انعقد الزواج بدون مهر وجب مهر المثل يحكم الشرع بالمنطوب المنطقة عند المالكية بين إتمام المهر وبين الشرع بالمنطقة عند العالكية بين إتمام المهر وبين الشرع، فإن فضية وجيد للمرأة نصف العسمي.

واها حق الزوجة، فهو ثبوت ملكها للمهر بالنبض، وألا يقل عن مهر مثلها، فلو زوجها بأقل من مهر مثلها وكانت رشيدة عند الحقية، وغير مجبرة عند المالكية، فلها حق الاعتراض على هذا الزواج وببطل تزويج الأب البنت البكر بدون مهر المثل. أما المجبرة أو عديمة الأملية أو ناقصتها كالصغيرة والمجنوثة، فإن كان المثورج لها الأب فليس لها الاعتراض عند المالكية والحنابلة؛ لأن للأب تزويج

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٧/٧٠١ وما بعدها، اللباب: ٣٢/٣.

ابنته البكر بدون صداق مثلها وإن كان المنزوج لها غير الأب من الأولياء. فلا يزوجها إلا بمهر المثل. وأثبت الشافعية للمرأة مطلقاً حق الاعتراض إن زوجها وليها بأقل من مهر المثل<sup>(١)</sup>.

واما حق الاولياء: فهو عند أبي حيفة ألا يقل المهر عن مهر المثل، فلو زوجت البكر البالغة المناقة نفسها باقل من مهر مثلها، كان لوليها العاصب عنده أن يعترض المبكر المالغة بطلب فسخه؛ لأن الاولياء يعيرون باقل من مهر المثل، ورضا المرأة بإسفاط حقها لا يسقط حق وليها، فإن أثم الزوج مهر مثلها، لزم المقد ومنظ حق الفسخ.

وأما ما يتعلق بالهر حالة البيقاء: فهو حق المرأة، فيكون ملكاً خالصاً لها لا يشاركها فيه أحد، فلها أن تتصرف فيه، كما تتصرف في سائر أموالها متى كانت أهلاً للتصرف، فلها حق إبراء الزوج منه أو هبته له.

اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه: بناء عليه، قال الشافعية "! لو نكح رجل امرأة بالنف، على أن لأبيها الفاً أو أن يعطيه الزوج ألفاً، فالمذهب فساد الصداق في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما النزمه في مقابل البضع لغير الزوجة، ووجوب مهر المثل فيهما لفساد المسمى.

ولكن الحنابلة ("كاوالوا: يجوز لأبي السرأة الذي يصع تملكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابته لنفسه؛ لأن شعيباً زرَّج موسى على نيبنا وعليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه، واشتراط ذلك لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، لقوله 鑽: «أنت ومالك لأبيك» ولقوله 瓣: "إن أطب مأاكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، ولكن ويكون الأخذ أخذاً من مالها، فإذا تزوجها على ألف

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢١٩/٣ وما بعدها، الشرح الصغير: ٣٥٣/٣، مغني المحتاج: ٣٤٩/٣، ٢٢٧، كشاف القناع: ٣٣/٥، القوانين الفقهة: ص ٣٠٣.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۲۲۲۱/۳.
 (۳) كشاف القناع: ٥/ ١٥١ وما بعدها، المغنى: ٢٩٦/٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) هذا الحديث واحد، الكلام الثاني منه معطوف على الأول، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (نيل الأوطار: ٦/٢١).

لها وألف لأبيها صع الاتفاق، وكان الكل مهرها، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النجلك. كسار عالمها، وشرطه ألا يجعف بها البند فإن طلقها قبل الدعول رجع عليهها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه من مال إن يقيمه بينة المسلك لا له أخذه من مال ابنته، فلا رجوع عليه يشيء منه كسائر مالها. وإن طلقها الزوج قبل قبض الصداق المسمى، سقط عن الزوج نصف المسمى، يون طلقها الزوج قبل قبض الصداق المسمى، سقط عن الزوج نصف المسمى، يها لم يتجف

وإن فعل ذلك أي اشتراط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي لا يصبح تملكه، صحت التسمية ولغا الشرط، والكل لها؛ لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقاً لها، كما لو جعله لها.

## سادساً ــ تعجيل المهر وتأجيله:

أجاز الفقهاء تأجل المهر، فقال العنفية<sup>(1)</sup>: يسمح كون المهر معجلاً أو مؤجلاً كله أو يعفد إلى أجل قريب أو يعيد أو أقرب الأعجابين: المطلاق أو الوفاة، عمداً يتابعرف والعادة في كل المبلدان الإسلامية، ولكن بشرط ألا يشتمل التأجيل علمى جهالة فاحشة، بأن قال: تزوجك على ألف إلى وقت العبسرة، أو هبوب الرياح، إولى أن تعمل الساء، فلا يصحح التأجيل، نقاضش الجهالة.

وإذا اتفق صراحة على تقسيط المهر، عمل به؛ لأن الاتفاق من قبيل الصريح، والعرف من قبيل الدلالة، والصريح أقوى من الدلالة.

وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله، عمل بعرف البلد؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

وإذا لم يكن هناك عرف بالنمجيل أو النأجيل، استحق المهر حالاً؛ لأن حكم السكوت حكم الممجل؛ لأن الأصل أن المهر يجب يتمام العقد، لأنه أثر من أثاره، فإذا لم يؤجل صراحة أو عرفاً عمل بالأصل؛ لأن هذا عقد معاوضة، فيتنفى المساواة من الجانبين.

البدائع: ٢/ ٢٨٨، الدر المختار: ٢/ ٩٣٦.

وأجاز الشافعية والحنابلة''' تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم؛ لأنه عوض في معاوضة. قان أطلق ذكره اقتضى الحلول، وإن أجل لأجل مجهول كقدوم زيد وسجيء المعطر ونحوه لم يصح- لأنه مجهول، وإن أجل ولم يلكر الأجل، فالمهر عند الحنابلة صجح ومحله الفرقة أو الموت، وعند الشافعية: المهر فاسد ولها مهر العنا.

الوضل المالكية <sup>(7)</sup> في حكم التأجيل فقالوا: إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد كالمالو والتوب والحيوان، وجب تسليمه للمرأة أو لولهها يرم المقد، ولا يجوز تأخيره في المقد، ولو وضيت بالتأخير، فإن اشترط التأجيل في المقد، فسد المقد، إلا إذا كان الأجل قريباً كاليومين والخمسة. ويجوز للمرأة التأجيل من غير شرط، ويكن تمجيله عن حقياً.

وإن كان المهر المعين غائباً عن بلد العقد، صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغبر فيه غالباً، وإلا فسد النكاح.

وإن كان المهر غير معين كالتقود والمكيل والموزون غير المعين، فيجوز تاجيله كله، أو يعشه، ويميروز التأجيل إلى المدخول إن علم وقته كالحصاد أو الصيف أر قطاف الممار، والتأجيل إلى الميسرة إذا كان الزوج غنياً، بأن كان له سلمة ينتظر قيض تمنها، أو له أجر في وظيفة، فإن كان فقيراً لم يصح العقد. ويجوز التأجيل إلى أن تطلب المرأة عنه، فهو كاجيله للميسرة.

وعليه يشترط لجواز التأجيل شرطان:

الأول - أن يكون الأجل معلوماً: فإن كان مجهولاً كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد، ووجب فسخه، إلا إذا دخل الرجل بالمرأة، فيجب حينئذ مهر المثل.

الثاني - ألا يكون الأجل بعيداً جداً كخمسين سنة فأكثر، لأنه مظنة إسقاط الصداق، والدخول على إسقاط الصداق مفسد للزواج.

 <sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ۳/ ۲۲۲، كشاف القناع: ٥/ ۱۷۸، المغني: ٦٩٣/٦.
 (۲) الدسوقي مع الشرح الكبير: ۲۷۷/۲، الشرح الصغير: ۲/ ٤٣٢-٤٣٣.

وأخذ القانون السوري بمذهب الحنفية، فنص على ما يلي:

(م ٥٥): يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً، وعند عدم النص يتبع

.مرح... (م ٥٦): التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة، ما لم ينص في العقد على أجل آخر.

### حكم إعسار الزوج بالمهر:

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر، لم يكن للزوجة عند الحنفية وفي الأصح عند الحنابلة(أ)لحق في طلب فسخ الزواج بأي حال، سواء أكان ذلك قبل الدخول

أم يعده، وإنما لها الحق في منع نقسها من الزوج، وعدم النقيد بإذنه في الخروج لزيارة أهلها، والسفر معه، ونحوهما. وقال المالكية والشافعية؟؟! للزوجة الحق في طلب الفسخ حينتذ، والصحيح

عند الشافعية أن لها فسخ الزواج قبل الدخول ويعده، وعند المالكية قبل الدخول لا بعده.

وذكر الحنفية<sup>70</sup> أنه إن اشترط تأجيل المهور كله مدة معينة كسنة، فإن اشترط الزوج الدخول قبل حلول الأجار، فيلس للزوجة الدين في الامتناع، وإن ميشترط الزوج الدخول، فليس لها الامتناع أيضاً عند أي حيفة ومحمده الأنها لنا رضيت يناجيل المهركاء، كان ذلك رهماً منها بإسقاط حقها في تعجيل المهور.

وقال أبو يوسف: للزوجة أن تمنع نفسها حتى يحل أجل تسليم المهر؛ لأن الزوج رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع. والقتوى استحساناً على هذا القول.

# ضمان الولي المهر:

يرى الحنفية<sup>(٤)</sup> أنه إذا ضمن ولي الزوجة أو وكيلها المهر لها، صح ضمانه؛

- (١) الدر المختار: ٢/ ٤٩٢ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/ ١٨٣.
- (Y) الشرح الصغير: ٢/ ٤٣٤، المهذب: ٢/ ١٦، بدأية المجتهد: ٢/ ٥١.
- (٣) الدر آلمختار: ٢/ ١٩٤٣، فتح القدير: ٢/ ١٤٧٧.
   (٤) الكتاب مع اللباب: ٣/ ٢٢، الدر المختار: ٢/ ٤٩٠، فتح القدير: ٢/ ٤٧١ وما يعدها.

لأنه من أهل الالتزام. والولي والوكيل في النكاح سفير ومعير، ولذا ترجع حقوق الشقد إلى الأصيل، وللسرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها، كسائر الكفالات. ويرجع الولني إذا أدى علمى الزوج إن كان الفصمان باسره، كسا هو المسقرر في الكفائد.

# سابعاً– قبض المهر وما يترتب عليه:

قبض المهر حق خالص كما تقدم، فلها أن تمنع نفسها حتى تقيض مهرها المعجل كله، على الخلاف والتفصيل الآتي:

قال أبو حنيفة (\*\*) للعرآة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول أو عن الدخول أو عن الدخول أو عن الدخول أو كان نظال إلى يت حتى يعطيها المهر المعجل بأن تزوجها على صداق عاجل، أو كان سكرة أعلى المعجل، ثم تسلم كان سكرة وعلى أن المعجل، ثم تسلم نفسها إلى زوجها، وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها أن المهر عوض عن تفسها كالتمن عوض من المبيع، وللبائع حق حبى المبيع لاستيفاء الثمن، فكان للمرأة حق حبى نفسها لاستيفاء المهر. وإن استوفت معجل المهر بتمامه سقط حقها في منع شهها عد.

أما إذا دخل الزوج بها أو خلا بها، برضاها، وهي مكلفة (بالفة عاقلة) فلها أيضاً في رأي أبي حنيفة أن تمنع نفسها من الاستمتاع بها حتى تأخذ المهو، ولها أن تمنعه أن يخرجها من بلدها؛ لأن المهور مقابل بجميع ما يستوفى من منافع اليُضع في جميع أنواع الاستمتاع التي توجد في هذا الملك.

ويكون رضاها بالدخول أو بالخلوة قبل قبض معجل مهرها إسقاطاً لحقها في منع نفسها في الماضي، وليس لحقها في المستقبل. وهذا هو الراجع عند الحنفية، فللمرأة منع نفسها من الوطء ودواعيه، ومن السفر بها، ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليها، فتسليم البض لا يوجب تسليم الباقي.

وفي رأي الصاحبين: ليس لها أن تمنع نفسها، لأنها بالوطء مرة واحدة أو

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ٢٨٨-٢٨٩.

بالخلرة الصحيحة، ملت جميع المقود عليه برضاها، وهي من أهل التسليم، فيظل حقها في المنع، كالبائع إذا سلم المبيع، فرضاها بالرفد إسقاط لمقها في طلب المهم قبل اللخول، فيسقط حقها في الامتناع، فإذا امتنعت كانت ناشرة، فينقط حقها في النقلة.

ووافق المالكية ("الصاحبين، فقالوا: للمرأة ولو كانت معية بعيب رضي يه زرجها منع نفسها من الدخول ومن الاختلاء بها ومن السفر مع زوجها قبل الدخول حتى يسلم لها زرجها المهر المعين أو الصداق المعجل، أو المؤجل الذي حل إجل نسليمه. أما إن سلمت نفسها له قبل القيض بعد الوطء أو التمكين منه، فليس لها منع فقسها يعدلك من وطء ولا سفر معه، سواء أكان موسراً أم معسراً، وإنما لها الرطائة ، فقط و زفت للحاكم كالدين.

ووافق الحنابلة والشافعية<sup>(٢)</sup>أيضاً رأي الصاحبين، أما الحنابلة فوافقوا في الدخول والخلوة، وأما الشافعية فوافقوا في الدخول.

قال الشافعية: للمرأة ولو كانت مفوضة حيس نفسها لتقبض المهير المعين والحال، لا الموجل "، فلو حل الأجل قبل تسليم نفسها للزوج، فلا حبس في الأصع، لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، فلا يرتفع الوجوب لحلول الحق، ولو بادرت الزوجة فمكنت الزوج من نفسها، طالبه بالمهود لأنها بللت ما في رصعها، فإن لم يمني إلكاح بالوط على بها، جاز لها الامتناع من تمكيت حتى يسلم المهرو لان القبض في الكاح بالوط، دون التسليم، وإن وطنها بتمكينها مته مختارة ليس له امترداده ليجسه. أما إذا وطنت مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون فلها .

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢٤٣٤/ القوانين الفقهية: ص ٣٤٤، الشرح الكبير: ٢٩٧٧ وما بعدها.
 (٢) مغني المحتاج: ٣/ ٢٢٧ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/ ١٨١ - ١٨١٨.

 <sup>(</sup>٣) واستدلوا بحديث: «أول ما يسأل عنه المؤمن من ديونه صداق زوجته وحديث امن ظلم
 زوجته في صداقها، لتمي الله تعالى يوم القيامة، وهو زائوه.

٢٧٧ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وإن بادر الزوج، فسلَّم المهر، وجب على الزوجة تسليم نفسها، فإن امتنعت الزوجة من تمكين زوجها بلا عذر منها، لم يسترد المهر منها على الراجح؛ لأنه تبرع بالمبادرة، فكان كتحبيل الدين المؤجل، لا يسترد.

وعبارة الحنابلة: للمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقيض مهرها الحال كله أو الحال منه، ولها المطالبة بحال مهرها ولو لم تصلح للاستمتاع لصغر أو نحوه.

فإن وطئها الزوج مكرهة قبل دفع الحال من صداقها، لم يسقط به حقها من الامتناع، كما قال الشافعية؛ لأن وظأها مكرهة كعده.

وإذا جاز لها منع نفسها فلها السفر بغير إذنه، ولها النفقة زمن المنع إن صلحت حسمتاه، ولد كان معسداً بالصداق، لأن الحسد من قبله.

للاستمتاع، ولو كان معسراً بالصداق؛ لأن الحبس من قبله.

وإن كان الصداق مؤجلاً، لم تملك منع نفسها حتى تفيضه! لأنها لا تملك الطلب به. ولو حلّ المهر قبل الدخول، فليس لها منع نفسها، كما قال الشافعية؛ لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تعتم منه.

وإن تبرعت الزوجة بتسليم نفسها، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة، لم تملكه؛ لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلّم. فإن امتنعت بعد أن سلمت نفسها، فلا نفقة لها؛ لأنها ناشد.

وبحث الشافعية والحتابلة مسألة مهمة: هي أنه لو أبي كل من الزوجين التسليم الواجب عليه، فقال كل متهما: لا أسلم حتى تسلم، فالأظهر عند الشافعية أنهما يجبران، فيومر الزوج يوضع المهر عند عدل -شخص ثالث محايد - وتوم الزوجة بالتمكين، فإذا سلمت أعطاها العدل المهر، لمافيه من فصل الخصوصة. وقال المحتابلة: يجبر الزوج على تسليم الصدال تم تجبر الزوجة على تسليم نفسها؛ لان في إجارها على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع (محل المتمة).

والمخلاصة: اتفق الفقهاء على أحقية المرأة بعنم نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل، وليس لها الحق بالنسبة للمؤجل. واختلفوا على رأيين في منح نفسها بعد الدخول، فقال أبو حنيفة: لها الحق بالمنع، وقال الجمهور: ليس لها الحق, والخلوة أو التمكين من الوطء كالوطء عند غير الشافعة.

#### قابض المهر:

المرأة الرشيدة هي التي تقبض المهر وتتصرف فيه، لكن أقرت الشريعة عملاً بالعرف والعادة للولي إذا كان أباً أو جداً قبض المهر، ويكون قبضه نافلاً عليها، إلا إذا منعته من القبض، ونص القانون السوري (م ٦٠) عليه:

ينفذ على البكر ولر كانت كاملة الأهلية تبض وليها لمهرها إن كان أياً أو جداً عصيبياً، ما لم تنه الزوج عن الدفع إليه. ثم عدلت هذه المعادة سنة (١٩٧٥) على النحو التالي: المهر حق للزوجة ولا تبرأ فنه الزوج من إلا بعفعه إليها بالمذات، إن كانت كاملة الأهلية، ما لم توكل في وثيقة العبد وكيلاً خاصاً بقيضه.

فإن كانت المرأة غير رئيسة كالصغيرة والمحجور عليها لسفه أو جنون أو غفلة، فولي مالها يتولى قبض المهور وولي المال عند الجنفية أحد الستة: الأب ثم رسه، تم الجد لم وصيه ثم القاضي ثم وصيه.

وقال المالكية<sup>(17)</sup>: ولي الزوجة المجبر (وهو الأب ووصيه): هو الذي يتولى يقيس المهم، فاؤن لم يكن لها ولي مجبر وكانت رئيسة، فهي الني تتولى قبض مهرها، أو يقيضه لها يتوكيل منها. وإن كانت مفيهة تولى ولي مالها قبض مهرها، يؤن لم يكن لها ولي فالقاض أو ناله يقيض مهرها.

والظاهر عند الشافعية والحنابلة: أن المرأة الرشيدة هي التي تقبض مهرها؛ فإن كانت غير رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها.

### التصرف في المهر:

اتفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مهرها بما تشاء بيماً أو هبة ونحوهما، وتصرفها نافذ؛ لأن المهر ملكها فتتصرف فيه كما تتصرف في سائر أملاكها.

## ثامناً ــــ الزيادة أو الحط من المهر:

قد تحدث زيادة في المهر أو حط منه بعد العقد، والمقصود بالزيادة في المهر:

#### الشرح الصغير: ٢/٢٦٣.

۲۷۸ ----- الزواج وآثاره

أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط كله بعد تمام العقد.

#### أما الزيادة في المهر:

فقال الحنفية<sup>(1)</sup>: إذا زاد الزوج الرشيد أو ولي الصغير (الأب أو الجد) على المهر المحتفية (الأب أو الجد) على المهر المتحد تراضي الطرفين على المهوء لوحت الزيادة العلمية المباوعة وتتأكد بالدخول أو المهود، وتتأكد بالدخول أو المعود، وتتنصف عند الجمهور غير الحنفية بالطلاق قبل الدخول كأمل المهر، وتتطل بعوت الزيرة أو تقليمة قبل بقضها عند المالكية؛ لأنها كالهية، والهية تبطل بعوت والإضرف قبل النبض.

ولا تلزم هذه الزيادة إلا بالشروط الآتية التي أبانها الحنفية وهي أربعة:

 أن يكون الزوج رشيداً: إن الزيادة على المسمى تبرع، فلا تصح إلا من أهل التبزع.

 أن تكون الزيادة معلومة: فلو كانت مجهولة بأن قال: زدت، في مهرك، ولم يعين شيئاً، لم تصح الزيادة للجهالة.

٣ - أن تاتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة أي في أثناء الزواج، أوحكماً أي في أثناء الزواج، أوحكماً أي في أثناء المعلاق الرجعي. وتصح الزيادة أيضاً في رواية عن أبي حتيفة بعد موت الزوجة، أو بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الطلاق الرجعي، والظاهر عدم صحة عده الزيادة.

قبول الزوجة أو قبول ولي الصغيرة أو المجنونة في المجلس الذي حدثت
 فيه؛ لأن هذه الزيادة هبة، فلا بد لها من القبول في مجلس الإيجاب.

ويتفق رأي الحنابلة مع رأي الحنفية في أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق يه. وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة بالعقد، فإن زادها فهي همية تفتقر إلى شروط الهية، وإن طلقها بعد هيتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضح

<sup>(</sup>١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٤٦٣ وما بعدها.

بالمسمى في العقد، فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه، فلا تكون عوضاً في النكاح، كما لو وهبها شيئاً(١).

واستدل الحنابلة بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلِيَكُمْ فِيمَا زَسَيْتُهُ بِهِ. بِنَ بَمِنِ الْفَرِيسَدُهُ النساء ١٤/٤) ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة الزيادة كمالة العقد، ويهذا فارق الزواج اليع والإجارة.

#### وأما الحط من المهر والإبراء عنه:

فرأي الحقيق<sup>10</sup>: أنه يصح للزوجة الرشيدة غير العريضة مرض الموت دون أييها السلط من السهري كله أويعضه عن الزوج بعد تسام العقد، سواء قبل أم لا، لكنه يرتد بالرد. أما أبرهما فلا يصع الحط منه إذا كانت صغيرة، ويتوقف الحط على إجازتها إن كانت كيرة، ولا بد مر رضاها.

لكن فرق الحنقية بين الإبراء والهية في الحط من المهر، فقالوا: الإبراء لا يكون إلا في دين ثابت في اللغمة كالنقود، والمكيلات والموزونات غير المتعينة لأن الديون تتعلق باللغمة، والتنازل عنها يكون بالإبراء. ولا يشترط لصحت قبول الزرج، وإنما يكفي عدم الرد كهية الدين معن عليه الدين، فقد برة الإبراء دفعاً للنحة لا أن الحط من المهير ليس تمليكاً على وجه الهية المصريحة، وإنما هو إسقاط وإبراء للزوج. أما إذا ورد الإبراء على عين، فلا يسقط شيء من المهر، بل يصبر أمانة في يد الزوج، ويسقط عنه الفسان إذا هلك؛ لأن الإبراء ليس من الألفاظ الصريحة في تمليك الأحيان، فيصل على نفى الفسان.

لكن إذا قصدت الزوجة بالإبراء إعفاء الزوج مما عليه كله أو بعضه، ففي الوقت الحاضر الذي لا يميز فيه الناس بين المصطلحات الفقهية يمكن جعل الإبراء تملكاً، وبكون حكمه حكم الهية.

وأما الهبة: فتصح سواء أكان المهر ديناً،أم عيناً كالدار المعينة والحيوان أو

المغنى: ٦/٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار وابن عابدين: ۲/٤٦٤ وما بعدها، ٤٧٤.

الثوب المعين، وصواء قبل القبض أم بعده. ولا بد حينثذ من قبول الزوج في المجلس، ولا يكتفي بسكوته عن القبول أو الرد.

ورأى المالكية<sup>(١)</sup>: أنه إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء.

وذهب الشافعي<sup>97</sup>إلى آنه ليس للولي عفر عن صداق موليته، على الجديد، زحجا من المهر، ثم طلقها قبل الدخول، لم يرجع عليها بثيء على المندم، كما قال الشافية في الهيئة؛ لأنها لم تأخذ نما الأ، ولم تتحصل منه على شيء، وهو يخلاف هبة العين، فإنها لو ومبت زوجها المهر المعين تحدار معينة أو حيوان معين، رجع عليها بضف الصدافي إذا طلقها قبل الشخول.

وقرر الحنابلة<sup>??</sup>: أنه لا عفو لأب وغيره عن مهر محجورة؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وإذا عفت المرأة لصاحبها عن مهرها، وهي جائزة التصرف، برئ منه، سواء بلفظ عفو أو بلفظ إسقاط، وصدقة، وترك، وإبراء لمن العين في يده.

ولو أبرأت مفوضة زوجها،ثم طلقت قبل الدخول، رجع بنصف مهر المثل. .

درأخذ القانون السروي بمذهب الحقية في جواز الزيادة والنقصان من المهور، إذا حدثت الزيادة من الزروج والعط من الزوجة إذا كان كل سنهما كامل الأهملية، وبعد ذلك برضا الطرفين ملحقاً بأصل المقد، نفست المادة (67) على ما ذكر يقولها وللزوج الزيادة في المهور بعد للعقد، وللسرأة المعط منه إذا كانا كاملي أهملية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الأعراء

ثم عدلت هذه المادة سنة (١٩٧٥) على النحو التالي:

الا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر، أو إبراء منه إذا وقعت في أثناء قبام

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٠٣، بداية المجتهد: ٢٥/٢.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۲٤٠/۳.
 (۳) غاية المنتهى: ۲/۷۳.

الزوجية، أوفي عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر».

# ناسعاً ـــ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه:

## وجوب المهر:

اتفق الفقهاه ("على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاً، والواجب هو المسمى إن كانت التسمية صحيحة، ومهر المثل إن لم تكن هناك تسعة، أو كانت التسمية فاسدة، أو كان هناك اتفاق على نفى المهر.

وعبر الجمهور غير الحنفية عنه بقولهم: تملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً، إلا أن المالكية رأوا أنه على المذهب تملك النصف بالعقد.

وإذا كان عقد الزواج فاسداً، أو الوطء بشبهة كالمنزفوفة إليه امرأة غير زوجته، وقال له النساء: إنها زوجتك، وجب المهر أي مهر المثل بالدخول الحقيقي أي الوطء، وجوياً موكداً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

## تأكد المهر:

اتفق الفقهاء على أنه يتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بالدخول أو الموت، سواء أكان المهر مسمى أم مهر المثل، حتى لا يسقط شيء بعدثذ إلا بالإبراء من صاحب الحق.

واختلفوا في تأكده بأمرين: الخلوة الصحيحة، وإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء.

قال الحنفية والحنابلة: يتأكد المهر أيضاً بالخلوة الصحيحة، وخالفهم المالكية والشافعية فيه.

 <sup>(1)</sup> البدائع: ۲/۲۸۷ وما بعدها، الشرح الكبير: ۲۰۰/۳ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص
 ۲۰۲ المهذب: ۷/۲۷، کشاف الفناع: ۱۵۲/۵ الشرح الصغير: ۲۰۲۶ وما بعدها.

۲۸۲ \_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

وقال المالكية خلافاً لغيرهم وهم الجمهور: يتقرر أي يثبت ويتحقق المهر بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء.

وأضاف الحنابلة أن المهر يتأكد أيضاً بطلاق الفرار قبل الدخول في مرض له ت\\.

وتوضيح الكلام في كل واحد من هذه الأسباب فيما يأتي:

أ- الدخول الحقيقي، هو الوطء أو الاتصال الجنبي ولو كان حراماً في القبل أو في حالة الجيف أو الغائس أو الدين يتجديد أو تعدماً من مقطوعها، أو في حالة الجيف أو الخائس أو الإحرام أو العمر أو الاعتكاف. يتأكد به وجوب المهر أو يستقر على الزوج، لاستيفاء مقابله، فإن الزوج أمن مقابله مقابله، فيتقر حق الزوجة في المهر بسواء أكان مسمى في العقد، أم فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي، ولقوله عز وجيل ( ﴿ وَكِنْكُ تَأْفُدُونَةٌ وَهُمُ أَنْقُنَ بِشُحْطُمٌ إِنِّ بَقْنِي ﴾ (النساء: ١/١٤) وفير الإنشاء بالجياع.

ويترتب على استقرار المهر بالدخول: أنه لا يسقط شيء منه بعدثذ إلا بالأداء لصاحبه، أو بالإبراء من صاحب الحق.

أ- موت احد الزوجين قبل الدحول في تكاح صحيح بالاتفاق، وقبل الخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة، فإذا مات أحد الزوجين قبل الوطء في تكاح صحيح، استحق المرأة المهر كله باتفاق الفقهاء إذا كان النكاح تكاح تسبية، أي كان المهر مسمى في العقد؛ لأن العقد لا ينفسخ بالدوت، وإنما ينتهي به، لانتهاء أمدد وهر العمر، فتتقرر جميع أحكامه بانتهائه، ومنها المهر، ولإجماع الصحابة على استغرار الشهر بالعوت.

أما في نكاح التفويض، أي النكاح الذي لم يسم فيه المهور، ومات بعده أحد الزوجين فلا شميء فيه عند المالكية، قياساً للموت على الطلاق، والطلاق قبل الدخول والخلوة وقبل تسمية المهر، لا شيء فيه، فعثله الموت.

 <sup>(1)</sup> البدائع: ۲/۲۹-۲۹، النسوقي مع الشرح الكبير: ۲/۳۰۰ ومابعدها، الشرح الصغير: ۲/۳۰۳ ومابعدها، ۱۷۶ مغني ۲/۳۷۶، المهذب: ۲/۷۰۰ مغني المحتاج: ۲/۳۶۶ ومابعدها، ۱۲۶۶، مغني المحتاج: ۲/۳۶۶ ومابعدها: ۲۲۹/۳، المغني: ۲/۲۱۱ الشرح الصغير: ۲/۳۶۶.

المهر وأحكامه

وقال الجمهور في الأظهر عند الشافعية: يجب فيه مهر المثل، للحديث السابق وهو أن ابن صمعود قضى في امرأة لم يغرض لها زوجها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال: أنها صداق مثلها، ولا تركس ولا شطف، وعليها المدة ولها الميرات، فقال مُمقل بن سنان: وقضى روبل اله ﷺ في يَرْوج بنت واشق مثل ماقضيت (<sup>17)</sup>، ولأنه عقد مات المعرم، فيموت أحدهما ينتهي، فيستقر به العوض، كانتهاء الإجازة، ومنى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره، ولأن الموت يكمل به المهر المسمى، يكمل به مهر العلل للمغوضة كالدكور.

وهذا الرأي هو الراجع. لقرة أدافت، وهلق الشافعي في الأم القول به على صمعة الحديث، وقرق بين الموت والطلاق؛ لأن الموت يتنهي به عقد الزراج. أما الطلاق فقطع الزواج قبل إنصام، لذا وجب المدة بالموت قبل الدخول، ولم تهيب بالطلاق، وكمل المسمى بالموت، رئم يكمل بالطلاق.

### وهل القتل مثل الموت؟

إذا حدث القتل من أجنبي لأحد الزوجين، أو قتل أحد الزوجين الآخر، أو قتل أحدهما نفسه، فهو كالموت، يستقر به المهور؛ لأن النكاح قد بلغ غايته، فقام الموت مقام استيفاء المنفعة.

وخالف الشافعي وزفر من الحنفية فيما إذا قتلت الزوجة نفسها عمداً. فقالا: لا تستحق شيئاً من المهر؛ لأن قتلها نفسها يشبه ارتدادها عن الإسلام، وبالردة يسقط حقها من المهر.

وأجيب عنه من قبل الجمهور بأن قباس الانتحار على الردة غير صحيح؛ لأن المهر في حال الردة لا يتعلق به حق لغير الزوجة، فيجوز أن يسقط بفعلها، أما في حالة القتل، فإن المهر يتعلق به حق الورثة، فلا يجوز أن يسقط بفعل من جانبها.

# وهل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة أو يسقط؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

للفقهاء رأيان: قال الحنابلة والحفية ما عدا زفر: لا يسقط حقها في المهر، بل يتأكد بالقتل كل المهر؛ لأن جزاء القتل العمد شرعاً هو القصاص، ولم يرد دليل يسقوط المهر بهذا القتل.

وقال المناكبة والشافعية وزفر: يسقط مهرما بالقتل؛ لأن قتل زوجها جناية، والجنايات لا تؤكد الحقوق، ولأنها يهذه الجناية أتيت الزراج بمعصية، وإنها، الزراج بمعصية من الزرجة قبل الدخول يسقط المهر كله، كإسقاطه بالردة، ولم يتعلق بالمهر حق لأحد، وهذا هو الراجح لقوة طيلة.

الزوجان بعد الفقد الصحيحة، احتراز عن الخلوة الفاسدة، والصحيحة هي: أن يجتمع الزوجان بعد الفقد الصحيحة هي: أن يجتمع بأمنان الزوجان بعد الفقد الصحيحة في مكان يشكنان قو من التحتم الكامل، يعين من الاستمتاع "عملةً بما روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، روى أحمد والأكرم بمناحما عن زرازة بن أوفى قال: فقصى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد أوجب المهر، ورجبت العدة،

والمانع الطبيعي: وجود شخص ثالث عاقل صغير أو كبير، والعانع الحسي: وجود مرض بأحدهما يمنع الوطء، ومنه الرتق (التلاحم)، والقَرْن (العظم) والعَفْل غَفة).

والمانع الشرعي: كأن يكون أحدهما صائماً في رمضان، أو محرماً بحج أو عمرة فرض أو نقل.

ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة: بالخلوة الصحيحة بشروطها المذكورة، فلو طلق الرجل زوجته، وجب لها بالخلوة ولو لم يحصل وطء المسمى كاملاً إن كانت التسمية صحيحة، ومهر المثل كاملاً إن لم تكن هناك تسمية أو كانت التسمية فاسدة.

 المهر وأحكامه

بدون وطء، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة، ثم طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف المسمى، والمتعة إن لم يكن المهر مسمى.

وسأذكر في المطلب التالي أدلة الرأبين بمشيئة الله تعالى.

أ. إفاضة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطه، يتقرر المهر أيضاً عند السالكية إذا تزوج رجل امرأة، وزفت إليه، وأفانت عنده سنة، بلا وطء، يشرط إطاقتها، ويلوغه، واتفاقهما على عدم الوطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوفاع أو الوطء.

ولا يتأكد المهر بها عند الشافعية، ويتقرر المهو بمجرد الخلوة الصحيحة كما تقدم عند الحنفة والحنائلة.

 أ- طلاق الفوار في مرض الموت فيل الدخول» يقرر السهر كاملاً أيضاً عند المنابلة بلغائوة السراة في مرض موت الزوج المسخوف قبل دخوله بها إذا طلقها فراراً من بيرانها، ثم مات، فيتقرر عليه الصداق كاملاً بالمنوت، لوجوب عند الوفاة عليها في هذه الحالة، ما لم تنزوج أو ترتد.

والغلاصة: يتأكد الدهر عند الحنفية بأحد أسباب ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. وعند العالكية بأحد أسباب ثلاثة: هي الدخول، أي الوط، لمطبقة من يالغ وإن حرم، وموت أحد الزوجين، وإقامة سنة بدالدخول، يلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها. وعند الشافعية: بستقر المهر بأحد أمرين: الوطء وإن حرم، وموت أحد الزوجين، لا يخلوة في الجديد. وعند الحنابلة: يتقرر المهر بأحد أمور أربعة: الدخول، والخلوة والموت أو القنل، والطلاق في موضى موت الزوجة.

### تنصيف المهر:

اتفق الفقهاء'<sup>(١)</sup>على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول، سواء عند

 <sup>(1)</sup> البدائع: ۲۲۹۲، الدر المختار: ۲۹۲/۱۶-۱۶۵، الشرح الصغير: ۲۵۶/۱۶۰ وما بعدها، بداية المجتهد: ۲۳۲/۱ القوانين الفقهية: ص ۲۲ وما بعدها، مغني المحتاج: ۲۲۱/۱۳۰ ۲۳۵، المهقب: ۲۹/۹۰، كشاف القناع: (۱۹۵، ۱۷۱، ۱۷۱)

الشافعية والمتابلة أكانت الفرقة طلاقاً أم فسخاً، إذا كان المهر مسمى حين العقد، وكانت التسمية صحيصة والفرقة جاءت من قبل الزرج، من أمثلة الفسغ: الفرقة بسبب الزيلاء أو اللعان، أو بسبب ردة الزوج، أو إياء الزوج اعتناق الإسلام بعد. إسلام زرجه.

ودليلهم قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مُلْلَتُمُونَّ مِنْ فَإِلَى أَنْ تَشُوفُنَّ وَقَدَ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرَضَتُهُ فَيْصَفُ مَا قَضْتُمُ ﴾ [الغرب: ٢/ ٢٣٧] وهذا في الطلاق، وبافي أنواع الفُرق مقيس عليه؛ لأنه في معناه.

فإن لم يسم المهر في العقد أصالاً كالمفوضة، أو اتفق الزوجان على الزواج يدون مهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، وحصلت الفرقة بتراضي الزوجين أو يحكم القاضي وكانت الفرقة قبل الدعول، وقبل الخلوة عند الحنفية والحنايات، لم يجب للزوجة شيء من المهر، وإنما تجب لها المتعقة لأن النص القرآني السابق إنما ورد بتنصيف أو تشطير المسمى، ووجوب المتعة لقوله تعالى: ﴿ لاَ جُنَاحَ عَبُكُمُ إِنْ طَلِّمَ اللّهِ مَنْ المَعْمِدُ أَوْ تَقْرِيلًا لِمُنْ وَهِيمًا وَيَوْفِيكُمُ السِّهُ وَاللّهِ المعادة الله المنافذة والله المعادة الله المنافذة المؤلفة المنافذة المنافذة

وقال المالكية: إن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة قبل الدخول، لم يجب لها شيء. واختلف هل يجب إذا ردته هي بعيب في الزوج. وقال الحنفية: الفرقة بغير طلاق قبل الدخول والخلوة تسقط المهر كما سأبين.

واختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول: مسألة تنصيف المفروض بعد العقد، ومسألة الزيادة في المهر بعد العقد.

أما المسالة الأولى ــ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي.

فقال الحنفية: لا ينتصف المفروض من المهر بعد العقد، لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص القرآني المنقده، بل تجب المتعة فقط للمرأة، فلو حيث الفرقة قبل الدخول والخلوة، وجب لها المتعة فقط.

وقال الجمهور: يتنصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد، فلو حصلت

المهر وأحكامه \_\_\_\_\_\_

الفرقة قبل الدخول. وقبل الخلوة عند الحنابلة، كان للمرأة نصف المفروض لا الهنمة.

# وأما المسألة الثانية ... وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى.

فقال الحنفية: تسقط هذه الزيادة عن الزوج، ولا تتنصف قبل الدخول والخلوة.

وقال الجمهور: لا تسقط علم الزيادة عن الزوج وتنتصف كالمسمى في للقدد الا الشورفس للقدد الا الشورفس بعد الحقية موالسمي في العقد، لا الشورفس بعد العقدة والسمي في العشارين السألوث، بعده ولا مازيد على المفروض بعد العقدة والجمهور على خلافهم في السألوث، الاختافية: أن المقصود منه المفروض وقت العقد، لا غير، عملاً بالمتحارف بين الناس: وهو إطلاق المفروض على المسمى وقت العقد، ورأى الجمهور: أن المقصود منه المفروض على المسمى وقت العقد، ورأى التجديء وهو يشمل كل ما قدر، سواء أكان وقت العقد أم يعدد. وهذا هو الزاجح؛ لأن كلاً من المفروض وقت العقد أو بعده يسمى مفروضاً في المرف، كما هو الزاجح؛ متنفي اللغة، في المرف، كما هو منظمي اللغة.

#### سقوط المهر كله:

ذكر الحنفية أنه يسقط المهر كله عن الزوج بأحد أربعة أسباب(١٠):

أ - الفرقة بغير طلاق قبل اللخول بالمرأة وقبل الخلوة بها: كل فرقة حسلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة: تسقط جميع المهر، سواء أكان من قبل العرأة أم من قبل العرأة أم من قبل العرفة أم من قبل الاروج، كان ارتبت العراق من الإسلام، أو أبت الإسلام وأسلم زوجها، أم أمن أو اختارت فسيخ الزواج لعيب في الزوج. ومثله إذا فسيخ في العرأة الزواج لكناءة الزوج، فقي هذه الأحوال التي يتم بها فسيخ الزواج قبل الدخول يبقط جميع المهر؛ لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسيخاً للعقد، وفسيخ المتعدة قبل الدخول يوجب سقط كل المهر؛ لأن فسيخ المقد، ونعم من الأصل، وجمله كأنه لم يكن.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ٢٩٥-٢٩٦.

۲۹۰ الزواج وأثاره

كان باقياً بحاله، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوفَنَّ مِن قَبِّلِ أَنْ تَنْسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَسْشُرْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فِيضَتْ مَا فَرْشُكُمْ ﴾ [البره: ٢٢٣/٣].

ولو جعل الزوج الخيار لامرأته منه، فاختارت نفسها قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأن الفرقة تمت بفعلها، وإن جعل لها بغير سؤالها وطلبها، لم يسقط الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول، بل يتنصف؛ لأنها ناتبة عنه، ففعلها كفعله.

### سقوط نصف المهر:

قال الحنفية (١): ما يسقط به نصف المهر نوعان:

النوع الأول الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهره والمهر دين لم يقبض بعد، للآية المتقدمة: ﴿ وَمُشِكُ مَا نَصْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧/٢] أوجب سبحانه وتعالى نصف المفروض.

النوع الثاني ما يسقط به نصف المهر معنى، والكل صورة: وهو كل طلاق تجب فيه المتعة: وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه. كما سأبين في بحث المتعة.

عاشراً \_ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته:

اتفق الفقهاء على أن تبعة ضمان المهر إذا هلك تكون على من بيده المهو، فإذا هلك قبل القبض ضمنه الزوج، وإذا هلك بعد القبض أو استهلكته المرأة، ضمنته

فإن هلك المهر في يد الزوج، بآفة سماوية، ضمن الزوج عند الحنفية والمالكية مثله أو قيمته.

وإن هلك يفعل الزوجة وهو في يد زوجها، أو بآفة سماوية بعد القبض، أصبحت مستوفية له بهذا الهلاك.

(۱) البدائع: ۲۹۱/۲۹۳-۳۰۳.

المهر وأحكامه

وإذا هلك بفعل أجنبي، فالمرأة بالخيار بين تضمين الأجنبي وبين تضمين الزوج، ثم يرجم الزوج على الأجنى بما ضمن.

وإن استحق المهمر بأن تبين أنه ليس ملكاً للزوج، فالزوج ضامن له؛ لأنه بالاستحقاق تبين أنه ملك غيره، فنرجع بمثله إن كان مثلياً، ويقيمته إن كان قيمياً يوم عقد الكاح.

وإن اطلعت الزوجة على عيب قديم فيه، كان لها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع بمثله في المثلي، وبقيمته في القيمي يوم الزواج.

وذكر العنظية<sup>(9</sup>: أن العرأة إذا فيضت المهر، فإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير معينة، أو كان مكيلاً أو موزوناً في اللغة، ثم طلقها قبل المشعول بها، قبلها رد نصف المقبوض، وليس عليها رد عين ما قبضت؛ لأن عين المقبوض لم يكن واجهاً بالنظم، فلا يكون واجها بالفسخ.

وإن حدث تعيب أو نقصان فاحش في المهر:

1. فإن كان بغط أجنبي قبل القبض، فالمرأة بالخيار إن شاءت أخلت الشيء الناقص، واتبحت الجاني بالأرش (التعويض عنه) وإن شاءت تركت وأخذت من الزرج قبحة الشيء يوم العقد، ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضمان النقصان ومو الأرش.

ب ـ وإن كان النقصان بأقة سماوية: فالمرأة بالخيار إن شامت أخذته ناقصاً ولا شيء لها غيره. وإن شامت تركته وأخذت قيمته يوم العقد؛ لأن المهر مضمون على الزوج بالعقد، والأوصاف لا تضمن بالعقد لعدم ورود العقد عليها موصوفاً، فلا تضمن في حقها، وإنما يضمن الأصل لورود العقد عليه.

وإنما ثبت لها الخيار لتغير المعقود عليه وهو المهر عما كان عليه.

جـ ـ وإن كان النقصان بفعل الزوج: ففي ظاهر الرواية إن شاءت أخذته ناقصاً، وأخذت معه أرش النقصان، وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقد.

<sup>(</sup>۱) البدانع: ۲۹۸/۲، ۳۰۱.

الزواج وأثاره

 د ـ وإن كان النقصان بفعل المرأة: فقد صارت قابضة بالجناية على الشيء، فجعل كأن النقصان حصل في يدها، كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع، إنه يصير قابضاً له.

هذا في النقصان الفاحش، وأما في النقصان اليسير فلا خيار لها.

وذكر المالكيف<sup>(1)</sup>: أنه إن تلف الصداق، وكان مما يُغَابِ عليه (أي يمكن إخفاؤه ويتطلب الحراسة) ولم تقم على هلاكه بينة، فيضمته الذي بيده، فيغرم نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول.

وإن لم تقم بينة على هلاكه، فتلف وكان مما لا يُغاب عليه (لا يمكن إخفاؤه) كالبساتين والزرع والحيوان، وطلق الرجل قبل الدخول، فلا رجوع لكل منهما على الآخر، ويحلف من هو بيده أنه ما فرط إن اتهم.

وكذا إن هلك الصداق بعد العقد، كأن مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط أحد من الزوجين، وثبت هلاك ببينة أو يلزفراهمنا عليه، سواء أكان مما يغاب عليه أم لا، وسواء أكان بيد الزوج أم الزوجة أم غيرهما، لا رجوع لأحدهما على الآخر.

والحاصل: أن الصداق إن تلف في يد أحد الزوجين: فإن كان معا لا يغاب عليه فخسارته على الزوجين، وأما ما يغاب عليه فخسارته على من هو في يده إن لم تقم بينة على هلاكه. فإن قامت بينة على هلاكه، فخسارته عليهما.

وإن استحق المهر من يد الزوجة: فترجع بمثل المثلي، وقيمة القيمي، يوم عقد

النكاح. وإن اطلعت على عيب قديم في المهر، فلها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع

ىمثله أو قيمته.

وإن استحق بعض المهر أو تعيب بعضه: فإن كان فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث، كان لها أن ترد الباقي وتأخذ من الزوج قيمته، أو تحسب ما بقي، وترجع

(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/ ٢٩٥، الشرح الصغير: ٣/ ٤٥٧، القوانين الفقهية: ص٣٠٣.

يقيمة ما استحق. وأما إن كان المستحق منه الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر فهي، فترجع بقيمة ما استحق فقط.

وفضل الشافعية القول<sup>©</sup>: إن كان المنداق ميناً كدار معينة أو ثوب أو حيوان معين خلف في يد الزوج قبل القيض، ضمته ضمان عقد لا ضمان يده لأنه معلوك يعقد معاوضة، فأشه المبيع في يد البائع، والقرق بين ضماني المقد واليد في الصداق: أنه على الأول يضمن بمهر المثل ، وعلى الثاني يضمن بالبدل الشرعي: حد الشا. إن كان طلباً ، والقبة أن كان قباً.

وعلى الأول: ليس للمرأة بيعه قبل قبضه كالمبيع، وعلى الثاني يجوز بيعه. وتصح الإقالة على الأول دون الثاني.

لهذا.. لو تلف الشيء المعين في يد الزوج بآفة سماوية، وجب مهر المثل على الأول لانفساخ عقد الصداق، ولا ينفسخ على الثاني.

وإن أتلفت الزوجة المهر، فتعد قابضة إذا كانت أهلاً؛ لأنه أتلفت حقها، وإن كانت غير رشيدة فلا تعد قابضة؛ لأن قبضها غير معتد به.

وإن أَنَلُقُهُ أَجنبي، تخيرت الزوجة على الملقب بين فسخ الصداق وإلمنانه، فإن مخت الصداق أخذت من الزوج مهر المثل، وإن لم تفسخه غَرَّمت العتلف المثل أما لقسة.

وإن أتلفه الزوج فهو كتلفه بآفة سماوية، يوجب مهر المثل.

وإن تعيَّب الصداق المعين قبل قبضه بآفة سماوية كالعمى أو قطع يد، تخيرت الزوجة على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه، كما تقدم.

وإن قبضت المرأة الصداق، فوجدت به عيباً، فردته، أو خرج مستحقًا، رجعت على الزوج في المذهب الجديد بمهر المثل.

وإن كان الصداق تعليم الزوج لها سورة من القرآن، فتعلمت من غيره، أو لم تتعلم لسوء حفظها، فهو كالصداق المعين إذا تلف، فترجع إلى مهر المثل على الحديد.

مغني المحتاج: ٣/ ٢٢١ وما بعدها، ٣٣٥ وما بعدها، المهذب: ٢/٥٥.

الزواج وأثاره

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، وكذا المنافع التي استوفاها بركوب الدابة التي أصدقها، ولبس الثوب الذي أصدقه، لا يضمنها على المذهب.

وإن طلبت الزوجة من الزوج تسليم المهر، فامتنع منه، ضمن ضمان العقد.

وإن طلق الرجل والدهر تالف بعد قيضه، فعليها نصف بدله له من مثل أو قيمة. وإن تعيب في يدها، فإن قيم بالنصف معياً، فلا أرض له، كما لو تعيب السيع في يد البائع، وإن لم يقتم به: فإن كان قيماً فعليها نصف قيمت، وإن كان مثلاً فعليها مصادمته؛ لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب، فله العدل إلى بدلك. وإن تعيب بأنة صحاوية قبل قبضها له، وقعت به، فله نصفه ناقصاً بلا أرش ولا خيار. وإن تعيب بفعل الجين ضعنت جنايته وأخذت أرشها، والأصح أن له نصف الأرش مع نصف عين المهر.

وهرر الحنابلة<sup>(1)</sup>: أنه إن أخذت المرأة الصداق، فوجدته معيباً، فلها منع نفسها من الزفاف حتى يبدله، أو يعطيها أرشه؛ لأن صداقها صحيح.

وإن سلمت نفسها ثم بان الصداق معيباً، كان لها أيضاً منع نفسها عن الاستمتاع حتى تقيض بدله أو أرشه؛ لأنها إنما سلمت نفسها ظناً منها أنها قبضت صداقها، لتين عدمه.

وإن كان الصداق مكيلاً أو موزوناً، فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها، أو كان غير المكيل والموزون، فعنعها أن تتسلمه فالنقص عليه؛ لأنه من ضمانه.

#### وأما زيادة المهر:

ففيها تفصيل عند الفقهاء، أما راي الحنفية(١) فهو ما يأتي:

أ – إن كانت الزيادة متولدة من الأصل كالولد والصوف والثمر والزرع، أو في حكم المتولد كالأرش (عوض الجراحة) فهي مهر، سواء أكانت متصلة بالأصل كالسمن والكبر والجمال، أم منفصلة عنه كالولد ونحوه.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲/۲۹۹ وما بعدها. (۲) البدائع: ۲/۲۹۹ وما بعدها.

المهر وأحكامه

فلو طلقها قبل الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً بالاتفاق؛ لأن الزيادة تابعة للأصل، لكونها نماء الأصل، والأرش بدل جزء هو مهر، فيقوم مقام.

٩ - وأما إن كانت الزيادة غير متولدة من الأصل: فإن كانت متصلة بالأصل كالتوب إذا سبع، والأرض إذا بين فيها بناء، فإنها تمتع التصيف، وعليها تصف يشهد الأصل، لأن هذه الزيادة اليست بمجود لأنها لم تتولد نمن المجوء لذكون ميراً، لما تتصف، ولا يمكن تصيف الأصل بدون تصيف الزيادة.

وإن كانت منفصلة عن الأصل كالهبة والكسب، فالزيادة ليست بمهر وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف، ويتنصف الأصل؛ لأن هذه الزيادة ليست يمهر، وإنما هي مال المرأة، فأشبهت سائر أموالها.

وعند الصاحبين: هي مهر، فتتنصف مع الأصل؛ لأن هذه الزيادة تملك يملك الأصل، فكانت تابعة للأصل، فتتنصف مع الأصل، كالزيادة المتولدة من الأصل كالسعد، والدلد.

هذا إذا كان المهر في يد الزوج، فحدثت فيه الزيادة.

أما إذا كان المهر في يد المرأة قبل القرقة: فإن كانت الزيادة متصلة متوادة من الأصل، فإنها تمنع التنصيف في قول أبي حيفة وأبي يوصف، وللزوج عليها نصف الأصل، فإنها تشريع المنافقة وأبي يوصف، وللزوج عليها نصف التنفية ولا عند التنفية، ولا عند التنفية، ولا يعد التنفيض فيا يكون فيها حكولة عليها بالطلاق قبل الدخول؛ لأن الفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقد. وقال محمد: لا تصنع التنصيف، وينتصف الأصل مع الزيادة، لظاهر آية ﴿وَفِيشُكُ مَا نَوْضَهُمُ البَيْرَةِ: لا المنافقة ولينسف الإصل مع الزيادة، لظاهر آية ﴿وَفِيشُكُ مَا نَوْضَهُمُ البَيْرَة؛ لا إلى المن قبلة الفروض.

 (١١) وبيس نسبت به العمورس.
 وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل، فإنها تمنع التنصيف بانفاق أئمة الحنفية الثلاثة، وعليها نصف قيمة الأصل إلى الزوج.

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، فهي للمرأة خاصة، والأصل سنهما نصفان اتفاقًا.

وإن حدثت الزيادة بعد الطلاق قبل القبض: فالأصل والزيادة بينهما نصفان.

وإن حدثت بعد القبض وبعد القضاء بالنصف للزوج: فكالحالة السابقة هما سهما تصفان.

وإن كانت الزيادة قبل القضاء بالنصف للزوج: فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد، تكون الزيادة لها؛ لأن الملك كان لها، وقد فسخر ملكها في النصف بالطلاق.

وهال الالكية<sup>(0)</sup>: ما حدث في الصداق من زيادة ونقصان قبل الدخول: فالزيادة للزوجين، والنقصان عليهما، وهما شريكان في ذلك. ومعنى هذا أن الزيادة بعد

الدخول للمرأة. وراى الشافعية؟؟: أن للمرأة زيادة منفصلة حدثت بعد الإصداق، كثمرة وولد وأجرة؛ لأنها حدثت في ملكها.

نصو لها الخيار في زيادة متصلة، كينتن وتعلم حرفة، فإن لم تسمع بها، فعليها نصف قيمة العهو، بان يُقرّم بهر زيادة ويعطى الزرج نصفه، وإن سمحت بها لزمه قبول الزيادة، وليس له طلب بدل التصف؛ لأن حقه مع زيادة لا تتميز، ولا تفرد بالصرف، بل هي تابعة، فلا تعطم فيها النة.

وإن زاد اللهم ونقص: كطول تخلة بحيث يؤدي إلى هرمها وقلة شرها: فإن انتقل الزوجانا على الرجوع بنصف العين، فلالك؛ لأن الحق لا يعدوهما، وإلا خصف قيمة العين خالية عن الزيادة والقص؛ لا تعالم العدل، ولا تجبر هي على وقد نصف العدن للزيادة، ولا هم على قبله للقض.

وقعه العنابلة (الى أنه يدخل المهر في ملك العرأة بمجرد العقد، فإن زاد النابادة لها، وإن تقس قطيها. وإذا تان المهر غناً فرلدت، فالأولاد زيادة منفسلة، تكون لها؛ لأنه نباء ملكها، ويرجع قبل الدخول في نصف الأمهات، إن لم تكن نقصت ولا زادت زيادة متصلة؛ لأنه نصف ما فرض لها، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن مُلْقَدُيْنُورُ مِن قِبَلُ لَا تَشْرِهُمُ وَقَدْ فَرَسَتُمْ فَقَلْ وَيَسَدَّهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الا وإن نقصت الأفنام باللاقة وينبرها، قلد الخيار بين أخذ نصفها ناقصاً؛ لا ١٣٧٨:

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۲۳۲/۳.
 (۳) المغنى: ۲/۱۶۷-۷٤۹.

راض بدون حقه، وبين أخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها؛ لأن ضمان النقص عليها. وهذا موافق للشافعي.

وقال أبو حنيفة كما تقدم: لا يرجع في نصف الأصل، وإنما يرجع في نصف القيمة؛ لأنه لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النماء؛ لأنه موجب العقد، فلم يجز رجوعه في الأصل بدونه.

واستدل الحنابلة: بأن هذا نماء منفصل عن الصداق، فلم يمنع رجوع الزوج، كما لو انفصل قبل القبض. وردوا على دليل أبي حنيقة بأن الطلاق ليس برقع للمقد، ولا النماء من موجبات العقد، إنما هو من موجبات الملك، فلا فرق بين كون الولادة قبل تسليم المهر إلى الزوجة أو بعده، إلا أن يكون قد منعها فيضه،

فيكون النقص من ضمانه، والزيادة لها، فتنفرد بالأولاد. وإن نقصت الأمهات خيِّرت المرأة بين أخذ نصفها ناقصة، وبين أخذ نصف قيمتها أكثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها. وإن أراد الزوج أخذ نصف

قيمة الأمهات من المرأة، لم يكن له الأخذ. وإن كان الصداق بهيمة غير حامل (حائلاً)، فحملت، فالحمل فيها زيادة

وإن كان الطشائل بهينه طير حاص رحاص بالمحمد عصمت المحمل مبيه رواحة متصلة ، إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها ، وليس الحمل معدوداً نقصاً ، فلا يرد به المبيع . وإن اتفقا على تنصيفها جاز .

وإن أصدقها حاملاً، فولنت فقد أصدقها شيئين: الأم وولدها، وزاد الولد في ملكها، فإن طلقها فرضيت ببلال التصف من الأم والولد جميماً، أجبر علمى وقولها؛ لأنها زيادة غير مثميزة، وإن لم تبله، لم يجزله الرجوع في نصف الولد زيادت، ولا في نصف الأم لما فيه من التفرقة بين الأم وبين ولدها، ويرجع بنصف قيمة الأم وفي نصف الولد وجهان: أحدهما لا يستحق نصف قيت، والثاني - له نصف قيت».

وإذا أصدقها أرضاً، فبنتها داراً، أو ثوباً فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائداً فلا يكون له غيره.

الزواج وأثاره

حينئذ بمهر المثل. والحاصل: أن أبا يوسف لا يحكّم مهر المثل، بل يجعل القول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، أي غير متعارف.

وقال الملكية؛ إذا تنازع الزوجان في مقدار الصداق: فإن كان قبل الدخول تحافظ وتفاسخا، ويدات هي بالمتعارف تحافظ وتفاسخا، ويشفى لمن كان قوله أشبه بالمتعارف المتعاد بين أهل بلدينهها، ومن تكل منهما عن البيس قضي عليه مع يعين صاحبه أي حلف الأخر، وقضي له يما ادعاه، ولا يفرق ينهما، وإن لم يكن قول أحدهما يشبه المتعارف تحافظا، فيحلف كل منهما على ما ادعى، ونفي ما ادعاء الأخر؛ لأن كلاً منهما يعتبر مدعى ومدعى عليه، فإن حلفا أو امتنعا عن البين، فإن القائض بسهما مطالقة.

وإن كان الخلاف بعد الدخول، فالقول قول الزوج مع يمينه.

وقرر الشافعية: أنه إن اختلف الزوجان في قدرالمهر أو صفته أو أجله، تحالفا، ويتحالف وارثاهما، أو و ارث أحدهما والآخر، ثم يفسخ المهر، ويجب مهر

المثل، ولم ينفسخ النكاح. وراى العشايلة: أنه إن اختلف الزوجان في قدر السهر بعد العقد، ولا بيِّنة لأحدهما على مقداره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت المرأة

لاحدهما على مقداره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت المراة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول قوله. وهذا موافق لرأي أي حنية ومحمد.

### الحالة الثالثة \_ الاختلاف في قبض المهر المعجل:

إذا اختلف الزوجان في قبض المعجل من المهر، بأن ادعى الزوج أنه وافاها كل المعجل، وقالت الزوجة: لم تقبض شيئاً منه، أو قبضت بعضه.

نقال الحقية: إن كان الخلاف بينهما قبل الدخول، كان القول للزوجة بيمنها، وعلى الزوج أن يبت ما يدعه بالبينة. وإن كان الخلاف بينهما بعد الدخول؛ فإن لم يكن هناك عرف بتقديم شيء، فالقول قول الزوجة بيمينها، وإن كان هناك عرف فيحكم العرف في النزاع على أصل القبض، بأن قالت الزوجة: لم تقبض شيئاً، فإن جرى العرف بتقديم النصف أو الثانين، قضي عليها به، ويكون العرف مكلباً لمهر وأحكامه

للزوجة في ادعائها عدم قبض شيء من المهر قبل الزفاف. وقد أنتى متأعرو الحفية (أيمنم تتأعرو الحفية (أيمنم تتأهرو الحفية (أيمنم تتفيض المشروط تعجيله من المهر أن المراة تنبض المعجل قبل النهواء من أنها منكرة للقبض، لأن العرف جرى بأن العراة تنبض المعجل قبل الزفاف الزوجة: إنها قبضت بيض مهرها، وادعى الزوجة إنها قبضت بيض مهرها، وادعى الزوج أنه سلمها كامل المهر، فالقول قول الزوجة بيمينها؛ لأن الناس يتسابد كل المهر بعد قبض بعضه، ويتم الذفاف قار قبض.

ووافق المالكية الحنفية في حالة الخلاف في قبض المعجل قبل الدخول أي القول قولها، وأما بعد الدخول: فالقول قوله بعد الدخول بيميته، إلا إذا كان هناك عرف فيرجم إليه.

ووافق الشافعية والحنابلة الحنفية بدون تفرقة بين ما قبل الدخول وبعده، فقالوا: إن اختلف الزوجان في قبض المهمر، فادعاء الزوج، وأنكرت الصرأة، فالمقول قولها؛ لأن الأصل عدم القض، وبقاء المهم.

وإن كان الصداق تعليم سورة، فادهاء الزرج، وأنكرت المرأة، فإن كانت لا تعطظ السورة، فالقول قولها، لان الأصل عدم التعليم، وإن كانت تحفظها ففيه وجهان: أحدهما أن القول فولها الان الأصل أنه لم يعلمها، والثاني - أن القول قراء، لان الظاهد أن لم معلمها ضره.

والغلاصة، إن اختلف الزوجان في القبض، فقالت الزوجة: لم أقبض، وقال الزوجة: لم أقبض، وقال الزوجة وقال الزوج قد قال الجمهور (الثانفي وأحمد والزوري وأبو قور) القول قول المراح. وقال مالك: القول قوله قبل الدخوا، والقول قوله بعد الدخول، وقال الدخل أسحابه: إنما قال ذلك مالك؛ لأن المرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج حتى ينفع الصداق. فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف، كان القول قولها أبداً، والقول بأن القول قولها أبداً، والقول بأنها مدعى عليها. ولكن مالك واعى قوة الشيئة التي له إذا دخل بها الزوج.

<sup>(</sup>۱) رسائل این عابدین: ۱۲۱/۲.

٣٠٢ ----- الزواج وأثاره

وإن اختلف الزوجان فيما يرسله الرجل إلى زوجته، فادعى أنه المهر، وادعت المرأة أنه هدية، فالقول قوله بيميته، والبينة لها عند الحنفية والشافعية.

## ثاني عشر ــــ الملزم بالجهاز والاختلاف فيه:

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية، وهناك رأيان للفقهاء في العلزم بالجهاز:

في الملزم بالجهاز : • قال المالكية<sup>(1)</sup>: الحهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقيضه من المهر ، فإن لم

قال لللحقية (\*\* الجهاز واجب على النوج بمشار عائيمه من المهور، وان لم تنقيض شيئاً فلا تلزم بشيء إلا إذا اشترط النوج التجهيز عليها، أو كان العرف يلزمها به. وطيلهم أن العرف جرى على أن النوجة هي التي تعديب النوجية وتجهزه بما يحتاج إليه، وإن الزوج إنما يدفع المهر لهذا الغرض. ويلزمها أن تتجهز بالمهرط على العادة من حضر أو يدو، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أو عرف.

وخالفهم العنفيم<sup>(17)</sup>: فرآوا أن الجهاز واجب على الزوج، كما يجب عليه التفقة وكسوة المرآة والمهر المدفوع ليس في مقابلة الجهاز، وإنما هو عطاء ونحلة كما سماه الله في كتابه، أو هو في مقابلة حل التمتع بها، فهو حق على الزوج. لزوجه.

لكن إن دفع الزوج مقداراً من المال في مقابلة الجهاز:

فإن كان المال زائداً على المهر مستقلاً عنه، فتلزم الزوجة بإعداد الجهاز لأنه كالهبة بشرط العوض.

وأما إن كان العال غير مستقل عن المهو، بأن سمى مهراً زائداً على مهر المثل. فالصحيح كما قال ابن عابدين أن الزوجة لا يلزمها شيء من الجهاز؛ لأن الزيادة متى جملت من ضمن المهور، التحقت به، وصار كله حقاً خالصاً للزوجة. فلا تطالب إنفاق شيء مه في الجهاز جراً عنها.

(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٤٥٨ وما بعدها.
 (٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٠٥ ومابعدها، و ٨٨٩.

المهر وأحكامه

وأما الاختلاف في الجهاز أو متاع البيت: وهو المفروشات والأواني وغيرها. فالمقرر فيه لدى **المالكية''**!

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فادعى كل واحد منهما أنه له، ولا بينة هما و لا لاحدهما، فها كان من متاع النساء كالحلي والغزال وثياب النساء فهما والا كان من مناع الساء والكتب وثياب الرجال، حكم به للرجل مع يعينه، وما كان يصلح لهما جميعاً كالمنازس والدراهم، فهو للرجل مع يعيد، وقال محترن: مابعرف لاحدهما فهوله يليز يعين.

ووافق إلم حنية ومحداً العالكية قفالا ، ما كان يصلح للرجاء للمعامة والقلسوة والسلاح وغيرها، فالقول فيه قول الزوج مع يسيمه لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغزل ونحوها، فالقول فيه قول الزوجة مع يمينها ؛ لأن الظاهر ضاهد لها. وما يصلح لهما جميماً كالدارهم والداناير والعروض والبسط والحيوب ونحوها، فالقول فيه قول الزوج مع يسينه! لأن يد الزوج على ما في البيت أقوى من يد العرقة في بد تصرف في المتاع، ولما يد الدواة فهي للحفظ فقط ويد التصوف أفرى من يد الحفظ،

وقال أبو يوسف: يكون القول قول الزوجة مع يسينها في مقدار ما يجهز به مثلها عادة، والقول قول الزوج في الباقيء لأن الغالب ألا تزف الزوجة إلى زوجها إلا يجهزا يليقي يمثلها، فيكون الظاهر شاهداً للمرأة في مقدار جهاز مثلها، فيكون القول قولها في هذا المقدار، وما زاد عنه، يكون القول فيه للزوج مع يسينه لا لأن

وهذا الرأي يتفق مع عرف البلاد التي تجهز فيه الزوجة بيت الزوجية. ونقل الكاساني عن مالك والشافعي: أن كل المتاع بين الزوجين نصفان.

وإذا مات الزوجان، فاختلف ورثنهما، فالحكم حينئذ كالحكم عند اختلاف الزوجين، فسفي قسول أبي حنيفسة ومحمد: القول قول ورثة الزوج. وفي قول

 <sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية: ص ۲۱۳، الشرح الصغير: ۲/ ٤٩٦-٤٩٨.
 (۲) البدائم: ۲/۸۰۰ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ۲/۶۰۶.

۳۰٤ ---- الزواج وأثاره

أبي يوسف: القول قول ورثة المرأة في مقدار جهاز مثلها، وقول ورثة الزوج في الباقي؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسهما وهم حاان.

وإن مات أحد الزوجين، واعتلف الآخر الحي وورثة البيت، فالحكم لا يختلف هر رأي أي يوسف ومحمد ومالك، فقي رأي أي يوسف: القول للزوجة إن ثانت موجودة، ولورثتها إن كانت ميتة، يقدر جهاز مثلها، والزائد عند يكون القول في للمزوج أو لورثته. وفي رأي مالك ومحمد: يكون القول للمزوج بيمينه إن كان موجوداً، ولورثته بعد موته.

أو أما رأي أبي حنيقة: فهو أن القول يكون للحي من الزوجين مع يعينه، فإن كان الزوج كان القول قول مع يعينه؛ لأن يده على ما في السيء أقوى من يد العراة. وإن كانت الزوجة فالقول لها مع يعينها؛ لأن يدها كانت ضعيفة حال حياة الزوج. وصارت قوية بعد موت الزوج، فكان الظاهر شاحة ألها.

## ثالث عشر ـــ ميراث الصداق وهبته:

قال المالكية(''): المهر حق خالص للمرأة، فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي، ويرثه عنها ورثنها. وتفصيله ما يأتي:

إن طلقت المرأة قبل الدخول بها حسب ما أنفقته على نفسها من المهر
 مما يخصها من التصف.

ولو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له وخالفته البنت أو الزوج، قبلت دعوى الأب أو وصيه نقط في إعارته لها إن كانت دعواه في السنة التي حدث فيها اللخول من يوم الدعول، وكانت البنت يكرأ، أو ثيباً عي في ولايته، أما الليب التي ليست في ولايته، فلا تقبل دعواه في إعارته بعض الجهاز لها.

وأما إن ادعى الأب ذلك بعد مضي سنة من الدخول، فلا تقبل دعواه إلا أن يشهد على أن الشيء عارية عند ابنته عند الدخول أو في وقت قريب منه.

### (١) الشرح الصغير: ٢/ ٤٥٩-٤٦٣.

متعة.

ولو جهنز رجل ابنته بشيء زائد عن صداقها، ومات قبل الدخول أو بعده، اختصت به البنت عن بقية الورثة إن نقل الجهاز ليبتها أو أشهد لها الأب بذلك قبل موته، أو اشتراء الأب لها ووضعه عند غيره كأمها أو عندها هي.

وإن وهبت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه منه، جبر الزوج على دفع أقل السهر لها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو بقدر قيمتها، لئلا يخلو النكاح من صداق.

ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به النكاح؛ لأنها ملكته، وتقرر بالوطء، سواء قبضته منه أم لم تقبضه، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طِيْنَ لِكُنْ مَن مَنْ رِنْيَةٌ نَشَا تَكُوُّهُ مِنِينَا كَرِيّاتِهِ النساء: ٤/٤).

وإن وهبت المرأة الرشيدة الصداق لزوجها، أو أعطته مالاً من عندها بقصد درام العِشْرة واستمرارها معه، ففسخ النكاح لفساده، أو طلقها قبل تمام سنتين، رجعت عليه بما وهبته من الصداق، وبما أعطته من مالها، لعدم تمام غرضها.

وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالاً لرجل ليتزوجها به، صبح الزواج ولم يفسخ، وعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطت، إن كان مثل مهرها فأكثر، فإن كان أقل من مهر مثلها، أعطاها من ماله قدر مهر مثلها.

#### المبحث الثاني ـ المتعة:

معناها، حكمها، مقدارها(١).

## معنى المتعة:

المتعة مشتقة من المتاع: وهو ما يستمتع به، وتطلق على أربعة معان:

(١) البناع: ٢٠٢٦- ١٠٠٠ الدر المختار: ٢/ ٢١٥- ٢٤٦٤ اللباب: ١/٧١٠ فقع اللغير: ٢/
 ٨٤٤ الشرح الصغير: ٢/ ١٢٦٤ القوالين الفقهية: ص ٢١٠ ١٣٩ ، ٢٩٠ مغني
 المحتاج: ٢/ ٢١٤ ويا ببنعاء المهاني: ٢٠١ كشاف القناع: ١/٢٧ ويا ببنعاء المهاني: ١/٢٠ كشاف القناع: ١/٢٧ ويا ببنعاء النفر: ١/٢٠/ ١٠٧٧ ماية النسين: ١/٢٨ ويا ببنعاء

٣٠٦ الزواج وأثاره

أحدهما ـ متعة الحج، وقد ذكرت في الحج.

الثاني ـ النكاح إلى أجل.

الثالث ـ متعة المطلقات، وهي محل البحث هنا.

الرابع \_ إمتاع المرأة زوجها في مالها على ما جرت به العادة في بعض البلاد، قال المالكية: فإن كان شرطاً في العقد لم يجز، وإن كان تطوعاً بعد تمام العقد جاز.

والمتعة العرادة هنا: هي الكسوة أو العال الذي يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق أو بدلاً منه كما في العقوضة، لتطبب نفسها، ويعوضها عن أام الفراق. وعرفها الشافعية: بأنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته العفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه، بشروط تأتي.

وعرفها المالكية: بأنها الإحسان إلى المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة.

# حكم المتعة:

للفقهاء آراء في حكم المتعة.

أما العنفية فقالوا: قد تكون المتعة واجبة، وقد تكون مستحبة. فتجب المتعة في نوعين من الطلاق.

أ - طلاق المفوضة قبل الدخول، أو العسمى لها مهراً تسمية فاسدة: أي الطلاق الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لا تسمية فه، ولا فرض بعده، الطلاق الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لا تسمية فه، ولا فرض بعده، تمالى: ﴿لا يُحْتَلَّ عَنْكُمْ فَلَنَامٌ النَّالَةُ مَا اللَّهِ مَسْلًا فَهُمُ فَيَشِكُمُ مُنْ وَمَشْلًا فَهُمُ فَيَشِكُمْ اللَّهِ بَعْدُكَ اللَّهِ اللَّهِ مَسْلًا فَي أَمِ اللَّمَةِ مَنْ اللَّهِ بَعْدُكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُولَا الْمُنْعُلُولَ الْمُنْ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَ

T-V

وراى ابو يوسف والشافعي وأحمد: أنه يجب للمطلقة قبل الدخول التي فرض لهامهر نصف مهر، سواء أكان القرض في العقد أم بعده؛ لأن القرض بعد العقد

كالفرض في العقد، وبما أن المفروض في العقد ينتصف فكذا المفروض بعده. وتستحب المتعة عند الحنفية في حالة الطلاق بعد الدخول، والطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية؛ لأن المتعة إنما وجبت بدلاً عن نصف المهر، فإذا

استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول، فلا داعي للمتعة. وأوجب الشاهعية المتعة في الطلاق بعد الدخول، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُتَالَّاتُتِ مَنْكًا

واوجب الساهدية المستعالي الفترى بعد المناون المواه العالى. والمستعدد المناون المواه العالى. والمستعدد المناون ا بالمناون حمّاً على التُنتُورك ﴿ ﴾ [البترة: ٢/ ٢٤١].

والخلاصة: تستحب المتمة عند الحنفية لكل مطلقة إلا لمفوضة فتجب: وهي من زوجت بلا مهر، وطلقت قبل الدخول، أو من سمي لها مهر تسمية فاسدة أو سمي بعد العقد.

ومذهب المالكيفان المتعة مستحبة لكل مطلقة، لقوله تعالى: ﴿ هُمَّا ظَلَ التُنْوِيكِ ﴾ والبقرة: ٢٤١/٦] فوله: ﴿ هَفًا ظَلَ ٱلتَّمْيِونَ ﴾ (البقرة: ٢٣١/٦) فإنه سبحانه قيد الأمر بها بالتقوى والإحسان، والواجبات لا تقيد بهما.

وقالوا: المطلقات ثلاثة أقسام: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية (المفوضة) ظلها المتعة وليس لها شيء من الصداق. ومطلقة قبل الدخول وبعد التسمية، فلا متعة لها. ومطلقة بعد الدخول، سواء أكانت قبل التسمية أم بعدها، ظلها المتحة. ولا متعة الزواج وأثاره

وأما عدم معرفة الرجل للمرأة فقال فيه ابن عابدين: إن هذا المانع بيده إزالته، بأن يخبرها أنه زوجها، فلما جاء التقصير من جهته، يحكم بصحة الخلوة، فيلزم العهر.

فإن لم تتوافر هذه الشروط فالخلوة فاسدة، بان يكون الزواج فاسداً، أو الخلوة في مكان يمكن لأحد الناس الدخول عليهما (عدم صلاحية المكان) أو وجود مانع من الجماع، وبه يكون معنى الخلوة الفاسدة: هي كل خلوة وجد فيها مانع من الموانع المثلاثة السابقة، أو وجود شخص ثالث عاقل مع الزوجين، أو عدم صلاحية المكانة، أو شاد الزواج.

## آراء الفقهاء في أحكام الخلوة:

للقفهاء رأيان في الخلرة، فطلطب للالكية والشاهبة في الجديد: الخلرة وحدما يدون جماع وإرخاء الستور لا تؤكد المهم للزوجة، طفر خلا الزوج يزوجه خلوة صحيحة، ثم طلقها قبل الدخول يها، وجب فقط نصف المهم المسمى، أو الستمة إن لم يكن المهم سمين، علماً بأن النمة عند المالكية ستحية لا واجبة.

وطبلهم قوله تعالى: ﴿وَوَلَ طَلْقَتُسُوفَعُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْسُوفُنَ وَلَذَ فَرَسَتُمْ فَلَغُ فَيْعَةً يُقِشَّدُ مَا وَلَشْتُمُ ﴾ [البذي: ٢٧/٣] والمسن: كناية عن الاتصال الجنسي، وفسروا آية ﴿وَلَذَ الْفَنِي يَشْتُكُمُ إِلَى يَعْمِنُ ﴾ [الساء: ٢/٢] بأن الإنضاء معناه الجماع.

ولأن النبي ﷺ جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجها أي أصابها.

لكن **قال المالكية**: للخلوة الصحيحة حكمان:

الأول ـ وجوب العدة على المرأة، حتى ولو انفق الزوجان على عدم وقوع الوطء فيها؛ لأن العدة حق الله تعالى، فلا تسقط بانفاق الزوجين على نفي الوطء، مع اعترافهما بالخلوة.

الثاني ـ صيرورتها قرينة على الوطء عند اختلاف الزوجين في حدوثه: فإذا اختلى الرجل بزوجته خلوة اهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور: وهي أن يسكن كل واحد من الزوجين للأخر، ويطمئن إليه. ثم يطلقها، ويختلفان في حصول الوطء، صدقت الزرجة بيمينها فيما تدعيه. فإن امتنعت عن اليمين حلف الزرج، ولزمه نصف الصداق. وإن نكل عن اليمين، لزمه جميع الصداق؛ لأن الخلوة بمنزلة شاهد، والنكول عن اليمين بمنزلة شاهد آخر.

نسبه وتخفيه والحنايلة، الخلوة كالوطء في تكبيل مهر، ولزوم عدة، وثبوت نسبه وتحريم أخت، وأربع سواها حتى تنقضي عائلها. ويعد اللمس والتقبيل يشهوة عند الحنابلة كالدخول أيضاً. وعليه يكون الطلاق بعد الخلوة الصحيحة طلاقاً بالناً، تترب عليه الاحكام التالية:

١ - ثبوت كامل المهر: فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة، استحقت كل المهر
 المسمى، ومهر المثل إن لم تكن التسمية صحيحة.

لبوت النسب: فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة، وجاءت بولد ثبت نسبه
 بن ان حاءت به لأكثر من سنة أشهر بعد الخلوة.

 ٣ - وجوب العدة: فإن طلقها بعد الخلوة ولو كانت فاسدة عند الحنفية، وجب عليهاالعدة المقررة بعد الدخول والفرقة.

لزوم نفقة العدة على الزوج المطلق: وهي الطعام والسكنى والكسوة.

 حرمة النزوج بامرأة محرم لها أو بأربع سواها ما دامت في العدة، أو النزوج بخاصة في عدتها إذا كانت رابعة، كما يحرم الزواج خلال العدة من طلاق بعد الدخول.

٦ - تطليقها في الطهر: إذا أراد الزوج طلاق الزوجة بعد الخلوة الصحيحة،
 لزمه مراعاة وقت الطلاق، وهو كونه في ظهر، كالمقرر في الطلاق السني بعد
 الدخول.

والخلاصة: أن ثبوت المهر والعدة من أحكام الخلوة المحضة، وأما ثبوت النسب فهو عند الحنفية من أحكام العقد مطلقاً، وأما بقية الأحكام فهي من آثار العدة

و لا تكون الخلوة كالوطء أو الدخول فيما يأتي:

٣١٤ )

١ - الإحصان: فالخلوة الصحيحة لا تجعل الزوجين محصنين لإقامة حد
 الرجم، وإنما لا بد من الدخول.

- ٢ الغسل: لا يجب الغسل على أحد الزوجين بمجرد الخلوة، بخلاف الوطء.
- حرمة البنت: الخلوة لا تحرم البنت على الزوج، وله أن يتزوجها بعد
   طلاق أمها، وإنما لا بد من الدخول الحقيقي بالأم لتحريم ابنتها على الزوج.
- ٤ التحليل: الخلوة الصحيحة مع الزوج الثاني لا تحل المرأة لزوجها الأول.
- وإنما لا بد من الدخول الحقيقي (ذوق العسيلة) ثم طلاقها. ٥ - حصول الرجعة: الخلوة بالمطلقة لا تكون رجعة، فمن طلق امرأته طلاقاً
- رجعياً ثم اختلى بها من غير أن يرجع بالقول، أو بالفعل كوطء وتقبيل، لا يكون بالخلوة مراجعاً لها، أما الدخول فإنه يحقق المراجعة.
- العودة للزوجية بدون عقد جديد: الطلاق بعد الخلوة يكون بائتاً، فلا تعاد إلى المطلق إلا بعقد ومهر جديدين. أما الطلاق بعد الدخول فيقع رجعياً إذا لم
- يكمل الثلاث، فيمكن للرجل مراجعة امرأته من غير عقد جديد. ٧ – الميراث: يقع الطلاق باثناً بعد الخلوة، فإذا مات أحد الزوجين في أثناء
- العدة من هذا الطلاقى فلا يرث الآخر، إذ لا ميراث في الموت في عدة الطلاق البالتي: إذا طلق الرجل امرأة طلاقاً غير مكمل للثلاث، ومات أحدما في عدة هذا الطلاق، فإن الآخر يرثه لا لأن الطلاق حينئذ رجمي، والموت في عدة الطلاق الرجم, كالموت خال قام الزوجة.
- ٨ تزوجها كالأبكار على المختار عند الحنفية: فمن طلق امرأته بعد الخلوة،
   فحكمها في الزواج كحكم الأبكار؛ لأنها بكر في الحقيقة. أما المدخول بها حقيقة فيكون تزوجها بغير الزوج الأول بعد الفراق كتزوج التيبات.ويلاحظ ما يأتي:
- أ ـ إن أحكام الخلوة المذكورة لا تثبت إلا إذا كان عقد الزواج صحيحاً، فإن
   كان فاسداً فلا يثبت للخلوة بعده شيء من تلك الأحكام.
- ب ـ والعدة في المعتمد في المذهب الحنفي قد تجب في بعض حالات الخلوة الفاسدة: وهي التي يكون فسادها لمانع طبيعي أو شرعي؛ لأن الوطء ممكن في ذاته، بخلاف حالة المانع الحسي.

الخلوة الصعيعة وأحكامها \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الخلوة الصعيعة وأحكامها

جـ - تجب العدة في الخلوة في القضاء فقط، لا في الديانة، أما العدة بعد
 الدخول الحقيقي فتجب قضاء وديانة.

### أدلة الحنفية والحنابلة:

الخلوة، سواء دخل بها أم لم يدخل.

استدل هؤلاء على جعل الخلوة بمثابة الدخول بما يأتي:

أ - الحديث النبوي: "من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب الصداق،
 دخل بها أو لم يدخل (1) وهو ظاهر الدلالة على المطلوب.

ي ... \* الآثار: قال زرارة بن أبي أوفى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة، دخرا بها أو لم

يدعل بهاه ". \$ - المعقول: أن الزوجة بتمكينها من الخلوة مع عدم العانع من الجماع، قد سلست المبدل وهو مقابل المهور، فيجب على زوجها نسليمها البنال وهو المهور، كما في البيع والإجازة، وتقصير الزوج في استيفاء حقه لا تؤاخذ هي به، كما أن تقصير المستأجر والمشتري في الاستلام بعد التخلية ورفع الموانع، لا يمنع من حصول التسلير

(١) رواه الدارقطني.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد والأثرم بإسنادهما.

#### الفصل الشابع

# حقوق الزواج وواجباته

متبادلة، عملاً بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم عليه كل عقد. وقد أشار القرآن الكربم لهذا المبدأ وثبوت هذه الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْنَ بِٱلْمُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨/٢] أي أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال على النساء من واجبات، وأساس توزيع تلك الحقوق

عرفنا أن الزواج كغيره من العقود ينشئ بين العاقدين الزوجين حقوقاً وواجبات

والواجبات هو العرف والفطرة، ومبدأ: كل حق يقابله واجب. وفي هذا الفصل مباحث ثلاثة:

الأول \_ حقوق الزوجة.

الثاني ـ حقوق الزوج.

الثالث \_ الحقوق المشتركة بين الزوجين.

### المبحث الأول ـ حقوق الزوجة:

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة والمعاملة الطبية، والعدل.

أما المهر: فقد تكلمت عنه تفصيلاً، وهملم أنه حق خاص للمرأة بالقرآن والسنة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَاثَلُ النِّسَةُ صَلَقَتِهِنَّ غِلاً ﴾ [النساء: ٤/٤]، وثبت في السنة أنه تلك يخل زواجاً من مهر.

وأما النققة: فيخصص لها مبحث خاص بها، وهي أمر مقرر في القرآن والسنة .
أيضاً، لقوله تعالى: ﴿وَكُمْ الْقَوْلَةُ لِلْقَاقَةُ كُوْتَكُمْ الْمُلْوِقِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

وثبت في السنة الأمر بمعاملة النساء نحيراً، وورد فيها بيان حقوق وواجبات كل من الزوجين، قال ﷺ: «استوصوا بالنساء نحيراً، فإنما هن عندكم عوالو<sup>(٣)</sup>ليس

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار: ۲۱۱/۱).
 (۲) كشاف القناع: ۲۰۵/۰.

<sup>(</sup>٣) عوان: جمع عانية، والعاني: الأسير.

تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنة، فإنْ فَعلَىٰ فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرِّح<sup>(١)</sup>، فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً.

اإن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً.

فاما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون.

ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"<sup>(٣)</sup>.

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: اخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ٣٦. «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم، ٤٠٠.

ومن أهم حقوق الزوجة بإيجاز لما سبق بيانه في هذا الشأن<sup>(ه)</sup>:

 إعقاف الزوجة أو الاستمتاع: قال المالكية: الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا النفى العذر. وقال الشافعي: لا يجب إلا مرة؛ لأنه عق له، فجاز له تركه كسكني الدار المستأجرة، ولأن الدامي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة، فلا يمكن إيجابه، والسنتجب ألا يعطلها، إلىن الفساد.

وقال الحنابلة: يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة، إن لم يكن عذر؛ لأنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين (الإيلاء) على تركه واجباً، كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الفرر عنهما، وهو مفضى إلى دفع ضرر الشهوة من المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل، فيكون الوط، حقًا لهما جميعاً، فإن أبى الوط، بعد انقضاء الأربعة الأشهر، أو أبى البيتوتة في ليلة من

(٢) رواه ابن ماجه والترمذيّ وصححه عن عمرو بن الأحوص (نيل الأوطار: ٢٠٠/٦). (٣) رواه الترمذي وصححه عن عائشة (نيل الأوطار: ٢٠٦/١.

(٤) رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة (المرجع السابق).

 (٥) البدائع: ۲/۳۳۶، الدر المختار: ۲/۲۱۰، ۶۵-۵۰۰ القوانین الفقهیة: ص ۲۱۱ وما بعدها، المهذب: ۲/۵-۹۰، کشاف القناع: ٥/۲۰۵-۲۸۸.

<sup>(</sup>١) أي غير شديد ولا موجع.

أربع ليال للسرأة الحرة، بلا عفر لأحد الزوجين، فرّق بينهما كما يفرق بسبب الإيلاء، وكما أو متم النفقة، ولو قبل المنحول، اي يفرق بينهما إن لم يطاً بعد الزفاف لمدة أربعة أميم، وكما لو ظاهر من زوجت، ولم يكفر عن الشهار، بل إن الضم تعدل الوطء أولى من الفسم تعدل النفة.

لكن إن سافر الزوج عن المرأة العار وحاجة ، مقط حفها من القسم والوطء وإن هنال سفره للعدر. وإن لم يكن للمسافر علر مانع من الرجوع وغاب أكثر من سنة أشهر، فطلبت قدومه، لزمه القدوم، لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال: بينا حصر بن الخطاب يعرس المدينة، فنر قباراة وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه وطال على أن لا خليل ألاعبه فو الله لولا خشية الله والحيا للمرير جوانبُه

مهال عنها، فقيل له: زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون مها، وبعث إلى زوجها، فأقفله، ثم دخل على خصف قفال: بنيّة، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قفالت: سبّقة، كم تصبر المرأة عن مقا؟ قفال: لولا أيّا والمؤلفة والمؤلفة عنها أشهر، منذأ أشهر، وقوّت للناس في مناذيهم سنة أشهر، منذ أشعر، عبرون في شهر.

ولزوم قدوم الزوج: إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في جهاد أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه، فإن وجد عذر لم يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره.

ويكتب الحاكم للزوج الغائب ليقدم، فإن أبى أن يقدم من غير عذر، بعد مراسلة الحاكم إليه، فسخ الحاكم نكاحه؛ لأنه ترك حقاً عليه يتضرر به.

٢ - يحرم الوطء في الذبر، لقوله ﷺ: إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأتوا النساء في أهبارهن؟ الا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبيرها «<sup>(()</sup>وعن أبي هريرة مرفوعاً: همن أتى حائضاً أو امرأة في ديرها، أو أتى عرافاً فصدقه، فقد كفر

را) رواهما ابن ماجه وأحمد (نيل الأوطار: ٢٠٠/٦).

٣٢٠ ]\_\_\_\_\_\_الزواج وأثاره

بما أنزل على محمده<sup>(١)</sup>وفي حديث آخر: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»<sup>(٣)</sup>.

ويحرم وطء الحائض، ويسن لمن وطع الحائض أن يتصدق بدينار إن وطنها في مقتبل اللم، وينصف دينار في إدباره، لما روى أبو داود والحاكم وصححه: اؤذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصدر فليتصدق بدينار، وإن كان أصد المنافق عندان وإن كان

ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مُمْ لِمُرْوِمِهِمْ خَطْشُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ آَوْرَجِهِمْ أَنَّ مَا مَلَكَتْ أَبْنَكُمْمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞﴾ االموسود: ١٣/ ١٠٠٠.

ويجوز وطؤها في الفرج مديرة، لما روى جابر قال: «كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرائه في فرجها من ورائها، جه الولد الحول، فانزل الله تعالى: ﴿ النّاقَةُ مِثْلُ لَكُمْ الْوَا يَرْتُكُمُ أَلُ وَيَنْهُ ﴾ البقرة: ٢٣٢/١ من بين يديها ومن خلفها، غير ألا يأتها الإلا في المائن، وفي لفظ: «يأتها من حيث شاء مقبلة أو مديرة إذا كان ذلك في الفرح أ<sup>97</sup>.

فإن أتاها في الدبر عزر إن علم تحريمه، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

قال الحنابلة: وإن تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر، فـرَّق بينهما. وكذا إن أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر، ونهي عنه فلم ينته، فرَّق بينهما، كما يفرق ال

بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. \_ ٣ - العزل (إلقاء مني الرجل خارج الفرج) قال الشافعية: يكره العزل، لما روت

جُذَامة بنت وهب، قالت: «حضرت رسول الله ﷺ، فسألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخني، وهو: ﴿وَلِنَا ٱلْمَوْمَدُةُ سُلِتَ ۞﴾ [التكوير: ٨٨١](٤٠).

 (١) رواه الأثرم وأحمد والترمذي. ورواه أبو داود بلفظ فقف برئ مما أنزل (المرجع السابق).
 (٢) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وأخرجه الشافعي بنحوه عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده مجهول (المرجم السابق).

(٣) متفق عليه.
 (٤) أخرجه أحمد ومسلم (نيل الأوطار: ١٩٦/٦).

نوقال الغزالي: يجوز العزل، وهو المصحح عند المتأخرين لقول جابر: فكنا يترل على عهد رحول أنه يجلاء والقرآني تزل الأوالقول بجواز العزل مثق علم بين المذاهب الاربعة، لحديث أي سعيد الخدري مرفوعاً عند أحمد: فإن ناتي النساء ونحب إنهائهن، فما ترى في العزل؟ فقال التجل استعوا عا بدا لكم، فما قضى الك تعالى فهو كان، وليس من كل الماء يكون الولد،

ويكره العزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لما روي عن عمر قال: انهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، (٢٠).

٤ - المعاشرة بالمحروف: يجب على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف، لقوله عاملان ( ﴿ وَكَائِيرُونَّ ﴾ (التنابِرُونَّ ﴾ (العالم: ١٩٨٤). ويجب عليه بلل ما يجب من حقها من غير مطل، للآية السابقة، ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل، ولقوله ﴿ العبلاً الغني ظلم؟ ؟ .

٥ - العدل بين النسوة في العبيت والنفقة كما تقدم: فمن كان له امرأتان أو اكثر، فيجب عليه عند الجمهور في الشافعية العدل بينهن، والقسم لهن، فيجعل لكل واحدة يوماً وليلة، سواء أكان الرجل صحيحاً أم مريضاً أم بحبوباً، وسواء اكانت السرأة صحيحة أم مريضة أم حائضاً أم نفساء أم محرمة بإحرام أم كتابية لقصد الأنس، ولأن التي على قسم لنسائه، وكان يفسم في مرضه، مع أن القسم لم يكن واجباً عليه.

قالت عائشة: كان رسول الله 鐵 يقسم لكل امرأة يومها وليلتها<sup>(1)</sup>، وقالت عائشة أيضاً: «كان رسول الله 鐵 يقسم بيننا فيعدل، ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، (<sup>0)</sup>، فإن شق على المريض القسم، استأذن

- (١) رواه أحمد والبخاري ومسلم (منفق عليه) (نيل الأوطار: ٦/ ١٩٥).
- (٢) رواه أحمد وابن ماجه.
- (٣) رواه أصحاب السن إلا الترمذي، ورواه البيهي، كلهم عن عمرو بن الشريد عن أيه بلفظ: اللي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورواه أحمد وأصحاب الكتب السنة وابن أبي شية والطبراني في معجمه الوسط عن أبى هربرة باللفظ المذكور في الأصل.
  - (٤) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم.
    - (۵) رواه أبو داود.

٣٢٢ \_\_\_\_\_\_\_ الزواج وأثاره

أزواجه أن يكون عند إحداهن، لما روت عائشة: «أن رسول الله ﷺ بعث إلى نسانه فاجتمعن، فقال: إلي لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذنُ لي، فأكون عند عائشة، فعلت، فاذنُّ له "كان لم يأذنُّ له أن يقيم عند إحداهن أقام عند إحداهن يقرعة أو اعتزلهن جيمياً أن أحب ذلك تعديلاً بيهن.

وقال الشافعية: لا يجب إبنداء القسم على الرجل؛ لأن القسم لعقه، فجاز له تركه، فإذا بات عند واحدة، لزمه المبيبت للأخريات، ولو عنيناً أو مريضاً، اقتداءً يفعل النبي.

والبده بالقسم يكون بالقرعة، فلا يجوز للرجل أن يبدأ بواحمدة من نسانه من غير رضا اليواقي إلا بمؤهمة، لحديث أبي هريرة المنتقدم عند أبي داور: «من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقطة، ولأن البداءة بإحداهما من غير قرعة تدعو إلى النفور.

وإذا قسم لواحدة، لزمه القضاء للبواقي؛ لأنه إذا لم يقض، مال، فدخل في الوعيد.

والقسم مطلوب عند الشافعية والحنابلة حتى في السفر، فلا يسافر مع واحدة إلا بقرعة، كما ذكر سابقاً، ولم يوجب الحنفية والمالكية القسم في السفر، واستشى المالكية سفر القرية، فيقرع الرجل بين نسانه.

وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج، سقط حقها من القسّم والنفقة؛ لأن القسّم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد منعت المرأة ذلك بالسفر.

وعماد القسم الليل؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، قال الله تعالى: ﴿وَيَهَنَّكَا ٱلْكِنَّ لِلْمَا ﴿ يَهَنِئَكَ ٱلْمُؤَرِّ مَلَكًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَاءِ للمُعالَى، قال الله تعالى: ﴿وَيَهَنَّكَا ٱلْكِنْ لِلْمَا

ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتاً أو دائماً، لقول عائشة السابق: «غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغى بذلك رضا رسول الله 義務.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود.

وقد ذكرت أن الزوجة الجديدة لها عند الجمهور غير الحقية سبع ليال إذا كانت بكراً، وثلاث ليال إذا كأنت ثبياً. وسوى الحقية بين الجديدة والقديمة، فلا تختص واحدة منهما بشيء.

أما واجب الزوجة: فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبر والطمن والطبخ والغسل وغيرها من الخدمات، وعليه أن يأتيها بطعام مها إن كانت ممن لا تخدم نفسها ؟ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه، لكن لا يجوز لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخلا الإجرة على عبل البيت، لوجوبه عليها ديانة، حتى ولو كانت شريفة الأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة على، فجعل أعمال الخارج على علي، والداخل على فائمة مع الواسلام قاطمة والفاحل على فائمة مع الواسلام المائن والفاحل على فائمة مع الواسلام.

#### المبحث الثاني ـ حقوق الزوج:

إن أهم حقوق الزوج ما يأتي(١):

أ- طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل: فإذا تزوج رجل امرأة، وكانت أهاراً للجماع وجب تسليمها نفسها بالغشة إذا طلب، ويجب عليه تسلمها إذا عرضت عليه؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم الموض، وهر أن يسلمها مهرها المعجل، وقد نص الإمام أحمد على أن التي يمكن الاستمتاع بها هي بنت تسم سين فاكبر؛ لأن التي قيلة بين بعائلة وهي بنت تسم سين!.

وتسهل الزوجة منة بحسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة؛ لأنه من عاجتها، فإذا منع الرجل منه كان تعميراً، فوجب إسهالها طلباً للبسر والسهولة، والمرجع فيه إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف. ولا تعهل لعمل جهاز ونحو،

وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على الننور أو على ظهر قتّب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛

(١) المراجع السابقة في بدء المطلب السابق.

۳۲٤ )\_\_\_\_\_\_الزواج وآثاره

لأن القرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف، ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: 
وزير على المرافق المرافق المنافق المرافق المرافق المرافق المرافق المائة وزير المرافق المرافق المائة وزير المرافق المرافق المرافق المائة وزير المطاعة المرافق المنافق المرافق المنافق المرافق المنافق المرافق المنافق المرافق المرافق

لكن يكره ـ كما ذكر الشافعية ـ منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه، وحضور مواراته إذا مات؛ لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويفريها بالعقوق، وأجاز الحقلية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها.

بويجب على العرآة في حال الخروج التزام الستر الشرعي، لا تظهر شيئاً من جمدها غمر الوجه والكنين؛ لأن في كشف شيء مما أوجب الله سترة تعريفاً للغتة والتطلع إليها، قال تعالى: ﴿وَقَدْ تَنْجَرَتُ مِنْجَمَّ الْفَكِيلَةِ ٱلْأَوْلِيُّ الاطراف: ١٣٠٣/٣٠؟ ومن النجر، النشمي ينكسر وحركات شيرة، ومن التبرج أيضاً أن تلبس المرأة ثوباً وقيقاً يصف ما تحد، قال ﷺ: فسنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسبات

<sup>(</sup>١) رواه النرمذي، وقال: حديث حسن، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، عن أم سَلَّمة.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه بين الشيخين عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٠٧/١)، رياض الصالحين: ص ١٣٤ وما بعدها) لمراجمة هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر.

عاريات، ماثلات معيلات<sup>(۱)</sup>، على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت الماثلة<sup>(1)</sup>. لا ينشلن الجنة، ولا يجدن ريعها ، وإن ريعها ليوجد من مسيرة كنا وكذا، ورجال معهم سياط كافتاب البقر يضهرون بها النام <sup>(1)</sup> وقال عليه المصلاة والسلام أيضا: أبها امرأة استطرت، فخرجت فعرت على قو ليجدوا ريعها، بهي وإنهائ<sup>10</sup>.

والتزام المرأة البيت لا يمعنى حبسها فيه أو التضييق عليها هو خير شيء للمرأة، قال عليه الصلاة والسلام: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها، وهي في قدر بينها؟ (أوهو بدل على وجوب الستر وعدم وظهار المرأة شيئاً من بننها، وأن في الخروج المعلى على إغواء الشياطين لها وإغراء الرجال بها حتى تقم التنتة.

وليس للزوجة صوم نقل أو تطوع إلا بإذن الزوج، قلوله \$\$: "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في يعه إلا بإنته الأروى البزار من البن عباس: «أن امرأة من خصعم أنت رسول أله فيه، فقالت: يا رسول أله أعربي ما حق الزوج على الزوجة، فإني امرأة أيتم، فإن استطعت وإلا جلست إثياً؟ قال: فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها، وهي على ظهر قنب لا تتمنعه، وإلا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت جاست ومطلت ولا تقبل شها، ولا تضرع من يتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماه وملائكة الرحمة وملائكة القاب، قالت: لا جرم، لا أثروم إيداًياً".

- (1) المراد بالكاسيات العاربات: اللاتي يلبسن الثياب الرقيقة التي لا تستر ما تحتها. والعراد بالماتلات المميلات: اللاتي يتمايلن ويتبخترن في مشيهن للافتنان بهن.
- (٧) البخت: نوع من الإبل المشهورة بكبر سنامها، والمراد أن النساء يعتنين بشعورهن ويعظمن
   ذلك، المن عمامة أو نقش الشعر ونحوه.
  - (٣) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة.
  - (\$) رواه الحاكم عن أبي موسى. (٥) رواه الترمذي عن ابن مسعود.
  - (٦) متفق عليه عن أبي هريرة (رياض الصالحين، المكان السابق، نيل الأوطار: ٢١١/٦).
- (٧) رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير،
   ويثية رجال ثقات ولا جرم، أي حقاً.

۳۲٦ --- الزواج وأثاره

ومنشأ حق الطاعة بالمعروف: إنبات الله درجة القوامة للرجال على النساء في قول تسمالي: ﴿ إَلَيْهِالُ قَوْمُوكَ عَلَى النِّسَاءَ فِينَا فَشَكُمْ اللَّهِ بَشَكَامُ عَلَى بَشِي وَيِمَا أَنْفُقُوا بِنَّ أَمْوَلِهِمْ ﴾ النساء: ١٣٤٧ أي إنسا استحفوا هذه المعزية لتميزهم برجاحة العقل وقوة الجمد، وبما يلزمون به من الإنفاق على النساء من أموالهم بتفليم العقل وقوة الجمد، وبما يلزمون به من الإنفاق على النساء من أموالهم بتفليم

آ- الأصافة، على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وولده، لحديث أبن الأحوص السابق: قال حقكم على نسائكم، فلا يوطن فرنكم من تكرمون، ولا يأذ في يوطن فرنكم من عزر نساء ترسم عرز نساء قريش عبر نساء ركن الإبل، أحداء على ظفل في صفره، وأرعاء على زوج في ذات يعه، وفي لفظ: احير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش ("كوبوكده الحديث المعروف: اكلكم ديو لا يكلم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمراة تحسن ربية أو الإفعا على الدين والفضائة بالواجب، والالاتمام بفرائض اللدين وأحكامه.

أ- حق التاديب<sup>(0)</sup>: للزوج الحق في تأديب زوجته عند نشوزها أو عصبانها أمره

(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (جامع الأصول: ١٣٤/٠٠).
 (٢) متفق عليه بين الشيخين عن ابن عمر (رياض الصالحين: ص ١٣٥).

(٣) رواه الترمذي عن معاذ بن جبل، وقال: حديث حسن (رياض الصالحين: ص ١٣٥).

(٤) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد (المرجع السابق).

(٥) البدائع: ٢٣٤/٢ التواتين الفقية: ص ٢١٧ ومايعدها، مغني المحتاج: ٢/٢٥٧/٢٠،
 المهذب: ٢/٢٩ وما يعدها، كشاف الفناع: ٥/٢٣٢-٢٣١.

بالمحروف لا في المعصية؛ لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، فإن تحققت الطاعة وجب الكف من التأديب لقرل عز وجل: لأوان المُمنتشش في المنافق عقيق "كليلاً" (النساء: ٢٤/١٤ ولا تحتاج المراة الصالحة التاديب لقوله تعالى: ﴿ الْمُلْكِنَكُ تَوْلِئُكُ كَوْلِئُكُ يُلْفِئْكِ يُمَا كَوْلِمًا لَكُمْ اللّالمان: ٤/ ٢٤ وأما غير الصالحة وهي التي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب.

إن ولاية التأديب للزوج تكون إذا لم تطعه زوجته فيما يلزم طاعته، بأن كانت ناشرة، والنشرة: مصميتها إلماء فيها يجب عليها، وكراهة كل من الزوجين صاحبه، والخروج من المنزل بغير إذن الزوج، لا إلى القاصي لطلب الحق منه. وأسارات النشور: إنما بالفعل كالإعراض والعبوس والتناقل إذا دعاها بعد لطف وطلاقة رجه، ولها بالفول، كان تجيب بكلام خشن بعد أن كان بلين.

ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهور أمارات النشوز بالترتيب التالي:

أولاً — الوعظ والإرشاد، بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين، بأن يقول لها: كوني من الصالحات القاتفات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتفي أله في الصالحات القاتفات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتفي أله في الشوق المستوق ا

ثانياً ـــالهجر في الضجع والإعراض؛ إن تحقق النشوز بال عَضَتُه وامتنعت من إطاعت، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه، هجرها في العضجع ما شاه، لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُمُرُومُ فَي الْتَكَامِحِ ﴾ [النساء: ٢٤/٣] قال ابن عباس: الا تضاجعها في فراشك و وقد هجر التي ﷺ نساه، فلم يدخل عليهن شهراً ١٠٤.

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام، لا فوقها، لحديث أبي هريرة: ﴿لا يحل لمسلم

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيامه<sup>(١)</sup>والهجر: ضد الوصل، والتهاجر: التقاطع.

ولا يضربها عند الجمهور، وقال النووي: الأظهر يضرب لقوله تعالى: ﴿وَالْمُمُولُمُنُ فِي الْلَكِنَاتِ وَالْمَرْفُونُهُ السَّاءِ: ١٩٤٤ والمواد: واهجروهن إن نشزن، واضربوهن إن أصررن على النشوز، أي إن لم يتكرر نشوز الزوجة وعظها الزوج وهجرها في الضجح وضربها في راي الثافية.

اللث \_ الضرب غير الخوف. إن أصرت على الشورة ضربها عندنذ ضرباً غير مبرح \_ أي غير شائلية \_ والأشائرة ، ١٩٤٧ فظاهر الآية وكثيرة أن السائلة ( الآية فقالة ) ١٩٤٧ فظاهر الآية وإن كان يحرف الراو الصوضوعة للجمع المطلق، لكن المداد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواد يعتمل ذلك.

ويجتنب في أثناء الفرب: الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف الغتل، ويجتنب العواضع المستحمنة لمثلا يشوهها، ويكون الفرب - كما أبان السخفية - عشرة أسواط إلا في السخفية - عشرة أسواط فاقل، الغول هي «لا يجلد احدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله؟ "أولوله: الا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجمها في أخر الربع؟". فإن تلفت من الجلد فلا ضمان عليه عند المحناية والمالكية؛ لأن الشرب مأذون فيه شرعاً. وقال أبو حنيقة والشافعي: إنه يفسمن؛ لأن استيفاء الحق مقد شرط السلامة للأخرين.

ويكون الضرب أيضاً بيد على الكنف مثلاً، أو بعصا خفيفة أو بسوال ونحوه إن رأى الزوج هذا. والأولى الاكتفاء بالتهديد وعدم الضرب، لما قالت عائشة: هما ضرب رسول الله ﷺ امرأة له ولا خادماً، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سيل الله، أو تشهل محارم الله، فيشتم للهه <sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم (الترغيب والترهيب: ٣٠/ ٤٥٥).
 (٢) منفق عله بين أحمد والشيخين وأصحاب النس الأربعة عن أبي بردة بن نياد، وهوصحيح.
 (٣) منفق عليه في الصحيحين (نيل الأوطار: ٢/٢١٦).
 (١٥) رواه السائر (شار الأوطار: ٢/ ٢١١).

وابعاً حطلب إرسال الحكمين، إن نفع الضرب لبعض النساء الشاذات، فيها ونعت، وإن لم يفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحب ولا يبنة لهما، رفع الأمر إلى القاضي لتوجه حكمين إليهما، حكماً من أمله وحكماً من أملها، للإصلاح أو التفريف، لقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْر شِقَانًا يَبْهَمَا فَأَيْشَوُا مَكَمًا مِنْ أَمْلِهِ، وَشَكّا مِنْ ا أَمْنَاكًا أِنْ مُنالًا أَمْنَكًا فَنَّهُمْ الْقَاتَةَ الْفَاقِيلَ اللهِ (1976).

والحكمان: حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والتغيري لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والتظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما: والأولى أن يكونا من غير أهلهما: لأن الفراية ليست شرطاً في الحكم ولا الركانة. وينبغي لهما أن ينوبا الإصلاح لقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيعًا إِمَنْكُنَا يُؤْتِي أَلَّهُ يَتَبَعّناً ﴾ والساء: ٤/٣٠، وأن يلطفا القول، وأن يضعفا، ويرغا ويخوفا، ولا يخصا بذلك أحد الوجين دون الأخر، ليكون أفرب للتوفيق بينها.

وينفذ عند المالكية تصرف الحكمين في أمر الزوجين بما رأياه من تطليق أو خلع، من غيرإذن الزوج ولا موافقة الحاكم، بعد أن يعجز عن الإصلاح بينهما، وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائة.

... وقال الشافعية والحنابلة: الحكمان وكبلان عن الزوجين، فلا يملكان تفريقاً إلا بإذن الزوجين، فإذن الرجل لوكبله فيما يراه من طلاق أوإصلاح، وتأذن المرأة لوكبلها في الخلم والصلح على ما يراه.

وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي، والقاضي هو الذي يوقع الطلاق، وهو طلاق بائن، بناء على تقريرهما، فليس للحكمين التفريق إلا أن نفرضا فه.

أن الاغتسال من العيض والنفاس والجنابة، قال الشافية والحنابلة: للأوج إجار الروحة، ولو كانت فيمة على الفسل من الحيض والفناس، لألك يمنع الاستمتاع الذي هر حق له، فيملك إجبارها على إزالة ما يمنح حقد وله إجبار الزوجة الدي هر حق له، فيملك على إذا إذا أورجة المساحة البالغة على غسل جنابة؛ لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا يالفسل، ولا يجبر الزوجة اللمبة على

٣٣ ---- الزواج وأثاره

غسل الجنابة كالمسلمة التي دون البلوغ؛ لأن الاستمتاع لا يتوقف عليه، لإباحته بلدند.

وأضاف الحنابلة: أن للزوج إجبار الزوجة على غسل نجاسة؛ لأنه واجب عليها، وله أيضاً إجبارها على اجتناب محرَّم لوجوبه عليها، وله إجبارها عى أخذ شعر وظفر تعافه النفس، وإزالة وسخ؛ لأن المذكور يمنع كمال الاستمناع.

وذكر الشافعية في التنظيف والاستحداد (حلق العانة) وغسل الجنابة وجهين: وجه يملك إجبارها عليه؛ لأن كمال الاستمتاع يقف عليه. والثاني: لا يملك إجبارها عليه؛ لأن الوطء لا يقف عليه.

٦- السفر بالزوجة: عرفنا أن للزوج بعد أداء كل المهر المعجل أن يسافر بزوجته إذا كان مأموناً عليها(١).

## المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين:

أطلب العقوق السابقة نحصوصاً حق الاستمتاع وما يتبعه هي حقوق مشتركة بين الزوجين، لكن حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: ولا وزائراتها غَيِّئَةُ زَيْتُهُا ﴾ [البرة: ٢٨٣٨] وللحديث السابق عند أبي داود: طو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق. ا.

ويسن لكل من الزوجين تحسين المُخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه وسوء طباعه، لقوله تعالى: ﴿ وَالْكَتَابِ بِالْجَنْبِ﴾ الانساء: ١٣٦٤ أي الإحسان له، وللحديث المنظم: «استوصوا بالنساء خيراً» وحديث «خياركم خياركم لنساته<sup>99</sup>.

وليكن الزوج غيوراً من غير إفراط، لئلا ترمى بالشر من أجله.

وينبغي إمساك المرأة مع الكراهة لها، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُوْتُمُوفَنَّ فَسَىَّ أَنْ تَكُرَّمُوا شَيْعًا وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِرُكِ النِّساء: ١٩/٤ قبال ابن عبناس:

<sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۲/ ۹۹.(۲) رواه ابن ماجه.

وربما رزق منها ولسداً، فجعسل الله فيه خيراً كثيراً». وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَقْرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي بنما خلقاً آخره أي لاسففها.

ولا ينسخي للرجل أن يعلم امرأته قدر ماله، ولا يفشي إليها سراً يخاف إذاعته؛ لأنها تفشيه. ولا يكثر من الهبة لها، فإنه متى عودها شيئاً لم تصبر مرداً:

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٢٠٦/٥.

e de la companya de l

# الباب الثاني

انحلال الزواج وآثاره

فيه أربعة فصول:

الثاني ـ في الخلع. الثالث \_ في التفريق القضائي. الرابع ـ في العِـدَّة والاستبراء.

الأول ـ في الطلاق.

MINST P. N.

1 125

### الفصل الأول

## الطلاة

ويشتمل على تمهيد وستة مباحث وملحق:

الأول \_ معنى الطلاق ومشروعيته وحكمه وركنه وحكمته وسبب جعله بيد

الرجل.

الثاني ـ شروط الطلاق، أو مالك الطلاق وقدره ومحله (من يقع عليه) وما يقع

به (صبغته).

الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعاً.

الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه. الخامس \_ أنواع الطلاق وحكم كل نوع.

السادس ـ الشك في الطلاق وإثباته.

ملحق ـ عن زواج التحليل والرجعة.

#### تمهيد ـ في معنى انحلال الزواج وأنواع الفُرَق الزوجية:

انحلال الزواج: هو إنهاؤه باختيار الزوج، أو بحكم القاضي، والقُرْقة لغة بمحنى الافتراق، وجمعها فرق، واصطلاحاً: هي انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسيم من الأسباب.

والفرقة نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ إما أن يكون يتراضي الزوجين وهو المخالعة، أو بواسطة القاضي.

لوذكر السالكية <sup>(\*)</sup>أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجهاً: وهي الطلاق على اختلاف أنواع، والإسلام، والملائه، والطلاق على اختلاف أنواع، والإسلام؛ إن الوجة، وتفريق المتحكمين بين والرحة، ومثلك أحد الزوجين في الصداق قبل الدخول، وحدوث الجنون الأخر، والإسلام المختلفة أو البراء والمجاون أو المبارع المنافقة أو البراء والمجاون والإسار بالنفقة أو الشداق، والانترير، والإعسار بالنفقة أو الشداق، والانترير، والأعداد، وعتى الأمة زوجة المبدر وترج أمة على المحرة.

#### الفرق بين الفسخ والطلاق:

يفترق الفسخ عن الطلاق من ثلاثة أوجه:

## الأول ــ حقيقة كل منهما:

الفسخ: نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه، أما الطلاق: فهو إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث).

## الثاني ــ أسباب كل منهما:

الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج، أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل. فمن أمثلة الحالات الطارئة: ردة الزوجة أو إياؤها الإسلام، أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجة أو بنتها، أو بين الزوجة

#### (١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٧.

الملاق ----

وأبي زوجها أو ابنه معا يحرم المصاهرة، وذلك ينافي الزواج، ومن أمثلة الحالات المقارنة: أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء أو بأقل من مهر المثل عند الحنفية، ففيها كان العقد غير لازم.

أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، وهو من حقوق الزوج، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه.

## الثالث ـــ أثر كل منهما:

الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الطلاق فينقص به عدد الطلقات.

وكذلك فرقة الفسخ لا يقع في هنتها طلاق، إلا إذا كانت بسبب الردة أو الإباء عن الإسلام، فيقع فيهما عند الحنفية طلاق زجراً ومقوبة. أما هنة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر، ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج، ثم إن الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، أما الطلاق قبل الدخول فيوجب نصف المهر السمي، فإن لم يكن المهور سمي استحث النعة.

#### متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً؟

للفقهاء آراء في بيان أحوال الفسخ وأحوال الطلاق.

يرى الحنفية(١٠): أن الفرقة تكون فسخاً فيما يأتي:

أ - تفريق القاضي بين الزوجين بسبب إياء الزوجة الإسلام بعدما أسلم زوجها المشرك أو المجوسي؛ لأن المشركة لا تصلح لنكاح المسلم، والفرقة جاءت من قيلها، والفرقة من قبل المرأة لا تصلح طلاقاً لاأنها لا تترلى الطلاق، فيحمل فسخاً.

أما إن كان الإباء من الزوج، فتكون الفرقة طلاقاً في قول أبي حنيفة ومحمد، وفسخاً في قول أبي يوسف.

۴ – ردة أحد الزوجين.

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣/ ٢١، البدائع: ٢/ ٣٣٦-٣٤٠، رد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٧١٠.

﴿ - تباين الدارين حقيقة وحكماً: بأن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمياً، وترك الأخر كافراً في دار الحرب قياساً على الردة لعدم التمكين من الانتفاع عادة. أما إن خرج أحدهما مستأمناً وبقي الآخر كافراً في دار الحرب

فلا تقع الفرقة. وقال غير الحنفية: لا تقع الفرقة باختلاف الدارين. -

\$ - خيار بلوغ الصغير أو الصغيرة. هذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي. فإن كانت الفرقة بسبب اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة، فهر فرقة مطلاق من طريق القاضي.

 أ - خيار المتق: بأن تعتق الأمة وبيقى زوجها عبداً، فلها الخيار باليقاء أو إنهاء الزواج، وتتبت الفرقة بنفس الاختيارا لأن الفرقة وقمت بسبب وجد منها وهو اختيارها نفسها، واختيارها نفسها لا يجوز أن يكون طلاقاً؛ لأنها لا تملك الطلاق، الا انا أمكت كالمحتمرة.

 أ- التغريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهر: تكون الفرقة فسخاً؛ لأنها فرقة حسلت لا من جهة الزرج، فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاً؛ لأنه ليس لغير الزرج ولاية الطلاق، فيجعل فسخاً، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي كالفسخ بخيار الما ق.

وما عداها من أنواع الفرق التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه يكون طلاقًا، ومنه المخالعة.

وعليه فإن ضابط ما يتميز به الفسخ عن الطلاق عند أبي حنية ومحمد: هو أن كل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب من مختص بالزواج فهي طلاق، إلا أن أبا حيثة خلافاً لمحمد يعتبر الفرقة بسبب ردة الزوج فسخاً الأنه يرى أن الردة كالموت من حيث إن صاحبها مهدر المدم. فشئيه القرقة بالموت، والفرقة بالموت لا يمكن جعلها طلاقاً. وبه يظهر أن الغالب كون الفرقة بلاقًا.

وقال المالكية<sup>(١)</sup>: إما أن تكون الفرقة من زواج صحيح أو زواج فاسد.

(١) بداية المجتهد: ٢٠٠/١ الشرح الكبير مع الدسوقي: ٣٦٤/٢.

سلاق——سلاق

أولاً ـ إن كات الفرقة من زواج صحيح: فإنها تكون طلاقاً إلا إذا كانت بسبب أمر طارئ يوجب التحريم المؤيد، سواء من أحد الزوجين أو من القاضي.

ثانياً ـ وإن كانت الفرقة من زواج فاسد:

فإن كان مجمعاً على فساده: فإن الفرقة فيه تكون فسخاً، لا طلاقاً، كالفرقة من

زواج المتعة، والزواج بإحدى المحارم، والزواج بالمعتدة، ونحوها. وإن كان مختلفاً في فساده: وهو ما يكون فاسداً عند المالكية صحيحاً عند

غيرهم، كزواج العرأة بلون ولي نُهو فاسد عندهم صحيح عند الحنفية، فإن الفرقة في تكون طلاقاً لا فسخاً. ومنه زواج السر (وهو الذي يوصي الزوج الشهود بكتمان المقد عن الناس أو عن بعضهم؛ فهو فاسد عندهم صحيح عند باقى الاثمة.

وعلى هذا تكون الفرقة فسخاً فيما يأتي:

إذا وقع العقد غير صحيح، كالزواج بالأخت أو إحدى المحارم، والزواج
 بنوجة الغير أو معتدته.

... ٢ - إذا طرأ على الزواج ما يوجب الحرمة المؤيدة كالاتصال الجنسي بشبهة من أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه، مما يوجب حرمة المصاهرة.

٣ - الفرقة بسبب اللعان: لأنه تترتب عليه الحرمة المؤبدة، لحديث «المتلاعنان

لا يجتمعان أبدأه (٠٠٠).

 الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام بعد أن أسلمت زوجته، أو إباء الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها؛ لأن ذلك في معنى طروء مفسد على الزواج.

. وتكون الفرقة طلاقاً فيما يأتي: ﴾ ـ إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيح، أوالمختلف في فساده.

أو المختلف في الزواج الصحيح أو المختلف في فساده.

٢ - إذا حدثت الفرقة بالخلع في الزواج الصحيح أو المحتلف في تساده.
 ٣ - الفرقة بسبب الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر من أربعة

را) رواه الداوقطني عن ابن عباس، وفي معناه أحاديث كثيرة (نيل الأوطار: ٢/ ٢٧١).

أشهر. فإن لم يعد عن يمينه بعد أمر القاضي له عقب ادعاء الزوجة فرّق بينهما، وكانت الفرقة طلاقاً.

- أ الفرقة لعدم كفاءة الزوج، سواء أكانت من الزوجة أم من وليها.
  - ةً الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للضرر وسوء العشرة.
- أ الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام: فإنها طلاق في مشهور المذهب؛ لأنها فرقة بسبب أمر طارئ بوجب التحريم غير المؤيد الذي ينتهي بالرجوع عن الإسلام. وبه يظهر أن أغلب الفرق تكون طلاقاً.

## ومذهب الشافعية(١٠: هو أن فرقة النكاح طلاق وفسخ:

والطلاق أنواع: الطلاق الممهود صراحة أو كتابة، والخلع، وفرقة الإبلاء، والخكبين. والفسخ أنواع سبعة عشر: فرقة إعسار مهر، وإعسار نفقة أو كسوة أو مسكن بعد إمهال الزوج ثلاثة أيام، وفرقة لعانان، وفرقة خيار فتيتة أ<sup>77</sup>، وفرقة عيوب<sup>77</sup> بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وثيوت العيب، والفسخ به فوري إلا العلبة عيوب من من يوم ثيوتها، وفرقة غيرو<sup>77</sup>، ووطه شهة كوطه أم زوجة أو إنتها وصني للزوجين أو أحدهما قبل الدخول أو بعده لأن الرق إذا حدث أزال الملك عن النفس، فيكون عن العصمة أولى، وفرقة إسلام أحد الزوجين، أو ردته، وإسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع، أو أمتين، وملك أحد الزوجين

 <sup>(</sup>١) تحفة الطلاب: ص ٢٣٦، حاشية الشرقاوي: ٢٩٤ – ٢٩٦.
 (٢) خيار العتيقة: هو أن تعتق الأمة زوجة الرقيق، فيثبت لها الخيار فوراً بدون رفع الأمر إلى

١٠ خيار العشيقة. هو أن معتق أد مه ورجه الرفيق، فينيت بها العجار فورا بدون رفع أد مر إلى
الحاكم إلا إذا كان عقلها قبل الوطء في مرض الموت، وكان ثلث ماله لايتحمل سقوط
المهر مع قبيتها.

 <sup>(</sup>٣) العيوب المثبتة للعنبار في الزواج: هي جنون وجذام ويرص بأحد الزوجين، ورتق وقرن بالزوجة، وجب وعنة بالزوج.

<sup>(</sup>٤) من الأنكحة الشكروه: تكالع المغرور بحربة امرأة أو تسها أو إسلامها وهو بجبر الفسط والرجوع بالقرامة على من غرة لا باللهوم لاكا الموقع له في القرامة، فلو شرط وجل حرية امرأة في المقتد ميان رقها، وهو مين لا يجبل له تكالح الأمة فهو بالطن والا تصحيح وللحر المنجار، وإن بان نسب المرأة دون المشروط صح، وإن بان دون نسبه فلرجل الخيار (تحفظ المناسك من مراح).

الطلاق

الأخر، وعدم الكفاءة بأن أطلقت السرأة الإذن فبان الرجل غير كفء، وانتقال من دين إلى آخر كالانتقال من اليهودية إلى النصرانية، وفرقة رضاع بشرط كونه خمس رضعات متفرقات قبل مضى حولين

وقال الحنابلة(١٠): يكون الفسخ في حالات، منها ما يأتي:

١ - الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق، أو بغير نية الطلاق.

٢ – ردة أحد الزوجين.

" الفرقة لعيب مشترك وهو الجنون والصرع، أو مختص بالمرأة كالرتق
 والقرن والبخر والقروح السيالة، وانخراق ما بين السبيلين، أو مختص بالرجل
 كالجب والعنة. ولا يضم الزواج إلا حاكم.

إسلام أحد الزوجين.
 إسلام أحد الزوجين.
 الفرقة بسبب الإيلاء بواسطة القاضى، إن انقضت المدة وهي أربعة أشهر،

انظوفه پسبب ارپيره بوانسته الله علي النشسة العدة ولمي اربيه النهار.
 ولم يطأ الزوج زوجته، ولم يطلق بعد أن يأمره الحاكم بالطلاق.

٦ - الفرقة بسبب اللعان: لأن اللعان يوجب التحريم بين الزوجين على التأبيد،
 ولم لم يحكم به القاضي.

وأما الفرقة بسبب الطلاق: فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية.

#### الفُرَق التي تتوقف على القضاء والتي لا تتوقف على القضاء:

قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوكف على القضاء وعدمه في يعض الأحكام، كالإرث، فإن وجد سبب الفرقة ثم عات أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي، فإن احتاجت الفرقة إلى القضاء، فإن الأخريرية، وإن لم تحتج إلى قضاء فلا يرثه الأخر، لانتهاء الزوجية بمجرد رجود سبب الفرقة.

أما القُرَق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان: فرق الطلاق وفرق الفسخ. وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي:

(۱) المغنى: ٧/٥٦ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣/٤٤، ٥٦ ومابعدها، ١٠٣.

الأمر للحاكم.

 أ - الفرقة بسبب اللعان. وقال المالكية في المشهور: لا تتوقف هذه الفرقة على القضاء.

 أ - الفرقة بسب عبوب الزوج وهي الجب والعنة والخصاء، ويفسخ العقد عند الجمهور بسبب هذه العيوب أو عيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة، بعد رفع

٣ - الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة ومحمد. وزيد في مصر وسورية التفريق لغيبة الزوج أو حبسه، ولعدم الإنفاق على زوجته، وللشقاق بين

الزوجين أو الإضرار بالزوجة. وفرَق الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي:

١ – الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق.

٢ - الفرقة سبب الإبلاء عند الحنفية والمالكية.

٣ - الفرقة بالخلع عند الجمهور غبر الحنابلة. وأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهي:

١ - الفرقة بسبب عدم الكفاءة.

٢ - الفرقة يسبب نقصان المهر عن مهر المثل.

٣ - الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر، لكن الفرقة بسبب

إباء الزوجة متفق عليه، وبسبب إباء الزوج متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة ومحمد. وأما في رأى أبي يوسف فهي فسخ.

 الفرقة بسبب خيار البلوغ الأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوَّجهما في الصغر غير الأب والجد.

٥ - الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوَّج أحد الزوجين في الصغر غير الأب والجد والابن.

وأما فُرَق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي:

الفسخ بسبب فساد العقد في أصله كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.

K6

للفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر أوفروعه اتصالاً يوجب
 حرمة المصاهرة.

" الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان
 فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجع عند الحنية.

٤ - الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.

٥ - الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخ.

هذا وبلاحظ أمران:

الأول - أن الفرقة بسبب الاتصال الذي يوجب حرمة المصاهرة توجب حرمة

مويمة، والفرقة بسبب عبار البلوغ أو الروة أو الإباء عن الإسلام أو ملك أحد الزوجين الأخر توجب حرمة موقدة. وأما فرقة اللعان فتوجب حرمة مويدة عند المتنابلة وأبي يوسف والشافعية والمناكبة، وتوجب حرمة مؤقنة عند أبي حتيفة ومحمد إذا غرج أحد الزوجين عن أهلية اللعان، أو كذب الرجل نفسه فيما قلف به الموأة.

الثاني ـ كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند الحنفية إلا إذا تأكد العقد بالدخول أو الخلوة، فإن كانت الفرقة من الزوج أو بسببه، فلا تسقط شيئاً للزوجة حالة الدخول وعده.

المبحث الأول ـ معنى الطلاق ومشروعيته، وحكمه، وركنه، وحكمته، وسبب جعله بيد الرجل:

## معنى الطلاق:

الطلاق لغة، حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق، أي مرسلة بلا قيد، وأسير مطلق، أي حل قيده وخلمي عنه، لكن العرف خص الطلاق بحل القيد المعنوي، وهو في المرأة، والإطلاق في حل القيد الحسي في غير العرأة.

وشرعاً: حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد

التكاح في الحال أو المال يلفظ مخصوص (1) فحل رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن، وفي المال أي معد العدة يكون بالطلاق الرجمي, واللفظ المخصوص: هو الصريح تلفظ الطلاق، والكناية تلفظ البائن والحرام والإطلاق وتحوها. ويقوم مقام اللفظ: الكابان والإثمارة المقهمة، ويلحق يلفظ الطلاق لفظ «الخلع» وقول القاضي: «قرقت» في التغريق للغيبة أو الحبس، أو لعدم الإنفاق أو المرء الشرة, وقد أخرج باللفظ المخصوص: الفسخ، فإن يعل رابطة الزواج في الحال، لكن يغير لفظ الطلاق وتحوه، والفسخ كغيار البلوغ، وعدم الكفاء».

ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه كسائر الأيمان، لقوله ﷺ: «لا قبلولة في الطلاق<sup>(7)</sup>.

## مشروعيته:

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ الطَّلْقُلُ مَرَّنَانُ فَالْسَاكُ بِمَرْفِي أَوْ تَدْرِيعٌ بِإِخْسُوْكِ (البقر: ٢٢٩/٢) وقوله تعالى: ﴿ يَكَابُّنُ النَّيُّ إِنَّا طَلْتُنْدُ النِّنَاةُ ظَلْقُوفُنَّ لِيقَبِئِكُ (الطلان: ١٥/٥.

وأما السنة: فقوله 瓣: «إنما الطلاق لعن أخذ بالساق؛ (\*\*ووله عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله: الطلاق؛ (\* وقال عمر: «طلق النبي 纖 خفصة، ثم راجعها (\* ).

(١) الدر المختار: ٢/ ٥٧٠، مغني المحتاج: ٣/ ٢٧٩، المغني: ٧/ ٦٦، كشاف القناع: ٥/

(٢) أخرجه العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي (نيل الأوطار: ٢٣٨/٦).

 (٣) رواه ابن ماجه والداوقطني عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٢٣٨/١).
 (٤) رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وصححه، عن ابن عمر (المرجع السابق: صر ٢٢٠).

(٥) رواء أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رهيه وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر
 (العرجم السابق: ص ٢١٩).

الطلاق ------الطلاق

وأجمع الناس على جواز الطلاق، والمعقول يؤيده، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة، وضروا مجروا، بالزام الزوج والنفقة والسكني، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصوصة النائمة من غير طائفة، فاقضى ذلك شرع ما يزيل الزواج، لتزول المفسنة الحاصلة ت.

## حكمة تشريع الطلاق:

تظهر حكمة تشريع الطلاق من المعقول السابق، وهو الحاجة إلى الخلاص من بيان الأخلاق، موضائه والبغشاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فكان تشريعه رحمة منه سبحانه وتعالى <sup>(1)</sup>. إن أن الطلاق علاج حاسم، وحل نهائي أخير لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والمحكين، يسبب نباين الأخلاق، وتنافر الطباع، وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين الزوجين، أو يسبب الإصابة يعرض لا يحتمل، أو تحقم لا علاج لمه منا يؤدي إلى نعاب المحبة والموقة، وتوليد الكراهية والبغشاء، فيكون الطلاق منفلاً متعيناً للخلاص من المفاصد والشور الحادثة.

الطلاق إذن ضرورة لحل مشكلات الأسرة، ومشروع للحاجة ويكره عند علم الحاجة، للحديث السابق: (ليس شيء من الحلال) أبغض إلى الله من الطلاق، وحديث: (أبما امرأة سالت زوجها الطلاق، في غير ما بأس، فحرام عليها رائجة؟ (عائبة أمرة المبيحة له طاعة الوالدين فيه، قال ابن عمر: (كانت تعتق امرأة أحبها، وكان أي يكرهها، فامرني أن اطلقها فابيث، فذكر ذلك للنبي إلله، فقال: با عبد الله بن عمر: طلق امرأت الأس رصح الحنابلة أنا: أن لا يجب على الرجل طاعة أبويه ولو عدلي في طلاق أو منع من تزويج.

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣١/٣.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخمسة إلا النسائي عن ثوبان (المرجع السابق: ص ۲۲۰).

 <sup>(</sup>٣) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي، وصححه الترمذي (المرجع السابق:
 ص. ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) غاية المنتهى: ٣/ ١١٢.

وما قد يترتب على الطلاق من أضرار، وبخاصة الأولاد، يحتمل في سبيل دفع ضور أشد وأكبر، عملاً بالقاعدة: "يختار أهون الشرين؟.

لكن رضب الشير الأرابي في العمير وتحمل خلق النوجة، فقال تعالى: ﴿وَيَعْارِهُمُ ۚ وَالْمُتَهُرُونَ فَإِنْ كُونَمُونَ فَشَيْنَ أَنْ تَكُونُوا شَيْنًا وَيَمْمَلَ اللَّهُ يِمِو خَش كَذِيكِهِ السَاءِ 19/1 وقوله ﷺ: ﴿لا يَعْرَكُ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خَلُقا، رضي عنها آخره''.

رلا يلجأ إلى الطلاق لأول وهلة ولأهون الأسباب. كما يفعل بعض الجهلة اللذين يقدمون عليه لطيش بين، أو حماقة، أو غضب موقوت، أو شهوة جاولة أو هوى مستبد، فهو كله خروج عن تعاليم الإسلام وآدابه، وموجب للإثم والمعصية والتأويب والتعزير، وإنما الطلاق تشريع استثنائي للضرورة بعد أن يسلك الزوج العراط الآية:

وهي المعاشرة بالمعروف والصبر وتحمل الأذى، ثم الوعظ والهجر والضرب السير، ثم إرسال الحكمين.

فإن وقع الطلاق فيمكن العودة إلى الزواج بالرجعة بغير شهود ما دامت المرأة

رواه مسلم عن أبي هريرة.

<u>سلاق</u>

في العلقة ، أو بعدة جيد بعد انتها العدة ، وذلك لعربين بعد الطلقة الأولى ، وبعد الطلقة الثانية ، فتلك فترتان حبكررتان لمراجعة الحساب ، وتغيير الظروف، ومحاكمة الأمور ، وتعقل النتائج و الآثار ، وهذا يحدث فالياً ، فكل من الزوجيد ينهم ويتنازل عن أمرو ، ويقلع عن أعلاق، ورضى بالميش في طل حياة زوجية لا توقر له كل ما يرغب بالمقارنة مع حياة العزلة والانقراد، والاتكال على الأهل الذين يضابقهم عادة تحمل أحياء جيدية من النفقة والخدمة وغيرها ، هذا فضلاً عما في القراق من تعريض سممة المرأة للطعن والنقد، إذ لو كانت حسنة بالأخلاق، لما طلقت ، وبه يكون إحصاء عدد الرجمات بعد الطلاق مما ينقص كثيراً من إحصائيات الطلاق .

## السبب في جعل الطلاق بيد الرجل:

جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد خفاظاً على الزواج، وتقديراً لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير مئند؛ لأن الرجل الذي دفع المهر وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديراً لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً، فهو أولى من السراة بإعطائه حق التطليق لامرين:

الأول \_ إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل، فإذا ملكت التطليق، قر بما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية.

الثاني \_ يستتيع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهر، ونفقة العدة، والمتعة، وهذه الكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق، فيكون من الخير والمصلحة جمله في يد من هو أحرص على الزوجية. وأما العراة ذكلا تتضور مالياً بالطلاق، فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها.

تم إن الدراة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه الفشها إن رضي الرجل منذ بداية العقد، ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طويق الخطع، أو عن طويق فسنح القاضي الزواج بسبب مرض منفر، أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغية الزوج أو حبه، أو لعدم الإنتاق. <u> ۱۳۶۸</u> الزواج وآثاره

وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة المصادمة السقرر شرعاً ، وإذات الرجلاق حدثت السقرر ضرعاً ، وإذات أرقع الطلاق حدثت الحرءة دون انتظار حكم القاضي، وليس ذلك في مصلحة السراة نفسها الأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلائها، فإذا أصبع الطلاق بيد الناضي انكفت اسرار الحياة الزوجية بشر الحكم، وتسجيل أسباب في سجلات الأسباب لفور طبعي وتباين أخلاقي.

## ركن الطلاق:

قال العنفية (10 كن الطلاق: هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة: وهو التخلية والإرسال، ورفع القيد في الصريح، وقطع الوصلة ونحوه في الكناية، أو شرعاً: وهو إزالة الحل؛ أو ما يقوم مقام اللفظ من الإشارة.

وقال غير العنشهة": للطلاق أركان، علماً بأن كلمة وركن الطلاق، مفرد مضاف، فيعم، فيصع الإخبار عنه بالمتعدد، فيقال: أركانه أربعة مثلاً. والمراد بالركن عند الجمهور: ما تتعقق به الماهية، ولو لم يكن داخلاً فيها.

أو أما المالكية فقالوا: أركان الطلاق أربعة: أهل له: أي موقعه من زوج أو ناتبه أو إلى إن كان صغيراً، وقصل: أي نقصد النطق باللغظ الصريح بالكتابة الظاهرة. ولو لم يقصد حل الصحمة بدليل صحة طلاق الهازل. ومحل: أي عصمة مملوكة، ولفظ صريح أو كتابة. وعدها ابن جزي ثلاثة: هي المطلق، والمطلقة، والصيغة: وهي اللفظ وبا في معناء.

وأما الشافعية والحنابلة فقالوا: أركان الطلاق خمسة: مطلّق، وصيفة، ومحل، وولاية، وقصد، فلا طلاق لفقيه يكرره، وحالو ولو عن نفسه. ويلاحظ أن الولاية أدخلها المالكية في الركن الأول وهو الأهلية. وزاد الشافعية والحنابلة على المالكية ركن المحل.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٩٨.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير: ۲/ ۳۱۵، الشرح الصغير: ۲/ ۲۷۹، القوانين الفقهية: ص ۲۲۷، غاية المنتهى: ۲/۱۱۳.

454

#### حكم الطلاق:

الطلاق -

ذهب الحنفية على المذهب(١): إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِذْتِنَّ ﴾ [الطلاق: ١/٦٥] ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلْقَتُمُ ٱللِّنالَةِ ﴾ [البقرة: ٢٣٦/٢] ولأنه 繼 طلق حفصة، لا لريبة (أي ظن الفاحشة) ولا كبر، وكذا فعله الصحابة، والحسن بن على رأة استكثر النكاح والطلاق. وأما حديث اأبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ فالمراد بالحلال: ما ليس فعله بلازم، ويشمل المياح والمندوب والواجب والمكروه، وقال ابن عابدين: إن كونه مبغوضاً لا ينافي كونه حلالاً، فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه، وهو مبغوض.

وقال الكمال بن الهمام: الأصح حظر الطلاق أي منعه، إلا لحاجة كريبة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي، وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة، بل هي أعم.

وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنايلة)(٢): أن الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الأُلفة إلا لعارض، وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل أنه خلاف الأولى.

فيكون حراماً: كما لو علم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها، أو لعدم قدرته على زواج غيرها، ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه.

ويكون مكروهاً: كما لو كان له رغبة في الزواج، أو يرجو به نسلاً ولم يقطعه بقاء الزوجة عن عبادة واجبة، ولم يخش زناً إذا فارقها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه، للحديث السابق عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

ويكون واجباً: كما لو علم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها.

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۵۷۱-۵۷۲، فتح القدير: ۳/ ۲۱-۲۲. (٢) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/ ٣٦١، الشرح الصغير: ٢/ ٣٣٥ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٧٨، كشاف القناع: ٥/ ٢٦١، المغني: ٧/ ٩٧ وما بعدها.

ويجب طلاق المولمي (حالف يمين الإيلاء) بعد انتظار أربعة أشهر من حلفه إذا لم بفر؛ أي بطأ.

للحرام لو استحباً: إذا كانت العراة بلاية اللسان يخاف منها الوقوع في الحمالة التعريط الزوجة في حقوق الله الحرام لو استعرت عنده ويستحب الطلاق في الجملة التعريط الزوجة في ديستحب الواجبة، مثل الفسلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها على تلك العقوق، ويستحب الطلاق أيضاً في حال مخالفة العراة من شقاق وغيره ليزيل الضور، أو إذا كانت غير عفية، لا ينجى له إسساكها؛ لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه، والحاقها به ولداً من غيره.

وستحب الطلاق أيضاً لتضرر الزوجة بيقاء النكاح لبغض أو غيره، ويستحب كون الطلاق طلقة واحدة؛ لأنه يمكنه تلافيها، وإن أراد الطلاق الثلاث، قبرق الطلقات في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف، فإن عند أبي حنيفة لا يجوز جمعها ، ولأنه ببلم من النم.

والغلاصة: أن الطلاق البدعي إما حرام أو مكروه، والطلاق السني إما واجب أو مندوب أو خلاف الأولى. وسيأتي بيان البدعي والسني.

## لزوم الطلاق:

الطلاق كاليمين متى توافر ركنه وشروطه، لزم المطلّق في زوجته، ولا رجوع عنه بوقوعه، ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية، وكذلك في المرة الثالثة حتى تكون ثلاث تطلبقات''.

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢١٩.

العلاق

#### المبحث الثاني . شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته:

يشترط في كل ركن من أركان الطلاق ـ في اصطلاح غيرا لحنفية ـ شروط:

## شروط الركن الأول وهو المطلّق:

يشترط أن يكون زوجاً مكلفاً (بالغاً عاقلاً) مختاراً بالاتفاق، وأن يكون عند المالكية مسلماً، وأن يعقل الطلاق عند الحنابلة(١٠).

فلا يصح الطلاق من غير زوج، ولا من ضبي مميز أو غير مميز، واجاز الحنابلة لملاق مميز بمثل الطلاق ولو كان دون غير صبير، بان يعلم ان زوجته بين منه وتحرم عليه إذا طلقها، ويصح توكيل المعيز في الطلاق وتوكله فيه الأن من صح نه مباشرة شيء، صح أن يوكل وأن يتوكل فيه. ولا يسح عند القفهاء الن يطلق الربي على الصبي أو المجنون بلا موضى، لأن الطلاق ضور.

#### طلاق المجنون والمدهوش:

لا يصبح طلاق المجنون، ومثله المغمى عليه، والمدهوش: وهو الذي اعترته حال انفعال لا يدري فيها ما يقول أو يغطى، أو يصل به لانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله وأفعاله، بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب، لقوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق، "كا الإطلاق: كل ما يسد باب الإدراك والقصد والوحى، لجنون أو شدة غضب أو شدة حزن ونجوها.

ودليل اشتراط البلوغ والعقل: حديث اكل طلاق جائز إلا طلاق الصبي

(۱) تتع القدير: ۱۲ (۱) ۸۳-۵، البدائع: ۹/۹/ الشرع الكبير: ۱۳۰۳، بداية السجنيد: ۸/۱۳۰ بداية السجنيد: ۸/۱۳۰ بداية السجنيد: ۱۳/۸/ مختبي السجنيد: ۱۳۷۸-۸/۱۲ بداية الفتاع: ۵/۱۳۱-۲۰۱ القرانين الققيمية: ص ۱۳۷ وبابعدها المشن: ۱۳/۱۳-۲۰۱ بداية الم

(۲) رواه أحمد وأبر داود وابن ماجه عن عائشة (نيل الأوطار: ٢/٣٥٥)، نصب الراية: ٣/ ٢٣٣)
 ٣٢٢)

والمجنونه (<sup>(ر)</sup>وحديث ارفع الفلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن الناتم حتى يستيفة، وعن المجنون حتى يُميني<sup>(1)</sup>، ولأن الطلاق تصرف يعتاج إلى إدراك كامل وعقل وافر، وهذا لا يتوافر في الصبي والمجنون، ولأن الطلاق تصرف ضار، فلا يمكنه الصبي ولو كان مميزاً أو أجازه الرئي.

لكن الحنابلة أنفذوا طلاق العميز ولو دون عشر، لعموم الحديث العمقدم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وحديث «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله، وعن علمي: «اكتموا الصبيان النكاح! فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق، فوقع كطلاق البالغ.

#### طلاق الغضبان:

لا يفهم مما ذكر أن طلاق الفضيان لا يقع إذا اشتد النفسب، بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقرل ويفعل ولا يقصده. أو رصل به الفضي إلى درجة بغلب عليه فيها الخشل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وهمله حالة نادرة. فإن ظل الشخص في حالة رعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه، وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عن الرجل؛ لأن الشهارات مكلف في حال فضيه بما يصدر منه من كثر وقتل نفس وأخذ مال يغير حق وطلاق وغيرها.

#### طلاق غير الزوج:

لا يصح طلاق غير الزوج، لحديث الا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل لك (٣٠).

<sup>(</sup>١) قال عنه الزيلمي: حديث غريب، وأخرج الترمذي عن أبي هريرة: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، وفيه ضعيف، وروى ابن أبي شبية عن علي قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (نصب الراية: ٣/ ٢٧١ - ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عاشة بلفظ آخر (الجامع الصغير: ۲/۲۶).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن مسور بن مُخرمة، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعاً بلفظ الا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك (نيل الأوطار: ٢٠/٣٤٠).

#### طلاق السكران:

السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعبي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، لا يقع طلاقه بافقاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرام. وهو نادر - كشرب مسكر للضرورة، أو للإكراء، أو لأكل بنج ونحوه ولو لغير حاجة عند الحنابلة؛ لأنه لا لملة فيه، فيمذر لعدم الإدراك والوعي لديه، فهم كالناهي.

أما السكران بطريق محرَّم - وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالماً به، مختاراً لشريه ، أو تناول الشخذ من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لمختالة، فيقع المرافق في الراجع في المفاهب الأربعة، عقوبة وزجراً عن ارتكاب المعصية، ولأنه تنازله بالجنواره من غير ضرورة.

وقال زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمبزني من الشافعية وعنمان وعمر بن عبد العزيز ''، لا يقع طلاق السكران، لعدم نوافر القصد والوعي والإرادة الصحيحة لديه، فهوزائل العقل كالمجون، والثائم فائد الإرادة على الحرف، المنطق المرادة على المحرف المنطق المحرف المنطق المنطقة المنطق

واخذ القانون في سورية ومصر بهذا الرأي، نص قانون رقم (۲۵) لسنة (۱۹۲۹) في مصر على أنه الا يقسع طلاق السلكران، ونص القاندون السوري م (۸۹) على ما يلي:

١١ – لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.

٢ - المدهوش: هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره، فلا يدري ما يقول؟.

(١) وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وبعض التابعين أيضاً، وروي عن علي ومعاوية ،
 (٢) ذكرهن البخاري في صحيحه (نيل الأوطار: ٢/ ٣٣٥).

#### طلاق غير المسلم:

يقع طلاق غير المسلم كالمسلم عند الجمهور؛ لأنه عند غير الحنفية مكلف بفروع الشريعة. وقال المالكية: لا يصح الطلاق من كافر، ويشترط الإسلام لنفاذ طلاق المطلّق.

#### طلاق المرتد:

طلاق المرتد بعد الدخول موقوف، فإن أسلم في العدة تبينا وقوعه، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله، باختلاف الدين.

#### طلاق السفيه:

ينفذ طلاق السفيه المحجور إذا كان بالغاً باتفاق المذاهب ولو بغير إذن وليه؛ لأن موضع الحجر هو التصرفات المالية، والطلاق وأثره ليس من التصرفات المالية، والرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق.

والسفيه: هو خفيف العقل الذي يتصرف في ماله على خلاف مقتضى العقل السليم. وقال الشيعة الإمامية وعطاء: يتوقف طلاق السفيه على إذن الولي؛ لأنه تصرف ضار ضرراً محضاً.

## طلاق المكره:

لا يقع عند الجمهور طلاق المكرو؛ لأنه غير قاصد للطلاق، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه و لقوله قلل: الإن الله تجاوز لي عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه<sup>67</sup> وقوله عليه الصلاة والسلام: الا طلاق في إغلاق، "معناه في إكراء وهذا هو الراجع لقوة طايله.

ورأى الحنفية: أن طلاق المكره واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض

(۱) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس.
 (۲) رواه أبو داود والأثرم عن عائشة، وقد سبق تخريجه ومعناه.

الطلاق

بالأثر المترتب عليه، كالهازل، فإن طلاقه يقع لحديث: «ثلاث جِلْهن جِلَّه، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، (<sup>(1)</sup>.

#### مالك الطلاق:

يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغاً عاقلاً، ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه. ولا يملكه القاضي إلا في أحدال خاصة للفد ورة.

ويلاحظ أن الفائرون المصري جعل الأهلية في سنة الحادية والعشرين، والفائون السوري في سن الثامنة عشرة، ويناء عليه تكون أهلية الطلاق فانوناً في تلك السن المقررة، إلا إذا سمع الفاضي لمن هودين هذه السن إذا كان بالغاً بإيقاع الطلاق. ونصر الفائزون السوري (م 80) على الأهلية:

 ١١ ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.

عجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج
 قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

## ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد:

يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق<sup>(؟)</sup>: وهو إرادة التلفظ به، ولو لم ينوه، أي إرادة لفظ الطلاق لمعناه، بالا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له، ولا يشترط في هذا الركن إلا تحقيق المراد به، فلا يقع طلاق فقيه يكرره، ولا طلاق حاك عن نفسه أو غيره؛ لأنه لم يقصد معناه، بل قصد التعليم

- (1) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنز) إلا النسائي عن أي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم وصححه والدارقطني، وفي إسناده ابن أزدك، وهو مختلف فيه (بيل الأوطار: ٢/ ٢٣٤ وما بعدها، نصب الرابة في الهامش: ٢٣٣/٢٣).
- (۲) فتح القدير: ۲۹/۳ الدر المختار: ۷۸٤/۱ الشرح الصغير مع حاشية الصادي: ۱۵۶۲۰ و مايندها، ۱۵۶۷ و مايندها، کشاف الفناع: ۲۸۷/۳ ومايندها، کشاف الفناع: ۲۸۷/۳ ومايندها، کشاف الفناع: ۲۸۷/۳ و ۱۳۵/۳۷ و ۱۳۵/۳۰ و ۱۳۵/۳ و ۱۳

والحكاية، ولا طلاق أعجبي لُقُن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه. ولا يقع طلاق من بلسان انام أو من زال مقله بسبب لم يعمن يه، ويلغو، وإن ثال بعد إفاقته أو استيقاظه: آجزته أو أوقعته للعديث المتقدم: (فع القلم عن ثلاث، ومنها: النالم حر. ستفظاه والانفاء القصد.

ولا تشترط عند الحنابلة النية للطلاق في حال الخصومة أو في حال الغضب.

## طلاق الهازل:

الهازل هو من قصد اللفظ دون معناه، واللاحب: هو من لم يقصد شيئاً أن كان تقول الزوجة في معرض دلال أو ملاحبة أواستهزاء، طلقني، فيقول لها لاحباً أو مستهزئاً: طلقتاً، وبثله من خاطبها بطلاق رهو يظلها أجيبة عه وليست زوجه، بسب ظلمة أو من وراء حجاب. والحكم أن يقع طلاق هؤلاء جيمياً لا لا تكل من الهازل واللاحب أي باللفظ عن قصد واختيار، وإن لم يرض يوقوعه، فعلم رضاه بوقوعه، لظمه أنه لا يقع: لا أثر له لخطأ ظله. والدليل كما ذكر الحنابلة وغيرهم موالحبيث المنقفم: فلات جدعى جدا، وطرفهن جدا الشكاء، والطلاق، والرجعة وفي ورواية والطحاق، وفي رواية: "والبينا، وقال على كرم الله وجهه: فلاثة لا لعب فيهن: الطلاق والحتاق والشكاع، ولأن الهازل أي بالسبب، وهو لفظ الطلاق، وترتيب الأحكام على أسابها إنها هو للشارع لا للناقد.

#### طلاق المخطئ أو من سبق لسانه:

وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق، فزلَّ لسانه، ونطق بالطلاق من غير قصد أصلاً، بأن أراد أن يقول: طاهر أو أنت طالبة، فقال خطأً: أنت طالق.

وحكمه: لا يقع طلاقه عند الشافعية، لعدم القصد.

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: لا يقع طلاقه في الفتوى والديانة، أي فيما بينه وبين الله تعالى، ويقع في القضاء. لكن قيد المالكية وقوعه قضاء بأن لم يثبت صبق لسانه بالبينة، وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء.

وسبب التفرقة بين الهازل والمخطئ: أن الهازل قصد اللفظ، فاستحق العقوبة والزجر عن اللعب بأحكام الدين، وأما المخطئ فلا قصد له أصلاً، فلم يستحق العقوبة والزجر، حتى يحكم بوقوع طلاق.

#### ما يشترطه في الركن الثالث \_ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق:

المرأة هي التي يقع عليها الطلاق، إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي؛ لأن الطلاق الرجمي لا نزول به رابطة الزوجية إلا بعد انتهاء العدة.

فإن كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى، فلا يلحقها طلاق آخر في أثناء العدة، لاستنفاد حق الزوج في الطلاق. لأنه لا يملك أكثر من ثلاث طلقات، فلا تكون هناك فائدة من الطلاق.

وإن كانت معندة من طلاق بانن بينونة صغرى. فلا يلحقها أيضاً طلاق آهر عند الجمهور غير الحنفية، لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق البانن، فلا تكون محلاً للملاأن. ويلحقها طلاق آخر في راي الحنفية في أأنت العند، لبناء بعض احكام الزواج من وجوب الفقة، والسكنى في بين الزوجية، وعدم حل زواجها برجل آخر في العند، فتكون محلاً للطلاق أذ هي زوجة حكماً. وعبارة العضفية فيه «الصريع بلمق الصريع»، ويلحق البانن يلحظ العند، والبانن يلحظ الصريع».

فإن كان الزواج فاسداً، أو انتهت عدة المرأة مطلقاً، فلا يقع عليها طلاق أخر، حتى ولو كان مملفاً بانتهاء العدة، كأن يقول لها: إذا انتهيت من عدتك، فأنت طالق، فلا يقم به طلاق.

ونص القانون السوري (م A7) على محل الطلاق فيما يأتي: "محل الطلاق: المرأة التي في نكاح صحيح، أو المعتفة من طلاق رجعي، ولا يصح على غيرهما الطلاق، ولو كان معلقاً».

وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا نَكَحْتُمُ ٱلدُّوْمِنَاتِ لَمُّرَ طَلَقْتُمُوهُمَّ مِن قِبْلِ أَن تَشَرُّهُ كَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ مِنْقِ ضَنَّدُوبَهَا ﴾

[الأحزاب: ٢٣/٢٦] ويكون الطلاق باثناً. ويرى الحنفية (١١): أنه لا بلحقها طلاق آخي فلو قال الرجل لزوجته التي لم يدخل ولم يختل بها: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ لا تقع إلا طلقة واحدة؛ لأنها بالطلاق الأول، صارت بائنة من زوجها، وأصبحت أجنبية، فلا يلحقها آخر، وهذا رأى الشافعية أيضاً، فإنهم قالوا: إذا قال ذلك لغير المدخول بها فتقع طلقة واحدة بكل حال؛ لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها<sup>(۲)</sup>.

وقال المالكية والحنابلة<sup>(٣)</sup>: يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات؛ لأنه نسق أي غير مفترق؛ لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعاً للثلاث جميعاً، فيقعن عليها، كقوله: أنت طائق ثلاثاً، أو طلقة معها طلقتان، إلا أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما قبلها، فيصدق عند المالكية قضاء بيمين، وديانةً بغير يمين.

## إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة:

إذا أضاف الرجل الطلاق للزوجة بأن قال: أنت طالق، أو طلقتك، وقع الطلاق اتفاقاً.

ويقع الطلاق أيضاً في الجملة إذا أضاف الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة على التفصيل التالي:

قال الحنفية(٤): يقع الطلاق أيضاً إذا أضافه الرجل إلى ما يعبر به عن كل المرأة أو ذاتها، كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد، والأطراف جميعاً (وهي اليدان والرجلان) والفرج (القبل) والوجه والرأس والاست (العجز)، أو أضافه إلى جزء شائع من المرأة كنصفها وثلثها إلى عشرها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ولا يقع الطلاق إذا أضافه إلى البُضْع (الفرج) والدبر، إذ لا يعبر بهما عن الكلى، بخلاف الاست والفرج، فإنه يعبر بهما عن الكل.

<sup>(1)</sup> الدر المختار: Y/ 3YE وما بعدها، 3Eo.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٩٧. (٣) المغنى: ٧/ ٢٣٣، القوانين الفقهية: ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الدر المختار وابن عابدين: ٢٠٨٥-٢٠١، فتح القدير: ٣/ ٥٢ وما بعدها.

الطلاق

ولا يقع لو أضافه إلى البد إلا ينبة المجاز، أي إطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتهراً، فلو الشتهر لا حاجة إلى نية المجاز، وكالياء: الرجل والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفم والصدر واللذق والسن والريق والعرق والثدي واللدم لأنه لا يعبر به عن الجملة، فلا يقع الطلاق لو قال: يلاك طائق أو رجلك طائق، وتعرهما.

ويقع الطلاق بإضافته إلى جزء الطلقة كالسدس والربع والنصف، ولو من ألف جزء، بأن يقول: أنت طالق جزءاً من ألف طلقة؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ومذهب المالكي<sup>(17)</sup>؛ لو أضاف الطلاق إلى نصف المرأة أو سدسها، أو ثلثها، أو ضفو من أعضائها، نفل، ولو قال نصف طلقة أو ربع طلقة كملت عليه، فهم كالحنية، واختلف المالكية على رأيين في إضافته إلى شعر المرأة وكلامها وروحها وكالحناء، والراجع أنه يلزم الطلاق إذا أضيف لما يعد من محاسن المرأة، مثل شموك أو كلامك أو ريقك طالق، ولا يلزم بما لا يعد من المحاسن، نحو أبصاق ومع وسحال.

ورأى الشافعية <sup>(19</sup>أنه يقع الطلاق إن طلق جزءاً من المراة، كفوله: يعدل أو رجل طالق أو المراة، كفوله: يعدل أو رجلك طالق أو من غير نية المجاز خلاقاً للمنطقة، وكلما من غير نية المجاز خلاقاً للمنطقة، وكلما من وكلما وكلما وكلما وكلما وكلما وكلما المنافعية بدا الطلاق لا يتبعض، ولا يقع إن أضافه إلى فضلة كريق وتحرّق ويول، وكلما لا يقع إن أضافه إلى مني ولين في الأصح؛ لأنها غير متصلة بها أتصال خلقة.

ولو قال لمقطوعة يمين: يمينك طالق، لم يقع على المذهب، لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الياقي. ولو قال: أنت طالق بعض طلقة، وقعت طلقة؛ لأن الطلاق لا يتبعض.

وأضاف الشافعية أن الرجل في خطاب المرأة لو حذف المفعول كأن قال:

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٨، الشرح الصغير: ٢/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣/ ٢٨٠، ٢٩١، آلمهذب: ٢/ ٨٠-٨٥.

اطلقت» أو حذف المبتدأ: «أنتِ» أو حذف حوف النداء «يا» فلم يقل: «يا طالق» لم يقع الطلاق، كما هو ظاهر كلامهم.

والحنابلة قالوا ( كن تطلق إن أضاف الطلاق إلى جزء من العرأة مثل قوله: يدك أو أصبحك أو رأسك طالق؛ لأنه أضافه إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الإضافة إلى الجزء الشائع مثل نصفك وثلثك. أما لو قال: لعديمة الاصبح أو البد: أصبحك طالق، أو يدك طالق، لم تطلق.

ولا تطلق لو قال لها: شعرك أو ظفرك أو سنك أو لبنك أو منيك طالق؛ لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها كالحمل، فهم خالفوا الشافعية في غير اللبن والمني.

ولا تطلق أيضاً إن قال: سوادك أو بياضك طالق؛ لأنه أمر عارض. ولا إن قال: ريقك أو دمعك أو عرقك طالق؛ لأن المذكور ليس جزءاً منها، ولا إن قال: روحك طالق؛ لأن الروح ليست عضواً ولا شيئاً يستمتع به، فأشبهت السواد والمياض. ولا إن قال: حملك طالق؛ لأنه عرض كالمياض والسواد.

وأما لو قال: حياتك طالق، فتطلق؛ لأنه لا بقاء لها بدونها، فأشبه ما لو قال: رأسك طالق.

وجزء الطلقة كالطلقة، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو ثلثها ونحوه، طلقت طلقة؛ لأن الطلاق لا يتعض.

والخلاصة: اتفق الفقها، على أن جزء الطلقة طلقة، واختلفوا في إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة. ولا يقع الطلاق عند جمهور الحقية فيما لا يعبر به عن جملة المرأة كاليد والرجل والإصبع والدبر، ويقع بها عند زفر ومالك والشافعي وأحمد.

#### إضافة الطلاق إلى نفس الزوج:

قال الحنفية والحنابلة(٢٠): من قال لامرأته: «أنا منك طالق» فليس بشيء، وإن

کشاف القناع: ٥/ ۲۹۸-۳۰۱، المغنى: ۷۲۲-۲٤۲.

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٣/ ٧٠ وما بعدها، المغني: ٧/ ١٣٣ وما بعدها، الدر المختار: ٦١٣/٢.

نوى طلاقاً. ولو قال: أنا منك بائن، أو أنا عليك حرام، ناوياً الطلاق فهي طالق عند الحنفية وفي أحد الوجهين عند الحنابلة؛ لأن الطلاق لازالة القيد، والقيد في السرأة دون الزوج، فلا تطلق في الحالة الأولى، لأنه أضاف الطلاق إلى غير محله، فيلغر. أما الإبانة فهي للإزالة الوصلة، والتحريم لإزالة الحل، وهما مشتركان بين الزوجين، فصح إضافهما إلى الزوجين، ولايصح إضافة الطلاق إلا إليها.

وقال المالكية والشافعية (٢٠ لو قال الرجل: أنا منك طالق، تطلق إن نوى طلقيقها \* لأن السراة مقيدة والنورج كالقيد عليها، والخل يضاف إلى القيد، كما يضاف إلى المقيد، فيقال: حل فلان المقيد، وحل القيد عنه. وإن لم ينو طلاقاً قلا تطلق؛ لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى غير محله، فتبرط فيه ما شرط في الكتابة من قصد الإيقاع.

وكذا لو قال: أنا منك بائن، اشترط نية العلاق، كسائر الكتايات. وعليه، فإن الطلاق المنسوب إلى الزوج يقع ـ على هذا الرأي ـ بالنية، سواء بلفظ الطلاق أم بالإبانة.

## ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـــ الولاية على محل الطلاق:

محل الطلاق كما عرفنا هو الزوجة، وكأن هذا الركن الذي ذكره الشافعية فرع عن الركن السابق وهو محل الطلاق، والمقصود منه بيان حكم طلاق الأجنية. فإن طلاقها قبل زواجها مختلف في وقوعه بعد تزوجها، كما يتبين من عبارات الفقهاء وهو موضوع تعليق الطلاق على الملك.

## تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح:

فيه ثلاثة آراء للفقهاء:

قال العنفية(٢): إذا أضاف رجل الطلاق إلى النكاح، وقع عقبب النكاح، مثل

 <sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٨، المهذب: ٢/ ٨٠، مغني المحتاج: ٣/ ٢٩٢.
 (٢) فتح القدير: ٣/ ١٢٧- ١٣١.

أن يقول لامرأة: اإن تزوجتك فأنت طالق، أو اكل امرأة أتزوجها فهي طالق، الأن ملم الطلاق، مملق على شرط، فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق، وإنما يكني وجوده عند تحقق الشرط، والملك متيقن حينة أي عند وجود الشرط، وإذا كان الملك عنيقناً عنده، وفع الطلاق، لأن المحلق بالشرط قالملفوظ لذى الشرط، فهو كما لو أضاف الطلاق في حال الزواج إلى شرط، فإنه يقع مقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، لا لأن الملك قالم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وفت الشرط؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان، وهو استصحاب الحال، وأما حديث: الا طلاق قبل الكناح، ("الذي وراء الشافعي، فمحمول على فق الشجوذ في الحال، وأما حديث: الا ظلاق قبل الكناح، ("الذي وراء الشافعي، فمحمول على فق الشجود على الأن الأصل الحال، وأما عديث إلى الأصل المحالة، الشيء على ما كان،

وعلى هذا، فلا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكاً، أويضيفه إلى ملك، فإن قال لامرأة أجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها، فدخلت الدار، لم تطلق؛ لأن الحالف ليس مالكاً، ولم يضف الطلاق إلى الملك أو سبب الملك وهر التزوج، ولا بد من واحد منها.

والحاصل: أن الطلاق عند الحنفية يتعلق بشرط التزويج، سواء عمم المطلّق جميع النساء أو خصص.

وقال اللكه الأخيم "! إن عمَّ المطلق جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه، وفي مناسعة أو قال فضن الله فن الله فلاد، أو من بلد كذا، فهي طالق) أو قال (في وقت كذا)، فإن هو الا يقلق عند مالك إذا تزوجهن الرجل المطلق. أما لو قال: (كل امرأة أتزوجها، فهي طالق) فلا تطلق امرأة تزوجها، وسبب الفرق بين التمعيم والتخصيص: استحسان مبني على المصلحة؛ لأنه إذا عمم فأوجبنا علم التمسيم، لم يجد سبيدًا إلى النكاح المحلل، فكان ذلك عنتاً به وحرجاً، وكأنه من باب نذر المعصية. وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق، وليس

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن المسور بن مخرمة بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح،
 ولا عتق قبل ملك؛ وفيه أحاديث كثيرة بمعناه (نصب الراية: ٣٠ ٣٣٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٨٣/٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٢.

من شرط الطلاق إلا وجود الملك فقط، ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق.

# وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية(١): خطاب الأجنبية بطلاق مثل

اأنت طالق، ومثل اكل امرأة أتزوجها فهي طالق، وتعليق الطلاق بتكاح، مثل (إن تزوجتك فأنت طالق) أو بغير نكاح، مثل (إن تخلت الدار فأنت طالق) أو بغير نكاح، مثل (إن دخلت الدار فأنت طالق) لغو، ويحكم بإبطال اليمين، فلا تطلق على من يتزوجها، أما الطلاق المنجز على الأجنية فلا يقع بالاتفاق، وأما المعلق على الزواج فلانتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق، وقد قال 搬: الا طلاق إلا بعد نكاح».

وعليه، فإن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاً، سواء عم المطلق أو خص. وهو قول علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة، وهو الواجع لدي عملاً بهذا الحديث الصحيح، ولا عبرة بما طعن به يعضهم بعد تحسين الترمذي، وبناء عليه إن قال وجل لزوجته ولاجنبية: إحداكما طالق، أو كانت له زوجة اسمها زينب، وجارة اسمها زينب، فقال: زينب طالق، وقال: أودت الاجنبية، لم يقبل قول، وطلق ورجته في الحالين؛ لأنه لا يمكن طلاق غيرها.

# الأدلة إجمالاً (٢):

استدل الحنفية بما يأتي:

 الإجماع على صحة تعليق الظهار بالملك، والطلاق مثله، إذ لا قائل بالفرق.

- (۱) مغني المحتاج: ۲۹۳/۳ وما بعدها، المهذب: ۹۸/۳، المغني: ۷/۱۳۵ وما بعدها، بداية المجتهد: ۸۳/۲ وما بعدها.
- (٣) قع القدير: ٣/ ٤٤ وما يعدما، ٨٧ وما يعدما، البدائع: ١٦/١٠٠١/١، يداية المجتهد: ١٩٥/٢/ وما يعدما، القوانين الفقهية: ص ٢٨ وما يعدما، الشرح الصغير: ١٩٥/٣/ وما يعدما، دشتي المحتاج: ١٣/١/٣/ وما يعدما، دشتي المحتاج: ١٣/١/٣/ وما يعدما، دشتي ١٣/ ١٨٠٠/١/ المثني: ١٨/ ١٨٠٠/١/ مكانسة المتناع: ٥/١٣٠١/١/ مائية المن يازر: ١٨/١٢/١/ مكانسة المن المنازر: ١٨/١٢/١/ المكانسة المنازر: ١٨/١/١/ المكانسة المكانسة المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المكانسة المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/ المنازر: ١٨/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/١/ المنازر: ١٨/١/١/ المنازر: ١٨/١/

٢ - آثار عن التابعين: أخرج ابن أبي شببة عن سالم والقاسم بن محمد والنخعي والزهري ومكحول الشامي وغيرهم أنهم قالوا في رجل قال: كل امرأة أتروجها فهي طالق: هو كما قال.

 تعليق الطلاق لازم كتعليق العتق والوكالة والإبراء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال.

واستدل المالكية على التفصيل بالاستحسان وبناء الحكم على المصلحة، فقالوا: إذاعمم فأرجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال، فكان ذلك عندًا وحرجاً، فكأنه نذر الممصية، وقد عرف من الشرخ: اإذا ضاق الأمر اتسع، أما إذا خص فهو بسبيل من زواج غير من خصها بالتعليق، فلا موجب الاثناء كلام،

واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتي:

أ – حديث الا طلاق قبل نكاح المروي من طرق مختلفة، وقال عنه الترمذي: حديث حسن. ويلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم يتكح فهو جائز، فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، فإن الله يقول: نكحتم المؤمنات، ثم طلفتموهن، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.

أ – المعقول: وهو أن التعلق طلاق، والطلاق حل القيد وإيطال الملك، ولا قيد ولا ملك في الأجنبية حتى يصح حله وإيطاله، فكان لغواً. أما أن التعلق طلاق، فلأن الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه، فلو لم يكن التعلق تطلبةاً، لم يقع الطلاق عند الشرط. ثم إن هذا التعلق إنشاء تصرف في عمل في حال لا ولاية له عليه فيلغ، كتعلق الصبي، وتعلق البالغ طلاق الأجنبية محمل في راملك. وقد رجعت هذا الرأي عملاً بالعديث الثابت.

## شرط الركن الخامس ـــ الصيغة أو ما يقع به الطلاق:

اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرها، سواء باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) مقارنة المذاهب للأستاذين شلتوت والسايس: ص ١٠٤-١٠٨.

واللفظ إما صريح أو كناية:

## الطلاق الصريح:

هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفاً في الطلاق، كالألفاظ المشتقة من كلمة (الطلاق) مثل: أنت طائق، ومطلقة، وطلقتك وعلى الطلاق، ومنه قول الرجل: «أنت علي حرام أو حرمتك أو محرمة؛ لأنه وإن كان في الأصل كناية، فقد غلب استعماله بين الناس في الطلاق، فصار من الألفاظ الاصل كناية، فقد غلب المتغية، وصريح الطلاق عند الحنايلة: فقط الطلاق السلاق عند المتعابلة: فقط الطلاق وما تصرف منه، لا غير، أما لفظ الغراق والسراح فهو كناية.

وقال لللكية: الكناية الظاهرة لها حكم الصريح، وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق، وكقوله: أنت بائن أو بتة أو نتلة وما أشه ذلك.

وشال الشاهعية والظاهرية، إن صريح المعادق ثلاثة أتفاظ: الطلاق والقراق والســرح، لــورودها في القرآن، قال نعالي: ﴿ إِالْقَائِقَ مُرَثَانً فِيَسَاكُ فِي َالْمُعَلِقُ مُرَثَانً فِي َاللَّمِنُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَرَثَانً فِيكُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِي الل

أما لفظة الإطلاق مثل أطلقتك وأنت مظلمة، فليست صريحة في الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة وإنما هي كناية تحتاج إلى نية؛ لأنها لم يثبت لها عرف الشرع ولا الاستعمال، فأشبهت سائر كتاباته.

يفهم مما ذكر أنه يشترط لإيقاع الطلاق ما يأتي:

 ١ - استعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاً، أو بالكتابة أو الإشارة العفهمة.

٢ - أن يكون المقللق فاهماً معناه، ولو بلغة أعجمية، فإذا استعمل الأعجمي صريح الطلاق، وقع الطلاق منه بغير نية، وإن كانت كناية احتاج إلى نية. ولو لئن رجل صيغة الطلاق بلغة لا يعرفها، فتلفظ بها، وهو لا يدري معناها، فلا يقع عليه شيء.

٣ - إضافة الطلاق إلى الزوجة ، أي إسناده إليها لغة ، بأن يعينها بأحد طرق التعيين > كالوصف، أو الاسم المسماة »، أو الإشارة والضمير ، فيقول: امرأتي طالق ، أو فلاتة طالق ، أو يشور إليها بقوله: هذه طالق ، أو أنت طالق ،أو يقول: هي طالق ، في أثناء حديث عنها ؛ أو إسناده إليها عرفاً مثل: علي الطلاق أو الحرام إن أقعل كذا ، فلطلاق منا مضاف إلى المرأة في المعنى ، وإن له يضف إليها في اللظف ، وذلك خلافاً للحيابة.

 إلا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أو في لفظه. ويقع الطلاق الصريح ولو بالألفاظ المصحفة، نحو طلاغ، وتلاغ، وطلاك، وتلاك، أو بأحرف الهجاء: ط،
 أ، ل، ق.

#### حكم الطلاق الصريح:

يقع الطلاق باللفظ الصريح دون حاجة إلى نية أو دلالة حال، فلو قال الرجل لزوجت: أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يلتفت لادعائه أنه لا يريد الطلاق.

#### طلاق الكناية:

هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولم يتحارفه الناس في إرادة الطلاق. مثل قول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك، اذهبي، اخرجي، أنت بالن، أنت بتّة، أنت خلية، برية، اعندي، استبرئي رحمك، أمرك بيدك، حبلك على غاربك<sup>(1)</sup>أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء، وزمامه على غاربه، ونحوها من الألفاظ

<sup>(</sup>١) الغارب: ما بين السنام إلى العنق.

التي لم توضع للطلاق، وإنما يفهم الطلاق منها بالقرينة أو دلالة الحال: وهي حالة مذاكرة الطلاق، أو الغضب.

ومن الكتابة في أصل المذهب عند الشافعية والحنابلة: أنت علي حرام أو حرَّمتك، فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً حصل، وإن نواهما تخير وثبت ما اختاره. لكن "كما أقي ابن حجر - أصبح نظر (هلي الحرام) من الطلاق الصريح في لكن "كما والعادة الجارية. وقد حصر المالكية الكتابة الباكتابة المحتملة مثل: الحقي بأهلك وأذهبي وابعدي عني وما أشبه ذلك، أما الكتابة الظاهرة فلها حكم الصريح، كما بينا مثل لفظ التسريح والغراق، وأنت بائن أو بنة أو بناة .

#### حكم الطلاق بالكناية:

قال الحنفية والحنابلة: لا يقع قضاء الطلاق بالكناية إلا بالنية، أو دلالة الحال على إرادة الطلاق، كأن يكون الطلاق في حالة الغضب، أو في حالة المذاكرة بالطلاق.

وفشل الحنية في وقوع الطلاق قضاء بالفاظ الكنايات، فقالوا: في حالة الرضا المجرد عن مذاكرة الطلاق وطلبه لا يحكم بوقوع الطلاق بأي لفظ كنائي لا بالنبة، وفي حالة الرضا ومذاكرة الطلاق وطلبه: يقع الطلاق من غير توقف على نبة في لفظ (اصديي) والفاظ (بالنن، بنة، علية، برية) وأما الفاظ (افعيي، اخرجي، قومي، اغربي، عنصياح إلى نبة. وأما في حالة الغضب فيق الطلاق بلفظ (اعتباع إلى نبة. وأما في احتاج إلى نبة.

وراى المالكية والشافعية: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ولا عبرة بدلالة الحال، فلا يلزمه الطلاق إلا إن نواه، فإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله في ذلك بيميته، فإن حلف أنه ما أراد باللفظ الطلاق، لم يقع، وإن امتنع عن البين حكم عليه بالطلاق.

واشترط الشافعية في نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، فلو قارنت أوله، وغابت عنه قبل آخره، لم يقع طلاق. وقسم المالكية والحنابلة(١٠)الكناية إلى نوعين:

كتابة ظاهرة، وهي ما شأنها أن تستمعل في الطلاق وحل العصمة، مثل فوله: أنت بتة، وحبلك على غاربك، ويقع بهما ثلاث طلقات، دخل بها أم لا، ولها حكم الصريح.

وكناية خفية، وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وحل العصمة، مثل اعتدي، ويقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك في المدخول بها، بل لايقم بها طلاق إلا إذا نواه.

ومن الكتابة الظاهرة التي يقع بها ثلاث طلقات في المدخول بها إن لم ينو أقل: ألفاظ: بالنق، وميتة، وخلية، وبرية، ووهبتك لأهلك، وأنت حرام، وخليت سيبلك، ووجهي من وجهك حرام أو على وجهك حرام.

ولو قال الزوج: «أنت طلاق» أو «أنت الطلاق» أو «أنت طالق طلاقاً» فيقع بها عند المنفية والمالكية والحنابلة<sup>(77</sup>طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيئاً، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وهذه عندهم من الألفاظ الصريحة، لأنه صرح بالمصدر، والمصدر يقع على القليل والكثير، وإنه نوى بلفظه ما يحتمله.

وعند الشافعية<sup>(٣)</sup>في الأصح: ليس قوله: أنت طلاق أو الطلاق، من الألفاظ الصريحة، بل هما كنايتان؛ لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعاً.

ما عدا الصريح والكناية، ذكر المالكية <sup>(1)</sup>إن ما عدا التصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق، كقوله: اسقني ماء أو ما أشبه ذلك: فإن أواد به الطلاق، لزمه على المشهور، وإن لم يرده لم يلزمه.

## الطلاق بالكتابة إلى الغائب:

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالي:

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/٩٥٩-٦٣٥، منار السبيل: ٢١٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۹۶، اللباب: ۳/ ٤١، المغني: ٧/ ۲۳۷، الشرح الصغير: ۲/ ۹۰۹.
 (۳) مغني المحتاج: ۲۸ ۲۰۰/.

القوانين الفقهة: ص ٢٢٩.

عبارة الحفية<sup>(1)</sup>: الكتابة إما مستينة أو غير مستينة، والكتابة المستينة، هي الكتابة الظاهرة التي يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرض. والكتابة غير المستينة: هي التي لا يبقى لها أثر، كالكتابة على الهواء أو على الماء،وكل شيء لا يمكن فهمه وقراءته، وحكمها: أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى.

أما الكتابة المستبينة فهي نوعان: كتابة مرسومة: وهي التي تكتب مصدَّرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة، كأن يكتب الرجل إلى زوجة فائلاً: إلى زوجتي فلائة، أما بعد فأنت طائق، وحكمها: حكم الصريح إذا كان اللفظ صريحاً، فيقم الطلاق ولو من غير نيّة.

وأما الكتابة غير المرسومة: فهي التي لا تكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا ترجه اليها كالرسائل المعروفة، كأن يكتب الرجل في ورقة: ازوجتي فلانة طالق، وحكمها حكم الكتابة ولو كان اللفظ صريحاً، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

## والطلاق بالرسالة

أي بإرسال رسول: هي أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان، فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على النحو المكلف به، وحكمها: حكم الطلاق الصريح باللفظ، يقع عليها الطلاق؛ لأن الرسول يقل كلام المرسل، فكان كلامه تكلامه".

وعبارة المالكية "": من كتب الطلاق عازماً عليه، لزمه إذا لم يكن متردة فيه، فإن كتب الطلاق عازماً عليه أو لم يكن له نية، لزمه بمجرد كتابة (طالق) وإن لم يكن عازماً الطلاق مال الكايات، بل كان متردةاً أو مستشيراً، فلا يقع ما لم يخرج الكتاب من يده، ويعطيه لمن يوصله، فيصل إليها أو الولها، فإن أخرجه من يعا عازماً الطلاق، فيقع بمجرد إنفاذه، ولو لم يصل، وإن أخرجه غير عائز، ولم يصل، فالأرجح عدم اللزوم.

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) البدائم: ١٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ٢٣٠، الشرح الصغير: ٢/ ١٨٥٠.

ويلزم الطلاق بمجرد إرساله مع رسول ولو لم يصل، فمتى قال للرسول: أخبرها بأني طلقتها، لزمه الطلاق.

والخلاصة: أن العبرة عندهم في كتاب الطلاق بالنية.

وقال الشافعية (() مثل المالكية: إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينوه، فهو لغو لم يقع به الطلاق؛ لأنه الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها. وإن نوى الطلاق فالأظهر وقوعه، ولا يقع الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب.

وإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية، ونوى الطلاق، ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب، كقوله: (إذا بلغك كتابي، فأنت طالق). فإنما تطلق بلوغه لها، مكتوباً كله، مراعاة للشرط. فإن انمحى كله قبل وصوله، لم تطلق، كما لوضاع.

وإن كتب الرجل: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وكانت نقراً، فقرأته طلقت، لوجود المملّق عليه. وإن قرئ عليها فلا تطلق في الأصح، لعدم قراءتها مع إمكان القراءة. وإن لم تكن قارئة، فقرئ عليها، طلقت؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب، وقد وجد، بخلاف القارئة.

وكذلك قال الحنابلة "كمثل الشافعية والمالكية: إذا كتب الرجل الطلاق، فإن نراه طلقت زرجه؛ لأن الكتابة حروف يقهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق، وفهم منها المراد، ونواه، وقع كالطلاق باللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب، يدليل أن النبي ﷺ كان مأموراً يتبلغ رسالته، فحصل المقصود في حق البعض يتاقول، وفي حق أتحرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظة في إثبات الديون والحقوق.

وإن كتب الطلاق من غير نية، قيل: يقع، وقيل: لا يقع إلا بنية، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>١) المهذب: ٨٣/٢، مغنى المحتاج: ٣/ ٢٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٢٣٩ وما بعدها، غاية المنتهى: ١٥٨/٣.

الطلاق

وإن كتب بشيء لا يبين مثل: أن يكتب الطلاق بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع.

ورأيهم كالشافعية تماماً في اشتراط وصول الكتاب دون أن ينمحي ذكر الطلاق. إذا علق الطلاق ببلوغه، وفي تعليقه بالقراءة.

والخلاصة؛ يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية، ويقع عند الحنفية في الكتابة المرسومة كالصريح، وفي غير المرسومة كالكتابة تحتاج إلى نية. ولا يقع الطلاق بالكتابة على الماء أو الهواء ونحوه بالاتفاق.

ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه، وقع ولو لم يسمعه.

#### الطلاق بالإشارة:

اتفق الفقهاء (<sup>11</sup>على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس، الممهودة عند العجز عن النطق، كالأخرس ونحوه، دفعاً للحاجة، فإذا طلق الأخرس بالإشارة طلقت زوجته.

لكن قال الحنفية: إذا كان الأخرس يحسن الكتابة، لا تجوز إشارته.

أما الناطق القادر على الكلام، فلا يصح عند الجمهور طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها، فلا يقع الطلاق بالإشارة إلا في حق الأخرس، وقال المالكية: إشارة القادر على الكلام كالكنابة تحتاج إلى نية، ويصح بها حينتذ الطلاق.

### صيغة الطلاق في القانون السوري:

نصت المادة (٨٧/١) من هذا القانون على ما يلي: يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنها بإشارته المعلومة.

## ومعناها: أن الطلاق يقع بنفس الأسلوب الذي ينعقد به الزواج:

(1) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۵۸٤، القوانين الفقهية: ص ۳۳۰، الشرح الصغير: ۲/ ۸۶۸ وما بعدها.
 ۸۵۵ مغني المحتاج: ۲/ ۲۸ ۸۶۷، المهلب: ۲/ ۸۳۸، المغني: ۲۲۸/۷ وما بعدها.

١ - يقع بالألفاظ الصريحة بوضع اللغة أو الموضوعة عرفاً للدلالة على الطلاق.

٢ - ويقع بالكتابة، كأن يكتب لزوجته كتاباً يخبرها فيه بطلاقه لها.

 ٣ – ويقع من الأخرس أو معتقل اللسان بالإشارة الواضحة التي تدل على إيقاع الطلاق في إشارات الخرس، إذا كان عاجزاً عن الكتابة.

وأخذ القانون السوري برأي الحنفية في أن الطلاق يقع بلفظ صريح يدل عليه لغة، كقوله: أنت طالق، أو عرفاً كقوله: أنت علي حرام، وبالفاظ الكناية مع النية، ونصت المادة (٩٣) على ذلك: «يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

## قدر الطلاق:

عدد الطلاق<sup>(۱)</sup>؛ هو طلقة واحدة واثنتان وثلاث، فإن صدر الطلاق مطلقاً، أي بالصيغة فقط، كأن قال الرجل: طلقتاً أو أنت طالق، وقعت طلقة واحدة، عملاً بمتشفية الصيغة عند المحنفية، ويقم ما نواء عند الجمهور. وإن نوى بكلامه عدداً معيناً كواحدة أو الثنين، أو صرح بعدد قرن بالطلاق، وقع ما نواء أو ما صرح به من العدد، فلو مات المراة قبل تمام العدد، لغا الطلاق عند الحنفية لأن الوقوع بالعدد، وقو مات الزوج أو أخذ أحد فعه قبل ذكر العدد، وقع الطلاق واحدة عملاً تعداً بالعدد، وقع الطلاق واحدة عملة تمام كلمة (طالق) لم يقع شيء.

وتنفذ الطلقات الثلاث بالاتفاق، سواء طلق الرجل المرأة واحمدة بعد واحدة، أم جمع الثلاث في كلمة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثاً، عند الجمهور خلافاً للظاهرية.

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/٨٥٥، ٢٢٧، القوانين الفقهية: ص ٢٢٦، مغني المحتاج: ٣/ ٢٩٤، المغنى: ٧/ ٢٢٩، ٢٧٨، ٢٨٠، غاية المنتهى: ٣/٢٧٠.

والمعول عليه عند الحنفية اعتبار عدد الطلاق بالنساء، فطلاق الحرة ثلاث، وطلاق الأمة ثنتان، لفوله 歳: طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان، (^''.

فحوعند الجمهور: المعتبر هو الرجال، فللعبد طلقنان، وللحر ثلاث طلقات، لما روى الدارقطني مرفوعاً: فطلاق العبد اثنتان؛ وروي عن عثمان وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما من الصحابة، كما روى الشافعي.

والإسلام في أمر الزواج والطلاق التزم الحق والاعتمال، وصحح أعطاء الجاهلية، فقد كان التكاح ليمعند بعد بعد الجاهلية أوبعة أنحاد "أن التكاح المعروف بعد بعد خطبة، وتكاح الاستيضاع أي طلب الزوجة المباضعة وهو الجماع من رجل آخر بطلب زوجها، وتكاح الرهط وون العشرة، ثم تلحق السراة الولاد بمن أحبت منهم، وتكاح البخابا، فم إلحاد من الزانة باللغاة".

أوأما الطلاق، فلم يكن مقيداً بعده في الجاهلية، قالت عائشة ﷺ: أكان البراي بطلق اراجهها، وهي في الكفته . والم يقي الكفته . والم يقي الكفته . والم يقي الكفته . والم يقي الكفته . والم يقل الكفته . والمحتل والمحتل ، والكفتي مُرتون المسلق حسى والا منا أجل الكفت . والمكنفي مُرتون الكفت الأية على أن علد . والمختل المثلث الكفت الأية على أن علد . والمحتل المؤتم على الكفت . والمحتل المؤتم . والمحتل الأوج عن مراجعة زوجه بعد الطلقة الأول و والتاتبة ، وما يقد على المقاد المؤتم والمحتل المؤتم . وحرص الشرع على إلقاء العشرة الذي كان يلحق بها، وراعى مصلحة الرجل حيث جمل للزوج حتى الطلاق ثلاث مرات، وحرص الشرع على إلقاء العشرة ، ولا المتواد العشرة على المائة العشرة بين من طبق المعترة بين من طبق المعترة بين من طبق المحترة بين من طبق المحترة بين من طبق المداول الموضد . في المناه السبب ، وقد يطلق الرجل لفضب مربع ثم ينده ، وقد يطلق لسبب ثم يزول السبب ، وقد يطلق الرجل لفضب مربع ثم ينده ، وقد يطلق لسبب ثم يزول السبب ، وقد يطلق المبياء .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والشارقطني عن عائشة مرفوعاً، وقال الترمذي: حديث غريب، والمعلل علمه عند أهل النام من أصحاب رسول أنه كالله وغيرهم. (٢) رواه البخاري وأبو داود عن مروة عن عاشة (نيل الأطواع (١/١/١). (٣) القائة جمع قائف: وهو الذي يعرف فبه الذي الوالد بالوالد الإلقارة المفية.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ١/ ٢٧١.

لسوء عشرة المرأة، فتتألم من الفراق، وقد يكون لها أولاد، فتحرم من رؤيتهم، أو تتضايق من تربيتهم.

المستراط التحليل، أي الزواج برجل آخر، لحل رجوع العراة إلى المطلّق بعد الطلقة الثالثة، يحمل الزوج على الإمساك عن إيفاع الطلقة الثالثة، ويذخه إلى الحرص على إيفاء الزوجية؛ لأن الرجل بحكم القبرة والحدية يأنف من مثل هذا الفعل، فكأنه في حكم الباب المسدود، وكأنه إحالة على شيء عسير الحصول بعيد التحقق.

## ما الذي تعود به المرأة بعد التحليل؟

من طلق طلقة واحدة أو التنين، فنكحها زوج غيره، ودخل بها، ثم نكحها الأول، بنى الأول عند الصالكية والشافعية والحنابلة ( على ما كان من عدد الطلقات، أي نعود إليه يما يقي له من الطلاق، فلو طلقها ثلاثا ثمن تحمها بعد زوج غيره، استأنف عدد الطلقات كنكاح جديد، أي نعود له بطلقات ثلاث: لأن الزاواج الثاني لا يهذم ما دون الثلاث، ويهذم المثلاث؛ لأن وطء المثني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فيما دون الثلاث، فلا يغير حكم الطلاق، ولأن تزويج قبل استيقاء الثلاث، فلا يقبل وطء الثاني. وهذا رأي

وقال أبو حينة وأبو يوسف<sup>10</sup>: الزواج الثاني يهدم مطلقاً، فتحود بطلقات ثلاث للزوج الأول، صواء أكان زواجها بزوج ثان بعد الطلقتين أم بعد الكلاث؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحام، فينيت حلاً يتسع لملات تطليقات كما يتسع لما دون الثلاث؛ لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها، وقد سمى النبي ﷺ الزوج الثاني محلًاً، وهو المثبت للحل، في حديث: الحمن اللحل المحلل والمحلل لده<sup>10</sup>.

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٦، مغني المحتاج: ٢٩٣/٣، المغني: ٢١١/٧.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير: ۱۷۸/۳.

 <sup>(</sup>٣) روي من حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي، وحديث على عند أبي داود والترمذي

### عدد الطلاق في بعض الألفاظ:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ، واللفظ الصادر عن المطلّق متنوع، يتحدد عدد الطلاق فيه إما بالنية أو بالصيغة أو بالعدد المقترن به صراحة. وهذه نماذج يعرف بها عدد الطلاق بالإضافة لما سبق بيانه.

# ١- اللفظ الـمُطْلَق:

إذا خاطب الرجل امرأته بقوله: أنت طالق أو بائن أو بنة: فغي رأي الممالكية والشافعية والحنابلة (\*\* يقع ما نواه، فإن نوى طلقتين أو ثلاثاً، وقع، لما روي أن وكانة بن عبد يزيد طلق امرأته شهيمة البنة، فأحبر النبي ﷺ بلنلك، فقال: والله ما أردث إلا واحدةً، فقال رسول الله ﷺ: والله ما أردث إلا واحدةً، قال ركانة: والله ما أردث إلا واحدة، فرها الله رسول الله ﷺ، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثاقة في زمان عمر بن الخطاب والثاقة في زمن عصان (\*\*).

وفي رأي الحنفية<sup>20</sup>: يقع الطلاق عند عدم العدد بالصيغة، وقول الرجل: أنت طائق البتة، من كنايات الطلاق التي يقع بها الطلاق عندهم بانتاً؛ لأنه اقترن وصف الشدة أو القدة أو صا بفد السنة.

## ٢- تحديد المقصود بالإشارة:

إن قال الرجل لامرأنه: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث أصابع، وقع الثلاث عند الشافعية والمالكية والحنابلة<sup>(4)</sup>؛ لأن الإشارة بالأصابع مع قوله (هكذا) بمنزلة

وابن ماجه، وحديث جابر عند الترمذي، وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، وحديث أبي هريرة عند أحمد والبزار، وحديث ابن عباس عند ابن ماجه، كلها بلغظ العن رسول ال 議 المحلل المحلل له والاحديث عقبة قهو بلفظ: العن الله المحلل والمحلل له (نصب الرائع: ۱۳۸۲-۲۶).

<sup>(</sup>١) المهذب: ٢/ ٨٤، غاية المنتهى: ٣/ ١٢٧، الشرح الصغير: ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي وأبو داود والترمذي، وقال أبو دآود: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً ابن حيان والحاكم (نيل الأوطار: ٢٢٦/٦).

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/٢١، ١٦٧٠.
 (٤) المهذب: ٢/٨٤، غاية المنتهى: ١٢٨/٣.

٣٧٦ )\_\_\_\_\_\_\_انحلال الزواج وأثاره

النية في بيان العدد. وإن قال: أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين. قبل قوله؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. ولوقال: أنت طالق وأشار بالأصابع، ولم يقل (هكذا) وقال: أردت واحدة ولم أرد العدد فهي واحدة، أي يقبل قوله؛ لأنه يحتمل ما يدعيه.

وكذلك يقع ثلاثاً بالإشارة عند الحنفية<sup>(١)</sup>؛ لأن الطلاق الثلاث يقع عندهم إذا كان مقروناً بعدد الثلاثة نصاً أو إشارة، أو موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو ما يدل عليها.

## ٣- واحدة في اثنتين:

قرر الشافعية عملاً بمبدئهم في تحكيم النية (٢٠) إن قال الرجل: أنت طالق واحدة في النتين، فإن نوى طلقة واحدة مع النتين، وقعت ثلاث؛ لأن (في) تستحمل بمعنى (سع) لقوله عز وجل: ﴿ قَدْعُل قَ بِنَائِدَ فَيْ اللَّهُ عَنْى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالُّ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِينُ الْهُولِ، فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللْمُلْلُولُولُولُولُولُ

ومذهب الحنفية "": يقع بقوله: (واحدة في تنتين) طلقة واحدة إن لم يعن أو نوى الضرب؛ لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد، وإن نوى واحدة وثنتين فيقع ثلاثاً في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار: ۲/ ۹۲، ۱۹۵، ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/ ٦٠٣.

الطلاق

#### إ طالق طلقة بل طلقتان؛

رأى الشافعية(١): أنه إن قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتان، ففيه وجهان: أحدهما \_ يقع طلقتان، كما إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان. والوجه الثاني \_ يقع الثلاث؛ لأن الطلاق إيقاع، فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين، فحمل على طلاق مستأنف.

## ه- اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية(٢)على أنه إذا قال الرجل لغير المدخول رها: «أنت طالق ثلاثاً» وقع الثلاث؛ لأن الجميع صادف الزوجية، فوقع الجميع، كما لو قال ذلك للمدخول بها.

واتفقوا أيضاً على أنه إن قال الزوج لامرأته: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ وتخلل فصل(٣)بينها، وقعت الثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لأنه خلاف الظاهر. وإن قال: قصدت التأكيد صدق ديانة، لا قضاء.

وإن لم يتخلل فصل: فإن قصد تأكيد الطلقة الأولى بالأخيرتين، فتقع واحدة؛ لأن التأكيد في الكلام معهود لغة وشرعاً. وإن قصد استثنافاً أو أطلق (بأن لم يقصد تأكيداً ولا استئنافاً) تقع الثلاث، عملاً بظاهر اللفظ.

وكذا تطلق ثلاثاً إن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو عطف بالواو أو بالفاء.

#### ٦- تطليق الجماعة:

لو قال الرجل لنسائه الأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة، فمذهب الحنفية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٢/٨٤، اللباب: ٣/٤٩، الدر المختار: ٢/ ٦٣٢، القوانين الفقهية: ص ٢٢٩، مغنى المحتاج: ٣/ ٢٩٧، المغنى: ٧/ ٢٣٣- ٢٣٥، المحلى: ٢١٣/١٠، مسألة ١٩٥١،

<sup>(</sup>٣) المراد بالفصل: أن يسكت فوق سكتة النفس.

والشافعية (١٠) طلقت كل واحدة منهن طلقة؛ لأنه يخص كل واحدة منهن ربع طلقة، وتكمل بالسراية. وكذا إن قال: بينكن تطليقتان أو للاث أو أربغ، وقع علمي كل واحدة طلقة، إلا أن يتوي قدمة كل واحدة منهن، بأن قال: أورت أن يقع علمي كل واحدة من الطلقتين، وقع علمي كل واحدة طلقتان، وإن قال: أورت أن يقع علمي كل واحدة من الثلاث الطلقات، فتطلق كل واحدة ثلاثاً؛ لأنه مقر على نفسه بله بخ تظيف والشطة محتمل له.

وإن قال: بينكن خمس طلقات، وقع على كل واحدة طلقتان، وهكذا إلى ثمان تطليقات. فإن زاد عليها، بأن قال: أوقعت عليكن تسعاً، طلقت كل واحدة ثلاثاً.

وإن قال: أوقعت بينكن نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت كل واحدة ثلاثاً؛ لأنه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن، ثم يكمل.

أما إن قال الرجل لنسائه: إحداكن طالق أو قال لإحدى امرأتيه: إحداكما طالق، طلقت واحدة، ويرجع إلي تعيينه اتفاقاً<sup>٢٧</sup>.

### ٧- الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق:

ذهب الشافعية والحنابلة<sup>(؟)</sup>: إن قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضه، وقعت طلقة؛ لأن شيئاً مما ذكر لا يقتضي العدد، وقد تتنصف الطلقة الواحدة بالمذكور كله.

وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه، وقعت طلقة؛ لأنه قد تكون الطلقة أشد وأغلظ عليه، لتعجلها أو لحبه لها أو لحيها له، فلم يقع ما زاد بالشك. ومذهب الحنفية: تقع طلقة واحدة بائتة.

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، وقع الثلاث؛ لأنه كل الطلاق وأكثره، وهذا متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الذر المختار: ٢/ ٦٣٠ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) غاية المنتهى: ٣/ ١٢٩، المهذب: ٢/ ٨٥.

الطلاق -----

وإن قال: أنت طالق على مذهب السنة والشيمة والبهود والنصارى، أو على سائر المذاهب، أو أنت طالق لا يردك عالم ولا قاض، وقعت واحدة رجعية. وهذا باتفاق المذاهب<sup>(۱)</sup>.

## ٨- طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة:

يرى الشافعي<sup>(97</sup>: أنه لو قال: (طلقة قبل طلقة) أو (يمدها طلقة) أو (طلقة بعد اللائة) أو (قبلها طلقة) فقع طلقتان في الدخول بها، وطلقة في غير المنحول بها، إذ متقصاه في المدخول بها إيقاع طلقين: إحداهما في الحال، وتعقيها الأخرى، أما في غير المدخول بها فتبين في الطلقة الأولى، فلم تصادف الثانية محلاً وهوالكتاح.

ولو قال: (طلقة في طلقة) وأراد (مع) فيقع طلقتان كما في قوله تعالى: ﴿ اَنْتُلُواْ فِي أَشْرِكُ الأَمْرَافَ: ٨/٢٠٠٠ وإنْ أراد الظرف أو الحساب، أو أطلق، فتقع طلقة واحدة في الجميع، إذ مقتضى الظرف والحساب واحدة.

ولو قال: (أنت طالق نصف طلقة) فتقع طلقة بكل حال من إرادة المعية أو الظروف أو الحساب أو عدم إرادة شيء؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ولو قال: (أنت طالق طلقة في طلقتين) وقصد بـ (في) معية، فتقع ثلاث، وإن قصد ظرفاً فواحدة، أو حساباً وعرفه، فثنتان. وإن جهله وقصد معناه فطلقة.

ويتفق الحنابلة "مع الشافعية في قول الرجل: (أنت طالق طلقة قبلها طلقة) ونحوه، يقع طلقتان في المدخول بها، وطلقة في غير المدخول بها، وإن قال: (أنت طالق طلقة بعدها طلقة) وقال: أردت أني أوقع بعدها طلقة، يصدق ديانة، وهل يصدق قضاء؟ خلاف، الصحيح أنه إن وجد له طلاق في نكاح آخر، أو من زوج قبله، صدق، وإن لم يوجد لا يقبل قوله؛ لأنه لا يحتمل ما قاله.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ١١٨/٢، ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٩٧ وما بعدها، المهذب: ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٧/ ٢٣١ وما بعدها.

ووافق الحنفية (المنافعية أيضاً في قول الرجل: (أنت طالق واحدة فبلهاواحدة) أو قال: (واحدة بعد واحدة) أو (مع واحدة أو معها واحدة) تقع طلقتان، لأن في المسئال الأول المطفوظ به أولاً موفق أخراً؛ لأنه أوقع واحدة، وأخير أن قبلها واحدة سابقة، فوقعتا معاً؛ لأن الإيقاع في الساضي إيقاع في الحال.وفي المثال الثاني أوقع في الحالة الأولى طلقة واحدة وأخير أنها بعد واحدة سابقة، وأما في الحالين الأخيرين؛ فلأن (مم) للشفارة، فكانه فون ينهما، فوقعا.

أما لو قال: (أنت طالق واحدة قبل واحدة) فتقع واحدة؛ لأن السلفوظ به أولاً موقع أولاً، فتقع الأولى لا غير؛ لأنه أوقع واحدة، وأخبر أنها قبل أخرى ستقم، وقد بانت بهذه، فلقت الثانية. وكذا إن قال: (واحدة بعدها واحدة) وقعت واحدة أيضًا؛ لأن الملفوظ به أولاً موقع أولاً، فتقع الأولى لا غير، لأنه أوقع واحدة.

وإن قال لها: (إن دخلّت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة) أو (فواحدة) فنخلت الدار. وقعت عليها واحدة عند أمي حنيقة لأن المعلق بالدخول كالمنجز، في حالة تقديم الشرط. فإن أخر الشرط يقع نشان؛ لأن الشرط إذا تأخر بغير صدر الكلام، فيتوفف عليه، فيقعن جملة، أما إن تقدم الشرط فتع طلقة واحدة، لتعلقها الملاطر ففقة واحدة.

وإذا قال لها: أنت طالق بمكة، فهي طالق في الحال في كل البلاد، وكذلك إن قال: أنت طالق في الداره: تطلق في الحال؛ لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان، كما أبان الحنفية. وإن عنى به (إذا أتيت مكة) يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه ترى الاضمار، وهم خلاف الظاهر.

وإن قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة، لم تطلق حتى تدخل مكة؛ لأنه علقه بالدخول.

وإن قال لها: أنت طالق غداً، وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، فيقع في أول جزء منه. ولو نوى آخر النهار، صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى التخصيص في العموم، وهويحتمله مخالفاً لظاهر الكلام.

<sup>(</sup>١) اللباب مع الكتاب: ٣/ ٤٩ وما بعدها،الدرالمختار: ٦٢٨/٢.

الطلاق

#### ٩- الطلاق غير المعين:

قال الحنفية<sup>(۱)</sup>: لو قال: امرأتي طالق، وله امرأتان أو ثلاث، تطلق واحدة منهن، وله خيار التعيين.

ولو قال: (نساء الدنيا طوالق) لم تطلق امرأته. أما لو قال: نساء المحلة والدار والبيت، فتطلق امرأته، ولو قال: نسائي طوالق، ولا نية له، طلقن كلهن بغير خلاف؛ لأن لفظه عام.

ولو قالت امرأة لزوجهها: طلقني، فقال: فعلت أي طلقت بقرية الطلب، طلقت واحدة، فإن قالت: زدني، فقال: فعلت، طلقت أخرى، ولو قالت: طلقني، طلقني، طلقني، فتقع واحدة إن لم ينو الثلاث، ولو عطفت بالواو، فثلاث؛ لأنه قربة التكرار، فيطابقه الجواب.

ولو قالت: طلقت نفسي، فأجاز، طلقت؛ لأنه يملك إنشاء الطلاق طلها، فيملك الإجازة التي هي أضعف، بالأولى. ويقا لو قالت: أبنت نفسي، فأجازه طلقت إن نوى ولو للألاأ. أما لو قالت السراة: اعترت نفسي منك، فقال الزوج: أجزت، ونوى الطلاق، لا يقع شيء؛ لأن قولها (اخترت) لم يوضع للطلاق، لا صيعاً ولا كتابة.

### ١٠- عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية:

الكناية عند المالكية ظاهرة ومحتملة<sup>(٢)</sup>:

أما الكتابة المحتملة أو الخفية: فهي كقول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، واذهبي، وابعدي عني وما أشبه ذلك. فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه. فإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله فيه.

وأما الكتابة الظاهرة: فهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة، كلفظ التسريح والفراق، وكقوله: أنت بائن، أو بتلة، أو بتلة، وما أشبه ذلك. وحكمها حكم الصريح. وهي سبعة أنواع:

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٦٢٩-٦٣٣ وما بعدها، المغني: ١٦٩/٧-١٧٠.

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ۲۲۹، الشرح الصغير: ۲/ ٥٦٠-٥٦٥.

ال**غول:** ما يلزم فيه طلقة واحدة، إلا إن نوى أكثر في المرأة المدخول بها، وهو: (اعتذي) وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، فإن قال لها: اعتدي، فهو من الكتابة الخفية أو المحتملة، لا يقع إلا بنية.

الثاني: ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً وهو: بتة، و: حبلك على غاربك.

الثالث: ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها، وواحدة في غيرها إن لم ينو أكثر، فإن نوى ثلاثًا لزمه، أو أقل لزمه ما نواه، وهوأنت طالق واحدة بائنة.

الوامع: مايلزم فيه الثلاث في المدخول بها، وغيرها إن لم ينو أقل، وهي وهيئة لأهلك وهبتك لأهلك، أو ردتك أولا عصمة في عليك، وأنت حرام، أو خلية لأهلك أي من الزوج، أو ميتة أو كالدم أو كلحم المختزير، أو بريّة، أو خالصة، أي مني لا عصمة لي عليك، أو بالتة، أو أنا بائن منك، أو خلي أو بري أو خالص، فإن نوى الأقل لؤمه ما نواه، وحلف إن أراد تكاحها أنه ما أواد إلا الأقل، لا إن لم يردد.

الخامس: ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً، ما لم ينو أقل، وهو: خليت سبيلك.

السادس: ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها، وهو (وجهي من وجهك حرام) أو (وجهي علمى وجهك حرام) فلا فرق بين (من) و (علمي) ومثله: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فيلزمه الثلاث في المدخول بها فقط، إلا إن كان الكلام لعتاب، فلا شيء عليه.

السابع: ما يلزم فيه واحدة مطلقاً سواء دخل أم لا إلا لنية أكثر، وهو: فارقتك، يقع بها طلقة رجعية في المدخول بها.

وكل ذلك ما لم تدل القرائن على عدم إرادة الطلاق، فيصدق الرجل في نفي الطلاق إن دلت القرينة على النفي في جميع الكتايات الظاهرة، والحاصل: أن لفظى (اعتدي وفاوقتك) يقع بهما طلقة واحدة، ويقية ألفاظ الكتاية الظاهرة المذكورة يقع بها الثلاث.

#### ١١- الطلاق المقيد بالاستثناء:

ذهب علماء المذاهب الأربعة<sup>(1)</sup>: إلى أنه إذا استثنى المطلّق بلسانه صبع، ولم يقع ما استثناء. فإذا قال الرجل لامرأته: (أنت طائق ثلاثاً إلا واحدة) تطلق طلقتين. وإذا قال: (أنت طائق ثلاثاً إلا الشين) كُللَّقت واحدة.

واونا قال: (أنت طالق البنة إلا تتين إلا واحدة) يلزمه انتباره لأن (البنة) ثلاث. والرستناه من الإلبات نفى, ومن الفي إثبات، فأخرج من (البنة) التين، ثم أخرج منهما واحدة، نفسم للواحدة الأولى, واشترط الفقهاء لصحة الاستئناء الانسال في الكلام، أي انصال لفظ المستثنى بالمستثنى منه عرفاً بحيث بعد كلاماً واحداً، ولا يضر فصل يسير كتنفى ونحوه كسال وعطاس.

واشترطوا ايضاً عدم استغراق المستشى منه، فلو قال: •أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، لم يصح الاستثناء، وطلقت ثلاثاً بلا خلاف؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد التُّبا، ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه.

واشترط الشافعية في الأصع والعنابلة، أن ينوي الاستثناء قبل فراغ البدين أي قبل تمام المستثنى منه ! لأن البدين إنما تعتبر بتمامها. واشترطوا أبضاً في الثلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه ، فلا يكفي أن ينويه بقلبه من غير أن يسمع نفسه.

وبناء عليه يكون للاستثناء أحوال ثلاثة:

أ\_استثناء القليل من الكثير: يصح بالانفاق، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً
 إلا واحدة، وتقع ثنتان، ومن قال: أنت طالق أربعاً إلا اثنتين، لزمه اثنتان.

ب ـــ سستشناء العدد بعينه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، أو أنت طالق النتين إلا النتين، طلقت ثلاثاً في الأول، والنتين في الثاني، وكذا لو فال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة، وطلقة، يقع ثلاثاً، لأنه استثناء الكل من الكل.

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثننين وواحدة، وقعت واحدة، ويلغو ما حصل به الاستغراق. ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة، وقعت الثلاث.

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية للأستاذ زكى الدين شعبان: ص ٣٧٨.

جــ ـ ستثناء الأحكر من الأقل، مثل أنت طالق ثلاثاً إلا الشين، صبح الاستثناء
 عند الجمهور وتقع طلقة واحدة. وقال أحمد في الأصح: الاستثناء لا يصح؛ لأن
 الائتين أكثر الثلاث.

ويصح الاستثناء من الاستثناء مثل: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة، ويقع به طلقتان؛ لأن الاستثناء في الأصح ينصرف إلى الملفوظ به؛ لأنه لفظ فيتمع به موجب اللفظ.

# المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعاً:

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للشطط والتسرع، وحفظاً على الرابطة الزوجيّة؛ لأن هذا الرباط مقدس، يختلف عن كل العقود الأخرى، ولأن الطلاق يؤثر تأثيراً بالغاً في حياة السرأة، فإن جوهر ما تملكه أصبح هدراً، وربما عاشت أيّماً لا تتزوج أبداً، وفي التأيم غالباً مفاسد كثيرة أو تعريض للفساد والشر والمعصة.

فإن توافرت هذه القيود كان الطلاق موافقاً للشرع لا إثم فيه، وإن فقد واحد منها، كان إيقاعه موجباً للإثم والسخط الإلهي.

والقيود ثلاثة<sup>(١)</sup>:

أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة.

أن يكون في طهر لم يجامعها فيه.

٣ - أن يكون مفرّقاً ليس بأكثر من واحدة.

وأبحث هذه القيود وأثر مخالفتها عند فقهائنا :

# أولاً ـــ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً:

 (١) فتح القنير: ٢٤/٢١، اللباب: ٣٠/٣، بداية المجتهد: ٢/ ٨٠، الشرح الصغير: ٢/ ٧٧٠ ومايندها، مغني المحتاج: ٣٠-٣٠، ومايندها، المهذب: ٢/ ٨٥ ومايندها، كشاف القناع: م/ ٣٠٠-٣٠٠، المغني: ٢٠/ ١٣٠-١٠٤،

يرى الحنفية في أصل الملعب("كما تبين سابقاً: أن الأصل في الطلاق هو إلاحة، لإطلاق الآبات الفرآنية الواردة في، مثل قوله تعالى: ﴿لاَ يَجَاعُ عَيْتُكُمُ إِنَّ الْمِحْتُمُ الْمَاتُمُ لَلْقُتُمُ الْمِثَانُةَ تَالَمُ تَشَرُّونَ أَوْ تَقْرِضُوا لَمُنْ فَيِشِكُمُ السِيدرة: ٢٣٦/١ وقوله: ﴿ فَلَلْمُؤَمُّ يَبْزُينُ الطلاق: ١٥/١ ولان الرسول ﷺ طلق حضمة، وفعله الصحابة، ولو كان الطلاق محظم ألما اقدما علم.

ونوقشت هذه الأدنة، أما الآية الأولى فهي لبيان إياحة الطلاق قبل الدخول وقبل تسبية المهر، وأما الآية الثانية قبيان وقت الطلاق المفضل شرعاً وهو وقت ايتداء أو استقبال المدند، وأما طلاق حفصة وطلاق بغض الصحابة، قلم بيت أنه كان لغير حاجة أو سبب يدعو إليه. والظاهر هو أنه لحاجة؛ لأن الطلاق لغير حاجة كتن بتعمة الزواج، وإيذاء محض بالزوجة وأمانها وأولاها.

ويرى الجمهور غير الحنفية منهم الكمال بن الهمام وابن عابدين ("": أن الأصل في الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى، والأولى أن يكون لحاجة كسوء سلوك الزوجة أوليفانها أحداً، لما فيه من قطع الألفة، وهذم سنة الاجتماع، والتعريض للفساد، ولقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَفْتَكُمْ مَا يُرَّتُكُمْ الْمُفَاقِّ مَنْهِمَا الناسان، والمبادل إلى الله الطلاق، وحديث: الإيما امراة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة المبتن<sup>77</sup>فية وليل على ان سوال السرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريماً شديداً ولان من لم يرح رائحة الجنة غير داخل إليها أبداً، وكلى يلفت يلغ بصاحب إلى ذلك الدياغ مشيراً اللها قالما في الراحة الجنة، عشيداً ولان ذلك الدياغ مشيراً الراحة العبلة عشيراً الراحة المتاتب عالى المياع مشيراً الراحة للذي، كنا قال الشوكان ("أن.

الدر المختار: ۲/ ۷۱۱ وما بعدها، فتح القدير: ۳/ ۲۱-۲۲.

 <sup>(</sup>۲) الدسوقي: ۲۲۱/۲ المهلب: ۲۸/۷۰ کشاف القناع: ۲۱۱/۵ المغني: ۷/۷۷ وما يعدها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ثوبان، وهو حسن، وفي حديث آخر رواه الطبراني عن أبي موسى: "إلا من ربية، فإن الله لايحب الذواقين ولا الذواقات؟
 لكته ضعف.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ٦٢١/٦.

وهذا هو الراجع لاتفاقه مع مقاصد الشريعة، ولمخاطر الطلاق المتعددة، قال ابن عابدين: الأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقاً، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإعلاص الإيذاء ما ماطعاً وأد لاده.

وإذا وجدت الحاجة المبيحة وهي أعم من الكبر والربية، أبيح الطلاق، وعليها يحمل ما وقع منه ﷺ ومن أصحابه وغيرهم من الأثمة، صوناً لهم من العبث والإيذاء بلا سبب.

# أثر مخالفة هذا القيد:

إذا حدث الطلاق من غير حاجة أو سبب يدعو إليه، فإنه يقع بالاتفاق، ولكن المطلق يأثم؛ لأن الحاجة قد تكون تقديرية، أو نفسية خفية لا تخضيه للإثبات الظاهر في القضاء، وقد تكون مما يجب ستره، حفظاً لسمعة المرأة ومنماً من الشهير بها، لهذا كان الأصح ألا يحكم على الرجل بتعريض مادي للمطلقة، بسبب كون الطلاق تعسفاً، ويكتفي بما يقرره الشرع بدفع مؤخر الصداق، ونفقة المدة، والمنته التي هي تعريض عن الضرر الناجم عن الطلاق.

## ثانياً ـــ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه:

هذا الفيد متفق عليه بين الفقها ( ( )، فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو الثقاس، أو في طهر جامعها فيه، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً وعند الحنفية مكروماً تحريباً، وهو المسمى طلاقاً بدعياً، واقتصر المالكية على القول يتحريم الطلاق في الحيض أو النقاس، ويكره في غيرهما. ودليل هذا القيد: الإس عمر طلق امرأته، وهي حائض، فلكر ذلك عمر للنبي في الفاقات، وهي حائض، فلكر ذلك عمر للنبي في الفاقات، وهي حائض، فلكر ذلك عمر للنبي في انته طلق امرأة له وهي

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٢٨/٣-٣٤، الشرح الصغير: ٢/ ٥٣٧، مغني المحتاج: ٣٠٧/٣ ومابعدها، المغني: ٧/ ٩٨-١٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦/ ٢٢١).

TAV .aWall

حائض، فذكر ذلك عمر للنس على، فتغمَّظ فيه رسول الله على ثير قال: لد احعُها، ثم بمسكُّها حتى تطهُر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن بطلِّقها، فلبطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى». وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء؛ فهو يدل على أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيه.

وهـذا مـتـفـق مع الآيـة الـقـرآنـيـة: ﴿ يَأَيُّهُا النِّينُ إِنَا طَلْقَتُدُ ٱللِّيَاةَ فَطَلِقُوهُنَ لِيدَّتهنَّ ﴾ [الطلاق: ١/٦٥] أي مستقبلات عدتهن.

والسب هو عدم إطالة العدة على المرأة، ففي الطلاق في أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه ضرر بالمرأة بتطويل العدة عليها؛ لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة، وزمان الحيض زمان النفرة، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة.

وبه يتبين أن الطلاق البدعي يكون للمرأة التي دخل بها زوجها، وكانت ممن تحيض، أما التي لم يدخل بها الزوج أو كانت حاملاً أو لا تحيض، فلا يكون طلاقها بدعياً قبيحاً شرعاً، قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها عند الجماع، لا يدري، اشتمل الرحم على ولد أم لا (١).

### أثر مخالفة هذا القبد:

يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه؛ لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها، وهي حائض، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ويؤيده رواية: "وكان عد الله طلَّق تطليقة، فحسبت من طلاقها».

وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم<sup>(٣)</sup>: يحرم الطلاق في أثناء

 <sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (المرجع السابق: ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٢١، نيل الأوطار: ٢٢٦/٦، المحلى: ١٩٧/١٠، مسألة ١٩٤٩، ١٩٥٣.

الحيض أو النفاس أو في طهر وطئ الرجل زوجته فيه، ولا ينفذ هذا الطلاق البدعي، بدليل ما يأتي:

أ – ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: "طلق عبد الله ابن
 عمر امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي رسول الله ﷺ ولم يرها شيئاً».
 وهذا الحديث صحيح كما صرح به ابن اللهم وغيره.

ونوقش بأنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ، وقال بن عبد البر: قوله والم يوما شيئاً: منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه، ولو صح فمعناه عندي \_ وأفا أعلم ولم يزمل شيئاً سنتيماً، لكونها لم تكن على السنة.

وقال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة.

٩ - حديث: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده<sup>(١)</sup> والطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الشارع، فيكون مردوداً لا أثر له، ونوقش بأن المردود هو يسبب عنظائة وكن أو شرط من أزكان أو شروط العمل. وأما المخالفة بسبب تطويل العدة أو عدم وجود الحاجة إلى الطلاق، فليس أحدهما ركناً أو شرطاً للشلاق، فلا تسبب الرو وعدم وقوع الطلاق.

٣ - هذا الطلاق منهي عنه شرعاً غير مأذون فيه، فلا يكون مملوكاً للزوج كالوكيل بالطلاق إذا خالف أمر الموكل، فإن طلاقه لا يقع، والمنهي عنه لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضى الفساد، والفاصد لا يثبت حكمه.

وأجيب بأن النهي عن الطلاق في الحيض ونحوه ليس راجعاً إلى نفس الطلاق، ولا إلى صفة من صفاته، وإنما هو راجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو عدم الحاجة إلى الطلاق، أو ما يترتب عليه من إيذاه الزوجة بإطالة العدة، والنهي لأمر خارج عن المنهي عنه لا يدل على فساده إذا وقع، كالبيح وقت النذاء لمصلاة الجمعة. والقياس على الوكيل قياس مع الفارق؛ لأن الوكيل في الطلاق مجرد سفير

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأحمد عن عائشة، وهو صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر الرسول 選

ومعبر عن الموكل، فلا يملك غير ما فوض إليه، أما الزوج فلا يوقع الطلاق نيابة عن غيره ولا عن الله عز وجل، وإنما يوقعه عن نفسه.

أ- هناك مرجحات لهذا الرأي بعدم الوقوع من القرآن، منها قوله تعالى: 
 (مَلْلِتُوهُمُّ لِلمُبَرَّيُنُ (الملان: ١٠/٥) والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ 
 يه، لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله يتطليق النساء لها، وقد تقرر في الأصول أن 
 الأمر بالشيء نهى عن ضده.

ومنها قوله تعالى: ﴿ اللَّقَاقُ مَرُكَانًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩/٣] ولم يرد إلا المأذون، فدل على أن ما عداه ليس بطلاق، لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر أي تعريف المسند إليه باللام الجنسية.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُمُ يَهُمُهِ أَوْ تَسْرِيحٌ لِلِمُسَوِّيُ ۗ [البقرة: ٢٢٩/٢] ولا أقبح من النسريح الذي حرمه الله.

سل مستربيع علي و المستد وأقول: إن هذه إرشادات لما هو الأفضل،وليس فيها دلالة على عدم وقوع الطلاق، بل المقرر في السنة وقوع الطلاق، مع مخالفة هذه الإرشادات.

وفي تقديري أن رأي الجمهور أرجح، لضعف أدلة الفريق الثاني، وقد اتفق الجمهور على أن الزوج يؤمر بمراجعة الزوجة إن طلق في الحيض أو في طهر جامعها في، وهذه المراجعة واجبة عند المناكبة، وفي الأصح عند الحنفية، وإذا امنتم الزوج عن المراجعة أجبره الحاكم في رأي المالكية عليها بالحبس أو بالفسرب حتى يراجع، فإن لم يراجعها ارتجعها الحاكم عليه. ولا يقول الحنفية بصحة الرجعة من الحاكم، وإنما للحاكم معافية الزوج إن لم يرتجع بما يراه زاجراً؛ لأن كل معمية لا حد ولا كفارة فيها، فالواجب فيها التعزير، وتستحب المراجعة عند الشافعية والحنايلة، ولا تجب؛ لأن الزوج بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الظلاق، ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه الرجعة فيه.

ثالثاً \_ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة:

اتفق الفقهاء <sup>(۱)</sup>على أن الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرقًا. (1) نتع القدير: ۲/۳۳، بناية المجتهد: ۲/۲ ومايطها، المهلب: ۷۸/۲ مثني المحتاج: ۱۲/۲۳ وليدها، المغني: ۷/۶۲/۲

الواحد بعد الآخر، لا بإيفاع الثلاث دفعة واحدة، لظاهر قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُوْ مُؤَلِّلُهُ اللَّهُ: (٢٩٩١ أي أن الطلاق العالم ما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع الرجل الطلقات المتلاب بكلمة واحدة، أو بالقاظ متفرقة في طهر واحد، يكون بدعياً معظوراً في قول الحنفية والممالكية وابن تبعية وابن القيم. ولا يحرم ولا يكره عند المنافعية والحنابلة في الراجع من الروايات، وكذا عند أبي ثور وداود الظاهري، وإنما يكون تاركا للاختيار والفيلة.

ويؤيد الرأي الأول ما رواه النسائي عن محمود بن ليبد قال: أخبر رسول الله مجهد ومبلة فقط المبلغة وتباين الأخلاق أو لغيرها من الأساب، وتتحقق الحاجة بالطلقة الواحدة، ويتمكن بعدها من مراجعة زوجته عند النعمة وهوته عند المنافعة والمبلغة المبلغة المبلغة

### أثر مخالفة هذا القيد:

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد، يكون آثماً مستحقاً لعقوبة يراها القاضي، لكن الطلاق يقع ثلاثاً في المذاهب الأربعة.

# أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي (٢):

الاول ـ قول الجمهور منهم أثمة المذاهب الأربعة والظاهرية: يقع به ثلاث طلقات، وهو منقول عن أكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون غير أبي بكر،

- (1) قال ابن كثير: إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواته موثوقون (نيل الاوطار: ٢٣٧/١).
- (۲) المراجع السابقة، المختصر النافع: ص ۲۲۲، المحلى: ۲۰٤/۱۰، مسألة ۱۹۶۹. أعلام الموقعين: ۲/ ۱۹–۵۲.

191 July 191

والعبادلة الأربعة (ابن عمر، وابن عمره، وابن عباس، وابن مسعود) وأبو هريرة وغيرهم، ومنقول عن أكثر النابعين، لكن لا يسن أن يطلق الرجل أكثر من واحدة عند الحنفية والمالكية كما تقدم؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.

الثاني ــ قول الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء.

الثالث. قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة، ولا تأثير للفظ فيه.

وأخذ القانون في مصر وسورية بهذ الرأي، نص القانون السوري على ما يلي: (م 91) – يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

(م ٩٢) - الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً.

وقد عدلت لجنة الإفتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً<sup>(١)</sup>.

## أدلة هذه الأقوال:

أما أدلة الإمامية القاتلين بأنه لا يقع شيء: فهي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على عدم وقوع الطلاق في الحيض، لأن كلاً منهما غير مشروع.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِيَسَالُمُ يَتَمُونِ أَوْ تَدِيحٌ ۚ لِيَسَنُّ ﴾ [البقرة: ٢٣٩/٢] يدل على أن شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك. وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة، لم تصح الثالثة إلا بعدها لما ذكر، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية.

وأما أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم القائلين بوقوع طلاق واحد، فهي ما يأتي:

 <sup>(1)</sup> مجلة البحوث الإسلامية - المجلد الأول - العند الثالث، عام ۱۳۹۷ هـ، ص ١٦٥ وما يعدها.

اً – آية ﴿الظَّنْتُونَ مُثَالِّا﴾ (البتر: ٢٠٩/٣) إلى قوله تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿وَلِنَ طُلُقَهَا هَلَا يَجُلُ لَمُ مِنْ مَنْهُ حَقَّ تَسْكِحَ رَبِّنَا غَيْرًا﴾ (البنية: ٢٠/٣) أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة، لأنه تعالى قال: ﴿رَبَّوَالًا﴾ (ابتر:: ٢٣٩/٣) ولم يقل طلقتان».

وليس مشروعاً كون الطلاق كله دفعة واحدة، فإذا جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد، لا يقع إلا واحدة، والمطلّق بلفظ الثلاث مطلق بواحدة، لا مطلق ثلاث.

ويرد عليه بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أو المباح، وليس فيها دلالة على وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقاً، فيكون المرجع إلى السنة، والسنة بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً.

ومما جاء في السنة في قصة ابن عمر الذي طلق امرأته في أثناء الحيض: أنه قال: «يا رسول الله، أرأيت لو طلقتُها ثلاثاً، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تين منك، وتكون معصية، (<sup>()</sup>.

٩ - حديث ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول اله ﷺ وأبي بكر وستين من خلافة عبر ملاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليه، فأسماء عليهه، ("كفهر واضح الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ولأن عمر أشفاء من باب العملمة والسياسة الشرعة.

وأجيب عنه بأنه محمول على صورة تكرير لفظ الطلاق ثلاث مرات، بأن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع، فكان الناس على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار، لم يظهر فيهم خب ولا خداع، وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد، فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهوت، وأحوالاً

رواه الدارقطني عن الحسن عن ابن عمر، لكن في إسناده ضعيف (نيل الأوطار: ٢٧٧/٦-٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم عن طاوس عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٢٣٠).

الطلاق -----

تغيرت، وفشا إيقاع الثلاث جعلة بلفظ لا يحتمل التأويل، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها، وقد أشار إليه بقوله: اإن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة».

ثم إن هذا الحكم إنما هو في القضاء، أما في الديانة فإن كل واحد يعامل فيها بنيته. ومخالفة عمر لما مضى لا شيء فيها؛ لأنها ترجع إلى تغير العكم بسبب تغير العرف وحال الناس. والحق أن في هذا الحديث نظراً.

﴿ حديث ابن عباس عن رُكانة: ﴿ أَنه طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد،
 فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله النبي 樂، كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحد، فقال له 樂: إنما تلك واحدة فارتجعها، (().

وأجيب عنه بأجوبة:

منها \_ أن في إسناده محمد بن إسحاق، ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الأحكام مثل هذا الإسناد.

ومنها \_ معارضته لفتوى ابن عباس، فإنه كان يفتي من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث بأنه يقع ثلاثًا. ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه.

ومنها \_ أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البنة، كما تقدم لدينا. ويمكن إن يكون من روى اثلاثًا، حمل «البنة» على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر، والحديث نص في محل النزاع.

### أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات:

استدل فقهاء المذاهب الأربعة وموافقوهم على وقوع ثلاث طلقات بما يأتي من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس:

أ - الكتاب: منه قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مُرْتَالُو النَّاسُونُ ﴾
 البقر: ٢١٩/٢١ فهو يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنه؛ لأن قوله تعالى: ﴿ الثَّلْقُ مُرْتَالُ ﴾
 (الثّلقُ مُرْتَالُ ﴾
 البقرة ، ٢١٩/٢١ تنبيه إلى الحكمة من التفريق، ليتمكن من

اخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه (نيل الأوطار: ١/ ٢٣٢).

السراجعة، فإذا خالف الرجل الحكمة، وطلق النبين معاً، صبح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما، ثم إن قوله تعالى: ﴿فَلَا يَخُلُ لَمُ مِنْ يَشَدُ خَقُ تَشَكِحُ زَرْبًا فَيْرُهُمُ اللّبَرَةِ: ٢٣٠/٣٠] يدل على تحريمها عليه بالثالثة بعد الالتنين، ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار.

ومنه ﴿ لَمُطْلِقُوهُمُ يَلِمُتُهِمُ الطلاق: ١/١٥ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَمُلِكُ مُلَكُوهُ اللَّهِ مِنْ يُتَمَدُّ مُلُودُ لَلَهُ قَلْدُ طَلَّمَ غَلَنَمُ لِهِ الطلاق: ١/١٥ والطلاق المشروع ما يعقبه عدة. وهو منتف في إيفاع الثلاث في العدة، وفيها دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ومن لم يطلق للعدة بأن طلق

ومنه آية ﴿وَلِمُتَطَلَقَتِ مَنَتُمٌ ۚ كِالْتَقْرُفِيُّ ﴾ [البقرة: ٢٤١/٢] وغيرها من آيات الطلاق. تدل ظواهر هذه الآيات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث.

وأجيب: بأن هذه عمومات مخصصة، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة.

 ﴿ السنة: منها حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني، وفيه: ﴿ فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلُقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ ولم ينقل إنكار النبي ﷺ. وأجيب: إنما لم ينكره عليه؛ لأنه لم يصادف محلاً معلوكاً له ولا نفوذاً.

ومنها \_ حديث محمود بن لبيد عند النسائي السابق، وفيه أن النبي ﷺ غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقال: اأيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟، هذا يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاً، ويلزم المطلق بها، وإن كان عاصباً في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه الصلاة والسلام.

وأجيب بأنه حديث مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول 前 激، وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام. وهذا مردود؛ لأن مرسل الصحابي مقبول.

ومنها \_ حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر

الطلاق

النبي ﷺ، وقال: والله ما أردتُ إلا واحدة، فقال رسول اله ﷺ؛ اواله ما أردتُ إلا واحدة؟ قال ركات: والله ما أردتُ إلا واحدة، فرها إليه رسول الله ﷺ، وهو من أصبح الأفئة واحد، لقول من أصبح بالفظ واحد، لقول ركانة واستحلاف النبي له على أنه لم يرد بلفظ (البتة) إلا واحدة، فهو يدل على أنه لم يرد بلفظ (البتة) إلا واحدة، فهو يدل على أنه لم يادة الثالاف لم قحد.

ونوقش الحديث بأنه حديث ضعّف الإمام أحمد جميع طرقه، كما ذكر المنذري، وكذلك ضعفه البخاري، وأن قصة ركانة أنه طلقها البنة لا ثلاثاً.

رمنها . ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال: مطاقي جدى امرأة له أأفت تطليقة، فانطلق إلى رسول اله ﷺ، فذكر له فلاك، فقال التي ﷺ: فذكر له فلاك، فقال التي ﷺ: ما التي الله جدل، أما ثلاث فله، وأما تسم منة وسيع وتسعون، فعدوان وطلم، إن شاء أله عنبه، وإن شاء فقر له، وأجب بأن راويه ضعيف، وبأن والله عادة بن الصاحت لم يلزك الإسلام، فكيف بجدًا،

﴿ الإجماع: أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. ومعن
 حكى الإجماع على لزوم الشلاث في الطلاق بكلمة واحدة: أبو بكر الرازي
 والباجي وابن العربي وابن رجب.

وأجيب بأنه لم يشبت الإجماع، فقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه يجعل الشلاث واحدة، وبأن طاوساً وعطاء قالا: اإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فهي واحدة.

§ -اإثار: نقل عن كثير من الصحابة ﴿ أنهم أوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً.
منها ما روى أبو داود عن مجاهد، قال: اكتت عند ابن عباس، فجاه درجل،
منفال، إن طلق امرات ثلاثاً، فسكت حتى ظننت أنه رهما إليه، ثم قال: ينطلق منال: ينطلق ميركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ﴿ وَمَن يَئِّي اللهُ يَهِلُ اللهِ مَن اللهُ عَلَى المنافن، وا/١٥ والله عندا امرأتك،
ريك، وبانت منك امرأتك،

 <sup>(1)</sup> رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

ومنها ــ ما روى مالك في الموطأ أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود، فقال: «إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال: ما قيل لك؟ فقال: قيل لي: بانت منك، قال: هو مثار ما يقولون؟.

ومنها .. ما أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه: «أن رجلاً جاه إلى عثمان بن عفان، فقال: إني طلقت امرأتي منة، فقال: ثلاث تحرمها عليك، وسبع وتسعون عدوان». وروى أيضاً: «أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، فقال: نانت منك شلات.

وثبت مثله عن صحابة آخرين، وعن التابعين ومن بعدهم.

6 - القياس: قال ابن قدامة (١٠): إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً، فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. وناقشه ابن القيم بأن المُطلق إذا جمع ما أمر بتفريقه، فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه.

وقال القرطبي<sup>??</sup>: وحجة الجمهور من جهة اللزوم ظاهرة جداً: وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تتكع زوجاً غرو، ولا فرق بين مجموعها ومغرقها لغة وشرعاً. ونوقش بأن من قال: (احلف بالله ثلاثاً) لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة. فليكن المطلق مثله. ورد عليه باختلاف الصيغتين، فإن عدد الطلاق ثلاث، وإما المطلق خلا أمد لعدد أيمانه، فافرق!

والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور: وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل الرأق دفعة واحدة، لكن إذا رجع الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى، فإن مصدر قانون، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانع من اعتماده والإفتاء به، تيسيراً على الناس، وصوباً للرابطة الزوجية، وحماية لمصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، ولهوان الناس في التلفظ بهذا السيئة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهديد والوجر، ومعلمون أن في القته منفذاً للحل، ومراجعة الزوج.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الّباري: ٩/ ٣٦٥.

الطلاق

## المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه:

يرتبط هذا البحث بنوعي الطلاق: الصريح والكناية؛ لأن تفويض الطلاق للزوجة أو غيرها إما أن يكون صريحاً وهو قول الرجل: طلقي نفسك، أو كناية وهو قوله: اختاري نفسك أو أمرك بيدلاً<sup>(1)</sup>.

والرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع الأنه ﷺ عمر نساء بين المقام معه وبين مقارفته لما نزل قوله المسلسي: (عَائِمًا النَّبُ النَّبُ فَي لِأَتَّكِيفَ إِن كُشَنَّ لَمُهْتَكَ الْمَجَوْقُ الْلَهِ كَرْيُقُهَا قَسَاقِكَ أَيْنَكُمْ تَرَائِمُونَكُمْ تَرَكُمْ كِيدِكُ فِي الاحراب: ٢٨/٣٦ فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أن المريكن لتخيرهن معنى.

# النيابة في الطلاق في المذاهب:

لفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزرج غيره في الطلاق وهي ما يأتي: مذهب الحذهبية<sup>(١)</sup>: إيقاع الطلاق من غير الزوج بإذنه: إما تفويض أو توكيل أو رسالة.

والتوكيل، إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته، كان يقول له: وكلتك في طلاق زوجتي، فإذا قبل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق، وقع الطلاق.

والتقويض: جعل الأمر باليد أو تعليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه، أو نعليق الطلاق على مشيئة شخص أجنبي، كأن يقول له: طلق زوجتي إن شئت.

والرسالة، نقل كلام المرسل، كأن يقول الزوج لرجل: اذهب إلى فلانة، وقل لها: إن زوجك يقول لك: اختاري<sup>(٢٢</sup>. أو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۲/۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٦٥٣، البدائع: ١١٣/٣، ١١٨، ١٢١-١٢٢.

 <sup>(</sup>٣) هذا يمنح المرأة حق الاختيار بين الطلاق الرجعي وغيره، وهو يفيد التمليك، ويتم بإرادة المملك وحده.

يد إنسان، فيذهب الرسول إليها، ويبلغها الرسالة على وجهها، فيقع عليها الطلاق. فالرسول معبر وسفير وناقل كلام المرسل لا غير.

وألفاظ التفويض ثلاثة: أمر بيد، وتخيير، ومشيئة، وكل منها يفيد تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها.

والأمر بيانيد. أن يقول لها: أمرك ببنك، فيصير الأمر بيدها في الطلاق؛ لأنه جمل الأمر بيدها في الطلاق، وهو أهل لذاك، والمحل قابل للجعل. ويصير الأمر بيدها بشرطين:

أحدهما ـ نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق، فلا يصح من غير نية الطلاق.

والثاني ـ علم المرأة بجعل الأمر بيدها، فلا يصير الأمر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخبر؛ لأن معنى هذا التفويض ثبوت الخيار لها بين الطلاق أو الزوج.

والتخيير: أن يقول الزوج لامرأته: اختاري، وهو لا يختلف عن الأمر باليد الا : ه . . .

إلا في شيئين: أحدهما - أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في قوله (أمرك بيدك) يصح،

احدهما ـ أن الزوج إدا نوى الطلاق الثلاث في قوله (امرك بيدك) يضح، وأما في قوله (اختاري) فلا يصع نية الثلاثة.

والثاني ـ أن في قوله (اختاري) لا بد من ذكر النفس إما في كلام الزوج أو في جواب المرأة، بأن يقول لها: اختاري نفسك، فتقول: اخترت أو يقول لها: اختاري، فتقول: اخترت نفسي. أو ذكر الطلاق في كلام الزوج أو في كلام المرأة، بأن يقول لها: اختاري، فتقول: اخترت الطلاق. أو ذكر ما يدل على الطلاق: وهو تكوار التخبير من الزوج، بأن يقول لها: اختاري اختاري. أو ذكر الاختيارة في كلام الزوج أو في كلام المرأة، بأن يقول لها الزوج: اختاري. ا

وللشيئة.أن يقول الرجل: أنت طالق إن شنت، وهو مثل قول: اختاري؛ لأن كل واحد منهما تمليك الطلاق، إلا أن الطلاق ههنا رجعي، وهناك بائن؛ لأن المفؤضر ههنا صريح، وهناك كناية. وأما قوله (طلقي نفسك) فهو تعليك عندهم، سواء قيده بالمشيئة أم لا، ويقتصر أثره في المجلس، كقوله: أنت طالق إن شئت.

لا وذهب الملكية<sup>(0)</sup> إلى أن التفويض (وهو إنابة الزوج غيره في الطلاق) يتنوع إلى لائة أنواع: توكيل وتخيير وتعليك. والتوكيل: هو جمل الزوج حق إبشاء الطلاق لغيره: زوجة أو غيرها، مع بئاء الدئ له في منع الركيل من إيقاع الطلاق، فإذا وكل الرجل المرأة على طلاقها، فلها أن تفعل ما وكلها عليه من طلقة واحدة، أو أكثر، وله أن يمزلها ما لم تفعل الموكل فيه إلا لتعلق حقها باللوكالة كما سأبين قريباً. وهو بخلاف التعليك والتخير، ليس له عزلها؛ لأن فيهما قد جمل لها ما كان يملكه ملكاً لها، أما التوكيل فإله جملها نائة عنه في إيقاع الطلاق.

والتعليك: هو أن يملك الرجل العراة أمو نفسها، كأن يقول لها: جعلت أمرك أو طلاقك يبدك، وليس له أن يعزلها عنه. ولها أن تقمل ما جعل يبدها من طلقة واحدة أو أكثر. ويظهر قبولها للتعليك بالقول أو بالفعل. أما القول: فهو أن توقع الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهو أن تفعل ما يدل على الفراق، مثل نقل أثالها أو ضده.

وكل من التمليك والتخيير لا يتقيد في المجلس الذي صدر فيه، وفي كل منها لا يملك الرجل الرجوع عما منح المرأة.

والتخيير: هو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق، بأن يقول لها: اختاريني أو اختاريني أو اختاريني أو اختاريني أو اختاريني أو اختارين للفراق، كان اختارت الفراق، كان اختها بالا أن يغيرها في طلقة واطلاقها بالا أن يغيرها في طلقة الخلاقة والمقاتب ماً، توقعها، وليس له عزلها، ويصح التغييض بأنوامه الثلاثة لغير الزوجة بشرط كونه حاضراً في البلد أو قريب الغية كاليومين والا انتظال التفريض للزوجة على الراجح، وإن فوض الزوج لاكثر من واحد، لم تطلق إلا باجتماعهم أي الاثبن أو باجتماعهم إن زادوا على اثنين.

 <sup>(1)</sup> أتقوانين الفقهية: ص ٢٣٢، الشرح الصغير: ٩٩٣/-٥٩٣/، المقدمات المعهدات: ١/
 ٥٩٧ ومايندها.

## الفرق بين التمليك والتخيير:

أن المرأة في التمليك يكون لها القضاء بما قضت إلا أن ينكر عليها الزوج، فيقول: لم أرد إلا طلقة واحدة، فيحلف على ذلك.

وأما في التخيير فلا يكون الطلاق إلا ثلاثاً في المدخول بها؛ لأنه خيَّرها بين البقاء معه في العصمة أو الخروج عنها، فإن اختارت أقل من ذلك لم يقع شيء.

أما غير المدخول بها فهي كالمملِّكة، لها أن تطلق نفسها بما دون الثلاث؛ لأنها تين منه بذلك.

وراى الشافعية (لا: أن تفويض الطلاق تمليك له في المذهب الجديد، فيشترط لوقوعه تعليقها نفسها على الفور، وإذا ملكت المرأة نفسها، فالا رجمة عليها. والتفويض: إما صريح مثل طلقي نفسك، أو كتاية مثل: أبيني نفسك، اختاري نشك، ونوى، فقالت: طلقت، وقع الطلاق؛ لأنها فوضت الطلاق، وقد فعلته في الحالين.

ولو قال لها: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً، فقالت: طلقت ونوتهن، وقد علمت نيته أو وقع العلم بنيته صدفة، فتقع الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل العدد، فإن لم ينوياه فقع واحدة في الأصح؛ لأن صريح الطلاق كتاية في العدد.

ولو قال: طلقي نفسك ثلاثاً، فوحدت أي طلقت نفسها واحدة، أو عكسه، كقوله: طلقي نفسك واحدة. فثلثت أي طلقت نفسها ثلاثاً، تقع واحدة.

وهال العضابلة ؟ : من صح طلاقه صح توكيله، فإن وكل الزوج السرأة في المالقة . الشرة السرأة في الله في طلاق غيرها، فكذا الطلاق، صح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها. وللوكيل أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له الموكل حداً كاليوم أو نحوه، فلا يملك الطلاق في غيره. ولا يطلق الوكيل أكثر من واحدة؛ إلا أن يجمل الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق علل الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق الموكل إليه أن يطلق الموكل اليه أن يطلق الموكلة في ثلاث، فطلق الموكلة في ثلاث، فطلق الموكلة أن يوكله في ثلاث، فطلق الموكلة اليه أن يوكله في ثلاث، فطلق الموكلة ا

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ٣/ ٢٨٥-٢٨٧، المهذب: ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٣٥٨/٥ وما بعدها، ٣٥٤ وما بعدها، المغني: ٢١٢/٧.

الطلاق

واحدة، وقعت. ولو وكله في طلقة واحدة، فطلق ثلاثاً، طلقت واحدة، عملاً بالمأذون فيه.

وإن خير الموكل الوكيل بأن قال له: طلق ما شئت من ثلاث، ملك اثنتين فأقل؛ لأن لفظه يقتضي ذلك؛ لأن (من) للتبعيض، وكذا لو خيَّر زوجته، فقال لها: اختاري من ثلاث ما شئت، لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين.

وإن قال لامرأت: طلقي نفسك، فلها الطلاق كالوكيل. وإن قال لها: (انت طاق إن شنت) ونحوها من أدوات الشرط، لم تطلق حتى نشاء، وتنطق بالنشيئة بلسانها، فتعول: قد شنت؛ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في القلب، فلو شاءت بقلبها دون نطقها، لم يقع طلاق.

وكذلك إن علق الطلاق بمشيئة غيرها، فعنى وجدت المشيئة باللسان، وقع الطلاق، سواء أكان على القرر أم على التراخي، وذلك خلافاً للشافعية الذين الطلاق، سواء أكان على القرر الشترطوا إعلان المشيئة في الحال؛ لأن هذا تطلعات نكان على القرر ككول (اختاري)، كما تقدم. ورد الحتابلة بأن هذا تعلى للطلاق على شرط، فكان على على التراخي كسائر التعليق، ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة، فكان على التراخي كالعقر، وهو يخلاف كلمة (اختاري) فإنه ليس بشرط، إنما هو تخيير، فقي المجلس كغيار المعجلس،

# حكم الوكيل بالطلاق:

هرر العنفية أن الوكيل بالطلاق مقيد بالعمل برأي الموكل، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكل. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يقيده الموكل بزمن معين، وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء.

لكن الوكيل بالطلاق مجرد سفير ومعبر عن الموكل كالوكيل في الزواج، فلا يطالب يشيء من حقوق الطلاق، كدفع مؤخر المهر أو المتعة أو نفقة العدة، وإنما يطالب بها الزوج نفسه. ۲۰۶ ]-----اتحلال الزواج وأثاره

ويرى المالكية <sup>(ا)</sup>: أن الموكل لا يملك عزل الوكيل بالطلاق إذا تعلق حق الزوجة بتلك الوكالة، كماإذا قال الرجل لزوجه: إن تزوجت عليك فأمرك يبدك، فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالتوكيل؛ لأن رفع الضرر عنها قد تعلق بالتوكيل، فليس له عزلها عنه.

# صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها:

يوى الصفيف<sup>™</sup>: أن التفويض لازم من جانب الزوج، فلا يملك الرجوع عنه ولا منع المرأة معا جعل إليها، ولا فسخته الأنه ملكها الطلاق، ومن ملك غيره شيئاً، فقد زالت ولايته من الملك، فلا يملك إبطاله بالرجوع والمنع والفسخ، ولأن التفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة أو غيرها والتعلق بين، والأيمان بعد صدورها لا يمكن الرجوع فيها كما ذكرت سابقاً.

وأما التقويض من جانب المرأة: فهو غير لازم في حق المرأة، فتملك رده صراحة أو دلالة؛ لأن جعل الأمر بيدها تخيير لها بين أن تختار نفسها وبين أن تختار زوجها، والتخيير ينافي اللزوم.

لكن ليس لها أن تختار إلا مرة واحدة؛ لأن قول الرجل لها: (أمرك ببدك) لا يقتضي التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرار، بأن قال: أمرك ببدك كا شت، فيصبر الأمر يبدها فيما ذكر وغيره، ولها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقة واحدة، حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة (كلما) تقتضي تكرار الأعمال، فيتضفي تكرار التحديثة، إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها في كل مجلس التحديثة، إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها في كل مجلس وإلا تطليقة واحدة؛ لأن تفريضه الطلاق لها يتضمي حصره في كل مجلس مرة.

# زمن التفويض بالنسبة للمرأة:

اضاف العنفية(٦): إما أن يكون التفويض مطلقاً عن التقييد بزمن معين، مثل:

الشرح الصغير: ٢/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>۲) البدائع: ۳/۱۱۳-۱۱۱، فتح القدير: ۳/۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) البدائم: ١١٣/٣-١١٦، فتح القدير: ١١٥/٣.

اختاري نفسك أو طلقي نفسك، أو يكون مقيداً بزمن معين، مثل: اختاري نفسك أو أمرك بيدك مدة شهر أو يكون مفيداً التكرار في جميع الأزمان، مثل طلقي نفسك متى شنت.

خيار المخبرة، أ - إن كان التغريض مطلقاً: فحق الطلاق مقيد في مجلس علم الدراً بالتفويض، فما دامت في مجلسها، فالأمر بيدها؛ لأن جعل الأمر بيدها تبليات الطلاق منها، وجواب التعليك مقيد بالمجلس، فإن تغير المجلس أو ظهر ما يدل على الإعراض عن مقتضى التفويض، سقط حقها، وقد اتفق الشافعية والمحتابلة كما تقدم مع الحنفية في هذا؛ لأن الصحابة في جعلوا للمخبرة الخيار ما دامت في المجلس، ولا يغير المجلس بالقيام أو القعود، والقعود في البيد يغير حكم المجلس أثناء العشي، لكن السير على الدابة يغير حكم المجلس؛ لأن السفينة لا يستطيع الراكب إيقافها، أما الدابة فيستطيع المتابعة على المرات بطل خيارها المهابة المستواب المؤلفة المناسبة المناس

وفصه المالكية<sup>(9</sup>: إلى أنه يثبت الخيار للزوجة أبداً إلى أن يعلم أنها أسقطته، بتمكين الزوج من نفسها، فإن لم تجب بشيء دفع الزوج الأمر إلى القاضي ليأمرها بإيقاع الطلاق أو إسقاط التمليك، فإن أبت أسقطه القاضي، ولا يمهلها وإن رضي الزوج بالإمهال لمق الله تعالى، لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة.

ب \_ وإن كان التفويض مقيدًا بزمن معين كيوم أو شهر أو سنة: ثبت حق الطلاق للمفرض إليه في الوقت المخصص إلى نهايته؛ لأنه فوض الأمر إلى زوجته مثلاً في جميع الوقت المذكور، فيشى ما بقى الوقت.

ولو اختارت نفسها في الوقت المحدد مرة، ليس لها أن تختار مرة أخرى؛ لأن اللفظ يقتضى التحديد بالوقت، ولا يقتضي التكرار.

وإن أضيف التفويض إلى وقت في المستقبل بأن قال: أمرك بيدك غداً، أو رأس شهر كذا، فلا يصير الأمر بيدها إلا بمجيء الوقت المخصص. وإن علَّق التفويض

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ٥٩٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٣.

يشرط، بأن قال: إذا قدم فلان، فأمرك بيدك، فلا يصير الأمر بيدها إلا بقدومه، فإن قدم فالأمر بيدها إذا علمت في مجلسها الذي يقدم فيه فلان، لأن المعلق يشرط كالمنجز عند الشرط، فيصير قائلاً عند القدوم: أمرك بيدك، وتملك الطلاق في مجلس علمها بالقدوم. فلو لم تعلم بقدومه حتى مضى الوقت المخصص، ثم علمت، فلا خيار لها بهذا الظويض أبدأً؛ لأنها مقيدة بعدة، وقد انتهت، فلا خيار لها بعد فوات زنت.

ج. وإن كان التقويض بما يقتضي التكرار، بأن قال لها: أمرك ببدك كلما شتت، أو طلقي نشك من شت، فلها أن تطلق نشها في أي وقت تشاء، سواء في مجلس التخير أو يعده، لكنها في قوله: (إذا، ومتى) لا تملك أن تختار إلا مرة واحدة، فإذا طلقت نفسها مرة انتهى التفويض؛ لأن (إذا ومتى) لا تغيد التكرار. أما إن قال (كلما) فلها أن تطلق نفسها أكثر من مرة إلى ثلاث؛ لأن (كلما) تتضيف بكرار الأفعال، فيتكرر التفويض عند تكرار المشيئة.

## عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه:

ذهب العنفية<sup>0</sup>: إلى أنه لا تملك العرأة إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة بقوله لها: طلقي نفسك، أو كلما شنت؛ لأنه فوض إليها الصريح حيث نص عليه، وكلمة (كلما) تقضي تكرار الأفعال، وهي هنا المشيئة، وإيقاع الثلاث دفعة واحدة لا تكرار فيه، فلا يمتع بها شيء في قوله (كلما) عند أبي حنيقة، وتقع طلقة واحدة عند الصاحبين.

ولو قال الزوج للمرأة: أمرك بيدك، ونوى الثلاث، فطلقت نفسها ثلاثًا، كان ثلاثًا؛ لأنه جعل أمرها بيدها مطلقاً، فيحتمل الواحد ويحتمل الثلاث، فإن نوى الثلاث، فقد نوى ما يحتمله مطلق الأمر، فصحت نيته. وإن نوى اثنتين، فهي واحدة عند أثمة الحفية ما عدا زفر.

 <sup>(</sup>١) البدائع: ١١٧٦-١١٥، فتح القدير: ٣/ ١١٤ وما بعدها، اللياب: ٣/ ٥١، الدر المختار: ٢/ ٢٠ وما بعدها.

الطلاق ----

رأما نوع الطلاق الواقع: فإن كان التفويض بصريح الطلاق، كان الطلاق رجياً، فلر قال لها: طلقي نفسك، قالت: طلقت نفسي، وقع الطلاق رجياً. وكذا لو قال: أمرك ببدك في تطليقة أو احتاري تطليقة، فاختارت نفسها، طلقت واحدة رجية التفويضه إليها بالصريح، والمفيد للبينونة إذا قرن بالتصريح، صار رجياً.

وإن كان التقويض بلفظة الاختيار أو الأمر باليد، كان الطلاق بالتأ، فلو قال المهادي أو ألل المهادي أو الكلام، فقالت: اخترت اخترت فقالت: اخترت فقالت: اخترت فقيض، وقع الطلاق بالتأ، وكان طلاقاً واحداً؛ لأن السرأة لا يتم لها الاختيار أو الأمر باليد إلا بالطلاق البائن، فلا تصير مالكة نفسها إلا بالبائن، أن المعادق الرجمي فيتمكن الوجم من وجعها بدون وضاها.

ويرى المالكية <sup>(()</sup>كما تقدم أن الطلاق الواقع بالتفويض عند اختيار الزوجة أو الطلاق النافريض المنافية النافريض التفويض بالتخيير. أما إذا كان التفويض التلخيل أو التفويض التلفيل الواحقة والانتين. والغرق أن حالة التخيير تنفضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا اختارت فضها، وهذا لا يتحقق إلا بوقوع الطلاق الثلاث. وأما في حالة التمليك فقد ملكها ما يملكه، فإذا أرقت طلقة واحدة أو التين أو الثلاث، كانت عاملة بمقضى اللفظ.

ونظراً لهذا القرق، قال المالكية: إذا كان التفويض تخييراً، فليس للزوج أن ينازع زوجته (أو يناكرها) إذا أوقعت الثلاث، وأما إذا كان التفويض تعليكاً، فللزوج أن ينازع زوجت، ويدعي أنه أراد واحدة، عندما تطلق نفسها ثلاثاً. ويكون القرل قوله مع يعيه.

## بدء التفويض:

يصح التفويض عند الحنفية مقارنًا لإنشاء عقد الزواج أو بعده أثناء الزوجية، واشترطوا لصحة التفويض المقارن للعقد: أن يكون الإيجاب صادرًا من الزوجة أو

الشرح الصغير: ٢/ ٥٩٧.

٢٠٦ \_\_\_\_\_\_\_\_ انحلال الزواج وأثاره

وكيلها، كأن تقول للرجل: تزوجتك على أن الطلاق بيدي، أو متى شئت أو كلما شئت، ويقبل الرجل التفويض.

فإن بدأ الرجل بالإيجاب، فقال للمرأة: تزوجتك على أن أمرك بيدك أو تطلقين نفسك متى شنت، وقبلت المرأة الإيجاب، يصح الزواج، ولا يصح التفويض؛ لأن الزوج في هذه الحالة قد ملكها تطلق نفسها قبل أن يتم عقد الزواج، ولا يملك الزوج الطلاق قبل تمام الزواج، وليس للشخص أن يملك غيره شيئاً لإيملكه هو.

وإذا صح التفويض بإيجاب المرأة وقبول الرجل، حين العقد، وكان مطلقاً عن التغييد بزمن مجين، كأن تقول له: "تزوجتك على أن طلاقي بيدي» فيقول: قبلت، تقيد ملكها الطلاق بمجلس إنشاء العقد، فإذا انتهى مجلس العقد، لم يكن لها الحق في طلاق نفسها بعدنذ.

# حق الزوج في الطلاق مع التفويض:

التفريض بالرغم من أنه تعليك عند الحفقية، فهو يشبه التوكيل، فيبقى للزوج حق إيقاع الطلاق، بعد أن يفوض الطلاق إلى زوجته، كما يحق للموكل التصرف في الأمر الموكل فيه بعد التوكيل.

## الفرق بين التوكيل والتفويض:

التوكيل والتفويض وإن كان كل منهما عند الحنفية لا يسلب الزوج حقه في إيقاع الطلاق، إلا أنهم يفرقون بينهما من وجوه<sup>(17)</sup>:

 إن التفويض بعد صدوره لا يملك الزوج الرجوع عنه، أما التوكيل فيملك الموكل الرجوع عنه،ما دام الوكيل لم ينفذ ما وكل به.

٢ - يعمل المفوض إليه في التفويض العمل باختياره وبمشيئة نفسه؛ لأن الزوج ملكه هذا الحق، أما في التوكيل فيعمل الوكيل بمشيئة غيره وعلى وفق هذه المشيئة؛ لأن الوكيل يعد معتلاً الموكل ونائباً عنه، لا مالكاً الحق الموكل فيه.

<sup>(</sup>١) العناية بهامش فتح القدير: ٣/١٠٠، رد المحتار: ٢/ ٦٥٣.

الطلاق -----

" يتقيد التقويض المطلق بالمجلس، أما التوكيل فللوكيل بالطلاق أن يطلق
 في مجلس التوكيل وما بعده إذا كانت الوكالة مطلقة.

لا يبطل التفويض بجنون الزوج؛ لأنه في معنى التعليق. أما التوكيل فيبطل
 بجنون الزوج؛ لأن الجنون يخرجه عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن

## المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع:

الأهلية يبطل الوكالة.

ينقسم الطلاق عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة:

فهو من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية، وقد بينت ذلك.

ومن حيث الرجمة وعدمها ينقسم كل من الصريح والكناية إلى رجعي وبائن. ومن حيث الموافقة للسنة ومخالفتها ينقسم إلى سنى وبدعي.

ومن حيث الزمن المرتبط به ينقسم إلى منجز أو معجل، ومعلق، ومضاف إلى المستقبل, ويلحق بهذا المطلب حكم طلاق المريض مرض الموت.

# تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:

ينقسم الطلاق من حيث موافقته السنة ومعارضتها، أي البدعة: إلى سني وبدعي، والسنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى الشرع عنه. وأصل البدعة: الحدث في الشيء بعد الإكمال.

والأصل في التقسيم قوله تعالى: ﴿ يَأَلَّهُمْ النَّيْمُ إِنَّا طَلَقَتُدُ اللِّنَاةَ فَطَلِقُوفَنَّ لِمِنَّامِنً﴾ الطلاق: ١/١٥ قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع.

وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي 継 لمعر: همره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسّ.

وللفقهاء \_ مع اتفاقهم على التقسيم \_ آراء في تحديد الطلاق السني والبدعي، ونوع الحكم في البدعي. فذهب الحفضية<sup>(١)</sup> إلى أن التقسيم ثلاثي، أي أن الطلاق ثلاثة أنواع: أحسن الطلاق، والطلاق الحسن، والطلاق البدعي.

احسن الطلاق، أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ لأن الصحابة ولله كانوا يستجون ألا بزيد الطلاق على واحدة عتى تنقضي العدة، فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من الندامة، لتمكنه من الندارك، وأقل ضرراً الملداة.

والطلاق العصن، هو طلاق السنة: وهوأن يطلق المدخول بها ثلاثة في ثلاثة أطهار، في كل طهر تطليقة، يستقبل الطهر استقبالاً، عملاً يأمره ﷺ في حديث ابن عمد المقدم.

وطلاق البدعة ال بطلقها ثلاثاً أو التنين بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً في طهر واحدة ، لا ياللغها ثلاثاً في طهر واحدة لأن الأسل في الطلاق الحظر، لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والإباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الخلاص في المشوق على الأطهار، والزيادة إسراف، فكان بدعة فإقا فعل ذلك وقع الطلاق، وبانت المرأة منه، وكان أثماً عاصياً، والطلاق مكروه تحريماً الأن الحظر أو النهي لمعنى في غير الطلاق وهو قوات مصالح الذين والدنيا، مثل اليج وقت اللشادة المبدعة صحيح مكروه لمعنى في غيره، والعسلاة في الأرض وقت المنطقة إذ لا حاجة المنفصورة صحيحة مكرومة لمعنى في غيره، والعالمة في الأرض ولما للمنابق؛ هم الأسلام في الأرض ولما للمنابق؛ هم الأسلام في الأرض ولما للمنابق؛ همره فيراء والنابة، على الأصم ولما للمنابق؛ هم فيراء والأس السابق؛ هم فيرا فيراء والنابة الأسم ولما للمنابق؛ هم فيراء والأس السابق؛ هم فيرا فيراء والأس السابق؛ هم فيرا فيراجها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، أو أسكها.

وطلاق السنة: إما من ناحية الوقت أو من ناحية العدد. فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها. والسنة في الوقت: تثبت في المدخول بها

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۳/ ۹۱-۹۱، الكتاب: ۳/ ۳۷-۶۰، فتح القدير: ۳/ ۲۲-۳۷، الدر المختار: ۲/ ۷۲-۷۷۵.

الطلاق -----

خاصة، وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأما غير المدخول بها، فيطلقها ني حال الطهر أو الحيض، على حد سواء.

ا وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كير، فأراد أن يطلقها طلاق السنة، طلقها واحدة، فإذا مفين شهر طلقها أخرى، فإذا مفين شهر طلقها طلقة أخرى، فتصير اللاث طلقات في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض. ويحسب الشهر بالأهلة إن كان الطلاق في أول الشهر، وبالأيام إن كان في وسط الشهر، كما هو المقرر في العدة.

ويجوز طلاق الحامل عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة؛ لأن عدتها تنتهي حتماً بوضع الحمل. وطلاق السنة الثلاث للحامل كالتي لا تحيض، يكون في ثلاثة أشهر، يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإباحة لعلة الحاجة، والشهر دليل الحاجة كالمقرر في حق الآيسة والصغيرة.

#### ألفاظ طلاق السنة والبدعة:

إن من الفاظ طلاق السنة التي هي نص فيه القول: أنت طالق للسنة، فلو قال رجل لامرأته المدخول بها التي تحيض: أنت طالق ثلاثاً أو ثنين للسنة، وفي عند كل ظير طلقة، وتقة أولاها في طهر لا جماع فيه. أما لو كانت المرأة غير مدخول بها أو لا تحيض، فتفع طلقة واحدة في الحال، ثم إن غير المدخول بها تبين منه بلا عدة، لأنه طلاق قبل الدخول، ولا تقع طلقةغيرها ما لم يتزوجها، وأما التي لا تحيض فقع طلقة أخرى عند مشي شهر.

وإن نوى أن تقع الثلاث في الحال، أو عند رأس كل شهر واحدة، صحت نيته؛ لأن ذلك يحتمله كلامه.

ومن ألفاظ طلاق البدعة: أن يقول الرجل: أنت طالق للبدعة أو طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان، فإن نوى ثلاثاً فهو تلاب، لأن إيقاع الثلاث في طهو واحد لا جماع فيه بدعة، وإيقاع الطلقة الواحلة في طهو جامعها فيه بدعة، والطلاق في حال الحيض بدعة، فإذا نوى به الثلاث، فقد نوى ما يحتمله كلامه، فصحت نته. وذهب المالكية (الى أن الطلاق السني ما توافرت فيه أربعة شروط: وهي أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والتقاس حين الطلاق، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر، وأن تكون الطلقة واحدة، وألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى تتقضي عدتها، فإن أتبعها كان بدعة؛ لأن الأصل في الطلاق هو الحظر.

والشرطان الأولان متفق عليهما، والثالث يخالف فيه الشافعية فيباح عندهم جمع الطلقات الثلاث، والرابع بخالف فيه الحنفية فيما يترتب عليه، فإنهم قالوا: يجوز تطليق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار، كما تقدم.

والطلاق البدعي: ما نقص منه أحد هذه الشروط أو كلها. والطلاق البدعي إما حرام وإما مكروه، فيحرم الطلاق في الحيض أو النفاس، ويكره وقوعه بغير حيض ونفاس، لو أوقع ثلاثاً أو في ظهرجامعها فيه. ويقع الطلاق في الحيض ونحوه، ويمنع وإن طلبته المرأة من زوجها في حيضها أو نفاسها.

ومن طلق زوجته وهي حاقض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعباً. حتى تنظير ثم تحيف حيفة أخرى، ثم تنظير منها، فإذا دخلت في الطهر الثاني، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها. فإن أبى الرجعة هدد بالسجن، فإن أبى سجن فعلاً، فإن أبى هدد بالضرب، فإن أبى ضرب بالفعل، يفعل قلك كله في مجلس واحد، فإن أبى الارتجاع، ارتبع الحاكم، بان يقول: ارتبعتها لك.

ولا ينجبر انفاقاً على الرجعة فيما إذا طلق في طهر مسها فيه أو بعد الحيض قبل الاغتسال منه. والمرأة مصدقة في دعوى الحيض للتمكين من الرجعة.

وجاز طلاق الحامل في الحيض أي إن حاضت؛ لأن عدتها وضع حملها، فلا تطويل فيها.

وجاز طلاق غير المدخول بها في الحيض، لعدم العدة من أصلها.

وراى الشافعية(٢): أن الطلاق سنى وبدعي، ولا سنى ولا بدعي. أما القسم

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٥، الشرح الصغير: ٢/ ٣٧٥-٤١٥.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٧٩/٢، ٨٩، مغنى المحتاج: ٣٠٧/٣-٣١٢.

الطلاق \_\_\_\_\_\_

وأما الطلاق السني: فهوالمستحب شرعاً، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة، وإن أواد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة، ليخرج من الخلاف، وإن جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد جاز ولا يحرم، لأن عويرة العجلاني، لما لاعن امرأته عند رسول أله ﷺ، طلقها ثلاثاً قبل أن يخره ﷺ أنها تبين باللمان<sup>(۱۱)</sup>، قلو كان إيقاع الثلاث حراماً، لنهاء عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره؛ ولأن فاطمة بنت قبس شكت للنبي ﷺ أن زوجها طلقها البتة، قال الشافعي ﷺ: يعني والله أعلم: كلاناً، ولم نعلم أن النبي ﷺ نهى عن ذلك؛ وقد فعله جمع من الصحابة، وأقدى به أخرون.

لكن يسن الاقتصار على طلقة في القُرَّه لذات الأقراء، وفي ظهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجمة أو التجديد إن ندم، فإن لم يقتصر على طلقة، فليفرق الطلقات على الأيام، ويفرق الطلاق على الحامل بطلقة في الحال ويراجع، وأخرى بعد النقاس، والثالثة بعد الطهر من الحيض.

ولو قال الرجل لزوجه: أنت طالق ثلاثاً أو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة، وفسر الثلاث في الصورتين بتفريقها على أقراء، لم يقبل قوله ظاهراً على الصحيح المنصوص، والأصح أنه يقبل قوله ديانة بيه وبين الله تعالى.

والحاصل: أن طلاق الثلاث طلاق سني عند الشافعية والحنابلة، بدعي حرام عند المالكية والحنفية.

وأما الطلاق البدعي: فهو اثنان: أحدهما ـ طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل، ثقوله تعالى: ﴿ وَلَمُؤَيِّفُمُ يَلَبُوّبُونُ الطلاق: ١٩/١٥ أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، وسبب الحريث لا يحسب من العدة، وسبب الحريث: تشررها بطول العدة، فإن يقية الحيض لا تحسب منها. والثقامى كالحيض، ويؤيد، حديث أمر أبن عمر بمراجعة أمرأته التي طلقها في الحيض،

متفق عليه.

والثاني ـ طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل؛ لأنه إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل، الم يأمن أن تكون حاملاً، فيندم علمي مفارقتها مع الولد، ولأنه لا يعلم هل علقت بالوطء، فتكون عدتها بالحمل، أو لم تعلق، فتكون عدتها بالأقراء (الأطهار).

ويسن خلاقاً للمالكية والحنفية مراجعة المرأة المطلقة بدعياً، ثم إن شاء طلق بعد طهر.

ولو قال لحائض: أنت طالق للبدعة، وقع الطلاق في الحال. وإن قال لها: أنت طالق للسنة، فيقع الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس، بأن تشرع في الطهر، ولا يتوقف على الاغتسال، لوجود الصفة قبله.

ولو قال لمن في طهر لم تجامع فيه وهي مدخول بها: أنت طالق للسنة، وقع في الحال لوجود الصفة. وإن جومعت فيه ولم يظهر حملها، فيقع الطلاق حين تطهر بعد حيض، لشروعها حيننذ في العدة.

ولو قال لمن في طهر: أنت طالق للبدعة، فيقع الطلاق في الحال إن جومعت فيه أو في حيض قبله ولم يظهر حملها، لوجود صفة البدعة، فإن لم تجامع على النحو المذكور فيقع الطلاق حين تحيض.

ولو قال: أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله أو نحوها، فهو كقوله: أنت طالق للسنة، فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر، أو في طهر لم تجامع فيه، وقع في الحال، أو جومعت فيه، وقع حين تطهر بعد حيض.

وإن وصف الطلاق بصفة ذم، كأنت طالق طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفظعه أو أشرَّه أو أفحشه أو نحوها، فهو كقوله: أنت طالق للبدعة، فإن كانت في حيض أو في طهر جامعها فيه، وقع في الحال، وإلا فحين تحيض. ولو نوى بالطلاق طلاق السنة لحسن خلقها، وكانت في زمن البدعة، دُيْن، ولم يقبل قوله ظاهراً، أي يقبل قوله ديانة لا قضاء.

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً، في كل قرء طلقة، فإن كانت طاهراً طلقت طلقة؛ لأن ما بقى من الطهر قرء، وإن كانت حائضاً لم تطلق حتى تطهر، ثم يقع في كل الطلاق ----

طهر طلقة. وإن كانت من القسم الثالث معن لا سنة لها ولا بدعة: فإن كانت حاملاً طلقت في الحال طلقة؛ لأن الحمل قرء يعتد به، وإن كانت تحيض على الحمل، لم تطلق في أطهارها؛ لأنها ليست بأقراء، فإن راجمها قبل الوضع، وطهرت في النفاس، وقعت طلقة أخرى، فإن حاضت وطهرت، وقعت الطلقة الثالثة.

وإن كانت غير مدخول بها وقعت عليها طلقة وبانت، فإن كانت صغيرة مدخولاً بها طلقت في الحال طلقة، فإن لم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر بانت، وإن راجعها لم تطلق في الطهر بعد الرجعة؛ لأنه هو الطهر الذي وقع فيه الطلاق.

ووافق العنابلة(١/ الشافعية في رايهم بتحديد الطلاق السني والبدعي والفاظهما وحكمهما، واستحباب مراجعة المطلقة في حيض، ووجوب إساكها حتى تطهر، ثم استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، على ما أمر به التي ﷺ في حديث عمر المتقدم.

## تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن:

ينقسم كل من الطلاق الصريح والكناية من حيث إمكان الارتجاع وعدمه إلى رجعي وبائن.

أما الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترضى وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد حديد.

## وأما الطلاق البائن: فهو نوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى.

والهائن بهيئونة صفرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أوعلى مال أو بالكتابة عند الحنفية أو الذي يوقعه القاضى لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٩٨/ ١١٣٠، كشاف القناع: ٥/ ٢٦٩-٢٧٦.

والبائن بيغونة كبرى، هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وذلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجه إليه إلا إذا تزوجت بزوج آخر.

### ضابط الطلاق الرجعي والبائن:

للفقهاء آراء في تحديد حالات الطلاق الرجعي والبائن:

راي العنفية<sup>(١)</sup>: كل طلاق رجمي إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق بالكناية المقترن بلفظ ينبئ عن الشدة أو القرة أو البينونة أو الحرمة، والطلاق المكمل للثلاث.

وعليه، يكون الطلاق رجعياً فيما يأتي:

١ - الطلاق الصريح بعد الدخول الحقيقي: بلفظ من مادة الطلاق أو التطليق غير مقترن بعوض، ولا بعدد الثلاث، ولا موصوف بوصف الشدة أو الفوة أو البينونة أو نحوها. فمن قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، يقع به الطلاق الرجعي، ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر إلى النية.

أما لو قال: أنت طالق، أوأنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقاً، فإن لم تكن له نية، فهي طلقة واحدة رجمعية، وإن نوى به ثلاثاً كان ثلاثاً. ولو قال: أنت طالق على المذاهب الأربعة، أو أنت طالق لا يرد ك عالم ولا قاض، يقع به طلقة رجعية.

ومن ألفاظ الطلاق التي هي في حكم الصريح عرفاً قول الرجل: على الطلاق، وعلى الحرام، والطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، فإنه يقع بلا نية للعرف، وبه أصبح لفظ: حرام وخالص، من قسم الصريح.

٢ - الطلاق الكنائي بعد الدخول الذي لايفيد معنى الشدة والبينونة مثل قوله:

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۹۹۲ ، ۱۷۲-۱۲۲ ، اللباب: ۲/ ۱۵-83 ، البدائع: ۳/ ۱۱۲-۱۹۱ .

الطلاق

اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو أنت واحدة، يقع بهذه الألفاظ طلقة واحدة رجعية، إذا نوى الزوج بها الطلاق.

" الطلاق الذي يوقعه الفاضي لعدم الإنفاق، أو بسبب الإيلاء، فإن الأول
 يكون رجعياً؛ لأن قدرة الزوج على الإنفاق متوقعة في أي وقت، والثاني يكون
 رجعياً أيضاً؛ لتمكين الزوج من العودة إلى معاشرة الزوجة.

والعليل على أن الأصل العام في كون الطلاق رجعياً آينان: ﴿ الْفَلَقُ مُرْتَقَلِقُ مُرَّقَقُ فَرَاتِهَا الْمُ يَعْرِفُوا أَنْ تَحْيِعاً بِإِنْسُرِكِي (السَّمِة : ١٩٩٨) ﴿ وَالْلَكَافُ يُرْتِعَاتُ لِلْمُعِنَّ فَقَاةً فَرَاتُها اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهِ فَيْ قَلْقُ إِنَّ لَمُوااً إِنْسُلَتُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِق تدلان على إمكان الرجعة ما دامن السراة في العدق إلا ما دل الدليل على استثنائه: وهو الطلاق الشاهب، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، ويكن الطلاق لرق الضرر عن الورجة، والطلاق بلقظ ينبئ عن الشدة والانتصال النام. ويكن الطلاق ما قدا يأو،

### أولاً. البائن بينونة صغرى:

وأما بعد الخلوة الصحيحة التي لم يحدث فيها اتصال جنسي، فيقع الطلاق بائناً، وإن وجبت العدة؛ لأن وجوب العدة إنما هو للاحتياط لشبوت النسب، والحكم بصحة الرجعة ليس فيه احتياط، بل الاحتياط يقتضي الحكم بعدم صحة الرجعة.

٩ - الطلاق الكتابي المقترن بما ينبئ عن الشدة أو الفؤة أو البينية: أي أن كل طلاق بالكتابة إذا نوى به الطلاق، ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدمة (اعتدي، استبرني رحمك، أنت واحدة) يكون طلقة واحدة بالنة، وإن نوى به اثنتين، إذ لا دلالة للفظ على عدد الثنتين، فيثبت الأدنى وهو الواحدة، فإن نوى به الثلاث كان ثلاثاً؛ لأن البينونة نوعان: مغلظة وهي الثلاث، ومخففة وهي الواحدة، فأيهما نوى وقعت لاحتمال اللفظ.

انحلال الزواج وأثاره

وهذه الألفاظ مثل قوله: أنت طالق طلقة شديدة أو قوية أو طويلة أو عريضة؛ لأن المراد بالطول والعرض الشدة والقوة.

ومثل: أنت بائن، ويتة، ويتلة، وخلية، برية، حرة، وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، وسرحتك وفارقتك، وتفنعي، وتخمري واستتري، واهؤبي واغري<sup>(١)</sup>، وابتني الأزواج، ونحو ذلك.

وقد أصبح: أنت خالصة، وأنت حرام، أو علي الحرام من الطلاق الصريح عرفاً، ويقع به طلقة رجعية.

٣ - الطلاق على مال: وذلك إذا خالع الرجل امرأته أو طلقها على مال؛ لأن المخلع بعوض طلاق على مال عندهم، وكان طلاقاً باتناً؛ لأن المقصود أن تملك المرأة أمرها، وتمنع الزوج من مراجعتها، ولا يتحقق هذفها إلا بالطلاق البائن.

\$ - الطلاق الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء، وإنما بسبب عيب أو للشقاق بين الزوج أو للشقاق بين الزوجين، أو لتضرر الزوجة من غيبة الزوج أو حبسه؛ لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

### ثانیاً ۔ البائن بینونة کبری:

أن يكون طلاقاً ثالثاً، سواء أكان مكملاً للثلاث تفريقاً، بأن يطلق الرجل زوجه كل مرة طلقة، أم مقرناً بالثلاث لفظاً أو إشارة، مثل أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث، أم مكرراً ثلاث مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، بأن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقع ثلاثاً إذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة، فلا يقم إلا طلقة واحدة.

<sup>(</sup>١) اعزبي من العزوية: وهي عدم الزواج، واغربي من الغربة: وهي البعد.

والإشارة لها حكم العبارة، فإن أشار بأصبح واحدة فهي واحدة رجعية، وإن الشار بالتين فهي التناه ، وإن أشار بثلاث فهي ثلاث؛ لأن الإشارة من تعلقت بها المبارة خلال الإشارة من تعلقت بها العبارة خلالكلام بها رهر الإعلام، بدليل العبارة والشرع، أما العرف فواضح، وأما الشرع، نقول النبي تلللة: «المسيد» وأما الشرع، نقول النبي تللة: الشهر ولمكان ثلاثين يوماً، ثم تنال تللاء ، وأشار اللهاء ، فكان بيناناً أن الشهر مكنان فكان بيناناً أن الشهر مكنان وكنان . وحبس إبهامه في المرة الثالثة، فكان بيناناً أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً\.

راي المالكية<sup>(٢)</sup>: البائن يكون في أربعة مواضع:

وهي طلاق غير المدخول بها، وطلاق الخلع، والطلاق بالثلاث، والمبارأة: وهي التي يملّك الناس بها أمر نفسها، ويجعلونها واحدة بائنة من غير خلع. والثلاثة الأولى متفق عليها.

والرجعي: هو ما عدا هذه المواضع.

راي الشافعية والعنابلة "": يتقق مع رأي المالكية فيما عدا المبارأة. فيقولون: كل طلاق يقم رجمياً إلا إذا كان قبل الدخول، أو كان على مال كما في الخلع، أو كان مكملاً للثلاث أو مقترناً بعدد الثلاث.

### تفصيل آراء المذاهب في عدد الطلاق الكنائي:

مذهب المالكية على التفصيل المذكور في ص ٣٨١ وما بعدها، وخلاصته:

يقع بالكتابة الظاهرة (بقة حبلك على غاريك) التلاث مطلقاً، دخل بها أم لا، وفي الكتابات الخفية (ادخلي، اذهبي، انطلقي) يلزمه الثلاث في المذخول بها، واحدة قط فر غيرها.

(1) رواء البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله ين عمر. (جامع الأصول: ١٨٢/٧).
 وما يعدها، نصب الراية: ٣٢٨/٣).

(٢) الشرح الصغير ٢/٥٢٦، ٥٦٠ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٢٦.

(٣) اللر المختار ٢/ ٦٣٠ وما يعدها، مغني المحتاج ٢/ ٢٣٤، ٣٣٧، المغني ٧/ ١٢٧ وما يعدها ٢٧٤، ٢٧٤، ١٧(صاف للمرداوي ٨/ ٨٨ - ٤٨٥. ويقع عند الحنفية الطلاق رجمياً بقوله: «اعتدي واستيرني رحمك، وأنت واحدة وإن نوى أكثر، ويقع ما نواء بياقي ألفاظ الكنايات، وإن لم ينو شيئاً فثلاث للالالة الحال، إلا لفظ «اختاري» فإن نية الثلاث لا تصح فيه ولا تقم به.

. ويقع عند الشافعية في الكنايات ما نوى. وعند الحنابلة يقع بالكنايات ثلاث، وكره الإمام أحمد الإنتاء به، سواء دخل بها أو لم يدخل.

### موقف القانون:

أخذ القانون في مصر وسورية برأي الجمهور في بيان الطلاق الرجمي والبائن، فنصت السادة (48) من القانون السوري على ما يلي «كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للللاث، والطلاق قبل النحول، والطلاق على بدل، وما نص على كونه باتناً في هذا القانون والذي نص هذا القانون على كونه باتناً هو التفريق القضائي للعب أو العلمة، والتغريق للشقاق بين الزوجين. فالقول بأن كل طلاق يقع رجعياً مخالف لمذهب الحنفية؛ لأن كنايات الطلاق عندهم كما تقدم يقع بها لطلاق باتناً ما عدا أتفاظاً ثلاثة، ونصت المادة (47) من القانون السوري كما فرق على أن النية هي مدار طلاق الكتابة: ايقع الطلاق بالألفاظ الصريحة في عرفاً دون الحاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكتابة التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية، وهذا عمل برأي المالكية والشافعية الذين يوقعون طلاق الكتابة بالنية لا بدلالة الحال، خلافاً للحقية والحتابات الذين يوقعون طلاق الكتابة بالنية لا بدلالة الحال، خلافاً للحقية والحتابات الذين يوقعون بالتية أو القرائن ودلالات الحال.

وهذا هُو المعمول به نفسه في القانون المصري، فقد نصت المادة الرابعة من قانون رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٩) على ما يلمي: «كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق وغيره، لا يقم بها الطلاق إلا بالنية».

ونصت المادة الخامسة على ما يأتي: "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠.

وما نص على كونه باتناً في قانون (١٩٣٩): هو النغريق الذي يكون من القاضي بسبب ضور الزوجة، والشقاق بينها وبين زوجها، وبسبب غيبة الزوج أو حبسه مدة طويلة. وما نص على كونه بائناً في قانون (١٩٢٠): هو تفريق القاضي أيضاً بسبب عيوب الرجل من مثل الجنون والجذام والبرص وغيرها من العيوب في الراجع عند الحنفية، وهي عيوب الجب والعنة والخصاء.

الفائون متفق مع الفقه، ولكن كل من القانون المصري والصوري قد خالف المثانب بالشاهب، والكن أفي الملكون المثانب بالمثلوب، والمثانب في الطلاق المثانب المثانب من المثانب مصر، والمادة في القانون، فتصت المادة الثالثة من قانون عام (١٩٣٩) في مصر، والمادة (٢٩) من الفانون السوري على أن «الطلاق المفترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع الإحاداً».

# حكم الطلاق الرجعي والبائن:

يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام، منها:

وجوب نفقة العدة للمطلقة ، وتبرت نسب ولدها الذي تلده للمطلق ، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الفلاق في الزواج الأول، سواء عند أيي حنيفة وأبي يوسف أكان الطلاق ثلاثاً أم أقل، وقال باقي الفقهاء: إنه يهدم الثلاث لا غير، فتحود إلى الأول بزوجية جديدة يملك فيها ثلاث طلقات. ويضود الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام.

#### حكم الطلاق الرجعى:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي<sup>(١)</sup>:

 أ ـ نقص عدد الطلقات: يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقاً آخر بقي له طلقة واحدة.

 أ - انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة: إذا طلق الرجل طلاقاً رجعياً وانقضت العدة من غير مراجعة بانت منه بانقضاء العدة، وحيننذ يحل مؤخر الصداق.

(١) الدر المختار: ٢/ ١٦٤٥، ١٣٤٠، القرانين الفقهية: ص ٢٢٦، ٢٣٤، مغني المحتاج: ٣/
 ٢٠٤٠ المغني: ٧/ ٢٧٩، غاية المتهى: ٣/ ١٨٠، الشرح الصغير: ٢٠٦٠٦.

٣ - إمكان المراجعة في العدة: يملك المطلّق مراجعة مطلقته بالقول اتفاقًا، وكذا بالفعل عند الحنفية والحنابلة والمالكية، ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة بانت منه، فلم يملك رجعتها إلا بإذنها.

§ - المرأة الرجعية زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاؤه ولعائه، ويرث الحدما صاحبه بالاتفاق. وإن خالعها صح خلعه عند الحنابلة والحنفية؛ لأنها زوجة صح طلاقها، فصح خلعها كما قبل الطلاق، وليس مقصود الخلع التحريم، بل الخلاص من مضرة الزوج وتكاحه الذي هو سببها، والثكاح باق، ولا تأمن رجعته.

وقال الشافعي في الأظهر: يصح خلع المرأة الرجعية في أثناء العدة؛ لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام(''.

ه' حرمة الاستمتاع عند الشافعية والمالكية: قال الشافعية، والمالكية في المشيور: يحرم الاستمتاع بالمرأة المطالقة طلائل رجميا بوطء وفيره حتى بالنظر ولو يلا شهوة؛ لأنها مفاوقة كالبائن، ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده، فإن وطئ الزوح المطالقة فلا حد، ولا يعزر إلا معتقد تحريمه. وهذا هو الشخق عدن.

وقال الحنفية والحنابلة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، فيجوز الاستمتاع بالرجعية ولو وطنها لا حد عليه؛ لأنه مباح، لكن تكره الخلوة بها تنزيهاً، ومن عبارات العنفية قيه: الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت في العدة. والمقصود بالملك: حل الاستمتاع وسائر حقوق الزواج، والمقصود بالحل: بقاء المطلقة حلالاً لمن طلقها ولا تحرم عليه يسبب من أسباب التحريم.

### حكم الطلاق البائن:

اولاً ــ البائن بينونة صغرى: يظهر أثر الطلاق البائن بينونة صغرى فيما يأتي. بالاتفاق.

أ - زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق: يحرم الاستمتاع مطلقاً والخلوة بعده

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٦٥.

الطلاق \_\_\_\_\_

ساعة الطلاق، ولا يحق مراجعة المرأة إلا بعقد جديد، ولكن يبقى الحل، سواء في العدة أم بعدها بعقد جديد.

أ - نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي.

 بحل بمجرد الطلاق الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق.

أ - منع التوارث بين الزوجين: إذا مات أحدهما في أثناء العدة لا يرثه الأخرء لأن الطلاق البائن بينهي الزوجية بمجرد صدوره، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من المبرات، فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن ما في العدة، وكنا بعد العدة عند المالكية، معاملة له يتيض مقصود، وهذا هو طلاق الفرار.

 ق – يلحق الطلاق الصريح عند الحنفية الطلاق البائن في أثناء العدة، ويلحق البائن الصريح أيضاً بشرط العدة إلا إذا كان الطلاق الثاني بائناً بلفظ الكتابة يحتمل الإخبار عن البينونة الأولى.

## ثانیاً ۔ البائن بینونة کبری:

هذا يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتبعها، فيحل به الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة، ويمنع التوارث بين الزوجين إلا إذا كان طلاق فرار عند غير الشافعية كالبائن بينونة صغرى، فيعامل بتقيض مقصوده وتحرم به المطلقة على الزوج تحريماً مؤقئاً، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنضي عنها مته.

البينونة الكبرى كالصغرى إلا في أمرين:

الأول ـ أن البينونة الكبرى لا محل بعدها بالاثفاق لوقوع طلاق آخر.

الثانية ـ أن المرأة في البينونة الكبرى لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر غيره.

#### حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري:

نصت المادة (١١٨) من هذا القانون على حكم الطلاق الرجعي، وانقلابه بائناً بانتهاء العدة وهي:

 الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

 تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. ونص هذا القانون أيضاً على آثار الطلاق البائن، فنصت المادة (١١٩) على ما يلى:

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

ونصت المادة (١٢٠) على الطلاق البائن بينونة كبرى:

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً، ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشرائط المبينة في العادة (٣٦) من هذا القانون.

ونص المادة (٣٦) هو ما يلي:

 ١ يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث موات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

 أواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

## تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل:

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتمالها على التعليق على أمر مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق، ومضاف<sup>(۱)</sup>.

### أولاً \_ الطلاق المنجز أو المعجل:

هو ما قصد به الحال، كأن يقول رجل لامرأته: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره، متى كان الزوج أهادًّ لإيقاع الطلاق، والزوجة محلًّ لوقوعه.

# ثانياً \_ الطلاق المضاف:

هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق غداً، أو أول الشهر الفلاني أو أول سنة كذا.

وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيى، أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف إليه، إذا كانت المرأة محلاً لوقوع الطلاق عليها عند ذلك الوقت، وكان الرجل أهلاً لإيقاعه؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن، لا في الحال.

ققوله: أنت طالق غداً، يقع بأول جزء منه وهو عند طلوع الفجر، وقوله: أنت طالق ليلاً إذا مضى يوم، فيقع عند غرب شسى غاده، إذ يه يتحقق مضى اليوم، وإن قال: نهاراً، ففي مثل وقته من غده تطلق لأن اليوم حقيقة في جميعه، وإن قال لزوجه: أنت طالق في شهر كذا كرحضان، وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه، وهو حين نقرب الشمس من تكرير يوم من الشهر الذي قبله وهو شهر شعبان.

وإن قال: أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك، وقصد أن يقع في الحال مستنداً إلى الأمس، وقع في الحال عند الحنفية، والشافعية على الصحيح والحنابلة، ولغا قصد الاستناد إلى أمس لاستحالته؛ لأن الإنشاء في الماضي في الحال.

وظاهر كلام أحمد: أن الطلاق لا يقع إذا لم يكن له نية. وإن أراد الإخبار بأنه كان قد طلقها هو، أو زرجٌ قبله في الزمان المذكور، وكان قد وجد الطلاق، قبل منه. وإن لم يوجد وقع طلاقه.

وإن قال: أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي، أو طلقتك وأنا صبي أو نائم، أو مجنون، كان لغواً؛ لأن حاصله إنكار الطلاق. كذلك رأى الحنفية والشافعية والحنابلة: إن قال: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر، فمات قبل مضي شهرين، لم تطلق لانتفاء الشرط، ولأن الطلاق لا يقع في العاضي.

وإن مضى شهران ثم مات بعدهما ولو بساعة طلقت مستنداً لأول المدة لا عند العوت، وفائدة الطلاق: أنه لا ميراث لها؛ لأن العدة قد تنتهي بشهرين، بثلاث حيضات عند الحقية ومن وافقهم.

وإن قال: أنت طالق قبل موتي، ولم يزد شيئًا، طلقت في الحال؛ لأن ما قبل موته من عقد صفة الطلاق؛ محل للطلاق، فوقع في أوله.

وإن قال لزوجته: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، وقع مستنداً (أي باثر رجعي) قبل الشهر عند الشافعية والحنابلة؛ لأن قوله يراد به إيقاع الطلاق بعد عقده، لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة، فإذا حصلت الصفة وقع فيه، كما لو قال: أنت طالق قبل رمضان بشهر أو قبل موتك بشهر.

وقال الحنفية ما عدا زفر: يقع الطلاق مقتصراً (أي من غير أثر رجعي) عند قدوم زيد؛ لأنه جعل الشهر شرطاً لوقوع الطلاق، فلا يسبق الطلاق شرطه.

### ثالثاً \_ الطلاق المعلق:

هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، بأداة من أدوات الشرط أي التعليق، مثل إن، وإذا، ومتى، ولو ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق، أو إن خرجت من المنزل بغير إذني فأنتي طالق، أو متى كلمت فلاناً فأنت طالق.

ويسمى يميناً مجازاً؛ لأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز، لما فيه من معنى السببية، ولمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر.

والتعليق إما لفظي: وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة، مثل إن وإذا.

وإما معنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط صراحة، بل تكون موجودة من حيث المعنى، كقول الزوج: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. فالمقصود منها بحسب العرف: لزوم الطلاق إن حصل المحاوف عليه، أم لم يحصل.

### أنواع الشرط المعلق عليه:

الشرط الذي يعلق الطلاق عليه إما أن يكون أمراً اختيارياً يمكن فعله والامتناع عنه، أو أمراً غير اختياري.

فإن كان الشرط أمراً اختيارياً يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون: فإما أن يكون هذا من أضال الزوج، مثل إن دخلت دار فلان أو كلمت فلاناً فلمراأي مالان، أو إن لم أدفع حق فلان هذا فزوجي طالق، ففي المثال الأول يكون التعليق لحمل نقصه على الامتناع من الدخول، وفي المثال الثاني يكون التعليق لحمل نقسه على دفع الذين أو الحق في الفد.

ما أو يكون فعلاً من أفعال الزوجة، مثل إن سافرت أو دخمك دار فلان فأنت طاق. وطنل: أنت طالق إن فتت، لم يتللق حتى نسافر أو تنطق اللدار أو نشاء. أو يكون فعلاً لغير الزوجين، مثل: إن سافر أخوك فأنت طالق. وإن كان الشرط أمراً غير احتياري للإنسان فهو كالتعلق بعشية أنه تعالى، وطلوع الشمس وموت فلان، ودخول الشهر، وولادة فلانة ونحوها.

#### شروط التعليق:

يشترط لصحة الثعليق ما يأتي:

أ - أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجود، أي يحتمل أن يكون والا يكون. قلز كان موجوداً كان طلاقها منجزاً، مثل إن خرجت أمس فأنت طالق، وقد خرجت فعلاً فتطلق في الحال. وإن كان المعلق عليه أمراً مستحيلاً عادة كالطيران وصعود السماء، مثل إن صعدت السماء فأنت طالق، ومنه التعليق بهدئية الله تعالى، كان يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فلا يقع عند

الحنفية؛ لأن التعليق لا يصح، واليمين لغو، ووافقهم بقية المذاهب في التعليق بمستحيل عادة.

ووافقهم أيضاً الممالكية والشافعية والظاهرية في التعليق بمشيئة الله، لا يقع الطلاق، لا أن ما لا يمكن الطلاق عندهم إن قصد التعليق، وقال الحنابلة: يقع الطلاق، لأن ما لا يمكن الاطلاع عليه يكون منجزاً ويقع في الحال، وسقط حكم تعليقه، قال ابن عباس: الخال المراته: أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق، وقال ابن عمرو وأبو سعيد: "كنا معشر النبي تلا في الطلاق وأبو سعيد: وكنا معشر النبي تلغ أن المطالق، إذا لم قال: يا طالق إن شاء الله، وقع في الأصح نظراً طالق إن شاء الله، وقع في الأصح نظراً طالق إن شاء الله وقصد التعليق فإنه لم يقع.

ورأي غير الحنابلة أصح لذي لحديث ابن عمر: «من حلف على يدين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه <sup>(()</sup>وحديث ابن عباس: «من قال لأمرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه: أنت حر، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه (<sup>()</sup>).

٩ - أن يحصل المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بأن تكون في حال
الزوجية فعلاً. أو حكماً في أثناء العدة من طلاق رجعي باتفاق الفقهاء، أو في أثناء
العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى عند الحنفية، خلافاً لباقي المذاهب، فلو قال
الرجل لامرأة أجنبية: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فكلمته، لم يقع الطلاق وكذا لو
تزوجها ثم كلمت فلاناً، لا تطلق؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلاً لإيقاع الطلاق.

ولو قال لامرأته المطلقة طلاقاً رجعياً في أثناء العدة: إن كلمت فلاناً، فأنت طالق، فكلمته في العدة، وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء، وكذا تطلق لو كانت عند الحنفية في عدة طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تطلق حينتذ في المذاهب الاخرى.

 <sup>(1)</sup> رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال النرمذي: حديث حسن (نصب الراية: ٣/ ٣٣٤).
 (٢) أخرجه ابن عدي، وهو معلول بإسحاق الكعبي (نصب الراية: ٣/ ٢٣٥).

الطلاق

ولا يشترط عند حصول المعلق عليه أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، فلو طلق طلاقاً معلقاً ثم جن أو عته، ووجد المعلق عليه، وفيم الطلاق؛ لأن الصيغة صدرت من أهلها مستوفية شروطها، فيترتب عليها أثرها.

# حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق:

اختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المملق على ثلاثة أقوال<sup>(1)</sup>. كأن يدلق طلاق زوجته على أمر المستقيل، ويوجد المملق عليه، عثل: إن دخلت الدارفات طالق، أو كلمت زيداً، أو إن قده فلان من سفره، فأنت طالق. أو يقول لها في العرف الشائع اليوم: علي الطلاق إن فهت لبيت أهلك، أو سافرت، أو ولمد أشى، أو علي الطلاق أركم أتروع زوجة أخرى رنحوه.

١ - فقال أنمة المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق منى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين، أم كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمياً: وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط.

٢ – وقال الظاهرية والشيعة الإمامية: اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المعلاق ما المسلمة على الما المعلق على المعلق على المعلق على المعلق على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين: وهو ما قصد به ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.

٣ - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل: إن كان التعليق قسمياً أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه، لا يقع، ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يعين إن حت في يهينه، ولا كفارة عليه عند ابن القيم، وأما إن كان التعليق شرطياً أو على غير وجه اليمين، فيقع الطلاق عند حصول الشرط.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٧٦/٤ ومايدتما، القوانين الفقهية: ص ٣٣١، مغني المحتاج: ٣١٤/٣ وبايدنما، سألة ١٩٦٤. وبايدنما، سألة ١٩٦٥. وبايدنما، سألة ١٩٦٥. المايدنما، سألة ١٩٦٥. المايدنما، سألة ١٩٦٥. المايدنما، المحتصر النافع من قد الإمامية: ص ٣٣١، أملام الموقعين: ٣/٦٣ وبايدنما، مقارنة الشاهب الإسافين الوسائين علاوت والباسين، ص/١٠ وبايدنما.

#### أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول: استدل أئمة المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة والمعقول:

١ - الكتاب: استدلوا بإطلاق الآبات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض الأمر فيه إلى الزوج، مثل قوله تعالى: ﴿الْقَلَاقُ مُرَّقَاتُكُ اللهِرَة: ٢٢٩/٢)، فهي لم تغرق بين منجز ومعلق، ولم تقيد وقوعه بشيء، والمطلق بعمل به على إطلاقه، فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسيما يشاء منجزاً أو مضافاً أو معلقاً على وجه اليمين أو غيره.

٢ - السنة: استداوا بقوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» وبوقائع كثيرة حدثت في عصر النبي والصحابة، منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: «طلق رجل امرأته البنة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء...

ومنها: ما رواه البيهقي عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلتُ كذا وكذا، فهي طالق، ففعلته: فقال: هي واحدة، وهو أحق بها.

ومنها: ما صح عن أبي ذر الغفاري أن امرأته لما ألحت عليه في السؤال عن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: اإن عدت سأليني فأنت طالق.

ومنها: ما أسنده ابن عبد البر عن عائشة رضيًا قالت: «كل يمين وإن عظمت، ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق.

ومنها: ما رواه البيهقي عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة. وهذا الأثر في التعليق الشرطي، وكل ما سبق قبله في التعليق القسمي.

وعن الحسن البصري فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضرب غلامي فأبق الغلام (هرب)، قال: هي امرأته يستمتع بها، ويتوارثان، حتى يفعل ما قال. فإن مات الغلام قبل أن يفعل ما قاله، فقد ذهبت مه امرأته. وروى البيمه في عن أبي الزناد عن فقهاء أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته.

فكل هذه الآثار تدل على وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الشرط المعلق عليه. ٣ - المعقول: قد تدعو المحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدمو إلى تتميزه، وُجرًا للمرأة، فإن خالفت كانت هي الجانية على نفسها. ويقاس الطلاق القسمي على العناية إلى أجلر والمعتم إلى أجاء.

### أدلة القول الثاني:

استدل الظاهرية والإمامية على قولهم بأن تعليق الطلاق يعين، واليمين بغير الله تعالى لا تجوز، يقوله ﷺ من كان حالفاً فلا يحلف إلا باللم<sup>(()</sup>ثم قالوا: ولا طلاق إلا ما أمر الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسول الله ﷺ، واليمين بالطلاق ليس مما سماء الله تعالى يعيناً، والله تعالى يقول: وكنّ يُمُمَّدُ عُمُّرُكُ والطلاق: ١٥/٥ ولم يأت قرآن ولا سنة يوقوع الطلاق المحلمية الموقعة الطلاق المحلمية ا

ورد هذا: بأن تسمية الطلاق المعلق بعيناً إنما هو على سبيل المجاز، من حيث إنه يفيد ما يفيده اليمين بالله تعالى: وهو الحث على الفعل، أو المنع منه، أو تأكيد الخبر، فلا يكون الحديث المذكور متناولاً الطلاق المعلق. ثم إن السنة وردت يوقوع الطلاق المعلق.

واستدارها أيضاً بما رواه ابن حزم وابن القيم عن علي وشويح أنهم كانوا يقولون: «الحلف بالطلاق ليس بشي» ورد عليه بأن المروي عن علي في حال الاضطهاد، والمروي عن شريح في حالة عدم وقوع الأمر المعلق عليه، والمروي عن طاوس مؤوّل بأنه ليس شيئاً مستقيماً في السنة بعمني لا ينيغي أن يحصل.

واستدلوا كذلك بأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه دون تقييد بشرط أو صفة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد عن ابن عمر.

٤٣٠ \_\_\_\_\_\_

لا يقع بعدئذ. ورد هذا بأن المعلِّق ليس موقعاً للطلاق حين التلفظ، وإنما عند تحقق الشرط.

وقاسوا الطلاق على النكاح، فكما لا يصح تعليق النكاح لا يصح تعليق الطلاق. ورد عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعليق النكاح مناف للمقصود منه، أما الطلاق فانه لا نناف.

### أدلة القول الثالث:

استدل ابن تيمية وابن القيم على رأيهم التفصيلي:

أ - بأن الطلاق المعلق القسمي إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، كان في معنى البيين، فيكون داخلاً في أحكام البيين في قوله تعالى: (فَنْهُ فَيْضَ آلَهُ لَكُمْ أَجِلُهُ أَيْنَكُمْ الناحريم: ٢١/١) وقوله سبحانه: (وَقَالَهُ تَلْكُمْ أَنْ أَيْنَكُمْ إِلَيْ الناحريم: ٢٥/١) وقوله سبحانه: (وَقَالَهُ تَلْكُمُ أَنْ أَيْنَكُمْ إِنَّا مَلْقَنْدُ الله الله عام.). وإن لم تكن بهيناً شرعية كانت لغواً.

ورد عليهما بأن الطلاق المعلق لا يسمى يميناً لا شرعاً ولا لغة، وإنما هو يمين على سبيل المجاز، لمشابهة اليمين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي: وهو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، بل له حكم آخر: وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.

٢ - وبان عائشة رحفصة وأم سلمة وابن عباس أفتوا ليلى بنت العجماء بأن تكفّر عن يمينها حينما حلفت بالعتق فقالت: كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم يطلق مولاها أبو رافع امرأته، أو يقرق بينه وبينها، فيكون الحلف بالطلاق مثله وهو أولى.

ورد عليهما بأن الآثار المروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق أقوى من هذا؛ لأن رواتها من رجال الصحيح.

 ٣ - وبما رواه البخاري عن ابن عباس ﷺ: «الطلاق عن وَظر، والعتق ما ابتغي به وجه الله أي أن الطلاق إنما يقع ممن غرضه إيقاعه، لا ممن يكره وقوعه كالحالف المكره. الطلاق — الطلاق

وأجيب بأن معنى الوطر ليس هو كما ذكرتم، بل معناه: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز.

وفي تقديري أن القول الأول هو الأصح دليلاً، لكن يلاحظ أن الشيان غالباً يستخدمون البيين بالطلاق للتهديد لا بقصد الإيقاع، وهذا يجعلني أميل إلى القول الثالث، لا سيما وقد أخد به القانون في مصر رقم (٢٥ لسنة ١٩٦٩)، وفي سورية، نصت المادة الثانية من القانون المصري والمادة (٩٠) من القانون السوري على الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم: ﴿لا يقع الطلاق فير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحد على فعل شيء، أو المتع منه، أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غيرة.

# ملحق ـــ حكم طلاق المريض مرض الموت:

أبحث هنا حكم طلاق المريض مرض الموت ونحوه، وشروط ثبوت ميراث زوجته منه، وبعض الأحكام الفرعية في مرض الموت(١٠).

المقصود بمريض الموت: كل من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيهر له حكم مرض الموت، ويسمى طلاقه طلاق الفاز أو الفرار، لفراره من إرث زوجت، فيرد عليه قصده إلى تمام عدتها عند الحنية، ولو بعد انقضاء العدة عند المالكية، وما لم تتزوج في المشهور عند الحنابلة.

ومريض المبوت كما قال الحنفية: هو من أضناء مرض عجز به عن إقامة مصالحه المعتادة خارج البيت، كعجز العالم الفقيه عن الإنيان إلى المسجد وعجز التاجر عن الإتيان إلى دكانه. وأما العرأة العريضة: فهي التي عجزت عن مصالحها المعتادة داخل البيت كطبخ ونحوه. واستمر العرض في حدود السنة دون تزايد، وأعقبه المبوت، فالعراد من مرض الموت: هو الذي يتحقق فيه أمران:

 (1) فتح القدير: ٢٠/٣٠ ومايعدها، الدر المختار: ٢/١٥/١٧، اللباب: ٢/٣٥، القوانين القهية: ص.٢٢٨ منهي المحتاج: ٢/٤/٤، المغني: ٢١٩/٦-٣٣٩، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص.٢٢٣، المحلي: ٢٦٦/١٠، مسألة ١٩٧٦. الأول ـ أن يكون الغالب فيه الهلاك عادة، الثاني ـ أن يتصل به الموت. ويلحق به من يترقب الموت كالمحكوم عليه بالإعدام، والمشرف على الغرق في سفينة.

حكمه، له أحكام، منها: أنه لا يصح تبرعه إلا من ثلث التركة، ومنها نفاذ طلاقه وإرث امرأته منه إذا مات وهي في العدة عند الحنفية، وتفصيل حكم طلاقه ما بأتر:

اتقق الفقهاء على أن الرجل المريض إذا طلق امرأته، فطلاقه نافذ كالصحيح، فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في المعدة من طلاق رجمي، كما ترته فيها في طلاقها في حال الصحة؛ لأن الرجمية زوجة يلحقها طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجمة ولو بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجمة ولو بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود

أما إن طلقها في حال الصحة طلاقاً بانناً أو رجعياً، فبانت منه بانقضاء عدتها، فلم يتوارئ إجماعاً.

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت. لم يرثها وإن ماتت في العدة.

واختلفوا في إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بانتاً إذا مات الزوج في أثناء العدة من هذا الطلاق. وهذا محل البحث هنا، وهو حكم طلاق الفرار.

فقال الجمهور (الحقية والعالكية والحنابلة والإمامية): إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. وقال الظاهرية: طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق، فإذا مات أو ماتت فلا توارث بينهما بعد الطلاق الثلاث، ولا بعد تمام العدة في الطلاق الرجعي.

#### الأدلة:

استدل الشافعي على أن المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن لا ترث من زوجها الذي طلقها: بانقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائن، والميراث لا يثبت بعد زوال سبيه، بخلاف المطلقة في عدة طلاق رجعي، فإنها ترث بالاتفاق لبقاء آثار الزوجية، كلحوق الطلاق لها والإيلاء منها ونحوهما. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:

أما الأثر: فإن عنمسان ﷺ ورَّت تماضر بنت الأصبع الكلية من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم يتكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم.

وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضوار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الارث، فيماقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الارث، فنرث المرأة حيتذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها.

وهت الإرث. لكن اختلف الجمهور في وقت الإرث. فقال الحقية: إنها ترث إذا مات وهي في العدة من هذا الطلاق البائن، لليفاء بعض احكام الزواج نيفى حق إرثها منه، فإذا مات بعد انتقاءا العدة، فلا ميراث لها؛ لأنه لم بيق بينهما علاقة، وصارت كالاخينية، ففي أثناء العدة: ترت بسبب الإمكان وهو يفاء بعض أحكام الزوجية، وبعد انقضاء العدة: لا ترث لعدم الإمكان وانقطاع آثار الزوجية السابقة.

وقال المبالكية: إنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوجت، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف \*أن أباه طلق أمه، وهو مريض، فمنات، فورثته بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من سيراتها، وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدة.

وعند الإمامية، والمشهور عند أحمد: أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تنزوج، لما روي عن الحسن البصري، ولأن هذا المطلقة وارثة من زوج، فلا ترث وُرجاً سواه كسائر الزوجات، فلو ورثت بعد الزواج بغيره لأدى ذلك إلى توريثها من زوجين في بعض الأحوال، والمرأة لا تكون زوجة لالنين شرعاً، والتوارث من حكم النكاح فلا يجوز اجتماعه مع نكاح أخر، ولأنها فضت باختيارها ما يناني نكاح الزوج الأول لها، فأشبه ما لوكان فسخ النكاح من قبلها.

شروط شبوت الميراث: يشترط لثبوت ميراث المرأة في طلاق الفرار مايأتي:

- أ ألا يصح الزوج من ذلك المرض، وإن مات منه بعد مدة.
  - أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه.
- ٣ أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي: فلو كان الطلاق قبل الدخول

ولو بعد الخلوة الصحيحة لا يعتبر المطلّق فازاً ولا تستحق الزوجة الميراث؛ لأن العدة لا تجب بهذا الطلاق. ووجوب العدة بعد الخلوة عندا لحنفية ومن وافقهم للاحتياط محافظة على الأنساب، والميراث حق مالي لا يثبت للاحتياط.

§ - أن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: أي منه لا منها ولا بسبها، فلو كان برضاها لا ينيت لها المبيرات، ولا يوصف الممثلة بالغزار. وهايه لو كان الطلاق المداون والتخير بأن قال لها: اختازي، والخلع بأن اختلعت منه على مال دفعته له في سبيل نظائها، والتقريق القضائي لعيب في الزوج، ثم مات وهي في العدة. لم ترف، لتحدة رضاها بإيطال خياها في العيرات.

آن تكون الزوجة أهلاً للمبرات من زوجها وقت الطلاق، وأن تستمر هذه الأطلة إلى وقت الفرت، فإن تستمر هذه الأطلة إلى وقت الفرت فإن كانت كتابية وهو سلم، فلا يتبت لها المبرات، لعمل تحقق صقة الفرار. ولو كانت مسلمة وقت الطلاق، ثم خرجت عن هذه الأهلية قبل المحوت فارتدت، فإنها لا ترث؛ لأنها بالردة صفط حقها في العبرات، ولا يعود لها عند الجمهور غير المالكية هذا الحق بالإسلام؛ لأن الساقط لا يعود.

وقال مالك: لو عادت إلى الإسلام بعد أن ارتدت ثم مات الزوج في عدتها، فإنها ترثه؛ لأنها مطلّقة في المرض، فأشبه ما لو لم ترتد.

الفرقة من جهة الزوجة المزيضة مرض الموتباذا حدثت الفرقة من جهة الزوجة وهي مريضة مرض الموت ونحوه مما يغلب فيه الهلاك، فإنها تعد فارَّة من ميراك زوجها، فتعامل بتنيض مقصودها، ويرثها الزوج إذا مانت وهمي في العدة، ولا ترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة.

وإذا قصدت الزوجة بالفرقة إيطال حق الزوج، رد عليها قصدها وثبت له العيرات، كأن يكون لهاخيار الفسخ، أو ترتكب مع أحد أصول الزوج أو فروعه في مرض موتها ما يوجب حرمة المصاهرة، أو ترتذ عن الإسلام وهي في مرض موتها، فإنها تعتبر فأزة من العيرات، فيرتها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدتها؛ لان الغرقة جادت بسب من جهتها. ومما يوجب حرمة المصاهرة عند الحظية والحنابلة: أن يستكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها من وطه أو غيره في مرض أبيه، فمات أبوه من مرضه المذكور، ورثته ولم يرثها إن ماتت. فإن طاوعته على الحرام، لم ترث؛ لأنها مشاركة فيما ينفسخ به نكاحها، فأشبه ما لو خالعته.

وكذلك الحكم فيما إذا وطئ العريض من ينفسخ نكاحه بوطئها، كأم امرأته أو ابنتها، فإن امرأته تبين منه وترثه إذا مات في مرضه، ولا يرثها، سواء طاوعته الموطوءة أو أكرهها، فإن مطاوعتها ليس للمرأة فيه فعل، فيسقط به ميراثها.

ولا يرى الشافعي فسخ النكاح بالوطء الحرام.

وإن فعلت المريضة ما ينفسخ نكاحها، كرضاع امرأة صغيرة لزوجها، أو رضاع زوجها الصغير، أو ارتدت أو نحوها، فماتت في مرضها، ورثها الزوج ولم ترثه عند الحنفية والحنابلة والعالكية، وقال الشافعي: لا يرثها.

زواج الديض المطلق باخرى: إذا طلق المريض امراته، ثم نكح أخرى ومات من مرضه في عدة المطلقة، ورثناه عند الحنفية والحنابلة، وقال مالك: الميراث كله للمطلقة؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح.

## المبحث السادس ـ الشك في الطلاق وإثبات الطلاق:

الشك في الطلاق: الشك لغة ضد البقين، واصطلاحاً: تردد على السواء، والمراد هنا مطلق التردد، سواء أكان على السواء بين الاحتمالين أم ترجع أحد الاحتمالين. وحكمه عند الجمهور غير المالكية (<sup>(1)</sup>: أن البقين لا يزول بالشك، وعدم الشك من الزرج في الطلاق هو شرط الحكم بوقوع الطلاق، فلو شك فيه لا يحكم بوقوعه، ولا يعتزل امرأته.

ـ فمن شك في طلاقه، هل طلق أو لا، لم تطلق امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتاً بيقين، ووقع الشك في زواله بالطلاق، فلا يحكم بزواله بالشك، كحياة المفقود،

 <sup>(1)</sup> البدائع: ۲۲/۳، القوانين الفقهية: ص ۲۳۰، المهذب: ۲/۰۰، مغني المحتاج: ۳/ ۲۰۰۸ وما بعدها، کشاف القتاع: ۵/۳۸ وما بعدها، المغني: ۷/۳٤۷.

إنها لما كانت ثابتة، ووقع الشك في زوالها، لا يحكم بزوالها بالشك، والحاصل: أن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

ــ ومن شك في صفة الطلاق: أنه طلقها رجعية أو بائنة، يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقناً بها.

ر ومن شك في عدد الطلاق بنى على البقين، وهو الأقل، فعن شك في طلاق للاحت فيحكم عند الجمهور غير المالكية برقوع طلقة واحدة حتى يستيفن، لاأن ما زاد على القدر الذي تيقته طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق، وتبقى أحكام المطلق.دون الثلاث من إياحة الرجمة، وإذا راجع، وجبت النفقة وحقوق الزوجة.

وقال المالكية: إن تيقن الطلاق، وشك في العدد، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنها تحتمل طلاقاً ثلاثاً.

ـ وإن حلف بالطلاق ثم شك: هل حنث أو لا، أمر عند المالكية بالفراق.

ــ وإن شك في وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق، مثل: أنت طالق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن لم أفعل كذا اليوم، فمضى اليوم وشك في فعله، لم تطلق؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.

\_ ومن طلق إحدى امرأتيه بذاتها، ثم نسيها أو خفيت عليه ذاتها، بأن طلقها في طلقة أو من وراء حجاب، رجع إليه عند الشافعية في تعيينها، ولا تحل له واحدة منهمها قبيل أن يعين، والوطء لميس بياناً ولا تعيينناً، ولو مانت المرأتان أو إحداهما بطالب بالتعيين ليبان الإرث، ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه، وقال الحنائة: تعين إحداهما بقرية.

وإن طلق إحدى امرأته، ولم ينو معينة، لزمه التعيين عند الشافعية. وأخرجت المطلقة بالقرعة عند الحتابلة، خلافاً لما ذهب إليه أكثر العلماء، عملاً بما روي عن علي وابن عباس، ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة كالمعتق، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسية، ولا يملك إخراج امرأة بتعيينه بغير الفرعة، ويجوز له وطء الباقي من نساته بعد الفرعة لبقاء نكاحهن، ولا يجوز وطء إحداهن قبل الفرعة إن كان الطلاق بالتناً، لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها الفرعة، وإن كان الطلاق رجعياً جاز وطء الكل، ويه تحصل الرجعة.

\_ ولو قال: إن كان الطائر غراباً فانت طالق، وشك هل كان غراباً أو لا، لا نحكم بوقرعه. ولو قال شخص آغر: إن الم يكن هذا الطائر غراباً والأعلام الطائر غراباً والأصافية والأسلام الطائر والأصل طائق، وجهل حال الطائر الم يحكم بطلاق العائلة عن طائر: إن بقاء التحابلة: من قال عن طائر: إن كان هذا المتابلة غراباً فغلائة طائق، وجهل أي كان هذا المتابلة وطائح المتابلة منهما كالمنسبة، يشرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المرائين طلق، طبح المتابلة منهما عوا، والقرعة طريق شرعي لاخراج المجهول.

الورع التزام الطلاق، لكن يلاحظ أن الشافعية والحنايلة نهوا على أن الورع في حال الشك مو الترام الطلاق، والأحذ بالأسوأ لقوله ﷺ: فعن اتفى الشبهات ققد استبرأ للبنية وعرضه (\* وقول: «دع ما يريبك الل ما لا يريبله أ\* أن مثلت في الطلاق، يراجع إن كان له الرجمة، وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها رغية، وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها رغية، فيها رغية من تنكم فرم الله في أنه طلق ثلاثاً أم لم يتنكم فرم الله فيره رولو شك: مل طلق ثلاثاً أو لم يطلق شيئًا عليقا لما طلق ثلاثاً أو لم يطلق شيئًا عليقا للمؤتاً أن الم يطلق شيئًا عليقا لما طلق ثلاثاً أو لم يطلق المنافقة ا

اهدة العمل بالمتيفن، والأصل في طرح الشك والعمل بالمتيفن حديث عبد الله ين زيد عن التي ﷺ: «أنه ستل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوناً أو يجد ريحاً الأعام، بالبناء على البقين واطراح الشك، ولأنه شك طراً على يقين، فوجب اطراحه، كما لو شك المتظهر في المحدث، أو شك المجدف في الطهارة.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

ربناء عليه قرر الفقهاء ما سبق وخلاصته: إن وقع الشك في أصل الطلاق: لا يحكم بوقوعه \* لأن النكاح كان ثابناً بيتين، إن وقع في قدر الطلاق أو عدده. يحكم بالأقل عند الجمهور غير المالكية؛ لأنه متيقن به، وفي الزيادة شك. وإن وقع الشك في وصف الطلاق أنه طلقها رجمية أو بائنة، يحكم بالرجمية؛ لأنها أضف الطلاقين، فكانت متيقناً بها.

إش**بات الطلاق**: إذا ادعت البعرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فمذهب العالكية<sup>(17)</sup>: أنه إن أنت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق، وإن أنت بشاهد واحد، حلَف الزوج وبرئ، وإن لم يحلف سجن حتى يقر ويحلف.

وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه بقدر جهدها. وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث، فالقول قول الزوج بيمينه.

وذكر الحنابلة<sup>(7)</sup>: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان؛ لأن الطلاق ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالحدود والقصاص، فإن لم تكن بينة يستحلف الرجل على الصحيح لحديث ابن عباس عند البهني وغيره: «اليمن على من أنكر».

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٧/٢٥٩.

الرجعة وزواج التحليل \_\_\_\_\_\_

## ملحق ببحث الطلاق ـــ الرجعة وزواج التحليل:

الرجعة:

أولاً ـــ تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكمها وركنها ونوعاها وأحكام الرجعية (١٠):

تعريفها:

الرجعة لغة: المرة من الرجوع، واصطلاحاً عند الحنفية: هي استدامة الملك القاتم بلا عوض ما دائمت في العدق، أي استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي كما تقدم: حلاليق المدخول بها ما دون الثلاف بلا مال، مسريح الطلاق فير المقترن بعدد الثلاث، أو بعض الكنابات المخصوصة (وهي اعتدي واسترثي رحمك وأنت واحدة). وهذا يغني أن الرجعة تدل على يقاء الزواج بعد الطلاق الرجعي وأنها استدامة له، وليست إنشاء لعقد جديد، ولا إعادة للزواج بعد الطلاق الرجعي، يبدل قولة تعالى عبد القلاق الرجعي، يبدل قولة تعالى: ﴿وَيَوْلُؤُونُهُ لَمُنَّ يُرَفِقُ} النيزة: ١٩٨٨) سماء بعداً بعداً مقتل يقتضي بقياء الزواجة بينهما.

وعرفها الجمهور غير الحنفية بأنها: إعادة المطلّقة طلاقاً غير بالن إلى الزواج في المدة بغير عقد. وهذا يعني أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجمي، وأن الرجمة تعيده بعد زواك. وهو الراجح لدي، لاتفاقه مع مقتضى الطلاق الذي يحرم المرأة لغة وعرفاً.

#### مشروعيتها:

الرجعة مشروعة لقوله تعالى: ﴿وَيُعُولَئُنَّ أَخَقُ بِيَزِينَ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨/٢] أي في

<sup>(1)</sup> الدر المختار: ۲۷/۲۷-۲۷۸، فتح القبير: ۱۹۰۳، اللباب: ۳۲/۱۰ القواتين الفقهة: ص ۲۳۶، الشرح الصغير: ۲۰/۱۵، ۱۳۵، الشرح الكبير: ۲/۵۱۵، مغني المحتاج: ۳٪ ۲۳۵، ۱۳۶۰، المهدلب: ۲۰۲/۱۰ كشاف الفناع: ۲۹۲۵-۲۹۵، المغني: ۲۷۳/۷ وبايدها، ۲۷۹.

العدة، ﴿إِنَّ أَزَاقَوًا إِضَلَّتُكُمُّ اللِهُو: ٢١٨٨٢) أي رجعة، كما قال الشافعي والعلماء. ولـقوله تعالى: ﴿اللَّقَاقُ مُرَّقَاقً فَإِنْسَاكُ يَمْتُونِ أَوْ تَدِيعٌ إِنْسَانُهِۗ (البقدة: ٢٢٩٨/ وَالْمِيْكُونُ يَمْتُونِهِ (البقرة: ٢٣١/٣) والرو والإصناك مفسران بالرجعة.

ولقوله 纖: «أناني جبريل فقال: راجع حفصة، فإنها صوامة قوَّامة، وإنها زوجتك في الجنة<sup>(۱)</sup>وقوله 纖 لعمر: «مره فليراجعها» كما سبق.

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدة.

ويناء عليه: إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها تطليقة وجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، صواء رضيت بذلك أم لم ترض؛ لأنها عند الحنفية باقية على الزوجية، بدليل جواز الظهار عليها، والإيلاء واللعان والتوارث، وإيقاع الطلاق الآخر ما دامت في العدة بالإجماع.

#### حكمتها:

حكمة العدة تمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة، وإصلاح سبب النفلاف، في فرزة قريبة وهي العدة، فتكون العدة (إعطاء فرصة للزوج للنظر في أمر الزوجة، والتفكير في مصيرها، فهل من الخير والمصلحة عودة الحياة الزوجية، فيراجمها قبل انقضاء عدتها، أو أن الخير في الطلاق، فيتركها حتى تنتهي عدتها تحتر، عنا؟

وركن الرجمة عند الحنفية: الصيغة أو الفعل فقط، وعند الجمهور: أركانها ثلاثة: مرتجع، وزوجة، وصيغة فقط عند الشافعية وكذا وطء عند الحنابلة، أو فعل أو نية عند العالكية.

#### توعاها:

الرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي، ورجعة من طلاق بائن. أما الرجعة من الطلاق الرجعي فتكون بالقول اتفاقاً، وتكون بالفعل: وهوأن يستمتع بها بالوطء

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.

فما دونه. ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها.

ذلك فالنفضت عدتها، صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن، ويحتاج في ذلك فايداختاج في إشاء الزواج من إذن المرأة ويذل صداق لها وعقد وليها عند الجمهور المشترطين وجود الولي خلافاً للحنفية. ويجوز بالانفاق عقد زواج جديد على المطلقة فلافاً باتا سرواء في المدة أم بعدها.

## أحكام المرأة الرجعية:

تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى الزواج بكل ماله وما عليه، ويكون لها حكم الزوجات، وتخالفها في أشياء، ومما تخالف الزوجة ما يأتي:

تحريم الاستمتاع بها عند الشافعية والمالكية: فيحرم الاستمتاع بالرجعية قبل المراجعة بوطء أم غيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة كالبائن، ولأن النكاح يبيح الاستمتاع، فيحرمه الطلاق، لأنه ضده. وهذا هو الحق، وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم.

فإن وطئ الزوج الرجمية فلا حد عليه، وإن كان عالماً بالتحريم، لاختلاف العلماء في إياحته. ولا يعزر إلا معتقد تحريمه إذا كان عالماً بالتحريم، لإقدامه على معصية عنده، يخلاف معتقد حله، والجاهل بتحريمه لعذر. ومثله المرأة. ويعد كالوطء في استحقاق التعزير سائر التمتعات.

ويجب عند الشافعية بوطء الرجعية مهر المثل إن لم يراجع، وكذا إن راجع على المذهب.

ورأى المالكية: أنه ـ بالرغم من تحريم وطء الرجعية على المشهور ـ لا صداق ولا حد في الوطء الخالي عن نية الرجعة؛ لأنها زوجة ما دامت في العدة.

وذهب الحنفية، والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا يحرم الاستمتاع بالرجمية، فيباح لزوجها وطؤها، ويباح له عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بها، ولها أن تنزين له، وتسرف في الزينة؛ لأنها في حكم الزوجات، كما قبل الطلاق، لكن لا قسم لها عندهم، والسبب في إباحة الاستمتاع بها تسمية الزوج بعلاً في آية: ﴿وَيُعُولَئِنَ أَنَّهُ بِرَفِيْكَ [البُوء: ٢٢٨/٢] وأن له أن يطلُّق.

وأثبت الحنفية للرجعية القسم إن كان من قصده المراجعة، وإن لم يقصدها فلا قسم لها، لكن يندب عدم دخول الزوج عليها بلا إعلامها لتتأهب وإن قصد مراجعتها، وتكره الخلوة بها كراهة تنزيهية إن لم يكن من قصده الرجعة، وإلا فلا تكره.

والمرأة الرجعية مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى، وفي صحة الإيلاء منها والظهار والطلاق واللعان والتوارث، فيرث كل منهما الآخر.

ومرض الموت والإحرام بحج أو عمرة لا يمنعان من الرجمة للمطلقة الرجمية، ويمنعان من رجعة البائن، كما يمنعان من إنشاء النكاح في رأي الجمهور غير الحنفية، الذين لايجيزون الزواج في أثناء الإحرام.

### ثانياً \_ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه:

الرجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض، لقوله تعالى: ﴿ وَتُوَمِّئُونَ لَمَّةً بِكِيْقَ فِي كَلِكَ إِنْ أَلْوَا إِسْلَمَا ﴾ [البنزة: ٢٣٨/٢) وهذا الحق للمرتجع أتبته الشرع له، فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه، فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة في عليك، أو أسقطت حقى في الرجعة، فإن حقه في الرجعة على المطلقة لا كان إسقاطه بعد تغييراً لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله، ولا صبحانه رقب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في آية: ﴿ الْأَلْفُلُقُ الرَّعِي فِي آية: ﴿ الْأَلْفُلُ وَالرَّعِي فِي آية: ﴿ اللَّهُ وَالْمُونَ الرَّعِينَ الرَّعِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّعِينَ الرَّعِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ العَلَيْ اللهُ المُنْ اللهُ الله

## ثالثاً ـــ شروط صحة الرجعة:

يشترط في الرجعة ما يأتي(١):

(١) البدائع: ٣/١٨٣-١٨٦، الدر المختار: ٢/٧٢٠-٧٢٨، الشرح الصغير: ٢٠٥-٦٠٨،

الرجعة وزواج التحليل

#### شرط المرتجع:

يشترط في المرتمع أهلية الزواج بنفسه، بأن يكون عند الشافعية والمالكية والحنابلة بالغا عاقلاً مختاراً غير مرتدا لأن الرجمة كإنشاء النكاح، فلا تصح الرجمة في الردة والصبا والمجنون والسكر، ولا من مكز، كما لا يصح الزواج فيها، ولأن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع، وأجاز الحنابلة الرجمة الرجمة لولي نطحت صحيح يتوقف على إجازة وليه. وأجاز الحنابلة والشافعية الرجمة لولي المجنون الأنها حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة، وأجاز الحنفية للمجنون والمعنوه والمعروه والمعرود وال

رلا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أو عمرة، وعدم المرض؛ لأن كلاً من المحرم والمريض فيه أهلية النكاع، فير أنه طراً عليهما ما يمنع من صحت، فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز نكاحهم: وهم المحرم والمريض والسفيه والمفلس والعد.

#### شرط ما تحصل به الرجعة:

تحصل الرجعة من ناطق عند الشافعية بالقول فقط سواه أكان صريحاً أم كناية، أما الصريع فعثل: راجعتك ورجعتك ورتبعتك وردعتك وأسكتك، ويمعنى هذه الألفاظ وتحوها من سائر اللغات، سواه أعرف العربية أم لا، وسواه أضاف الرجعة إليه أو إلى نكاحه، كقوله: إليّ أو إلى نكاحي أم لا، لكن يستحب ذلك. ولا بد من إضافة الرجعة إلى ظاهر كراجعت فلانة، أو مضمر كراجعتك، أو مشار

وأما الكتابة في الأصح: فمثل قول المرتجع: تزوجتك أو نكحتك، ولا بد من أن يقول المرتجع في الكتابة: رددتها إليّ أو إلى نكاحي، حتى يكون صريحًا، وهذا القول شرط.

<sup>=</sup> الشرح الكبير: ٢/ ١٦٥-١٦٨، القوانين الفقهية: ص ٣٣٤، مغني المحتاج: ٢/ ٢٧١، ٣٧٠-٣٣٥، المهلف: ٢/ ٢٠٢ وما يعلما، المغني: ٢/ ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٨٠-٢٨٥، ٢٩٠٠ كشاف القناع: ٥/ ٣٩٣-٣٩٦.

وأما الفعل كوطء وغيره فلا تحصل به الرجعة عندهم؛ لأنه حرام، والحرام لاتصح الرجعة به، فلو وطئ الزوج رجعيته واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي من عدة الطلاق.

وتحصل الرجمة عند الجمهور بالقول أو بالفعل ومنه الخلوة، أما القول عند لضفية: فهو إما صريح ولو من غير نية: وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر غير الرجمة وإيفاء الزوجية، مثل راجمت زوجيتي، أو رجمتك أو رددنلك أو أسكتك. وإما كنابة بالنية أو دلالة المحال: وهو ما يحتمل الرجمة وغيرها، كقوله: أنت امرأتي أو أنت عندي الآن كما كنت. فالصريح لا حاجة فيه إلى النية، ولفظ الكناية يحتاج إلى النية أو دلالة الحال. وبشترط في (دددتك) الإضافة إليه أو إلى نكاحه فيقول: إلى أولياً لكناح، أو إلى عصمتي.

وأما الفعل، ولكن مع الكراهة التنزيهية: فهو كل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس بشهوة ووطء ولو في الدبر على المعتمد، مع أنه حرام، وتقبيل بشهوة على أي موضع، ولو اختلاساً أو ناتماً أو مكرهاً أو مجنزناً أو ممتزهاً، مبواء نوى المطلق الرجمة أم لا؛ لأن حصول هذا الفعل يدل بوضوح على رغبته في إمساك زوجته، ولأن الزوجية عند الحنفية باقية؛ لأن ألف سمى المطلق بعلاً، والبعل هو الروح.

وتحصل الرجعة بصدور أحد هذه الأفعال من الزوجة كالتقبيل بشهوة إن صدقها الزوج، أو ورثته بعد موته في وجود الشهوة، فإن أنكر لا تثبت الرجعة.

وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية، وأما القول فهو إما صريح، كرجعت وارتجعت زوجتي، وراجعت، ورددتها لعصمتي أو نكاحي، أو غير صريح مثل مشكتها أو أمسكتها، إذ يحتمل: أمسكتها تعذيباً.

وأما الفعل فهو كوطء ومقدماته.

وأما النية: فهي حديث النفس بأن يقول في نفسه: راجعتها، لكن إذا حدث مجرد قصد أن يراجعها، فلا يكون رجعة اتفاقاً.

ولا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول، أو مع الفعل، خلافاً للحنفية كما تقدم؛

لأن تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة قوية على رغبته في إعادة المطلقة، وهو يكون بالنية. وتحصل الرجعة بالقول الصريح ولو هزلأ؛ لأن الرجعة هزلها جد، لكن الرجعة في الهزل رجعة في الظاهر لعدم النية، فيلزمه الحاكم بالتفقة وسائر الحقوق، فلا يحل الاستمتاع بها، حتى ينوي الرجعة.

ولا صداق ولا حد في الوطء الخالي عن نية الرجعة، وإن كان الوطء حراماً؛ لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة.

وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح، وبالوطه، سواء نوى 
به الرجعة أم لم ينو به الرجعة؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك، والوطه من 
المالك يمنع زواله، كوطه البائع أمته العبيعة في مدة الخيار، ولا تحصل الرجعة 
بتقبيل المرأة، أو لمسها يشهوه، أو كشف فرجها والنظر إليه بشهوة أو غير شهوة، 
ولا بالخطوة بها والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس باستمناع، أي ليس في 
الراجع عندهم، ولا تحصل الرجعة أيضاً بإذكار الطلاق إذ لا يدل على الرجعة 
ولا تحصل الرجعة أيضاً بإذكار الطلاق إذ لا يدل على الرجعة 
فرخ بم مقصوده فلا تحل بالكتابة، وقال بعض الحنابلة: الخلوة في إثبات الرجعة 
كالوظه؛ لأن حكمها حكم الدخول في جميع أمورها عندهم.

والمخلاصة: تحصل الرجمة بالقول الصريح اتفاقًا، أو بالكناية بشرط النية عند غير الحنابلة، واشترط المالكية النية في القول والفعل، وتحصل أيضاً عند غير الشافعية بالوطء، وكنا بكل ما يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية والمالكية، ولا تحصل بغير الوطء ولا بالكناية عند الحنابلة، ولا بأي فعل عند الشافعية. والراجح لذي قول المالكية لتوسطه وقوة حجت.

## شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة:

يشترط في الرجمة كون العراة مدخولاً بها، لا بمجرد الخلوة، وأن تكون مطلّقة طلاقاً رجعياً من نكاح صحيح، لأن النكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله، ولان المفسوخ نكاحها لا رجمة فيها؛ لأن الله تعالى أناطها بالطلاق فاختصت به، ولأن الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال بمجرد صدوره، فتملك المطلقة أمرها، وأن يكون الطلاق بلا عوض؛ لأن المطلقة بموض قد ملكت نفسها، وأن تكون ممن لم يستوف عدد طلاقها؛ لأنه إذا استوفى عدد الطلاق وهو ثقيف، وأن تكون قابلة للجل للمراجع، لا مرتدة، فلا تصح مراجعة المارة، لعدم حلها، ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسلمت، واستمر مراجعة الكافرة التي أسلمت، واستمر ارجها في الكفرة لعدم الحل، ويشترط أيضاً أن تكون باقية في العدة: فلا تصح الرجهة بعد انقضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت أصبح الطلاق بائناً، فتمتنع الرجهة.

## شرط زمن الرجعة:

يشترط أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح تعليقها بشرط مستقبل، مثل: راجعتك إن شتت، فقالت: شتت، أو راجعتك إن قلم أبوك، أو راجعتك إن عاد أي من السفر، ولا يصح أيضاً إضافتها إلى زمن مستقبل، مثل: راجعتك غداً أو أول الشهر القادم؛ لأن الرجعة عند الحنفية شبيهة بالزواج من حيث إنها استدامه له، فيشرط فيها التنجيز كالزواج، ولانها عند الجمهور استباحة بضع مقصود، فلم يصح تعليقه على شرط كالنكاح. ويشترط ألا تكون موقعة بوقت، فإذا قال الها: راجعتك شهراً، لم تحصل الرجعة. ويصح تعليق الرجعة على أمر قد ضمى، مثل: إن كنت فعلت كذا فإني أراجعك، وكان الفعل قد وقع فعلاً، أو على أمر متحقق الرجود في الحال، مثل: إن رضي أبي فقد راجعتك، وكان أبوه حاضراً في المجلس، فقال: رضيت، وإنما جاز التعليق في هاتين الحالتين؛ لأنه تنجيز في سورة التعليق.

### والخلاصة: يشترط في الرجعة ما يلي:

- ١ أهلية المرتجع عند المالكية والشافعية والحنابلة، أي بالبلوغ والعقل.
  - ٢ أن يكون الطلاق رجعياً لا باثناً ولا بعوض.
  - ٣ أن تقع الرجعة في العدة، لا بعد انقضائها.
- ٤ أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة، مدخولاً بها في نكاح

الرجعة وزواج التحليل \_\_\_\_\_\_

صحيح قابلة للحل، فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة ونحوها.

 أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت، وغير معلقة بشرط ولا مضافة لزمن مستقبل.

# ما لا يشترط في الرجعة:

لا يشترط في الرجعة أمور أهمها ما يأتي(١):

لقول أن دها الدراة وفحوه من الشروط، لا يشترط بالاتفاق رضا الدرأة في الرجمة، لقول الله تعالى: ﴿ وَيُؤَفِّئُنُ لَنَّمْ يُرَفِّقُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال الحق لهم، وقال سبحات: ﴿ وَأَشِكُونُكُ يَمْلُونُ ﴾ اللهُ اللهُ (١٣٦/٢ فِعَاطُب الأرواح بالأمر، ولم يجعل لهن اختياراً، ولأن الرجمة إساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاحا في الرجمة، كالى في عصمت تعاملًا.

ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها، واستيقاء لزواجها.

آ- إعلام المراة بالرجعة: ولا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعة، فنصح الرجعة ولو تمام الرجعة على رضا المرأة بالرجعة على خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق، لكن يندب إعلام الزوجة بها ، حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدة، وحتى لا تقو المسازعة بين الزوجين، إذا أثبت الزوج الرجعة بالبينة، حتى إنه إذا تزوجها الأول مراجعتها صحت الرجعة، وضع الزواج.

الإشهاد على الرجعة اليس الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها عند الجمهور
 وهم الحنفية، والمالكية في مشهور المذهب، والشافعية في الجديد، والحنابلة في

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ۲۳-۲۷ وما بعدما، تبيين الحقائق: ۲/ ۲۳۰ القوانين الفقهة: ص ۲۳۶. الدر المغني: الشراعة المغني: ۲۳-۲-۲۰ المغني: ۱۳۸۲ محتال التحاج: ۲/ ۱۳۸۳ المهني: ۲/ ۲/ ۱۳۸۰ محتال التعاج: ۲/ ۱۳۸۹ المختلف في قنه الانتها: ۲/ ۱۳۸۶ المختلف الثانية في قنه الانتها: در ۲۳۳ المحتال: ۲/ ۱۳۸۰ مسألة ۱۳۷۷ الانتها:

أصح الروانيين عن أحمد، ولكن الإشهاد عليها مستحب احتياطًا، خوفًا من إلكار الزوجة لها بعد انقضاء العدة، وقطناً الشلك في حصولها، وابتعاداً عن الانهام في المودة إلى معاشرة الزوجة، فيقول الزوج للشاهدين: اشهدا على أني راجمت أمراتي إلى نكاحي أو زوجيني، أوراجمتها لما وقع عليها من طلاقي ونحوه. فإن لم أشهد على وحصتاً، صحت الرحمة.

وقال الظاهرية: يجب الإشهاد على الرجمة وإلا لم تصح، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِمُنْ لَمُنْكُمُ اللَّهِ مُنْ مَثِوْفِ أَوْ فَالْفِئْنُ يَمْتُرُونَّ لِأَنْصِلُوا وَقَى تَنْلُو يَنْكُمُ اللّ مراجم الأمر للور للوجوب، ولأن الشهادة شرط في إنشاء الزواج بالانفاق، فتكون شرطًا في استثناء بالرحمة :

وحيل الجمهور الأمر في هذه الآية على النتب والاستجباب، لأن قوله تعالى: (وَأَنْهُمُواْ نَوْفَ غَلُو تِمَنَّاً) اللغلان، ١٩٠٥ وارد عقب قرك: ﴿ وَالْمُحَكِّفُنُ يَسْتَكُونِياً اللغلان، ١٩٠٥ والجمع الملماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، فتكون الرجمة مثله، ولأن النصوص القرآية، مطلقة كقوله تعالى: ﴿ وَالْمَوَافِرَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ ٢٣١

وروي أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بمراجعتها، ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة، ولو كان شرطاً لأمره به.

وستل عمران بن حصين عن الرجل يطلُق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجمتها، فقال: اطلُقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجمتها، ولا تَشُهُ<sup>()</sup>.

ولم يؤثر عن الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم.

ولأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه كسائر حقوق الزوج.

ولأن الشهادة شرط لابتداء الزواج لخطورته، وليست شرطاً لبقائه، والرجعة إيقاء للزواج واستدامة له، فلا تكون شرطاً لصحتها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن ماجه ولم يقل: •ولا تعده (نيل الأوطار: ٦٥٣/٦).

الرجعة وزواج التحليل

## رابعاً ـــ اختلاف الزوجين في الرجعة:

إذا توافق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة، ثبتت وترتب عليها أثرها، وإن اختلف الزوجان: فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في صحتها(<sup>(۱)</sup>:

١ - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة: بأن ادعاها الزوج فقال: راجعتك وأنكرت السرأة، فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة، فالقول قول الزوج اتفاقاً؛ الأنه يملك الرجعة، فقبل إفراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق.

وإن كان بعد انقضاء العدة: فإن أثبت الرجل دعواه بالبينة، أو صدقته المرأة في قوله: «قد كنت راجعتك في العدة» ثبتت الرجعة.

وإن عجز الرجل عن الإثبات، أو كذبته المرأة، فالقول قولها بيمينها، في رأي الأكثرين، على المفتى به عند الحنفية من قول الصاحبين، فإذا نكل المنكر حبس عندهما حتى يمترّ أو يحلف؛ لأن النكول عن اليمين يعتبر عندهما إقراراً بالحق المدعى، والرجمة يصح الإقرار بها عندهما.

وفي رأي أبي حنيفة: لا يمين عليها.

ويقبل قولها لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة.

وإن اختلفا في الإصابة (الوطء) فقال الزوج: أصبتك، وأنكرت العرأة، فالقول أيضاً قولها بيمينها؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع الفوقة، فهي منكرة واليمين على من أنكر.

٢ - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة: بأن قال الزوج: (قد راجعتك في المدة) فالرجعة صحيحة، فقالت الزوجة: الرجعة باطلة، لوقوعها بعد انقضاء العدة، أو قالت مجية له: (قد انقضت عدتي) وكانت العدة بالأقراء، فالقول قولها ما ادعت من ذلك ممكناً.

 <sup>(1)</sup> الدر المختار: ٢/ ٢١٧- ١٧٧٧، اللباب: ٣/ ٥٥-٥٥، القوانين الفقهية: ص ٣٣٤، الشرح الصغير: ٢/ ١١١ه- ١٦٣، مغني المحتاج: ٣٤/ ٣٢٩- ٣٤٣، المهذب: ٢٠٣/١، المغني: ٧/ ٢٨٠، ٥٨٥- ٢٩١.

فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي المرأة انقضاء العدة عنده كافية لانقضاء العدة، قبل قولها بيمينها حتى عند أبي حنيفة؛ لأن انقضاء العدة بالحيض لا يعرف إلا من جهتها.

وإن كانت المدة التي مضت لا تكفي لانفضاء العدة، بأن كانت أقل من أقل مدة تنتهي فيها العدة شرعاً، فلا يعتبر قولها، وتصح الرجعة، لظهور قرينة تكذب دعواها.

وأقل مدة تقضي بها العدة بالحيضات وهي الأقراء عند الحقية: ستون يوماً عند أبي حيفة؛ لأن كل حيفة عشرة أبام في الأكثر، والحيضات ثلاث، فهي ثلاثون يوماً، يتخللها طهوان وهما ثلاثون يتم أيضاً، إنشاء ألطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ويكذا هو الراجع وهو الغالب بين الساء. وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات: تسعة وعشرون يوماً ولعظة، وذلك بأن يظلها مع آخر الطهر، ثم تحيض بعده يوماً وليلة، ثم تطهر يوماً، ثم تحيض يعده يوماً وليلة، ثم تطهر كلانة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر وليلة، ثم تطهر للانة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر للانة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر تعرفاً من تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر تعرفاً من تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر تعرفاً من تحيض يوماً المنافقة على تعرف يوماً وليلة، ثم تطهر للانة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر تعرفاً من تحيض يوماً وليلة ثم تطهر تعرفاً من تحيض يوماً وليلة ثم تعيض يوماً بيلة عشرة يوماً من تحيض يوماً وليلة ثم تعيض يوماً المنافق المنافقة المناف

وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء أي الأطهار عندهم: شهر: للاثون بوماً، بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهر، وهي طاهرة، ثم تحيض وينقطع عنها الجيش قبل الفجرء لأن القل الجيش عندهم يوم، أو يعشى بوم بشرط ان يقول النساء: إنه حيض، ثم تطهر خمسة عشر يوماً، ثم تجيش في ليلة السادس عشر، وينقطع قبل الفجر أيضاً، ثم تحيض عقب غروب آخر يوم من الشهر، فنكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي طلقها فيه، ثم الطهر الثاني في النصف الأول من الشهر، ثم الثالث في النصف الثاني من الشهر، فيحدث تمام الشهر للاثير يوماً.

وأقل مدة تنقمي بها العدة عند الشافعية: اثنان وللاثون يوماً ولحظنان، ولا يقبل أقل من ذلك بحال؛ لأنه لا يتصور عندهم أقل من ذلك، بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر، وهي قرء عندهم، ثم تحيض يوماً وليلة أقل الحيض عندهم، ثم تطهر الرجعة وزواج التحليل \_\_\_\_\_\_

خمسة عشر يوماً أقل الطهر، وذلك قرء ثان، ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر، وذلك قرء ثالث، ثم تحيض، وهذه الحيضة ليست من العدة، بل لاستيقان انقضائها، فذلك اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان.

#### مدة الاغتسال:

ينتهي وقت الرجعة عند الحنفية إذا طهرت المرأة من العيض الأخير لعشرة أيام، وإن لم تقسل؛ لأن العيض لا بزيل له على العشرة. أما إن كان العيض أقل من عشرة أيام، لا تقليض الرجعة حتى تفسل؛ لأن عود الدم محتمل، أو يمضي عليها وقت صلاة فقتير ديناً في نفتها، أو تتيمم للعذر وتصلي في الوقت ولو نفلاً استحساناً عند أي حنية وأبي يوسف.

ويرى أكثر الحنابلة أنه لا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد انقطاع الحيض، للقول بانقضاء العدة.

#### هذا هو القسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء.

القسم الثاني \_ أن تدعى انقضاء عدتها بوضع الحمل:

إذا ادعت المرأة المطلّقة انتضاء عنتها بوضع الحمل، فلا يقبل قولها في أقل من سنة أشهر من حين إمكان الوطء بعد عقد الزوج؛ لأن أقل مدة الحمل هي ست أشهر، وأقل من سنة أشهر من وقت الطلاق.

### القسم الثالث - أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور:

إذا كانت المرأة صغيرة آيسة فعدتها بالأشهر الثلاثة، إذا ادعت انقضاء عدتها بالشهور، قلا يقبل قولها فيه، وإنما القول قول الزوج، لأن المعمول على قوله في وقت الطلاق، فيكون القول قوله فيما يتبني عليه، إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتها، فيكون القول حينلة قولها، لأنه يدعي ما يسقط النفقة، والأصل وجوبها، فلا يقبل قوله إلا بينة.

### الرجعة في القانون:

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية،

وبجواز الرجعة بالقول أو الفعل، وانقطاع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق، فنصت المادة (١١٨) على ما يلي:

 الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

٢ - تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

## زواج التحليل:

بينا أن حكم الطلاق الثلاث هو زوال الملك والحل زوالاً مؤقناً، فتحرم المرأة على من طلقها تحريماً مؤقناً، ولا يجوز له زواجها قبل التزوج بزوج آخر لقوله تـمـالـى: ﴿ وَإِنْ لَمُلْهَا لَمُنَّ لِلَّهِ لَمُ بِنَهُ مَثَنَّ تَنكِحَ زَوْبًا غَيْرَاً﴾ (البـفـره: ٢٣٠/٢) سواء طلقها ثلاثاً متفرقات، أو جملة واحدة.

## التحليل بزواج دائم:

تنتهي الحرمة باتفاق الفقهاء إذا كان الزواج الثاني موبداً طبيعياً، قصد به دوام الزوجية والعشرة، وهو المقصود في القرآن الكريم: ﴿عَنَّى تَنكِحَ زَوْمًا غَيْرُمُۗ﴾ (البثرة: ٢٣٠/٣) وذلك بشروط ثلاثة هم؟؟:

الشرط الأول \_ أن تشكع زوجاً غيره، لقوله تعالى: ﴿ مَنْ تُنَكِحَ زَوْجاً غَيْرَاً﴾ [البقرة: ٢٣٠/١] نفي الحل إلى غاية النزوج بزوج آخر. فلو وطنها إنسان بالزنا أو بشبهة، لم تبع؛ لأنه ليس بزوج.

الشرط الثاني أن يكون النكاح الثاني صحيحاً: فإن كان فاسداً ودخل بها، لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ولقوله تعالى: ﴿ مَثَّلَ تَنكِحَ رَوْعَ مَرْزُهُ اللِهِ: ٢/ ٣٠٣) وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح.

**الشرط الثالث ــ** أن يطأهما الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دونه أو في

(۱) البنانع: ٣/ ١٨٧ - ١٨٩، اللباب: ٣/ ٥٨، يناية المجتهد: ٢/ ٨٦ وما يعدها، المهلب: ٢/ ٢٤ وما يعدها، مغني المحتاج: ٣/ ١٨٦ وما يعدها، المغني: ٦/ ١٣٥ - ١٣٥، ٢/ ٢٧٥ ومايعدها، المحلي: ١/ ٢٢٠، مسألة ١٩٥٥، المختصر النافع في قفه الإمامية: ص ٣٢٣، الدبر، لم يحلها لزوجها الأول؛ لأن النبي علله على قلق الحل على ذوق العسلية منهما، فقال لامرأة رفاعة الفرظي: «أنويفين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتى تنفيق حسيلته وينفوق حسيلتك؟ أن ولا يحصل هذا إلا بالوط، في الفرع، وأدناه تغيب المشقة في الفرع؛ لأن أحكام الوط» تعمل به، وذلك يشرط الانتشار؛ لأن الحكم يتعلق ينفوق العسيلة، ولا تحصل من غير انتشار، ويشرط أن يكون الورج التاني معن يعكن جماعه، لا طفلاً لا يتأتى منه الجماع.

فشرط الوطء: التقاء الختانين ولو من غير إنزال في رأي جماهير العلماء إلا الحسن البصرى، فقال: لا تحل إلا بوطء بإنزال.

وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد، ويفسد الصوم، والحج، ويحل المطلقة، ويحصن الزوجة، ويوجب الصداق: هو التقاء الختائين.

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، يُحل الوطء السرأة، وإن وقع في وقت غير مباح كحيض أو نفاس، سواء أكان الواطن بالغاً عاقلاً أم صبياً رابطاً المرابطاً المجترفاً لا أن وقط المسيي والمجترف يتعلق به احكام النكاح من المهر والمتحرف وطء البائع العاقل، وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها زوجها ثلاثاً، ودخل بها الزوج الثاني، حلت للارا، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَلْقُهَا فَيْ البَدِءَ : ١٠/١٢ ولأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهم والتحريم، فعار كوطء البالغة،

واشترط الممالكية والحتابلة شرطاً وابعاً: هوان يكون الوطء حلالاً (مباحاً) وأن يكون الواطئ عند الممالكية بالغاً، وعند الحتابلة: أون له اثنا عشر سنة؛ لأن الوطء غير المباح حرام لحق الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة، ولأن من دون البلوغ أو من دون من الثانية عشرة لا يعكه المجامعة.

فلا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف، ولا يحل الذمية عند مالك وابن القاسم وطء زوج

<sup>(</sup>١) رواء الجماعة عن عائشة (نيل الأوطار: ٦/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الصبي المراهق: هو الذي تتحرك آلته وتشتهي، وقدره بعض الحنفية بعشر سنين.

قَمِي لمسلم. ونص أحمد على أنه إذا كانت الزوجة فنية، فوطئها زوجها اللمي، أحلها لمطلقها المسلم لأنه وطء من زوج في نكاح صحيح ثام، فأشه وطء المسلم. وهذا رأي الشافعية والمالكية أيضاً، وأجاز الحنابلة للمبتون إحلال المطلقة ثلاثاً كما قال الحقيقة الظهر الآية: ﴿كُلُّ تَكِحُرٌ لِكُمْ يَثْرُهُ اللهِ: ٣٠/٣٤ ولأنه وطء مايح من زوج في نكاح صحيح ثام، فأنه وطء العائل.

## الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلُّل):

وهذا هو نكاح المحلل: وهو أن ينزوج الرجل امرأة على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما، وأن ينزوجها لبحلها للزوج الأول.

هذا النكاح فاصد عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي يوسف)؛ للحديث السابق، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في النكاح بفسده، والنكاح الفاصد لا يقع به التحليل، فهو نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاء، فأشبه نكاح المتعة، قال في المهذب: والأن نكاح شرط انتظامه دون غايته، فشابه نكاح المتعة، ويؤيده قول عمر: والله لا أوتي بمحلل ومخلل له إلا رجمتها (4).

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود، ورواه الخمسة إلا النسائي عن على (بيل الأوطار: ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٤) رواه الأثرم عن قبيصة بن جابر.

وقال أبو حنيفة وزفر: هذا النكاح صحيح مكروه تحريماً، فإن وطنها الزوج الثاني حلت للأول بعد أن يطلقها وتنفسي عنها، لأن شرط التحليل شرط فاسد، والزواج لا يفسد بالشرط الفاسدة، فيلغو الشرط، ويصح العقد، لإطلاق آية: ﴿ فَيُ تَنكِحَ رَبِّهَا عَبْرُأَى اللبوء: ٢٠١٨) دون تفرقة بين ما إذا سرط الإحلال أم لا الإلان مكروه تحريماً؛ لأنه شرط يناني المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف، وهو يتوقف على البقاء والدواء في الزوجة.

وقال محمد: النكاح الثاني صحيح، ولا تحل المطلقة للأول، لأن النكاح عقد مؤيد، فكان شرط الإحلال استعجال ما آخره الله تعالى لغرض الحل، فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحاً، لكن لا يحصل به الغرض، كمن قتل مورثه فإنه يعرم البراث، وهذا قول للشافية فيمن تزوج امرأة على أنه إذا وطابع طلقها.

ـ رام ـ يو وأجاز الإمامية نكاح المحلل مطلقاً بشرط الوطء، وكون الزوج بالغاً، وكون العقد صحيحاً دائماً.

### الزواج بقصد التحليل دون شرط:

أهم المالكية والحنابلة "إلى أن الزواج يقصد التحليل بدون شرط في العقد باطل ، بأن تراطأ الماقدان على شيء معا ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بلنك القصد، بأن نراء الزوج في العقد، أو نرى التحليل من غير شرط، فيبطل العقد، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، عملاً بعبداً صد الذرائع إلى الحرام، وبالحديث السابق: طين أنه المحطار والمحطل له».

وذهب الحنفية والشافعية والظاهرية والإمامية ؟!! إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في المقد صحيح، وتحل العرأة بوطه الزوج الثاني للزوج الأول؛ لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر، فوقع الزواج صحيحاً، لتوافر شرائط الصحة في العقد، وتحل للأول، كما لو نويا التوقيت وسائر الععاني الفاسدة.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٨٧/٢، المغنى: ٦٤٦/٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) البدائع: ۱۸۷/۳، مغني المحتاج: ۱۸۳/۳، المحلى: ۱۰/ ۲۲۰، مختصر فقه الإمامية:

وأرجح الرأي الأول، لقوة أدلة قاتليه، ولأن هذا الفعل أشبه بالسفاح، بدليل ما روى الحاكم والطيراني في الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل، فسالله عن رجل طلق امرأت ثلاثاً، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة، ليحلها لاحيه، هل تحل للأولاً قال: لا، إلا بتكاح رغية، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رحول أنه \$80 أكثر خصص ابن حزم هذا في تكاح التحلل بشرطاً".

## هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق:

سبق الكلام في هذا الموضوع وأعيده هنا بتفصيل آخر<sup>(٣)</sup>:

 أ- اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زرجها، والبائن بينونة صغرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل أن تتزوج بزوج آخر، تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث، واحدة أو اثنتين.

 ب ـ وانفقوا أيضاً على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث، يهدم طلاق الزوج السابق، وتعود إليه بعد العقد الجديد بطلقات ثلاث؛ لأن الوط، الثاني يهدم الطلقات الثلاث؛ لأنه مثبت لحل جديد كامل، ويزول الحل الأول بالطلاق الملاحد.

جــ واختلف الفقهاء في أنه: هل يهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث على
 رأيين:

قال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: لا يهدم، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول، ثم أعادها الزوج الأول بتكاح جديد، فتعود ببقية الثلاث، لما روي عن كبار الصحابة: عمر وعلي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) المحلى: ۲۲۳/۱۰ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢/١٧٨، بداية المجتهد: ٢/٨٧ ومابعدها، الدر المختار: ٢/٤٦٨، القوانين
 الفقهية: ص٢٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٩٣، المهلب: ٢/٥٠٥، المغني: ٧/٢٦١، مختصر فقه الإمامية: ص ٢٣٣.

الرجعة وزواج التحليل (٥٥٤ )

للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.

صب ما يو وجعت به س وحد سهر. وقال أبو حنيفة وأبو يوصف، والإمامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلات، كما يهدم ما دون الثلاث؛ لأن إذا هدم الطلقة الثالثة، فهو أحرى أن يهدم ما دونها؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل، فينبت حلاً ينسم لثلاث تطليقات، فينسم لما دونها بالأولى.

## الفصل الثاني

## الخلع

فيه خمسة مباحث:

# المبحث الأول ـ معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكمه ووقته وأركانه:

الخُلْع لغة: النزع والإزالة، وعرفاً بضم الخاء: إزالة الزوجية. وفقهاً له تعاريف في اصطلاح كل مذهب، فعند الحنفية (أنّ: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها، بلفظ الخلم أو ما في معناه. فخرج بكلمة (ملك النكاح): الخلم في النكاح الفاسد وبعد البينونة والردة، فإن لغو، وخرج بكلمة (المتوقفة على قبولها) أي مسقط للحق، لعذم توقفه على قبول العرأة نع الظلاق، فإنه يقم بائناً غير مسقط للحق، لعذم توقفه على قبول العرأة، فدل القبول على أن الخلم يكون مسامله بالمناه في مناه المناه في المناه في معناه المناه في مناه المناه في معناه في معناه في معناه في خط (المبارأة ولمنظ (البيرأة) ولمنظ (البيرأة) ولمنظ (البيرأة) فإنه مسقط للحقوق ومنها المهر، والخلاصة: أن التعريف غضم بالمعلم المستقط للحقوق، والواقع عادة في مقابل مال تفتدي به المرأة فضها، فإن خالعها وقع الطلاق تطليقة بائنة، ولزمها المال.

والخلع عند المالكية<sup>(٣)</sup>: الطلاق بعوض، سواء أكان من الزوجة أم من غيرها

- الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٦٦ وما بعدها، فتح القدير: ٣/ ١٩٩، اللباب: ٣/ ٦٤.
  - (٢) الشرح الصغير: ٢/١٥ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٢.

من ولي أو غيره، أو هو بلفظ الخلع. وهو يدل على أن الخلع نوعان:

الأول ـ وهو الغالب ما كان في نظير عوض.

الثاني ـ ما وقع بلفظ الخلع، ولو لم يكن في نظير شيء، كأن يقول لها: خالعتك أو أنت مخالعة.

وبعبارة أخرى هو: أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالاً على أن يطلقها، أو تسقط عنه حقاً لها عليه، فتقع به طلقة بائنة.

أي أنه عند المالكية يشمل الفرقة بعوض أو بدون عوض.

والخلع عند الشافعية (٢٠): هو فُرَقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع، كقول الرجل للمرأة: طلقتك أو خالعتك على كذا، فقبل.

وهذا أنسب التعاريف لاتفاقه مع المقصود بالخلع هنا وفي مفاهيم الناس ومع القانون الناقذ في مصر وسورية.

والحتابلة<sup>(7)</sup>قالوا: الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بالفاظ مخصوصة، وقائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، ويصح الخلع عندهم في رواية على غير عوض، ولا شيء للزوج، كما قال المالكية، والراجع عند العنابلة أن العوض ركن في الخلع فلا يصح ترك كالتمن في البيح، قان خالها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق إلا إذا كان يلفظ الطلاق أو نيه، فقع طلاقًا رجياً.

### مشروعيته:

الخلع جائز لا بأس به عند أكثر العلماه<sup>٣)</sup>، لحاجة الناس إليه بوقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين، فقد تبغض المرأة زوجها وتكره العيش معه

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) كشأف القناع: ٥/ ٢٣٧، ٢٤٤، المغني: ٧/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ٢/ ٦٦، الدر المختار: ٢/ ٧١٧، مغني المحتاج: ٣/ ٢٦٢، المغني: ٧/

لأسباب جسدية خُلْقية، أو خلُقية أو دينية، أو صحية لكبر أو ضعف أو نحو ذلك، ورفض ألا تؤدي حوّ الله في طاعت، فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقاً للخلاص من الزوجية، لدفع الحرج عنها ورفع الضرر عنها، بيذل شيء من المال تقتدي به نفسها وتخلص من الزواج، وتعوض الزوج ما أنفقه في صبيل الزواج بها، وقد حصر جمهور المعلماء أخذ الفاية من مال الزوجة مقابل الطلاق في حال التشوز وفساد العشرة من قبل الزوجة.

وشذ أبو بكر بن عبد الله المنزيني عن الجمهور، فقال: لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً، 'زاهماً أن قوله تعالى: ﴿فَلَا يُخْلَعَ نَظِيمًا فِي ٱلْقَنْتُ فِيثُهِ اللّبَدَةِ: ٣/ ٢٦١ع متسوخ بقوله تعالى: ﴿وَلِنَّهُ أَرْتُتُمْ اَسْتِيْدَالُونَ نَتْجَ تُحَكَّكَ كَنْعَ وَمَالَئِشُدُ إِمْتَدَفِقَ يَصَلَانًا فَلَا تَأْمُدُواْ مِنْهُ كَسَيْقًا﴾ [الساء: ٢٠/٤] وهذا معناه عند الجمهور الأخذ بغير رضاها، وأما برضاها فجائز.

## ألفاظ الخلع:

للخلع عند الحنفية(٢) الفاظ خمسة: الخلع، والمبارأة، والطلاق، والمفارقة،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والنسائي، ورواه ابن ماجه أيضاً (نيل الأوطار: ٢٤٦/٦).

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۲/ ۷۷۰.

والبيع والشراء، كأن يقول الرجل: خالعتك بكذا، أو بارأتك، أو فارقتك، أو طلقي نفسك على ألف، أو بعت نفسك أو طلاقك على كذا، وتقبل المرأة.

وذكر المالكية<sup>(1)</sup>له ألفاظاً أربعة: الخلع والمبارأة والصلح والفنية أو المفاداة، وكلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن اسم الخلع يختص عادة ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفنية بأكثره، والمبارأة بإسقاطها عنه حمّاً لها عليه.

الية وذكر الشافعية والحنابلة <sup>170</sup>أن الخلع يصبع بلفظ الطلاق الصريح أو الكناية مع الية، وباللغة غير الدرية، ومن الكناية قوله: بعثل نفسك بكذا، فظالت: الشريف، والصريح عند الشافعية لغظ الخلع والمفاداة، وعند الحنابلة لفظ الخلع والمفاداة والفنية ، والكناية عند الشافعية على لفظ الضبغ في الأصح، وكل كنابات الطلاق، والكناية عند الحنابلة: على بالرائح وأبرائك وإسائك.

## حكمه الشرعي:

يسن عند الحنابلة للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبت<sup>(7)</sup>، لقصة أمرأة ثابت ابن قيس المتقدمة، إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لها، فيستحب صبرها، وعدم انقالها، ويكر، الخيلة للمرأة مع استفادة الحال، لحديث ثوبان: أن النبي ﷺ قال: «أيها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة<sup>(1)</sup> ولأنه عيث، فيكون مكروماً، لكن يقع الخلع مع الكرامة للأية السابقة: ﴿ وَأَنِّ فِينَ لَكُمْ مَنْ يُشِي مَنْ قَدَانٍ مَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السابقة: ﴿ وَأَنْ فِينَ لَكُمْ مَنْ يُشِي مَنْ قَدَانٍ هَنْ يَشَا فَيْهَا إِلَيْهَا فِينَا أَنْ اللهِ اللهِ

. وذكر الحنفية: أنه إن كان النشوز (النفرة والجفاء) من قبل الزوج، كره له أن يأخذ منها عوضاً؛ لأنه أوحشها بالاستبدال، فلا يزيد في وحشتها بأخذ العال. وإن كان النشوز من قبل الزوجة، كره له أن يأخذ منها عوضاً أكثر معا أعطاها من

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: /٦٦.

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣/ ٢٢٢، ٢٦٨، ٢٦٩، المغني: ٧/ ٥٧ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣/

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع: ٥/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة إلا النسائي.

المهر، فإن فعل ذلك بأن أخذ أكثر مما أعطاها، جاز في القضاء؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهَا فِيَا أَنْلَنَتْ بِمِنْهُ [البقرة: ٢٢٩/٢].

وذكر الحنابلة (أأن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها في حالة العضل أو الإكراء على الخلع، بأن ضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من الق والفقة و نعو ذلك، كما لو نقصها شيئا من حقوقها ظلماً، لتفتدي نفسها، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَشَكُونُوا يَلَكُونُوا يَتَقِينُ مَا تَأْتِئُمُونُوا الساء، ١٩٤٤، ولأن ما أكرهت على بذله من العوض مأخوذ بغير حق، فلم يستحق أخذه منها للتهي عنه، والنهي يقضي الفساد، وذلك باس، ففظ الطلاق أونيته، فيقع رجعياً، ولم قدر الما أه من أوجها لنساد العرض.

وكذلك قال الشافعي<sup>(١٠</sup>: يجوز الخلع لما فيه من دفع الضرر عن المرأة غالباً، ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع، لقوله ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ وذلك إلا في حالتين:

الأولى ـ أن يخافا أو يخاف أحدهما ألا يقيما حدود الله،أي ما افترض الله في النكاح.

والثانية \_ أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه، أي كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، فيخلعها، ثم يقعل الأمر المحلوف عليه، ثم يتزوجها فلا يحنث لانحلال اليمين بالفعلة الأولى، إذ لا يتناول إلا الفعلة الأولى، وقد حصلت.

والخلع عند المالكية على المشهور جائز مستوي الطرفين، وقبل: يكوه، وهو قول ابن القشــــار، واشترطوا أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه، فإن انخرم أحد هذين الشرطين، نفذ الطلاق، ولم يتفذ الخلع<sup>77</sup>.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٥٣/٥، المغني: ٧/٥٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٢٢ / ٢٢٢.
 (٣) القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، بداية المجتهد: ١٨/٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير:
 ٢٧ / ١٥٥

الغلع

ومنع قوم الخلع مطلقاً. وقال الحسن البصري: لا يجوز حتى يراها تزني. وقال داود الظاهري: لا يجوز إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

# هل يحتاج الخلع إلى قاضٍ؟

لا يفتقر الخلع إلى حاكم، كما أبان الحنابلة(")، وهو رأي باقي الفقهاء، لقول عمر وعثمان في ولأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح، ولأنه قطع عقد بالتراضى، فأشبه الإقالة.

## وقت الخلع:

لا بأس بالخلع في الحيض، والطهر الذي أصابها في™؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الفسرر الذي يلحق المرآء بطول المدة، والخلع لإزالة الفهر الذي يلحقها بحره المشرة والمقام مع من تكوم ينفضه، وهو أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأناهما، وهي قد رضيت به، معا يدل على رجحان مصلحتها، ولذا لم يسأل النبي ﷺ المختلف عن حالها.

## أركان الخلع:

أركانه عند الجمهور غير الحنفية خمسة<sup>(۳)</sup>: القابل، والموجب، والعوض، والمعوض، والصيغة. فالقابل: الملتزم بالعوض، والموجب: الزوج أو وليه أو وكيله، والعوض: الشيء المخالع به، والمعوض: يُضْع الزوجة، أي الاستمتاع بها، والصيغة: مثل خالعتك أو خلعتك على كذا.

وحقيقة الخلع أو تحقق معناه هو المتضمن لتلك الأركان، فلا بد له من هذه الأمور الخمسة<sup>(4)</sup>:

<sup>(</sup>١) المغني: ٧/ ٥٢.

 <sup>(</sup>٢) العرجع السابق، المهذب: ٢١/٧.
 (٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢١٣/٣، مغني المحتاج: ٣٦٣/٣، المغني: ٢٧/٧،
 كشاف الفناع: ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج: ص ٣٤٤.

الأول ـ أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيراً أو سفيهاً غير رشيد.

الثاني .. أن يكون ملك المتعة قائماً حتى يمكن إزالته، وذلك بقيام الزوجية حقيقة، أو حكماً كما هو حال المطلقة رجمياً ولا تزال في المعلقة فإن لم تكن الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً، لم يتحقق الخلع، فلا خلع في النكاح الفاسد، لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عدة الطلاق الرجمي.

الثالث ـ البدل من جانب الزوجة أو غيرها : وهو كل ما يصلح أن يكون مهراً من مال أو منفعة تقوم بالمال، غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدني بخلاف المهر، فيتحقق الخلع بأي بدل كثير أو قلبل. ويستحب ألا يأخذ الرجل أكثر مما أعطى المرأة من الصداق عند أكثر العلماء ''

ولا يلزم التصريح بالبدل، كما لا يلزم ذكر المهر في عقد الزواج، فالبدل في ذاته كالمهر لازم في الخلع على كل حال عند الرحفية والناسية، ولؤا قال الرجل: خالعتك، أو قال للموأة: اختلبي مني، فقال: خالعتك، ولم يذكر أحدهما يدلاً، صح الخلع ولزم العوض. وقال المالكية وفي رواية عند الحنابلة: يقع الخلع بغير حوض، والراجع عند الحنابلة: أن العوض ركن في الخلع، فإن خالها بغير عوض لم يقع علم ولا طلاق إلا إذا كان بلقظ طلاق، فيكون طلاقاً رجعياً.

فإن استعمل الرجل أو المرأة لفظ المخالعة من غير قصد إلى الخلع بعوض، بل بقصد الطلاق المجرد، فيقع طلاق بائن، ولا يجب فيه مال على المرأة.

الرابع - الصيغة: وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مما ذكر كالإبراه والمبارأة والفناء والافتداه، سواء أكان صريحاً أم كاينة، فلا بد من صيغة عمينة ومن لفظ الزوج، ولا بحصل بمجرد بذل المال؛ لأن الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على مال. ولأن تصرف في البضع (الاستمتاع بالمرأة) بعوض، فلم يصح بدرن الفظ كالكتاح والطلاق.

<sup>(</sup>١) المغني: المكان السابق.

الخلع \_\_\_\_\_\_ ( 13

الخامس ـ قبول الزوجة: لأن الخلع من جانبها معاوضة، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض، ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به، فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد سماع كلمة المخالعة، أو بعد ما علمت بها من طريق الكتابة، فلا يصح قبولها بعدئذ.

ويشترط توافق القبرل والإيجاب، فإن قال الزوج: طلفتك بألف، فقالت: بثمانمائة، أو قال: طلقتك ثلاثًا بألف، فقبلت طلفة واحدة بثلث ألف، لم يتحقد الخلع ويعد لغواً، وكذا يعد لغواً عند الشافعية<sup>(1)</sup>: إن قال: طلقتك بألف، فقالت: قبلت بألفين؛ لأنه يشترط عنده التطابق أو التوافق الثام بين الإيجاب والقبول.

وهذا وقد اعتبر الحنفية ركن الخلع هو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول<sup>(٢)</sup>.

## المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها:

الغلع في رأي المالكية والشافعية والعنابلة "معاوضة، فلا يعتاج لصحته قبض العوض، فلو تم من قبل الزوج، فعانت العراة أو فلست، اخذ العوض من تركتها وأتبت به، ويجوز رد العوض فيه بالعبب؛ لأن إطلاق العقد يشفي السلامة من السيب، فانسبت والمهوء، ويصح الخلع منجزاً بلغظ المعاوضة، لما فيه من عنى المعاوضة، ويصح معلماً على شرط لما فيه من عنى المعاوضة، ويصح معلماً على شرط لما فيه من عنى المعاوضة، ويضع معلماً على شرط لما فيه من عنى المعاوضة، ويضع معلماً على شرط لما فيه من عنى المعاوضة، ويضع معلماً على شرط لما فيه من معنى المعاوضة في المعلمة ويضمن بالقبض، لكن فصل الحنابلة في الفصاف، فقاليم: إذ كان مكبلاً أو من عنه بعجرد الخلع وصح تصرفه فيه.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) البدأنع: ٣/ ١٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: ١٩٥١ه، ٥٣١، مغني المحتاج: ٢٦٩/٣، المهلب: ٢/٧٠-٧، المغلب:

إلا أن الشافعية قالوا: الخلع معاوضة فيها شَوْب تعليق، لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول دفع العال من الزوجة.

وذهب أبو حنيفة "ألى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من جانب الزوج فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه علق طلاقه على قبول المال، والتعلق يمين اصطلاحاً. ويعتبر معاوضة بمال من جانب الزوجة؛ لأنها النزعت بالمال في مقابل افتداء نفسها وخلاصها من الزوج، لكنها عند أبي حنيفة ليست معاوضة معضة، بل فيها شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض ليس مالاً شرعاً، وإنها هو افتداء المرأة نفسها، فلا يكون الخلع معاوضة معضة. وقال الصاحبان: الخلع يعين بالنظر إلى الزوجين.

ويترتب على اعتبار الخلع يميناً من جانب الزوج الآثار التالية:

أ - لا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة.

 ﴿ لا يقتصر إيجاب الزوج على مجلسه، فلو قام من المجلس قبل قبول الزوجة لا يبطل إيجابه بهذا القيام.

 ﴿ لا يصح للزوج أن يشترط الخيار لنفسه في مدة معلومة؛ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع، لأنه يمين من جانبه، فإذا اشترط الخيار كان الشرط باطلاً.
 ولكن لا يبطل الخلع به.

 \$ - يجوز للزوج أن يعلق الخلع بشرط، وأن يضيفه إلى زمن مستقبل، مثل: إذا قدم فلان فقد خالعتك على كذا، أو خالعتك على كذا غداً أورأس الشهر القادم، والقبول للزوجة عند تحقق الشرط، أو حلول الوقت المضاف إليه.

ومذهب الحنابلة<sup>(٢)</sup>: لا يصع تعليق الخلع على شرط، ومذهب العالكية والشافعية: يجوز تعليق الخلع كأن يقول: متى ما أعطيتني فأنت طالق.

ويترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة ما يأتي:

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٦٨-٧٦٩، البدائع: ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٥/ ٢٤٣.

أ - يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج.

٩ - يقتصر قبول الزوجة في المجلس إن كانت حاضرة فيه ، وفي مجلس علمها
بالخلع إن كانت غائبة عن مجلس الإيجاب كالبيع. ولا يشترط حضور المرأة في
المجلس، بل يترقف الإيجاب على ما وراء المجلس بمكس عقد الزواج، فلو
كانت غائبة فيلغها الخبر، فلها القبول في مجلس علمها به! لأنه في جانبها
عماء هذه.

أ- يجوز للزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مدة معلومة يكون لها فيها الحق في القبول أو الرد، إذا ابتدأت الخلع، كأن تقول لزوجها: خالعتك على ألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فإذا قبل الزوج صح الشرط، ولها أن تقبل أو ترفض؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة، والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخيار.

وقال الصاحبان والحتابلة<sup>(۱)</sup>: لا يصح اشتراط الخيار للزوجة؛ لأن الفرقة عند المتابلة وقعت بالتلفظ بالخطم، وما وقع لا سبيل إلى رفعه، ولأن الخلم يعين الصاحبين بالنظر إلى الزوجين جميماً، وليس معاوضة من جانب الزوجة، وإذا اشترط صح الخلع ويطل الشرط؛ لأنه لا يفسد بالعرض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد كالتكابر

 لا يصح للزوجة تعليق الخلع ولا إضافته إلى زمن مستقبل؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة وتمليك، والتمليكات لا تقبل التعليق ولا الإضافة.

 6 - لا تلزم الزوجة ببدل الخلع إلاإذا كانت أهلاً للتبرع، بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة؛ لأن الخلع وإن اعتبر معاوضة من جانب الزوجة، ففيه شبه بالتبرعات.

وأخذ القانون السوري برأي المالكية والشافعية، فأجاز لكل من الزوجين الرجوع عن الإيجاب في المخالعة قبل قبول الآخر، نصت العادة (٩٦) علمي أنه: الكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، المغني: ٧/ ٦٠.

## لمبحث الثالث ـ شروط الخلع:

يشترط في الخلع ما يأتي(١):

أحــ أهلية الزوج لإيفاع الطلاق: بأن يكون بالغاً عاقلاً في رأي الجمهور،
 وأجاز الحنابلة أن يكون مميزاً يعقله، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه
 كالصبى والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن.

# خلع السفيه:

يصح الطلاق من كل مكلف (بالغ عاقل)، رشيد<sup>(۱۳)</sup>أو سفيه، حر أو عبد؛ لأن كل واحد منهم يصح طلاقه، فيصح خلعه، ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض، فبالعوض أولى. ولا يصح من غير الزوج أو وكيله.

## خلع الولي:

يصح الخلع من الحاكم ولي غير المكلف من صبي أو مجنون إذا كان في الخلع مصلحة.

ولم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للأب مخلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها، وهكذا كل من لا يجوز له أن يطلق على الصغير والمجنون لا يجوز أن يخالع عليهما، لقوله ﷺ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والخلع في معنى الطلاق.

- (٣) الرشــــ عنـــد الحنفية: كون الشخــص مصلحاً في ماله، ولو كان فاسقاً، والحجر بالسفه يفتقر عند أبي يوسف إلى القضاء كالحجر بالدين.

وقال مالك: بخالع الأب على ابنه الصغير وابنته الصغيرة؛ لأنه عنده يطلّق على الابن، ويزوج الصغيرة.

# خلع المريض:

يصح خلع العريض مرض الموت؛ لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى، ولأن الورثة لا يقوتهم يخلعه شيء. وجبر المالكية عن ذلك يقولهم: ونفل خلع العريض مرضاً مخوفاً، إشارة إلى أنه لا يعجره إبتداء لما فيه من إخراج وارث. وترثه على المشهور زوجة المخالعة في مرضه رامات منه كمل مطلقة بمرض موت مخوف، حتى ولو انتهت علتها وتزوجت يغيره، ولا يرثها هو إن ماتت في مرضه قبله، ولو كانت مريضة حال الخلع أيضاً؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يستخه.

## التوكيل في الخلع:

يصح لكل من الزوجين أو من أحدهما التوكيل في الخلع، وكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته، حراً كان أو عبداً، ذكراً أو أنش، مسلماً أو كافراً، محجوراً عليه لسفه أو رشيداً؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع، فصح أن يكون وكيلاً وموكّلاً فيه كالحر الرشيد، ولأن الخلع عقد معاوضة كالبع.

وإذا نقص الوكيل عما عينه له الموكل، كأن قال له: وكلتك على أن تخالعها بعشرة، فخالعها بخمسة، أو نقص الوكيل عن خلع المثل إن أطلق الموكل ولم يعين له شيئاً، لم يلزم الموكل بالخلم.

وإذا وكلت الزوجة وكيلاً ليخالعها، وعينت له شيئاً، أو أطلقت العبارة، وزاد وكيلها على ما عينت، أو على خلع المثل أن أطلقت، فعليه الزيادة. ولا يطالب الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضمنه، ويرجع به على المرأة.

## خلع الفضولي:

أجاز الحنفية والحنابلة الخلع من الفضولي، فإذا خاطب الفضولي الزوج

بالخلع، فإن أضاف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه، كاخلعها بألف علي، أو على أنبي ضامن، أو على ألفي هذه، ففعل، صح، والبدل عليه، فإن استحق البدل لزم الفضولي قيمت، ولا يتوقف الخلع حيتنذ على قبول المرأة.

وإن لم يضمن الفضولي البدل وأرسل الكلام، فقال: على ألف، فإن قبلت المرأة، لزمها تسليمه، أو قيمته إن عجزت.

وإن أضاف الفضولي البدل إلى غيره كفرس فلان، اعتبر قبول فلان هذا.

أ – كون الزوجة محل الخلع وقابلته معن عقد عليها عقد زواج صحيح، سواء اكانت مدخولاً بها، أم لا ، ولو كانت مطلقة رجعياً ما داست في العدة، وأن تكون معن يصح تبرعها أو يطلق تصرفها في السال، بكونها مكلفة (بالمغة عاقلة) غير محجور عليها، وأسباب الحجر خمسة: الرق والسفة والمحرض والصبا والجزن فلا يصح خلع الأمة إلا بإذن سيدها رولا السفيهة انفاقاً، ولا الدريضة عند الشافعية والحنابلة لعدم صحة تصرفهما بالسال، ولا الصغيرة والمجنونة لانتفاء أهلية القبول.

ولو اختلعت الأمة من زوجها على عوض بغير إذن سيدها، وقع الطلاق باثناً، ولا شيء عليها عند الحنفية والحنابلة والمالكية حتى تعتق.

وكذا عند الشافعية يطالبها بالعوض بعد العتق، لكن يستقر للزوج في ذمتها مهر المثل. وإذا كان الخلع بإذن السيد تعلق العوض في ذمته، كما لو أذن لعبده في الاستدانة.

وليس للأب وغيره من الأولياء خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بشيء من مالها، ولا طلاقها بشيء من مالها؛ لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه حظ ومصلحة، وليس في هذا مصلحة، بل فيه إسقاط حقها الواجب لها.

وعلى هذا لا يصح خلع المحجور عليه لسفه أو صغر أو جنون لا بنفسها ولا بوليها ولا بإذنه، لأن الخلع تصرف في المال، وليست هي من أهله، ولأنه ليس للولي الإذن في التبرعات، وهذا كالتبرع.

فإن خالع الزوج المحجور عليها بلفظ يكون طلاقاً، فهو طلاق رجعي، ولا يستحق عوضاً. وقال الحنفية: يصح خلع المريضة، ولو اختلعت في مرضها فهو من الثلث؛ لأنها متبرعة في قبول المال، فيعتبر من الثلث، فإن مانت في العدة، فله الأقل من بدل الخلع ومن ميرائه منها.

وقال المالكية: يحرم اختلاع العريضة مرض الموت، فيحرم عليها أن تخالى، كما يحرم الخلع على الزوج لإعانته لها على الحرام. لكن يتلذ الطلاق، ولا توارث يبنهما إن كان الزوج صحيحاً، ولو مانت في عدتها. أما لو كان الزوج مريضاً وخالع زوجته، ومات في مرضه، فترثه زوجته المخالعة، حتى ولو انقضت عدتها وتزوجت بغيره. ولا يرتها هو إن مانت في مرضه قبله، حتى ولو كانت مريضة حال الخلع؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يستخفه، ككل مطلقة بعرض موت مخوف، ظاتها ترته إن مات من ذلك العرض، دون أن يرتها.

وقال الشافعية: إن خالعت الزوجة في مرض موتها وماتت: فإن لم يزد العوض على مهر المثل اعتبر من رأس المال،أي من جميع التركة، وإن زاد علمي مهر المثار، اعتبرت الزيادة من الثلث.

ويصح بالاتفاق خلع المحجور عليها لفلس، ويذلها للعوض صحيح؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها، وليس للزوج مطالبتها في حال حجرها، كما لو استدانت مته أو باعها شيئاً في فعتها.

٣ - أن يكون بدل الخلع مما يصلح أن يكون مهراً.

وهو عند الحنفية: أن يكون مالاً متقوماً موجوداً وقت الخلع معلوماً أو مجهولاً أو مفقة تقوم بالمال، فلا يصح خلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة أو دم، ويمثل العوض، ولا شمره المزرج، وتكون الفرقة طلاقاً باتئاء لائم لما بطل العوض يتم لفظ الخلع، وهو كتابة، وتقع الفرقة بالكتابات بينونة، أما لو كان الطلاق على مال، ويطل العوض كان طلاقاً رجعياً، لأن بقي لفظ الطلاق، وهو صوريح، والصهر طلاق رجعي.

-والبدل عند الجمهور: كل ما يصح تملكه، سواء أكان مالاً عيناً، أم ديناً، أم منفعة، تحرزاً من الخمر والخنزير وما أشبه ذلك. فإن خالعها بمحرم كخمر أو خنزير أو مغصوب أو مسروق، فلا شيء له عليها وبانت منه عند المالكية والحنابلة كما قرر الحنفية، ويكون كالخلع بلا عوض، لأنه قد رضي بالإسقاط بغير عوض، فلا يستحق عليها شيئاً.

وذكر الشافعية: أنه لو خالع بمجهول أو حرام، بانت منه بمهر المشل؛ لأنه المراد عند فساد العوض. ولو خالع بما ليس بمال كالدم، وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه لم يظمع في شيء. وأما خلع الكفار بعوض غير مال فهو صحيح كما في أنكحتهم.

# الخلع بمعدوم أو بمجهول:

يصح الخلع عند الجمهور غير الشافعية إذا كان عوض الخلع مشتملاً على غرر أو معدوم ينتظر وجوده كجنين في بطن حيوان تعلكه الزرجة، أو كان مجهولاً كأحد فرسين، أو غير موصوف من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها، وعبد شاره، أو مضافاً لأجمل مجهول، خلافاً لمهر النكاح، فليس كل ما يصلح عرضاً في الخلع، يصلح عرضاً في التكاح؛ لأن الخلع مبني على التوسع والشاحي، فيتحل جهالة وتحوها لا يتحملها النكاح؛ ويصح الخلع على ما لا يصح مهراً بجهالة أو غرصاً لا يتحملها التابع، الخلع على ما لا يصح

وفرَّع الحنفية على قولهم بجواز جهالة عوض الخلع ولو جهالة فاحشة ما يأتي: أ ـ إن قالت الزوجة لزوجها: (خالعني على ما في يدي) ولم يكن في يدها شيء، فخالعها، فلا شيء له عليها؛ لأنها لم تقرَّه بتسمية العال.

ب ـ وإن قالت له: (خالعني على ما في يدي من مال) ولم يكن في يدها شيءه فخالمها، ردت عليه مهرها؛ لأنها سعت مالاً لم يكن الزوج راضيًّ بالزوال إلا بالعوض، ولا وجه لايجاب ما سمته السرأة من المال في يدها لجهالته، ولا لإيجاب مهر المثل؛ لأن البضع الذي يجب مهر العثل من أجله غير متقوم حالة الخروج من الملك بالخلع ونحوه، أما في حالة الدخول بعقد النكاح فهو متقوم، فتعين إيجاب ماقام به البضع على الزوج وهو المهر دفعاً للضرر عنه.

جـ ـ وإن قالت له: (خالعني على ما في يدي من دراهم) ولم يكن في يدها

شيء، فخالعها، فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنها سمت جمعاً من الدراهم، وأقل الجمع ثلاثة، ووافقهم الحنابلة<sup>(۱)</sup>فيه.

د ـ وإن قالت له: (طلقني ثلاثاً بألف) فطلقها واحدة، فعليها ثلث الألف؛ لأن
 حرف الباء يُضحّب الأعواض، والعوض ينقسم على المعوض، فهي لما طلبت
 حرف الثاث ، فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف. والطلاق بائن لوجوب المال.

أما لو قالت: (طلقني ثلاثاً على ألف) فطلقها واحدة، فلا شيء عليها عند أبي حيفة، وتقع طلقة رجعية؛ لأن كلمة (على) للشرط، والمشروط لا يتوزع على المشارط، بملاف الباء، لأنه للعوض، وهذا هر الصحيح عند الحنفية. وقال الصاحبان والشافعية<sup>(77)</sup> عليها ثلث الألف، وتقع طلقة بالثة؛ لأن كلمة (على) بديرتة ألباء في المعاوضات.

ولو قال الزرج لزوجيه: (طلقي نفسك ثلاثاً بالف، أو على ألف) فطلقت نفسها واحدة، لم يقع عليها شيء؛ لأن الزوج مارضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها. وذلك بخلاف الحالة السابقة: (طلقني ثلاثاً بالف)؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بالف، كانت بيعضها أرضي.

وأما الشافعية فقالوا: يشترط في عوض الخلع شروط الثمن من كونه متعولاً. معلوماً، مقدوراً على تسليمه، فلو خالع بمجهول أو خمر معلومة، أو نحوها، مما لا يتملك، بانت بمهر المثل؛ لأنه المواد عند فساد العقد، كما تقدم.

#### مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب:

ذهب المالكية<sup>(٣)</sup>إلى أنه لا يجوز الخلع إلا بثلاثة شروط:

الأول ـ أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه تحرزاً من الخمر والخنزير ونحوهما. ويصح عندهم بالمجهول والغرر، كما أوضحت.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) المهذب: ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، الشرح الصغير: ٢/٤٢٥.

الثاني ـ ألا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أو الوضع على التعجيل، وشبه ذلك من أنواع الربا المذكورة في بحث الرباء فلا يصح الخلم مقابل التأخير في وفاء دين عليه، وقد حل أجله؛ ولذ لا شيء له عليها؛ لأن تأخير الحال سلف<sup>67</sup>، وقد جر لها نفعاً، وهو خلاص عصمتها منه، وتأخذ الدين منه حاكةً.

ولا يصح أيضاً الخلع مقابل تعجيل دين مؤجل لها من يبع، وبيقى إلى أجله، وبانت منه؛ لأن التعجيل مقابل حل العصمة. فإن كان الدين من قرض، وجب عليها قبول التعجيل قبل الأجل، مثل الشيء المعين (العين) لأن الأجل في العين حق لمن هي عليه.

الثالث ـ أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه بها. فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع. ....

ومذهب الحنابلة<sup>(٢)</sup>أن شروط الخلع تسع:

١ - بذل عوض. ٢ - ممن يصح تبرعه، وزوج يصح طلاق. ٣ - غير هازلين. ٤ - عدم عضلها إن بذلته. ٥ - وقوعه بصيخته الصريحة أوالكتابة، والأولى: خلعت وفسخت وفاديت، والثانية: باراتك، وأبرأتك، وأبتك. ١ - عدم نيه طلاقاً. ٧ - تنجيز. ٨ - وقوعه على جميع الزوجة. ٩ - عدم الحيلة، فيحرم الخلع حيلة لإسقاط بعين الطلاق أو تعليقه ولا يصح.

## شروط الخلع في القانون السوري:

نصت المادة (٩٥) من هذا القانون على أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والزوجة محلاً للطلاق:

أ - يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً
 له.

<sup>(</sup>١) أى أأن من أخر ما عجل يعد سلفاً.

<sup>(</sup>۲) غابة المنتهى: ۳/۱۰۳ وما بعدها، ۱۱۰.

 أ - المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال. وهذه الفقرة الثانية هي من مذهب المالكية.

ونصت المادة (٩٦) على صفة الخلع أخذاً بمذهبي المالكية والشافعية في كون الخلع معاوضة:

الكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر؛ ونصت المادة (٩٧) على بدل الخلم: وهو كل ما جاز أن يكون مهراً بالاتفاق:

«كل ما صح التزامه شرعاً، صلح أن يكون بدلاً في الخلع».

ونصت المادة (١٠٠) على حالة الخلع من غير بدل أخذاً بمذهبي المالكية والحنابلة:

اإذا صرح المتخالعان بنفي البدل، كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض، وقع بها طلقة رجعية».

### المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق، والفرق بين الخلع والطلاق على مال:

يتبع بحث اشتراط بدل الخلع الكلام في مواضع ثلاثة: حكم أخذ بدل الخلع، والخلع في مقابل منفعة أو حق، والفرق بين الخلع والطلاق على مال.

### حكم أخذ بدل الخلع:

بحث الفقهاء مبدأ مشروعية أخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق على التفصيل التالي```:

إن كانت الزوجة كارهة زرجها لقيح منظر أو سوء عشرة، وخافت ألا تؤدي
 حقه، جاز للزوج مخالعتها وأخذ عوض في نظير طلاقها، لكن يكره عند العنفية
 إن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لقصة امرأة ثابت بن قيس المنظمة: قال النبي 響:

 <sup>(</sup>۱) ألبداتع: ۲۰۰۲ وما بعدها، فتح الفدير: ۲۰۳۳ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۲۳۲، المهذب: ۲/۲۰ وما بعدها، المغني: ۷/۲۰-۵۰، بداية المجتهد: ۱۸۲۳.

\*أتردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، فقال ﷺ: أما الزيادة فلا<sup>10</sup>. وهذا قول عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب.

الحجود أن الجمهور أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ما دام النشوز من جهتها، لكن لا يستحب له ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَقُلُ لَصِنَّمَ لَنَ فَالْمُواْ مِثَا النَّشِيْقُ مِنْ الْمَيْلُ مِنْ الْم أَنْ يَقَالًا أَلا لِيَسِّنَا مُمُودًا لِنَّهِ فَإِنْ يَعْمَلُ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ فَقَدَ جُنَاعًا بِهَا اللَّذِي اللَّهَ: لا ١٣٩٨ فَانَهُ عَلَى فَيْ الاِسْمَ فِي أَخَدُ الرَّجِلُ مِن الزُّوجَةِ مَقَالِي طَلاقِها. قليلاً كان أو كثيراً والنهي عن الزايدة في حديث ثابت محمول على علاف الأولى.

ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: الو اختلعت امرأة من زوجها بمبرائها ومقاص "كرأسها، كان ذلك جائزاً، وقالت الرُبِع بنت مُمَوِّدَ: «اختلعت من زوجها بمبا دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عقان عَلَيْهِ (<sup>(V))</sup>، ولم يخالفه أحد من الصحابة، واشتهر هذا، فلم ينكر، فيكون إجماعاً، ولم يصح عن خلافه.

 أ = إن كان النفور والإعراض من جانب الزوج، يكره بانفاق العلماء، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرْدُتُمُ المَّيْئِكَالُ زَنِي تَحَالَكَ زَنِع رَبَاتَيْكَدُ إِنْمَدَنْهُنَّ وَمَثَلَازًا فَلاَ تَأْمُنُوا أَنْهُ وَاللَّمَا عَلَامًا أَفَلا تَأْمُنُوا أَنْهَا مُبِينًا هَاللَّهِ اللَّمَاءِ ٢٠/٤.

ومثل هذا: لو أكره الزوج الزوجة أو اضطرها إلى طلب الخلم، فضيق عليها، وعاشرها معاشرة سيئة ليجملها على الطلاق، فلا يحل له أخذ شيء منها عند المحتفية والحنابلة والشافعية لقوله تعالى: ﴿ وَكَلْ تُشْكِفُنُ شِرَاكَا لِيَتْنَفُولُ اللّهِ: ٣/ ٣١) وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَشْتَفُونُنَ لِيَنْكُونُ إِينَّيْنِ مَا اَنْلِيْنُوفُونُ اللّها: ١٩/٤ هذا يدا على تحريم المخالعة لغير حاجة، ولأنه إضرار بها، والضرر حرام، لقوله عليه المسلاة والسلام: ﴿ لا ضرر ولا ضواره.

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود مرسلاً عن عطاء، وأخرجه الدارقطني عن أبي الزبير، وفي رواية ابن ماجه عن
ابن عباس: فقامر رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداده (نصب الراية ٣/٤٤٤)
نيل الأوطار: ٢٤٤٦/٦).

<sup>(</sup>٢) العقاص: هو الخيط الذي تربط به المرأة أطراف شعرها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد.

الخلع -----

وكذلك قال المالكية: لا يحل له أخذ شيء من الزوجة في حالة الإضرار، ولو أخذ شيئاً وجب عليه أن يرده اليها.

 ﴿ وَإِنْ كَانَ الْكَرْءُ مَنَ الْجَانِبِينَ، وخشيا التقصير أو التفريط في حقوق الزوجية، جاز الخلع وجاز أخد البدل اتفاقًا، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْلُمْ أَلَا يُبِيّا عُدُونَ لَقَ فَلَا يُجَامُ عَلَيْمًا فِي الْفَلْتُ بِهِ ﴿ ﴾ [البده: ٢٩٨٣].

## الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق:

يصح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال، كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولنعا أو حضانته أو الإنفاق عليه، أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة.

## الخلع على الرضاع:

يصح الخلع على أن ترضع ولدها مدة الرضاع الواجب وهو سنتان؛ لأن الرضاع مما تصح المعاوضة عنه في غير الخلع، فني الخلع أولى.

ويصح الخلع أيضاً عند الحنابلة <sup>(()</sup>على أرضاع ولده مطلقاً دون تحديد مدة، وينصرف إلى ما بقي من الحولين؛ لأن الله تمالى قبَّد الرضاع بالحولين؛ فقال تعالى: ﴿ وَالْوَائِنَ يُرْمِنُنَ أَوْلَفُكُمْ خَرِيِّينَ كَالِيَّتِيُّ ﴾ [البقرة: ٢٣٣/٣] وقال النبي ﷺ: ﴿ لا رضاع بعد فصال <sup>(()</sup>.

فَوْلَ مَانَتَ المرضعة أو جف لبنها، فعليها أجر العثل لما يقي من المعدة. وكذا عند الحنابلة إن مات الولد، وينفسخ الانفاق يتلف، وقال الشافعي: لا ينفسخ الانفاق، وياتيها بصبي ترضعه مكانه؛ لأن الصبي مستوفى به، لا معقوداً عليه.

## الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة:

يصح الخلع أيضاً على أن تحضن ولده مدة معلومة بلا أجر، وقال الشافعي:

المغنى: ٧/ ١٤.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود الطبالسي في مسئله عن جابر، وتتمته: قولا يُتُم بعد احتلام (نيل الأوطار:
 ٦/ ١٩٠٥).

لا يصح الاتفاق حتى يذكر مدة الرضاع وقدر الطعام وجنسه، وقدر الإدام وجنسه ويكون العبلغ معلوماً مضبوطاً بالصفة كالعسلم فيه<sup>(١)</sup>.

ومبنى الخلاف مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، الشافعية يوجيون تعيين الأجرة، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: انهى رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير حتى يسيِّن له أجره<sup>(۷)</sup>.

ولم يوجب الجمهور تعيين الأجر للعرف واستحسان المسلمين، ولقوله ﷺ: «إن موسى أَجَر نفسه ثمانَ سنين أو عشر سنين على عِقَّة فرجه، وطعام بطنه<sup>(٣)</sup>.

فلو تركت المرأة الولد وهربت أو مات الولد أو ماتت هي، وجب عليها أجر المثل عن المدة الباقية.

# الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ:

إذا خالعت المرأة زوجها على أن يبقى ابنه عندها إلى البلوغ صح الخلع ولم يسجح الشرط عند المحتفية؛ لأن الدق في الابن بعد انتهاء منذ الحضائة للاب، لا للام, أما إن خالعت على إيقاء ابنتها منه إلى البلوغ، فيصح الخلع والشرط والفرق بين الحالتين: أن الابن أحوج لابيه بعد العضائة وأقدر على تربيته من الأم، والبنت أحوج إلى تدريب المهاوتدليمها وأقدر على ذلك من الأب.

وأجاز المالكية اشتراط بقاء الابن مع الأم إلى البلوغ؛ لأن مدة حضانة الابن عندهم إلى البلوغ، والبنت إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها.

## الخلع على إسقاط الحضانة:

أما الخلع على إسقاط حق الحضانة: فيصح عند الحنفية، ولا يسقط حق الأم في الحضانة؛ لأن هذا الحق للولد، فلا تملك الأم التنازل عنه.

- (١) المغنى: ٧/ ٦٥.
- (٢) رواه أحمد (نيل الأوطار: ٥/ ٢٩٢).
- (٣) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابِّنَ مَاجَهُ عَنْ عَنُّبَةً بِنَ النُّذُّرِ (نَيْلِ الأوطار: ٣٩٢/٥).

وأجاز المالكية في مشهور المذهب إسقاط الحضانة بالخلع وانتقالها إلى الأب بشرطين:

الأول ـ ألا يلحق الولد ضرر من مفارقة أمه.

الثاني ـ أن يكون الأب قادراً على حضانة الولد.

لكن المفتى به عند المالكية: أن الحضانه لا تنتقل بإسقاط الأم إلى الأب، ولكنها تنتقل إلى من يلي الأم في حق الحضانة(١٠).

# الخلع على نفقة الصغير:

يرى الحنفية والمالكية<sup>70</sup> أنه لو خالع الزوج امرأته على أن تنفق على ابنه الصغير مدة معلومة، صح الخلع: ولزمها الإنفاق في تلك المدة، فإن استعت، أو مانت، أو مات الولد قبل انتهاء المدة، وجب عليها نفقة المثل في باقي المدة، وتؤخذ من تركتها في موتها.

وإن أعسرت أنفق الزوج عليها، ويرجع بالنفقة إن أيسرت. لكن قال المالكية: إن خالعها على أن تتحمل نفقة نفسهامدة حملها، لا تسقط في الأصح نفقة الحمل.

## الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة:

يصح الخلع في مقابل إبراء المرأة زوجها من نفقة العدة، ويبرأ الزوج منها<sup>(٣)</sup>، وإن كان الساقط مجهولاً.

ويصح الخلع في مقابل إسقاط حق السكنى مدة العدة، ولا يسقط حقها؛ لأن سكنى المعندة في بيت الزوجية واجب شرعي، لا نملك الزوجة إسقاطه، ولا تملك الزوجة أن تعفيه منه لقوله تعالى: ﴿إِلاَ فَمُرْجُونُكُ بِنَّ بِيُوْجِقَ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْبِينَ يِفَامِكِيرُ فَيْيَزِكُمُ الطلاق: ١٥/١)، لكن إذا النزمت المرأة أن تدفع أجرة البيت من مالها، فيصع لها أن تعفي الزوج من هذه الأجرة.

(۱) النسوقي على الشرح الكبير: ٣٤٩/٢، الشرح الصغير: ٢/ ٥٢٢.
 (۲) الشرح الصغير: ٢/ ٥٣١.

(٣) البدائم: ١٥٢/٣.

#### موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق:

نصت المادة (١٠٢) على إعفاء الزوج من أجرة الرضاع كما بينت عند الفقهاء:

١ = إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزرج من أجرة رضاع الولد، أو اشترط إمساكها له مدة معلومة، وإنفاقها عليه، فنزوجت أو تركت الولد أو ماتت أو مات الولد، يرجم الزرج بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

٢ – إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أوأعسرت فيما بعد، يجبر الأب
 على نفقة الولد، وتكون ديناً له على الأم.

ونصت المادة (١٠٣) على عدم سقوط حق الحضانة بالخلع عملاً بمذهب الحنفية:

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صحت المخالعة، وبطل الشرط، وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه، ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضائته إن كان فقيراً.

ونصت المادة (١٠١) على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح في الخلع:

نفقة العدة لا تسقط، ولا يبرأ الز وج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخالعة.

ونصت المادة (١٠٤) على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين الأب:

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

#### الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية:

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهما ملك الزواج، وعلى الرغم من أن كل واحد طلاق بعوض، يختلفان من وجوه ثلاثة هي(``:

 (١) البدائع: ٣/ ١٥١-١٥٢، فتح القدير: ٣/ ٢٠٥، الكتاب مع اللباب: ٣/ ٢٥، ١٦، الفتاوى الهندية: ١/ ٤٥٠. الخلع —

الأول ـ لو كان الخلع على عوض باطل شرعاً، بأن وقع على ما ليس بمال متقوم، كخلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة، فلا شيء للزوج، ويقع الطلاق ماتًا.

أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال، بأن سميا ما ليس بمال متقوم، فإن الطلاق يقع رجمعياً.

وذلك لأن الخلع كناية عند الحقيق، والكنايات توقع الفرقة بانتة. وأما الطلاق على مال فهو صريح دويقم بانتاً إذا صبح الموض شرعاً، فإذا لم يصبح فكانه لم يكن، فيقي صريح الطلاق، فيكون رجعياً، وحينلذ يعمل كل من لفظي الخلع والطلاق المجردين عمله، فلفظ الخلع يكون كناية عن الطلاق، ولفظ الطلاق من أنواع الصريح الذي يقربه طلاق رجعي.

الثاني \_ يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق الواجبة بسبب الزواج لأحد الزوجين على الأخر، كالمهر والنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج، لكن لا تسقط نفقة العدة؛ لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع، فلا يتصور إسقاطها بالخلع.

أما الطلاق على مال: فلا يسقط به شيء من حقوق الزوجين، ويجب به فقط المال المتفق عليه.

الثالث . الخلع مختلف في كونه طلاقاً بانناً أم فسخاً بين الفقهاء، فهو عند الجمهور (الحنفية والمالكية، والشافعية في أشهر القولين، وفي رواية عن أحمد) طلاق بالتن يحتسب من عدد الطلقات. وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه فسخ، فلا يقتص من عدد الطلقات. والمعتمد عند الحنابلة: أن الخلع فسخ بائن، لا ينقص به عدد الطلاق، ولو لم يتو خلماً (ال

أما الطلاق على مال: فلا خلاف في كونه طلاقاً باثناً ينقص به عدد الطلقات.

(١) المعتمد في فقه الإمام أحمد: ٢٤٨/٢.

#### المبحث الخامس - آثار الخلع (أحكامه):

يترتب على الخلع الآثار التالية(١٠):

أ- يقع به طلقة بالثقة ولو بدون عوض أو نبة في رأي الحنفية والمالكية. والشائعية في الراجع، وأحمد في رواية عم لقول المجازية في القلاقة النافرة في المبائعة في المبائعة في المبائعة في المبائعة المبائعة والمبائعة والمبائعة للمبائعة المبائعة للمبائعة المبائعة للمبائعة لمبائعة للمبائعة للمبائعة

وفي رواية أخرى عن أحمد هي الراجحة في المدّهب أن الخلع نسخ، وهو رأي ابن عباس وطاوس، وعكرمة وإسحاق وأيي ثوره الأن الله تعالى قال: ﴿الطّلَقُ ثُمِّنَائِكُ اللّهِ: ٢٣٨/٣ عَم قال: ﴿فَلاَ يَحْلَعُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللّهِ: ٢٣٨/١ عَلَيْهِ قال: ﴿وَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا يُعْرَفُهُ مِنْ لَبَعْتُ مِنْ تَنْكِحْ زَوْمًا ثَمِيَّهُ اللّهِ اللّهِ: ٢٣٠/١ الطلاق التعالى الحق تعالى تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً بأن يكون المطلاق الذي لا تحل فيه المرأة المطلقة إلا بعد زوج هو الطلاق الراجه،

والمعتمد لدى الحنابلة هو التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن، إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق، ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية نوى مها الطلاق، فكانت طلاقاً.

والخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغه (<sup>(۱)</sup>، ولم ينو به طلاقًا، بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أوالمفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق.

<sup>(</sup>۱) البنانج: ۱۹۵۳، ۱۰۵۱ قتح القبير: ۲۱۰/۱۱ الدر المختار: ۷۷۸/۲ اللباب: ۲۳/۲۰ الشرح الصغير: ۱۸/۲۰ (۲۰۵۰ ۳۳۰، بداية المجتبد: ۱/۲۸ مغني المحتاج: ۲/ ۱۳۸۱ (۲۷ ملك، المهذب: ۲/۲۷ المغني: ۷/۳۰–۰۹ غاية المنتهى: ۱۸/۱۰/۲ كتاف الثنام: ۱/۲۱/

 <sup>(</sup>٢) صيغة الخلع عندهم نوعان: صريحة: وهي لفظ خلعت وفسخت وفاديت، وكتاية: وهي لفظ بارأتك وأبرأتك وأبتك.

والمبارأة: مثل أن يقول الرجل لزوجته: برئت من نكاحك على ألف، فقبلت، وهي كناية يقع بها الخلع بالنية عند الحنابلة، وأما عند الحشية فهي كالخلع يقع بها الطلاق النائز، بلا نية.

فإن طلق الرجل زوجته وأعطى لها مالاً من عنده، فليس بخلع، بل هو رجعي على المعتمد لذى المالكية؛ لأنه بمنزلة من طلق، وأعطى لزوجته المنته.

٢- لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي، كما هو حكم كل طلاق بكون من الزوج.

أ - لا يجمل الخلع بالشروط الغاسلة، إذا خالع الزوج على شرط إيقاء الطفل عندة قبل انتهاء منذ الحضائة، أو خالعت الزوجة زوجها على شرط ترك ابنها عندها بعد انتهاء زمن الحضائة، أو أن يكون لها حضائة الطفل ولو تزوجت بغير قريب محرم من الطفل، فالشرط باطار في كل ما ذكر، ويغف الخلم.

\$ - يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه، سواء أكان هر المهر أم بعضه أم
شيئاً آخر سواء؛ لأن الزوج علق طلاقها على قبول البدل، وقد رضيت به، فيكون
لازماً في ذمتها بانفاق الفقهاء.

أ يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون لكل واحد
 من الزوجين في دمة الآخر والتي تعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر والثققة
 الماضية المنتجمدة؛ لأن المقصود منه قطم الخصومة والمنازعة بين الزوجين.

أما الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخر، والتي لا تتعلق بموضوع الزواج، كالقرض والوديمة والرهن وثمن السبع ونحوها، فلا تسقط بالاتفاق. وكذا لا تسقط نفقةالعدة إلا بالنص على إسقاطها؛ لأنها تجب عند الخلع.

وقال الجمهور (بقية المناهب) ومحمد: لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه، سواء بلفظ الخلع أو المبارأة، فهو شاماً كالطلاق على مال، يقع به الطلاق بانتاً، ويجب نقط البلد المتنق عليه؛ لأن المتقوق لا تسقط البلد المتنق عليه؛ لأن المتقوق الخلالة على الخلع دلالة على النابة؛ لأن معاوضة من جانب الزوجة، والمعاوضات لا أثر لها في غير ما تراضى عليه الطوفاد، وهذا هو الراجع المتنق مع المدالة؛ لأن الحق لم يتعقط إلا بالإسقاط صراحة أو ذلالة.

أ- هل يرتدف على المختلعة طلاق؟ قال أبو حنيفة: برتدف، سواه أكان على الفور أم على التراخي. وفي رأي الجمهور: لا يرتدف، إلا أن الإمام مالك قال: لا يرتدف، إلا إذا كان الكلام متصادً. وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف، وإن كان الكلام متصادً، وللم يلحقها طلاق بحال.

استدل أبو حنيفة بأثر: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».

واستدل الجمهور بقول ابن عباس وابن الزبير: إن المختلعة لا يلحقها طلاق، ولأنها لا تحل للزوج إلا بتكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها. وسبب الخلاف بين الرأيين أن العدة عند أبي حنيفة من أحكام التكاع، ولذا لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها، فيرتدف الطلاق عنده. وحتل الجمهور: من أحكام الطلاق، فلا يرتدف.

أ- لا رحيعة في راي أكثر العلماء على المختلعة في العدة، سواء أكان الخلع فسخاً أم طلاقاً، لقوله تعالى: ﴿فَيَ أَفْتَتَتْ بِرُهُم اللبذة؛ ٢٣٩/٢ وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضة الرجل وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد. إزالة الضرر عن العرأة، فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر.

وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة.

وأجمع أكثر العلماء على أن للرجل أن يتزوج المختلعة برضاها في عدتها. وقال بعض المتأخرين: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.

 أ- الاختلاف في الغلع أو عوضه إذا ادعت الزوجة خلعاً، فأنكره الزوج ولا بيئة له، صدّق بيمينه، إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع، والبينة عند الشافعية: شهادة رجلين.

وإن قال الزوج: طلقتك بكذا كألف، فقالت: بل طلقتني مجاناً أو لم تطلقني، بانت بقوله ولا عوض للزوج عليها إن حلفت على نفيه، أما البينونة فلإقراره، وأما عدم العوض فلأن الأصل براءة ذمتها، لكن لها النفقة والكسوة والسكنى في العدة. وإن اختلف الزوجان في جنس العوض، هل هو دراهم أو دنانير أو في صفته كصحاح أو مكسرة، أو في قدر العوض، كأن قال: بالف، فقالت: بل بخمسماتة، أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع، كقولها: سألنك ثلاث طلقات بألف،

أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع، كقولها: سألتك ثلاث طلقات بألف فقال: بل واحدة بألف، ولا بينة لواحد منهما:

فقال مالك: القول قول الزوجة إن لم يكن هناك بيّنة؛ لأنها مدعى عليها وهو مدع، وهو موافق لمذهب الحنفية، عملاً بالقاعدة الشرعية: «البينة على من ادعى والبمين على من أنكر».

وقال الشافعي: يتحالفان كما في البيع، ويكون على الزوجة مهر المثل؛ لأنه المددّ عند الاختلاف، لأن اختلافهما بشه اختلاف المتبايعين.

#### آثار الخلع في القانون:

أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة في أن الخلع يسقط حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر من مهر ونفقة زوجية، حتى ولو لم ينفق الزوجان على بدل، وذلك في المادتين التاليتين:

رم ۸۹) - إذا كانت المخالعة على مال غير المهر، لزم أداؤه، وبرثت ذمة العناليون كانت المخالعة على مال غير المهر، لزم أداؤه، وبرثت ذمة

المتخالعين من كل حق بالمهر والنفقة الزوجية.

(م ٩٩) - إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، برئ كل منهما من
 حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

#### الفصل الثالث

# التفريق القضائي والشرعي

ويشتمل التفريق القضائي على ستة مباحث: الأول ــ التفريق لعدم الإنفاق.

الثاني \_ للعب أو العلل الجنسية.

الثالث \_ للضرر وسوء العشرة أو للشقاق بين الزوجين.

الرابع ـ طلاق التعسف.

الخامس ـ للغيبة.

السادس \_ للحبس.

والتفريق الشرعي على أربعة مباحث:

السابع- التفريق بسبب الإيلاء.

الثامن ـ التفريق بسبب اللعان.

التاسع ـ التفريق بسبب الظهار.

العاشر ــ التفريق بسب الردة أو إسلام أحد الزوجين. ويلاحظ أن التفريق يختلف عن الطلاق بأن الطلاق يقع باختيار الزوج وإرادته،

ويلاحظ أن التفريق يختلف عن الطلاق بأن الطلاق يقع باختيار الزوج وإرادته، أما التغريق فيقع بحكم القاضي، لتمكين المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبراً عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع. وأخذ القانون في مصر وسورية أحكام أربع حالات للتغريق في الاكتر من مذهبي المالكية والحنابلة. والتغريق القضائي قد يكون طلاقاً: وهو التغريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للملل أو للشفاق بين الزوجين أو للغيبة أو للجبس أو للتعسف، وقد يكون فسخاً للمقد من أصله كما هو حال التغريق في المقد الفاسد، كالتغريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين.

والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية:

أن الطلاق: هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من السهر ونحوه، ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته، وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح.

وأما الفسخ: فهو نقض العقد من أصله أو منع استمراره، ولا يحتسب من عدد الطلاق، ويكون غالبًا في العقد الفاسد أو غير اللازم.

وللإمام مالك<sup>(١)</sup>قولان في الفرق بين الفسخ والطلاق:

القول الأول ـ الفرقة طلاق لا فسخ في النكاح المختلف فيه بين المذاهب والخلاف مشهور، مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها، ونكاح المحرم بحج أو عمرة.

القول الثاني ـ الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للتفريق، فإن كان من الشرع، لا برغبة الزوجين، كان فسخًا، مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو التكاح في العدة. وإن كان السبب هورغبة الزوجين، مثل الرد بالعيب، كان طلاقاً.

بداية المجتهد: ۲۰/۲.

#### المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق:

أخذ القانون في مصر وسورية بجواز التفريق القضائي بين الزوجين، عملاً بعذهب الجمهور غير العشيق، فنصت العادة الرابعة من القانون المصري رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٠) على حق التفريق بين الزوجة وزوجها، لعدم إنفاقه عليها، إذا طلبت الزوجة التغريق بالضرورة، سواء أكان عدم الإنفاق عليها بسبب إعساره، أم كان تعتناً عنه وظلماً، ويطلقها القاضي عليه وهو حاضر في البلد غير غائب، متى امتنع بت تطليقها يشعبه، ولم يكن له مال ظلعر يمكن أن تقرض فيه نفتها.

ونص القانون السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق فيما يلي:

(م ۱۱۰) - ۱۵ - یجوز للزوجة طلب التفریق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق علی زوجته، ولم یکن له مال ظاهر، ولم یثبت عجزه عن الثفقة.

 إن ثبت عجزه أو كان غائباً، أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق، فوق القاضى بينهما».

(م ١٩١١): تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره، ويستعد للإنفاق.

التفريق لعدم الإنفاق في هذين القانونين طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول، فللزوج أن يراجم زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق.

وخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي:

 أ ـ إن كان للزوج مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، من غير حاجة إلى التفريق.

ب ـ وإن لـم يكن له مال ظاهر: فإن كان حاضراً ولـم يثبت عجزه عن الإنفاق وأصر على الامتناع، فرق القاضي بينهما في الحال.

وإن أثبت عجزه عن الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في القانون السوري، وشهراً في القانون المصري، فإن مضت المدة ولم ينفق، فرق القاضى بينهما.

وأما إن كان غائباً وليس له مال ظاهر، فيجب إعذاره وإمهاله إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهما.

وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالكي.

## أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:

للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور<sup>(١)</sup>:

أولاً \_ رأي الحنفية:

لا يجوز في مذهب الحفية والإمامية النفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو أو موسد فإن كان الزوج إما معسر أ أو موسد فإن كان معسراً فلا ظلم منع بعدم الإنفاق، وأداف تعالى يقول: ﴿ وَلِيْفَقُ مُنْ سَتَعَا سَتَوَقِّلُ لَنَّهُ بَدَّدُ شَمِّرٍ مِنْكُمْ ﴿ فَيَالِيقُ مِنَّا اللّهُ اللّهُ لَا يَعْقَلُ أَلّهُ مَنْكَ إِلَّا مَا يَعْقَلُ لَتَكُ بَدَدُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبراً عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق. ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة.

ويوكده أنه لم يؤثر عن النبي ﷺ أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التغريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التغريق.

### ثانياً \_ رأي الجمهور:

أجاز الأئمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُتَكِفُنُ ضِرَانًا لِنَقْتُدُوا ﴾ [البقرة: ٢/ ٣١] وإمساك المرأة

 (١) الدر المختار: ٢٩٠٣/٢ الشرح الصغير: ٢٤٥/٧ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٤٤٣-٢٤٤ المغني: ٧٧٣-٧٧٧، بذاية المجتهد: ٢/١٥١ القواتين الفقهية: ص ٢١٥٠ مختصر فقه الإمامية: ص ٢٠٤، الدسوقي مع الشرح الكبير: ١٨/٢؟. بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى: ﴿وَالِسَاكُ بِمُثَافِنَ وَ تَشْرِيحٌ لِمِسْتُونِۗ [البقرة: /۲۲۹/ وليس من الإمساك بالمعروف أن يعتنع عن الإنفاق عليها.

٢ - قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسبب عن الرجل لا يجد ماينفق على
 امرأته، أبفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنّة؟ قال: سنّة. وقول سعيد: سنّة،
 يعنى سنة رسول الله ﷺ.

 " حسر الله امراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.

 إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من بات أولى.

والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعاً للضور عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

#### نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة:

الفرقة عند المالكية: طلاق رجعي، وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها؛ لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لها، فأشبه تفريقه بين المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق.

وذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافقر إلى الحاكم كالفسخ بالغُثّة، ولا يجوز له التغريق إلا بطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقِّها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة، فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة للزوج فيه. التفريق القضائي والشرعي \_\_\_\_\_\_

#### المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل:

### أولاً ـــ أنواع العيوب:

ننقسم العيوب من حيث المنع من الدخول وعدمه إلى قسمين:

 ١ - عيوب جنسية تمنع من الدخول كالجَبّ والعُنَّة والخصاء في الرجل، والرتَق والقَرن في العرأة.

٢ - عيوب لا تمنع من الدخول، ولكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام
 معها إلا بضرر كالجذام والجنون والبرص والسل والزهري.

وتنقسم العيوب بين الزوجين إلى أقسام ثلاثة:

 ١ عن يختص بالرجل من داء الفرج: وهو الجب (قطع الذكر) والعنة (العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر ونحوه) والخصاء (استئصال أو قطع الخصيتين)
 والاعتراض: وهو حالة الرجل الذي لا يقدر على الوطء لعارض كعرض أو كبر.

٣ - ما يختص بالمرأة من داء الفرج: وهو الرُّنَّق (كون الفرج مسدوداً ملتصفاً بلحم من أصل الخلفة لا مسلك للذكر فيه)، والفُرُن (عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر) والعفل (رغوة تمنع لذة الوطء) ويخر الفرج (رائحة متننة تثور في الوطء) والإنضاء أو انخراق ما بين السيلين (أي القبل والذبر) من المرأة، وانخراق ما بين مخرج بول ومني وهو الفتح؛ لأنه بنع لذة الوطء وفائدته، ونحوها.

٣ - ما يشترك فيه الرجال والنساء: وهو الجنون والجذام والبرص، واستطلاق بول، واستطلاق غائط، وياسور انتره ظاهر في المقدنة كالعدس أو الحمص وناسور (نتره داخل المقدنة أو قروح غائرة في المقدنة بسيل منها صديد) ومن هذه العيوب كون أحد الزوجين خش غير مشكل، أما الخش المشكل فلا يصح نكاحه حتى يضح، ونحوها.

فهذه العيوب: منها ما يخشى تعدي أذاه، ومنها ما فيه تنفير ونقص، ومنها ما تتعدى نجاسته.

#### ثانياً \_ التفريق بسبب العيوب في القانون:

نص القانون المصري رقم (٢٥ لسنة ١٩٢٠) في المواد (٩، ١٠٠) على جواز التفريق بسبب عيوب الزوج: وهي الجب والعنة والخصاء، وهي الحيوب الثلاثة المتفق على التفريق بها، والجنون والجذام والبرص، ونحوها من كل (عيب مستحكم لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل) سواء أكان ذلك العيب الذوج قرأ العقد ولم تعلم به، أو يمكن بعد العقد ولم ترضى به.

والفرقة بالعيب طلاق بائن، ويستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها.

ونص القانون السوري على التغريق للعلل الجنسية فقط دون العلل المتفرة أو الضارة أخذاً برأي أبي حنيفة وأبي يوسف، مع إضافة عيب الجنون، خلافاً لجمهور العلماء، وذلك فيما يأتى:

(م ١٠٥) ـ للزوجة طلب التفريق بينهما وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

أ - إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول، بشرط سلامتها هي منها.

﴿ إذا جن الزوج بعد العقد.

(م ١٠٦) -١ - يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل العبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

٢ - على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

(م ۱۰۷) – إذا كانت العلل المذكورة في العادة ۱۰۵ غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال، وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة، فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.

(م ١٠٨) - التفريق للعلة طلاق بائن.

#### ثالثاً ... آراء الفقهاء في التفريق للعيب:

للفقهاء رأيان في جواز التفريق للعيب: رأي الظاهرية، ورأي أكثر العلماء:

أما الظاهرية<sup>(۱)</sup>: فقالوا: لا يجوز التغييق بأي عيب كان، سواء أكان في الزوج أم في الزوجة، ولا مانع من تطليق الزوج للزوجة إن شاء، إذ لم يصح في الفسخ للعيب دليل في القرآن أو السنة أو الأثر عن الصحابة أو القياس والمعقول.

وأما أكثر الفقهاء"أفأجازوا التغريق بسبب العيب، لكنهم اختلفوا في موضمين: هل يثبت الحق لكل من الزوجين أو للزوجة فقط، وما هي العيوب التي يثبت بها حق طلب التغريق.

#### الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط:

يثبت حق التفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقط، لا للزوج؛ لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق؛ لأنها لا تملك الطلاق.

وأجاز الأشمة الشلاقة طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين؛ لأن كلاً بعد المنطق يقدر بهذه العيوب، أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإنزام بكل المهر بعد المداول ونصفه قبل الدخول، وفي الفريق بسبب اللبب يعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول، وبعد الدخول لها السمس بالاتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكية والحنابلة والشافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والآخ لتدليب بكتبان البيب، ولا مكين لها ولا نفقة.

#### الثاني ـ العيوب التي تجيز التفريق:

اتفق أثمة المذاهب الأربعة والإمامية على التفريق بعيبين: وهما الجب والعنة، واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة:

الأول \_ رأي أي حنيفة وأي يوسف: لا فسخ إلا بالعبوب الثلاثة التناسيلة وهي

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٠/٧٢، مسألة ١٨٩٩.

 <sup>(</sup>۲) فتح القنير: ۲۱/۲۸-۲۸/۳ مختصر الطحاوي: ص ۱۸۲۶ البحر الراقق: ۱۸۵/۳/۳ اللياب: ۱۸۶/۳/۳ القرائي الفتهية: ۱۸-۶۶ القرائي الفقهية: ۵۰/۳ الشرح الصغير: ۱۸/۳-۶۷ مغني المحتاج: ۲۰/۳/۳ الشرح الصغير: ۱۸/۳/۳ مغني المحتاج: ۲۰/۳/۳ الفتيز: ۵/۱۲/۳ الفتيز: ۱۸/۳/۳ الفتيز: ۵/۱۲/۳ الفتيز: ۵/۱۲/۳ الفتيز: ۵/۱۲/۳ الفتيز: ۵/۱۳ المختصر اللغاغ في قفة الإضابة: ص ۱۳۰۰.

(الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل والإعفاف عن المعاصى، فكان لابد من التفريق.

أما العيوب الأخرى من جنون أو جفام أو برص أو رتق أو قرن، فلا فسخ للزواج بسببها إن كان بالزوجة، ولا إن كانت بالزوج، ولا خيار للآخر بها. وهذا هو الصحيح عند الحقية.

وقال محمد: للزوجة الخيار أو الفسخ إن كانت هذه العيوب بالزوج، ولاخيار للزوج إن كانت بالزوجة، وبه يتفق الحقية على أنه لا غيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عيوب الزوجة مطلقاً، واختلفوا في الخيار بعيوب الزوج.

الث**اني ــ راي مالك والشافعي**،يفسخ النكاح من أي واحد من الزوجين إذا وجد في الآخر عيباً من العيوب التناسلية (الجنسية) أو العيوب المنفرة من جنون أو جذام أو . . . .

والعيوب عند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة، والجنون والجذام والبرص، والرئق والفُرَن، ويمكن أن يكون في كل من الزوجين خمسة، الأولان في الرجل والأغيران في المرأة، والثلاثة الوسطى مشتركة بينهما. ولا فسخ بالبخر، والعمنان، والاستحاضة<sup>(۱)</sup>، والقروح السيالة، والعمى، والزمانة، والبله، والخصاء، والإنضاء، ولا يكونه يتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوّت مقصود النكاح.

والعيوب عند المالكية ثلاثة عشر عيباً:

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون والجذام والبرص والمَدْيَقَلَة (خروج الغائط أو البول عند الجماع) ويقال للمرأة بمذبوطة، وللرجل بِلْمُبوط.

وأربعة تختص بالرجل: وهي الخصاء، والجَبّ، والعُنَّة، والاعتراض (عدم القدرة على الاتصال الجنسي لمرض أو نحوه).

وخمسة تختص بالمرأة: وهي الرتق، والقرن، والبخر (نتن الفرج) والعَفَل (غدة

<sup>(</sup>١) الاستحاضة: استمرار نزول الدم على المرأة بدون انقطاع، ويسمى بالنزيف الدموي.

تمنع ولوج الذكر أو رغوة تمنع لذة الوطء) والإفضاء (اختلاط القُبُل أي مسلك الذكر بمجرى البول أو الغائط).

وليس من العيوب: القرع ولا السواد، ولا إن وجندها مفتضة من الزنا على المشهور، وليس منها المعمى، والمعور، والعرج، والزمانة، ولا تحوها من العاهات، إلا إن اشترط السلامة منها.

والعيوب عند الإمامية أحد عشر: أربعة في الرجل: وهي الجنون والخصاء والعنة والجب، وسبعة في المرأة: وهي الجنون والجذام واليرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد.

والعيوب عندهم ثمانية:

ثلاثة يشترك فيها الزوجان: وهي الجنون والجذام والبرص. واثنان بختص بهما الرجل: وهما الجب والعنة.

وثلاثة تختص بالمرأة: وهي الفتق (اختلاط مجرى البول والمني) والقرن والعفار.

والقاضي أبو يعلى جعل القرن والعفل شيئاً واحداً فتكون العيوب سبعة.

قال أبو الخطاب: ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج؛ لأنها تثير نفرة، وتتعدى نجاستها. ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة ويباسور وناسور ونحوهما.

وليس من العيوب المجوزة للفسخ: القرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه.

الرابع ــ رأي الزهري وشريح وأي ثور، واختاره ابن القيم(): يجوز طلب التفريق

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ۴۰/۶ وما بعدها.

من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواه أكان مستحكماً، أم لم يكن كالعقم والخرس والعرج والطرق وقطع البدين أو الرجلين أوإحداهما؛ لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتقت السلامة قد ثبت الخيار. ولما روى أبو عبيد عن سليمان بن يسار: فأن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لاء قال: أعلمها، ثم خيرهاه.

والراجح لدي رأي الحنابلة؛ لعدم تحديد العيوب، ولأنهم قصروا جواز الفسخ على العبب الذي لا تتم معه مقاصد الزواج على وجه الكمال، وهذا هو المتنقى مع . مقتضى عقد الزواج.

## قيود الفرقة بالعيب:

اتفق الفقهاء على أن القرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء صاحب المصطحة؛ لأن التغيق بالعيب أم مجيفه في ومختلف في بين الفقهاء، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف، ولأن الزوجين يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده، وفي أنه يجوز التغريق به أو لا يجوز، وقضاء الحاكم يقطع دابر الخلاف.

وإذا تبين أن الزوج مجبوب، فرق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛ لعدم القائدة في التأجيل أما العثين والخصي فيوجله؛ الحاكم سنة من تاريخ المخصومة، أي الدعوى والترافع عند العنفية والحنالية، لاحتمال أن تتبت قدرته على الجماع في أثناء السنة على مرور الفصول، والتأجيل سنة مروي عن عمر وعلي وابن مسعود. وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل، ممكل بقضاء عمر الذي رواه الشافعي والبيهقي. فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الجماع:

ففي رأي الحنفية والحنابلة: إن كانت المرأة ثيباً، فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأن الظاهر يشهد له؛ لأن الأصل السلامة من العيوب، والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه. فإن حلف رفضت دعوى الزوجة، وإن امتنع عن الحلف، خيرها القاضي بين البقاء مع على هذه الحال وبين الفرقة، فإن اختارت الفرقة فرق بينهما. وإن كانت بكراً عذراء نظر إليها النساء، ويقبل قول امرأة واحدة والأولى عندالحنفية إراءتها لامرأتين، فإذا قالتا: هي بكر، بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور كفبه، وإن قالتا: هي ثيب، حلّف الزوج فإن حلف لاحق لها، وإن نكل بقي التأجيل سنة، فإن شهدت النساء، وإلا فالقول قولها.

وقال المالكية: إن ادعى الوطء في مدة السنة، صدق الزوج بيمينه، وإن نكل عن اليمين خلفت الزوجة: إنه لم يطأ، وفرق بينهما قبل تمام السنة إن شاءت.

أما إن كان العرب غير الجب أو العنة أو الخصاء، فغي رأي المالكية: إن كان العي لا برجى زواله بالملاج، فرق القاضي بين الزوجين في الحال. وإن كان يرجى زواله بالعلاج، أجل الفاضي التغريق لمدة سنة إن كان العيب من العيوب المشتركة بين الرجار والدأة كالجنون والجلالم والرص.

وإن كان من العيوب الخاصة بالمرأة فيؤجل التفريق بالاجتهاد حسبما تقتضي حالة العلاج من العيب. وإن ادعت المرأة أنها برئت من عيبها صدقت بيمينها.

وتئبت المُنَّة عند الشافعية بإقرار الزوج عند الحاكم، أو ببينة تقام عند الحاكم العلى إقراره، أو ببعين الحراة المعرودة عليها بعد إنكاد الزوج العنة زنكول من العيين في الأصعر. وإذا ثبتت العنة ضرب القاضي له سنة كما فعل عمر رائله، يطلب الزوجة؛ لأن الحق لها، فإذا مضت السنة رفعته إلى القاضي، فإن قال و وطنت كُلُف، فإن تكل عن البعين كُلُف، فإن خَلْفت أو أقر هو بللك، استغلت بالفسخ، كما يستقل بالفسخ من وجد بالبيع عيا.

#### شروط التفريق بالعيب:

اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما:

- أ ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن علم به في
   العقد، وعقد الزواج، لم يحق له طلب التفريق؛ لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب
   رضا منه بالعيب.
- ألا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه: فإن كان طالب التفريق

جاهلاً بالعيب، ثم علم به بعد إبرام العقد ورضي به، سقط حقه في طلب التفريق.

وإن لم يرض بالعيب، فخيار العيب ثابت عند الشافعية على الفور، وعند الحنالة على التراخي، فلا ينقط ما لم يوجد منه ما يدا على الرضابه إما صراحة، كأن يقول: رضيت، أو دلالة كالاستمتاع من الزوج والتمكين من المرأة؛ لأنه خيار لطالب التفريق لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، وخيار السبيع، ومتى زال العيب قبل التفريق فلا فرقة، لزوال سببها، كالمبيع يزول عيه.

واشترط القانون السوري كما لاحظنا في المواد السابقة شروطاً ثلاثة أخرى من مذهب الحنفية:

1 – أن تطلب الزوجة التفريق فيما يحق لها، وإلا لم يفرق بينهما.

٢- أن تكون الزوجة خالية من العلل الجنسية كالرتق والقرن.

٣ - أن يكون الزوج صحيحاً: فإن كان مريضاً ينتظر شفاؤه، ثم يمهل سنة في
 العنين والخصي.

### العيب الحادث بعد الزواج:

إذا كان العيب قديماً موجوداً قبل الزواج، فلا خلاف بين أثمة المذاهب الأربعة في جواز التفريق به، بالشروط السابقة.

أما إذا حدث العيب بأحد الزوجين، فاختلف الفقهاء في جواز التفريق:

قال العنفية: إذا مجرُّ الرجل أو أصبح عنيناً بعد الزواج، وكان قد دخل بالمرأة، ولو مرة واحدة، لا يحق لها طلب الفسخ، لسقوط حقها بالمرة الواحدة قضاء، وما زاد عليه فهو مستحق ديانة لا قضاء.

وفرق المالكية بين عيب الزوج وبين عيب الزوجة، فقالوا: إن كان العيب بالزوجة فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب، لأنه مصيبة نزلت به، وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، فأشبه العيب الحادثة بالمبيح. وإن كان العيب الحادث بالزوج، فللزوجة الحق في طلب التفريق إن كان العيب جنوناً أو جذاماً أو برصاً، لشدة التأذي بها، وعدم الصبر عليها، وليس لها الحق في طلب التغريق بالعيوب التناصلية الأخرى من جب أو عنة أو خصاء.

وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعبب الحادث بعد الزواج كالعبب القائم قبله، لحصول الضرر به كالعبب المقارن للعقد، ولأنه لا خلاص للمرأة إلا بطلب التفريق بخلاف الرجل.

لكن استثنى الشافعية طروء العنة بعد الدخول، فإنها لا تجيز طلب الفسخ، لحصول مقصود النكاح، واستيفائها حقها منه بمرة واحدة.

### نوع الفرقة بسبب العيب:

للفقها، رأيان: قال الحنفية والمالكية: هذه الفرقة طلاق بائن ينقص عدد الطلاق؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، ولأنها فرقة بعد زواج صحيح، والفرقة بعد الزواج الصحيح عند المالكية تكون طلاقاً لا فسخاً.

وإنما جعل الطلاق باثناً فلوفع الضرر عن المرأة، إذ لو جاز للزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة، عاد الضرر ثانياً.

وقال الشافعية والحنابلة: الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق، وللزوج إعادة الزوجة بتكاح جديد بولي وشاهدي عدل ومهر؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة إما يطلبها التفريق أو بسبب عيب فيها، والفرقة إذا كانت من جهة الزوجة تكون نسخًا لا طلاقًا.

#### أثر التفريق بالعيب على المهر:

عرفنا أن الحنفية لا يجيزون التفريق إلا بالعبوب التناسلية في الرجل، فإن كان التفريق قبل الدخول والخلوة، فللزوجة نصف المهر؛ لأن الفرقة بسبب الزوج، وإن كان التفريق بعد الدخول أو بعد الخلوة، فتجب العدة على المرأة إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها، ويجب لها المهر كله إن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة؛ لأن خلوة العنين صحيحة تجب بها العدة (1). وإن تزوجها بعدئذ أو

<sup>(</sup>١) وقال الصاحبان: لها نصف المهر في حال الخلوة كأنه لم يخل بها.

نزوجته وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لها. وإن كان عنيناً، وهي رتقاء لم يكن لها خيار كما تقدم في شروط التفريق.

وقال المالكية: إن كانت التغريق قبل الدخول ولو وقع بلفظ طلاق، فلا شيء للمرأة من المهر؛ لأن العيب إن كان بالرجل، فقد اختارت فراقه قبل قضاء مأربها، وكانت راضية بسقوط حقها في المهو، وإن كان العيب بالمرأة فتكون غازة للرجل مدلسة عليه.

وإن كان التغريق بعد الدخول، استحقت المهر المسمى كله، إن كان العيب في الزوج؛ لأنه يكون غازاً للزوجة ومدلسًا عليها، ثم إنه قد دخل بها، والدخول بالمورة؛ لات يوجب المهور كله. وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهور كله بسبب المختلف إن المدول، لكن يرجع الزوج بالمهور على وليها كأب وأخ وابن لتدليب بالكتمان إن لا يخفى عليه حالها، وكان العيب ظاهراً كالجذام والبرص، أما إن كان لريب خفياً، فيرجم الزوج على الزوجة لا على الزوجة والتعرب حفياً ، فيرجم الزوج على الزوجة

وقال الشافعية: الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر، وإن كان بعد الدخول، وكان العيب مقارناً للعقد أو حادثاً بين العقد والوطء، وجهله الواطئ، فلها في الأصح مهر المثل. وإن حدث العيب بعد العقد والوطء، فلها في الأصح العهر المسمى كله.

ولا يرجع الزوج بالممهر الذي غرمه على من غره من ولي أو زوجة بالمعيب المقارن في المذهب الجديد<sup>(۱)</sup>، وهو رأي أبي حنيفة لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالمعقد. أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به، فلا يرجع بالمهر جزماً لانتفاء التدليس.

وقال الحنابلة: إن حدث الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة على الرجل، سواء أكان من جهة الزوج أم من جهة الزوجة، كما قال الشافعية وغيرهم.

وإن حدث الفسخ بعد الدخول وجهل العيب، فلها المهر المسمى، لوجوبه

<sup>(</sup>١) وهو رأى أبي حنيفة رحمه الله أيضاً.

بالمقد واستقراره بالدخول. ثم يرجع بالمهر على من غرَّه من امرأة ماقلة وولي ووكل. ثلول معر قلم: "الميا رجل تروج بامرأة بها جنون أو جلما م أو يرصى، فلها صداقها. وذلك لزوجها خرم على وليهاه ولائه غرَّه في الكتاح بما يبت به المخار ذكان المهر عليه، كما أو غره بعرية أمة.

### ملحق بهذا البحث ـ خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب:

إذا غرر الزوج بصفة في زوجته، مثل كونها بكراً أو مسلمة أو حرة أو ذات نسب ونحو ذلك، قبان خلاف، فهل له قسخ الزواج؟! وهذا ما يعرف بخبار الغرور أو خبار فوات الوصف الدغوب.

اختلف الفقهاء فيه على آراء<sup>(١)</sup>، الغالب فيها ثبوت الخيار وهو رأي الجمهور غير الحنفية:

فدهب الدخلية والجدفرية والزيدية إلى أنه إذا اشترط أحد الزوجين في صاحبه منقة مرفرياً فيها، فبان على خلاف، لم يكن له الخيار في الفرقة، فإذا كان قد سمى لها مهراً اكثر من مهر مثلها بسبب هذا الشرط، كأن يشترط بكارتها او تحصيلها شهادة معينة، فلم يتحقق ذلك، أم يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها، قال ابن الهمام في قدح القدير: "وفي النكاح لو شرط وصفاً مرفوياً فيه كالمُلْوة والجمال والرشاقة وصغر السرى، فظهرت ثيباً مجوزاً تسمطاء ذات شق مائل، ولعاب سائل، وأنف هائل، وعقل زائل، لا خيار له في فسخ النكاح به.

وخالفهم المالكية فقرروا أن العاقد إذا قال للرجل: زوجتك هذه مسلمة فإذا هي كتابية، أو هذه حرة فإذا هي أمة، أو هذه بكر فإذا هي ثيب، أو اشترط أحد الزوجين وصفاً مرغوباً في الآخر كصغر السن والجمال، فبان خلافه، انعقد الزواج، وله الخيار بين الرضا والرد.

. وفصل الشافعية فقالوا: لو تزوج رجل امرأة وشُرط في العقد إسلام الزوجة، أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو غيرهما مما لا يمنع عدم توافره صحة

<sup>(</sup>۱) المهذب: ۲/۷۰، غایة المتنهی: ۳/۹۹-۱۰۰.

٥٠٢ -----انحلال الزواج وآثاره

الزواج من صفات الكمال، كبكارة وشباب، أو من صفات النقص كضد ذلك، أو ما يتوسط بين صفتي الكمال كطول وبياض وسمرة، فبان خلاف، فالأظهر صحة التكاح؛ لأن الخُلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالتكاح أولى بعدم الفساد.

ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً مما شُرط فيه فلا خيار، وإن بان دونه، فلمن شرط له: الخيار، للخُلف.

أما لو ظن الرجل، بلا شرط، أن العرأة مسلمة، فبانت كتابية، أو حرة فبانت أمة، وهي تحل له، فلا خيار له فيهما في الأظهر؛ لأن الظن لا يثبت الخيار لتقصير بترك البحث أو الاشتراط. وكذا لو أنت العرأة لوليها في تزويمها بمن ظته كفتاً لها، فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته، فلا خيار لها ولا لوليها؛ لأن التقصير منها ومنه، حيث لم يبحثا ولم يشرطا، لكن لو بان الزوج معيباً أو عبداً

وفصل الحنابلة تفصيلاً آخر قفالوا: إن غزَّ الرجل المرأة بما يخل بأمر الكفاءة كالعربة أو النسب الأفنى، ظها الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت الإمضاء فلاولياتها الاعتراض لعدم الكفاءة. وإن لم يعتبر الوصف في الكفاءة كالفقه والجمال ونحوهما، فلا خيار لها؛ لأن ذلك معا لا يعتبر في الكفاءة، فلا يؤثر اشتراف.

أما إن شرط الرجل كون المرأة مسلمة فبانت كافرة، فله الخيار، لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد. وإن شرط الرجل كونها بكراً فبانت ثيباً فعن أحمد كلام يحتمل أمرين: أحدهما ـ لا عبار له، والثاني ـ له الخيار، لأنه شرط صفة نقصودة.

وإذا تزوج امرأة يظنها حرة أو مسلمة، فبان خلافه، ثبت له الخيار.

التفريق القضائي والشرعي -----

#### المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة:

#### المقصود بالشقاق والضرر:

الشفاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقلع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرَّح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب بيبحه، ونحوه.

# رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التأليف ألشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.

وأجاز المالكية <sup>(7)</sup>الضريق للشقاق أو للضرر، منماً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً ويلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الا ضرر ولا ضراره، ويناه عليه ترفع المبرأة أمرها للقاضي، فإن اثبتت الضرر أو صحة دعواها، فلفها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكيين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لقعل الأصلح من جمع وصلح أو تقريق بعوض أو دونه لقول تمالى: ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ يَشَاقَ يَشِهِمًا قَابَتُمُواً خَمْثًا فِنْ أَمْلِيهِ، وَشَكَلًا مِنْ لَقَلِهَا ﴾ (الساء: ١٤/٩).

واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.

واختلف الفقهاء في تفريق الحكمين بين الزوجين إذا اتفقا عليه، هل يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ٩٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الكبير والنسوقي: ٢/ ٢٨١، ١٨٥، القوانين الفقهية: ص ٢١٥، مغني المحتاج:
 ٢/ ٢- ٢٠٠٩ ٢، المغني: ٢/ ٤٠٥- ٢٧٥، بداية المجتهد: ٢/ ٥٠.

٥٠٤ )-----انحلال الزواج وأثاره

إذن من الزوج أو لا يحتاج إليه؟ فقال الجمهوره؛ يعمل الحكم يتوكيل من الزوج، فلبس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليهما النفريق؛ لأن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. لأن الطلاق إلى الزوج شرعاً، ويذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنهما.

وقال المالكية: ينفذ قول الحكمين في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهما، بدليل ما رواه مالك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: «اليهما الفرقة بين الزوجين والجمع» فالإمام مالك يشبّه الحكمين بالسلطان، والسلطان يُطلِق في رأيه بالضرر إذا تبين، وقد مساهما الله حكمين في قوله تعالى: ﴿ فَإَنْكُمُ أَلَّ أَمْلِيهُ رَحَكًا مِنْ أَهْلِها في الاساء: ١٣٥/٤ ولم يعتبر وطا از وجن.

## شروط الحكمين:

يشترط في الحكمين: أن يكونا رجلين عدلين خيبرين بما يطلب منهما في هذه الممهمة، ويستحب أن يكونا من أهل الزوجين، حكماً من أهله وحكماً من أهلها بنص الآية السابقة، فإن لم يكونا من أهلهما بعث القاضي رجلين أجنبيين، ويستحسن أن يكونا من جيران الزوجين معن لهما خيرة بحال الزوجين، وقدرة على الإصلاح بينهما.

### نوع الفرقة للشقاق:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

#### موقف القانون:

أخذ القانونان في مصر وسورية بمذهب المالكية فأجاز كلاهما التفريق للشقاق. والضرر. ونص القانون المصري رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٩) في المواد (١٦-١) والقانون السوري في المواد (١٦-١) والقانون السوري في المواد (١١٠-١١) على أحكام النفريق للشقاق، وهي أحكام متفق المها في القانون، إلا أن القانون المصري لم يلمب إلى التفريق بسبب إساءة من وأخذ القانون السوري بعدهب المائيكة في أن التقريق يكون بسبب الفسر من أحد التروجين، وعدًّل القانون السوري سنة (١٩٧٥) المادة (١٩٧٣)، فلم يحكم بالتغريق في الحال، وإنما يقر

وأذكر بإيجاز مضمون مواد القانون السوري:

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به، جاز له طلب التغريق من القاضي (۱/۱۲) وإذا لبت الإضرار، وجوز القاضي عن الإصلاح فرق ينهما، وذلك بطلقة بانت (م ۱/۱۲) وإذا لم يتبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة منذ لا تلا عن شهر. فإن أصر المدعى على الشكوى بعث القاضي حكمين من أهل الزوجين، ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما، وحلقهما يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة (م۱/۱۲).

وعلى الحكين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ، ثم يجمعانهما في مجلس تحت إشراف القاضي (م ١٩/١/١) ، ولا يؤثر في التحكيم تخلف أحد الزوجين عن الحضور بعد تبليغه (م ١٩/١٣). وعمل الحكين أولاً هو محاولة الإصلاح بين الزوجين ، فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قردا الشفريق بطلقة بائنة (م ١٩/٤). وإذا كانت الإساءة من الزوجة أو مشتركة بين الزوجة قردا التفريق على تمام المهر أو على جزء منه يحسب مدى الإساءة (م ١٤/١٤).

وللحكمين تقرير التغريق مع عدم الإساءة من أحد الزوجين على براءة ذمة الزوج من بعمض حقسوق الزوجـــة إذا رضسيت بذلك، واستحكم الشقاق ينهما (م 7/11\$).

وإذا اختلف الحكمان حكِّم القاضي غيرهما، أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً،

وحلفه اليمين، كمايحلف الحكمان على أداء مهمتهما بعدل وأمانة (م ١١٤/٤).

ولا يملك الحكمان التغريق، وإنما يرفعان تقريرهما إلى القاضي ولو كان غير معلل، ويفوض الأمر إلى القاضي بالحكم بمقتضاه أو رفض التقرير، وتعيين حكمين آخرين للمرة الأخيرة (م ١٦٥).

ويلاحظ أن مهمة الحكمين هي الإصلاح أولاً، ثم رفع تقرير إلى القاضي بالتغريق، احتياطاً في أمر الطلاق. لكن المقرر في المذهب المالكي كما تقدم أن الحكمين يوقعان الطلاق بناء على التغويض الكامل من القاضي. فإذا قيد القاضي صلاحة الحكمين برفع تقرير كما ذهب القانون، لم يكن في الأمر مخالفة للمالكية.

#### المبحث الرابع ـ طلاق التعسف:

التعسف: هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضرر بالغبر، وذكر القانون السوري (م ٢١٦، ٢١٧) حالتين للتعسف في استعمال الطلاق وهما: الطلاق في مرض الموت أي طلاق الفار، والطلاق بغير سبب معقول<sup>(۱)</sup>.

# أولاً ـــ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار:

تبين سابقاً أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته، أو ما في حكمه كإشراف سفينة على الغرق، فينفذ الطلاق باتفاق الفقهاء، ولا ترث العرأة عند الشافعية، ولو أراد الفرار من توريثها ومات الزوج في أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية.

وأخذ القانون السوري والمصري برأي الجمهور (غير الشافعية) في توريث المرأة في طلاق الفارّ إذا مات الزوج وهي في العدة. وترث أيضاً عند الحنابلة ولو مات بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، وترث عند المالكية ولو تزوجت بآخر.

ونص القانون السوري على ما سبق في المادة (١١٦) الآتية:

 <sup>(</sup>١) طلاق التعسف وإن وقع بإرادة الزوج، لا بالتغريق القضائي، فللقاضي دور الإشراف والرقابة والتحقق من كونه تعسفا.

التفريق القضاني والشرعي -----التفريق القضاني والشرعي

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طانعاً، بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض أو في تلك المعالة، والمرأة في العدة، فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.

والسبب في تقرير الأرث على الرغم من الطلاق: هو معاملة الزوج ينقيض مقصوده، فإنه أراد إبطال حق الزوجة في الميراث، فيرد عليه قصده، ما دامت العدة باقية، ليقاء آثار الزوجية.

فإن دلت القرائن على أنه لم يرد حرمانها من الإرث، كأن يكون الطلاق بطلبها أو عن طريق المخالعة، فلا ترث في عدة الطلاق البائن، وترث في عدة الطلاق الرجمي.

ويشترط لإرث المرأة في طلاق الفارّ: أن نكون مستحقة للإرث منذ الطلاق حتى وفاة الزوج، فإن كانت غير مستحقة للإرث وقت الطلاق كأن كانت كتابية، أو غير مستحقة للارث وقت وفاة الزوج، كأن كانت مسلمة عند الطلاق، ثم ارتدت عند الوفاة، فلا ترث.

## ثانياً \_ الطلاق بغير سبب معقول:

نص القانون السوري (م ١١٧ معدلة) على ما يلي:

إذا طلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متحسف في طلاقها دون ما سبب معقراء، وأن الزوجة سجسيها بللك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات الأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب متفض الحال.

وقد تضمن هذا التعديل عام (١٩٧٥) أمرين: الأول ـ عدم تقبيد الزوجة بكونها فقيرة. والثاني ـ جعل التعويض مقدراً بنفقة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة في الماضي. ومستند هذا الحكم الجديد: هو العمل بمبدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج.

وربما يستند هذا الحكم إلى المتعة المعطاة للمطلقة والتي أوجبها بعض الفقهاء، واستحبها بعضهم، ورغب فيها القرآن وجعلها بالمعروف، فيترك تقديرها للقاضي بحسب العرف.

# المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:

# أولاً ــــ آراء الفقهاء:

للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة:

قال الحنفية والشافعية (<sup>17</sup>: ليس للزوجة الحق في طلب التطريق بسبب فيية الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع التفقة.

ورأى المالكية والحنابلة (٢٠جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تنضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله ﷺ: الا ضرر ولا ضرارا، ولأن عمر ﷺ كتب في رجال غابوا عن نساتهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا.

لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً، وفي نوع الفرقة:

ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٩٠٣/٢، مغنى المحتاج: ٣/٤٤٢.

 <sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ۲۱٦، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه: ٧٤٦/٢، كشاف القناع: ٥/١٢٤، المغنى: ٧٨٨/٥ وما بعدها، ٧٧٦ وما يعدها.

قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال التفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق باتناً، لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً باتناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإتفاق.

وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغية إلا إذا كانت لعذر، وحد الغية ستة أشهر فأكثر، عملاً بتوقيت عمر ﷺ للناس في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً.

ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.

# ثانياً ــــ موقف القانون من التفريق للغيبة:

نص القانون المصري لعام ١٩٢٩ (م ١٦ ، ١٣) على جواز التغريق للغيبة لمدة سنة فاكتر بلا عذر مقبول، بعد إنفار الزوجة بتطليقها عليه إن لم يحضر أو يتقلها إلي، أو يطلقها، وتكون الفرقة طلاقاً بالتاً، أعداً برأى المالكية.

ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة (١٠٩) التالية:

١ - إذا غاب الزوج بلا علر مقبول، أو حكم بعقوية السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ول كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 ٢ – هذا التفريق طلاق رجعي، فإذا رجع الغائب، أو أطلق السجين، والمرأة في العدة، حق له مراجعتها.

دل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي:

أن تمضى سنة فأكثر على الغياب.

أن يكون الغياب لغير عذر مقبول. فإن كان لعذر مقبول لم يحق لها طلب
 التفريق، كالغياب في الجهاد أو الجندية الإجبارية أو لطلب العلم.

والتغريق للغيبة بطلب الزوجة يكون في الحال إن كان مكان الزوج غير معلوم. أما إن كان مكانه معلوماً، فيظلب الفاضي منه أن يحضر لأخذ زوجته إليه، ويحدد له أجلاً معيناً، فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما. والتفريق طلاق رجعي، وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن، ولمذهب الحنابلة في أنه فسخ.

#### المبحث السادس ـ التفريق للحبس:

لم يجز جمهور الفقهاء غيرالمالكية التغريق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله، لعدم وجود دليل شرعي بذلك. ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة غيبة بعذر.

أما المالكية<sup>(۱)</sup> فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر، سواء أكانت بعذر أم بدون عذر، كما تقدم. فإذا كانت مدةا لحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب التغريق، ويفرق القاضمي بينهما، بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار. وتكون الفرقة طلاقاً بانتاً.

ونص القانون المصري لسنة ١٩٣٩ (م ١٤) على حق المرأة في طلب التفريق بعد مضي سنة من حبس زوجها الذي صدر في حقه عقوبة حبس مدة ثلاث سنين فأكثر، والطلاق بائن، كما هو رأي المالكية.

أما القانون السوري فذكر في المادة (١٠٩) السابقة هذا الحق كالتفريق للغيبة على السواء. `

#### المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء:

لم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لحالتين من حالات انحلال الزواج وهما الإيلاء والظهار، كما لم يتعرض للعان.

## أولاً ـــ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه:

الإيلاء لغة: الحلف، وهو يمين، وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية، وكان

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير: ١٩/٢.

يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة، عن طريق الحلف بترك قربانها السنة كأكرى ثم يكرر الحلف بانتها اللمدة ثم جاء الشرع فلاً، حكمه، وجعله يميناً يتهي بعدة أقصاها أربعة أشهر، فإن عاد حتث في يمينه، ولأرعته كفارة اليمين أن حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها. قال ابن عباس "كاكنان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنين واكثر من ذلك، فوقته الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاوا أقل من أربعة أشهر، فليس بإيلاء، أي أن الشرع أقرء طلاقاً وزاد فيه الأجل.

والأصل في تنظيم يعين الإيلاء وحكمه قوله تعالى: ﴿ لِلْبَيْنَ يُؤَلِّونَ بَرِ لَيُهَمْ تَرْشُ اَيْنَةَ أَنْشُوْ فَإِنْ قَائِدٌ فِئَنَّ اللَّهُ عَقُولًا رَجِيدٌ ﴿ فَإِنْ عَرَبُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهُ (البقر: ٢/٢٧-٢٧١).

وعدِّي الإيلاء في الآية بمن، والأصل أن يعدى بعلى، لأن كلمة (يؤلون) ضمَّنت معنى: يعتزلون أو معنى البعد، كأنه قال: يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم. والفيء: الرجوع لغة، والمراد به فقهاً: الجماع، بالاثفاق.

والإيلاء: حرام عند الجمهور للإيذاء، ولأنه يمين على ترك واجب، مكروه تحريماً عند الحنفية.

عالايلاء شرعاً: الحلف ـ بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو ينذر أو تعلق طلاقي على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة، وهذا تعريف التحفيق كلافيه مع إيلاء الصبي والمعجنون، ويصم عندهم إيلاء الكافر؛ لأنه من أهل الطلاق، وعرفه المالكين الإسلام على ترك مسلم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطه زوجت غير الغرض كثر من أربعة أشهر، سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفائه، أم بالطلاق، أم بعشي إلى مكة، أم بالثرام قرية.

يتبين من التعريف أن الإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر،

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/ ١٧١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار: ٢/٩٥٧، اللباب: ٢٩/٩٥، البدائع: ١٩١/٣٠.
 (٣) الشرح الصغير: ٦١٩/٣ وما بعدها، الشرح الكبير: ٢٣٦/٣٤ وما بعدها، القوانين الفقهية: صرا ٢٤٤.

وبالمكلف (البالغ العاقل) لا الصبي والمجنون، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً. لا المجبوب والخصي، والشيخ الفاني، فلا ينعقد لهم إيلاء، كما لا إيلاء من العرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح الولد، ولا إيلاء فيما دون الأربعة أشهر.

وعرفه الشافعية "": بأنه حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطه زوجته مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، سواه في الدفعب الجديد أكان حلفاً بألف أم يصفة من صفاته، أم ياليمين بالطلاق مثل: إن وطنتك فأنت أو ضرتك طالق؛ لأنه يمين يلزمه بالحنت فيها حق، فصح به الإيلاء، كاليمين بالله عز وجل، أم ينلئر مثل: إن وطنتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج. وذلك وفاقاً للمالكية، فلا يصح إيلاء من الصبحيون والمحرق فلعلم صحة طلاقهم، ولا يصح أيضاً إيلاء عنين وجبوب؛ لأنه وإن صح طلاقهما لا يصح إيلاء من الإيلاء عنين الإيلاء عنان الجماع.

وعرفه الحنابلة <sup>(77</sup>: بأنه حلف زوج يمكنه الجماع، بالله تعالى أو بصفة من صفاته، على ترك وطء امرأته الممكن جماعها، ولو كان الحلف قبل الدخول، مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها. فلا يصح إيلاء عنين ومجبوب لعدم إمكان الجماع، ولا الحلف بالطلاق ونحوه ولا بنذر، ولا إيلاء من رتقاء ونحوها.

وعلى هذا يصح الإيلاء من الكافر في مذهبي الشافعية والحنابلة كالحنفية.

## ألفاظ الإيلاء:

الإيلاء إما بلفظ صريح وإما بلفظ كناية يدل على الامتناع من الجماع(٣).

من الالفاظ الصريحة عند الحنفية والمالكية: قول الزوج لزوجته: والله لا أقربك أو لا أجامعك أو لا أطؤك أو لا أغتسل منك من جنابة، ونحوه من كل ما ينعقد به

 <sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ۳٤٣/۳٤۳، المهذب: ۲۰۰۸.
 (۲) كشاف القناء: ۲۰۱۸.

<sup>(</sup>٣) الدر المختاز: ٢/ ٧٦٠ – ٧٦٠، البدائع: ٢/ ١٦٢، اللباب: ٢/ ١٦٧، ١٦٠ الشرح الصغير: ٢/ ١٦٠ – ٢٦٠ الشرح الكبير: ٢/ ٤٣٨ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/ ٣٤٥ وما بعدها، المغني: ٧/ ٣١٥ ومايدها، كشاف الفناع: ٥/ ٤٠٨ وما بعدها.

اليمين، أو قوله: (والله لا أقربك أربعة أشهر) حتى ولو كان الكلام موجهاً لحافض، لتعين المغة، أو قوله عند الجمهور غير الحنايلة: إن قربتك فعلي حج أو لحافض، لتعين المغة، أما ما لا يشق فعله على: (فعلي معلاة ركعتين) فليس بعول عند الحنفية لعلم مشتهما، يخلاف قوله: فعلي منة ركعة، فإنه يكون مولياً، أو قوله نعلي منة ركعة، فإنه يكون مولياً، أو قوله المنابق المنابقة المنابقة الفظان: المنابقة إن قربتك فأنت طالق. وعلى هذا فالصريح عند الحنفية لفظان الجماع وما في معناه من التعيير بالنون والكاف، ")، وما يجري مجرى الصريح المنابقة المنابقة للانة القربان والمباضعة والوطه.

وصريح الإيلاء عند الشافعية: الحلف على ترك الوطه أو الجماع أو اقتضاض البكر ونحو ذلك، والصريح عند الحنابلة: ثلاثة ألفاظ وهي قوله: والله لا آتيك، ولا ادخل ولا أغيب أو أولج ذكري في فرجك، ولا افتضهاتك للبكرخ خاصة. وعندهم ألفاظ عشرة صريحة في الحكم أو القضاه، ويدين فيها ما نواه عندهم فيما بينه وبين الله تعالى: وهي لا وطفتك، ولا جامعتك، ولا أصبتك، ولا باشرتك، ولا مستك، ولا قربتك، ولا أتينك، ولا باضعتك، ولا باعلتك، ولا باطعتك، ولا باعلتك، ولا أعلنك،

والجديد عند الشافعية: أن الحلف بألفاظ الملامسة والمباضعة والمباشرة والإتيان والغشيان والقربان والإفضاء والمس والدخول ونحوها كتابات تفتقر لئية الوطء؛ لأن لها حقائق غيرالوطء، ولم تشتهر اشتهار ألفاظ الوطء والجماع والإيلاج وافضاض البكر.

وأصل حكم الإيلاء: قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِنَ يُؤَلُّونَ بِنَ لِبَائِهِمْ زَنْشُ أَرْمَتُهَ أَنْتُمْ فِنَ قَامُو ﴾ الله غَلَوْلُ رَبِيعٌ ۞ رَنَ نَزُنُوا الْعَلَقَ فَإِنَّ لَتَهُ سَمَّعٌ ظِيدٌ ۞﴾ (العرد: ٢١/٣-١٢)٢

ومن الفاظ الكتابيةالتي تحتاج إلى نية عند الحنية: أن يحلف بقوله: لا أمسك، لا آتيك، لا أغشاك؛ لا أقرب فراشك، لا أدخل عليك. ولو قال: «أنت علي حرام، فهو إيلا، إن نوى التحريم، أو لم ينو شيئاً، وظهار إن نواء، فإن نوى الكذب فهو إيلا، فضاء؛ لأن تحريم الحلال بمين، وهدر باطل ديانة.

لا حياء في الدين أي في بيان أحكامه للناس فيما يصدر عنهم عادة.

٥١٤ )\_\_\_\_\_\_ انجلال الزواج وأثاره

وألفاظ الكتابة التي لا تكون إيلاء إلا بالنبة عند الحتابلة هي ما عدا الألفاظ السابقة الصريحة في حكم الصريح، كقول الزوج: وإلله لا يجمع رأسي ورأسك شيء، لا قريت وإشك لا كنت عنك لا كست عنك لا كست عنك الأعيظنك، تنظوان غيبتي عنك، لا مس جلدي جلدك ونحوها، فإن أراد بها الجماع واعترف بناك كان مذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع واعترف الي بذلك، كان مولياً، وإلا فلاء لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي قبلها، ولم يرد النص باستعمالها فيه، إلا أن هذه الألفاظ نوعان: نوع منها عيثقر إلى نبة الجماع والمدة معا: وهي لأسوأتك، ولأغيظنك، ولتطول غيبتك، فلا يكون مولياً بنية ترك الجماع فقط.

لغة الإيملاء: يصح الإيلاء بكل لغة عربية وعجمية (") , سواء أكان المولي ممن يحسن العربية أم ممن لا يحسنها، فيصح من عجمي بالعربية، ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره؛ لأن اليمين تنعقد بغير العربية، وتجب بها الكفارة، والمولي: هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته، الممتنع من ذلك يمينه. ثانياً ــــ أركان الإيلاء وشروطه:

ركن الإيلاء عند الحنفية: هو الحلف على ترك قربان امرأته مدة، ولو ذمياً، أو هو الصيغة التي ينعقد بها، من الألفاظ الصريحة أو الكناية المتقدمة، وما عداها فهو من شروط الإيلاء، وينعقد الإيلاء ككل الأيمان سواء في حالة الرضا أو الغضب.

وأما عند الجمهور فللإيلاء أركان أربعة: هي الحالف، والمحلوف به، والمحلوف عليه، والمدة<sup>(٢)</sup>.

 ١- الحالف: هو المولي وهو عند المالكية: كل زوج مسلم عاقل بالغ يتصور منه الوقاع، حراً كان أو عبداً، صحيحاً كان أو مريضاً، فلا يصح إيلاء اللمي.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣١٧، مغنى المحتاج: ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ٢٤١، مغني المحتاج: ٣٤٣/٣، المهذب: ١٠٥/٣ . الشرح الكبير: ٢/ ٢٦٦، المغني: ٢٩٨٧، ٣١٤، كشاف القناع: ٥٦/٥ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣/ ١٨٨، الدر المختار: ٢/ ٧٠٠-٢٥٧، البدائم: ٣/ ١٧١-١٧٠.

وهو عند الحنفية: كل زوج له أهلية الطلاق، وهو كل عاقل بالغ، مالك التكاع، وأصافة إلى الملك، أو هو الذي لا يمكنه قربان امراك إلا بشيء شاق بلزمه. فلا يصح بلاء المسيء والمجتوز؛ لأجما لها من الطلاق، ميصح إبلاء العبد بما لا يتعلق بالشاء، على الأن الكافر، من أمل الطلاق، ويصح إبلاء العبد بما لا يتعلق بالمال، مثل إن قربتك فعلي مرم أو حج أو عمرة، أو امرأتي طاق، أو والله يعتر وقية، أو أن أنشدق بكنا، فلا يسجع؛ لأنه ليس من أمل ملك المال، ولا يصح عتر وقية، أو أن أنشدق بكنا، فلا يسجع؛ لأنه ليس من أمل ملك المال، ولا يصح يتر وقية، أو من أبانها بثلاث أو بطلاق بائن قال للاجتبية أو المبائة غير مالك الكاكرة، لكن إن أن قال للاجتبية أو المبائة عبر مالك للاكارة، لكن إن قار المبائة عبر مالك للاكارة، لكن إن أن قال للاجتبية أو المبائة عبر مالك للاكارة، كان هراك.

والمبولي عند الشافعية: كل زوج يصح طلاقه أو هو كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء. فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون والمكره، والمجبوب والأشل، ولا يصح الإيلاء على المذهب من رتقاء أو قرناء؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار، لامتناع الأمر في نفسه.

ويصح إيلاء المريض والمحبوس والحر والعبد، والمسلم والكافر والخصي والسكران المتعدي بسكره؛ لأنه يصح طلاقه في الجملة.

والحالف المولي عند الحنابلة: هو كل زوج يمكته الجماع، يحلف بالله تعالى أو يصفة من صفاته على ترك وطه امرأت الممكن جماعها أكثر من أربعة أشهر. فري يصبح إليلاء عاجز عن وطه مثل هنين ومجبوب وأشل، ولا بنشر أو طلاق ونحوه، ولا من امرأة رتقاء ونحوها، ولا يصح من صبي معيز أو مجنون أو مغمى عليه، ويصح الإيلاء من كافر وعبد وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، ومن لم يدخل بزوجه.

وبه يتبين أن الجمهور يجيزون إيلاء الكافر، والمالكية لا يجيزونه.

٢- المحلوف به:هو الله تعالى وصفاته بالاتفاق، وكذا عند الجمهور غير الحنابلة:
 كل يمين يلزم عنها حكم كالطلاق والعتق والنذر لصيام أو صلاة أو حج وغير ذلك.

وخص الحنابلة المحلوف به بالله تعالى أو صفة من صفاته، لا بطلاق أو نذر ونحوهما.

ورأى المالكية والحنابلة: أن من ترك الوطء بغير يمين، لزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار، فيحدد له مدة أربعة أشهر، ثم يحكم له بحكم الإيلاء؛ لأنه تارك لوطئها ضرراً بها، فأشبه المولى.

وكذلك من ظاهر من زوجته، ولم يكفّر كفارة الظهار، تضرب له مدة الإيلاء ضرراً بها، فأشبه المولمي، ويثبت له حكمه، لقصده الإضرار بها أيضاً.

الحلوف عليه: هو الجماع، بكل لفظ يقتضي ذلك، مثل: لا جامعتك
 ولا اغتسلت منك، ولا دنوت منك، وشبه ذلك من الألفاظ الصريحة والكنابة
 التقدمة.

٤- المدة، وهي في رأي الجمهور غير الحنفية أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. وفي رأي الحنفية: أقل المدة أربعة أشهر فأكثر. فلو حلف على ثلاثة أشهر أوأربعة لم يكن مولياً عند الجمهور، ويكون مولياً عند الحنفية في أربعة أشهر، وليس مولياً في أقل من أربعة أشهر.

وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في الفيه: وهو الرجوع إلى قربان الزوجة، هل يكون قبل مضي الأربعة أشهر أو يكون بعد مضيها؟ فالحنفية قالوا: يكون الفيء قبل مضيها، فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر، والجمهور قالوا: الفيء بعد مضيها، فتكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة أشهر.

## شروط الإيلاء:

شروط الإيلاء عند الحنفية<sup>(١)</sup>ستة وهي ما يأتي:

 أ - محلية الميرأة بكونها زوجة، ولو حكماً كالمعتدة من طلاق رجعي، وقت تنجيز الإيلاء، فإن كانت الميرأة بائنة من زوجها بثلاث أو بلفظ بائن لم يصح
 الابلاء منها.

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٥٠ وما بعدها، البدائع: ٣/ ١٧٠-١٧٣.

٩ - وأهلية الزوج للطلاق: فصح إيلاء اللمي بغير ما هو قربة محضة من نحو
حج وصوم. وفائدة تصحيح إيلاء اللمي، وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث: هي وقوع
الطلاق بترك قوبان المرأة في مدة الإيلاء.

٣ - ألا يقيد بمكان: لأنه يمكن قربان المرأة في غيره.

 ألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية؛ لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم شيء.

ة – أن يكون المنع من القربان فقط.

أ - ترك الفيء أي الجماع في المدة المقررة وهي أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى جما عزم الطلاق شرطاً لوقوعه بقوله: (وَإِنْ تَرَافُ الطَّاقَ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

وذكر الحنابلة وبقية المذاهب أربعة شروط للإيلاء هي ما يأتي<sup>(١)</sup>:

أ - أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو بصفة من صفاته كالرحمن ورب العالمين الا يظا زوجته أكثر من أربعة أشهر أو يحلف عند المالكية والشاهية والحفية على ترك الوطه بطلاق أو عناق أو نذر صدقة العال أو الحج أو الظهار، لما قال ابنا عباس: «كل يمين منحت جماعها فهي ليلاء» ولأنها يمين منحت جماعها فكانت إيلاء» كالحلف بالله، ولأن تعليق الظلاق والمعناق على وظنها حلف، فيكون مولياً لتحقق المنع باليمين، وهو ذكر الشرط والجزاء.

ولا يكون الحلف بالطلاق والعناق إيلاء على الرواية المشهورة عند الحنابلة؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم، بدليل قراءة أين وابن عباس: طللين يقسمونه مكان (يؤلون) وفسر ابن عباس: (يؤلون) يقوله: (يحلفون بالله) والتعلق بشرط ليس يقسم، فلا يكون إيلاء، وإنما يسمى حلفاً تجوزاً لمشاركته القسم في المعنى

 <sup>(1)</sup> الشرح الصير: ١٩/١-١٥/٢، القرانين الفقهة: ص ١٤٦٤، المهلب: ١/١٥٠ رمايعدها،
 المشرع: ١/١٨٠٧، ١٠٠٠، ١٢١٠-١٢١٥، كشاف الفشاع: ٥/١٧٤-١٤، ١٤٦٥، ١٤١٥، يعلية المستهد: ١/١/١٠، اللباب: ٢/ ١٤١ المتاج: ١/١/١٠، اللباب: ٢/ ١٤١ المتاج: ١/١/١٠، مغني

المشهور في القسم: وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبز، ويحمل الكلام عند إطلاقه على الحقيقة لا على المجاز.

وإن قال: (إن وطنتك فلله علي صوم أو حج أو عمرة) يكون إيلاء عند الجمهور، وقيده الحنفية بفعل فيه مشقة، لا بصلاة نحو ركعتين، فليس بمولٍ لعدم مشقتهما. والتزام صلاة مئة ركعة يجعله مولياً.

ولا إيلاء أيضاً عند الحنابلة إن حلف على ترك الوطء بنذر أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ونحوه، فلا يكون الزوج مولياً؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى، فأشبه ما لو حلف بالكعبة.

٩ - أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى جعل للحالف تربص أو انتظار أربعة أشهر أو ما دونها للحالف تربص أو انتظار أربعة أشهر أو ما دونها فلا معين للتربص؛ لأن بدة الإيلاء تنظيمي قبل ذلك أو معين انتظائه، فلدا على أنه لا يسبح بما دون تلك المعدة مولياً، ولأن الشير لا يتحقق بتدك الوطء فيما دون أربع بدليل ما روي عن عمر على أنهائ : مم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقل: شهرين وفي الثالث: يقل الصبر، وفي الرابع: ينفذ الصبر، فإذا تُلفّت صبرها المبد، فإنه الرابع، فإنه المعبر، فإنه الرابع، خافة المبر، فإنه الرابع، خافة المبر، فإنه المخلة.

٣ - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل (أو الفرج): فإن ترك الوطء بغير يمين ولا قصد إضرار، لم يكن مولياً لظاهر الآية: ﴿ فَإِلْيَنَ يُؤُلُونَهُ البَهْرَة: ٢/ ٢٣٦] وإن قال: لا وطنتك في الدير، لم يكن مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تنضر العراة يترك، وإنما هو وطء محرم، وقد أكد منع نفسه منه بسينه.

وكذا إن قال: (والله، لا وطنتك دون الفرج) لم يكن مولياً؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب في الفيئة، ولا ضرر على المرأة في تركه.

\$ - إن يكون المحلوف عليها امرأته، لقوله تعالى: ﴿ إِلَيْنِينَ إِلَوْلَهِ مَا لَيَّالِهِمْ رَشَّى الرَّبِيةِ أَنْشُ الرَّبِيةِ أَنْشُ الرَّبِيةِ أَنْشُ الرَّبِيةِ أَنْشُ الرَّبِيةِ أَنْشُ الرَّبِيةِ أَنْشُ الرَّبِيةِ أَنْ اللهِ عَلَى الرَّبِيةِ لَمْ نَكَحَهَا، لَم يكن مولياً؛ لأنه منها، كالرَّبِيقِ المحتنع بغير بعين.

ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلقة الرجمية في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة يلحقها الطلاق، فيلحقها الإيلاء.

ولا يصح من المطلقة البائنة، لانقطاع الزوجية.

ويصح الإيلاء من كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو أمة، لمعوم قوله سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلِّنَ بِن يُسَاتِهِمْ رَّنِّشُ إِنْهَةً أَنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٦/٢ ولأن كل واحدة منهن زوجة، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة.

ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده، لعموم الآية، واتوافر المعنى؛ لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه، فأشبه ما بعد الدخول،ويصح الإيلاء من المجنونة والصغيرة، إلا أنه لا يطالب بالفيته في الصغر والجنون؛ لأنهما ليسا من أهل المطالبة.

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء؛ لأن الوطء متعذر دائماً، فلم تنعقد اليمين على تركه، كما لو حلف عي ألا يصعد السماء.

أما الحالف فقد عرفتا شرطه: فهو أن يكون زوجاً عاقلاً بالغاً قادراً على والموطء، ومسلماً عند العالكية، للا يصح إملاء غير الزوج، ولا إيلاء المبوب والأسل، والموظينون لا ثالقام مرفوع عنهما وليسا مكلفين، ولا إيلاء المجبوب والأشل، للمجز عن الوطء وتعذره منه قبل البيين، ولا تشرير العراق ببيينه، ويصح عند المحتقبة والشافعية والحنابلة إيلاء المسلم والكافر والحر والبعد، والسليم والخمسي، والمريض الذي يرجى برؤه، والمحبوس والسكران، لقدرتهم على الرطء، فصح من كل منهم الاستناع عنه ولعمو آية الإيلاء، ولا يصح الإيلاء عند الساكية من الكافرة لا تعل أملاء للكفارة عن اليعين، ولأنه ليس أملاً للمغفرة والرحمة بالفينة المصرح عنها في الأية: ﴿ ولان ولانه للمؤلمة المؤلمة ولائه للمؤلمة وليه المؤلمة المؤلمة ولا والرحمة بالفية المصرح عنها في الأية: ﴿ ولانه المؤلمة المؤلمة المؤلمة المنافعة ولا حدة بالفية.

ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضب، فلا يشترط في الإيلاء كونه في حال الغضاب، ولا قصد الإضرار، لعموم آية الإيلاء، ولأن الإيلاء كالطلاق والظهار وسائر الإيمان، سواء في الغضب والرضا، ولأن حكم البعين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضا، فكذلك في الإيلاء.

## ثالثاً \_ حكم الإيلاء:

ليمين الإيلاء عند الحنفية حكم أخروي، وحكم دنيوي(١):

أما الحكم الأخروي: فهو الإثم إن لم يفئ إليها ، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن قَامُو فَإِنَّ أَلَهُ: غَفُرٌّ رَّحِيدٌ﴾ [الفرة: ٢٣٦/٢] لأن الإيلاء مكروه تحريماً عندهم.

وأما الحكم الدنيوي: فيتعلق بالإيلاء حكمان: حكم الحنث، وحكم البر.

أما حكم العنت، فهو لزوم الكفارة أو الجزاء المعلق إن حنث في يعينه، فإن وطنها في مدة الأربعة الأشهر، حنث في يعينه، لفعله المحطوف عليه، ويختلف حكم الحنت باختلاف المحطوف به: فإن كان الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مثل: (والله لا أقريك)، فتجب عليه فقارة اليمين كسائر الإيمان، وهي إطعام عشرة مساكين يوماً واحداً، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالنسبة للموسر، فإن لم يجد شياً من ذلك، بأن كان معسراً، وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات. وإذا لم توجد شياً من ذلك، بأن كان معسراً، وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات. وإذا

وإن كان الحلف بالشرط والجزاء مثل: (إن قربتك فعلي حج، أو أنت طالق) فيلزمه الجزاء المعلَّق إن حنث، أي يلزمه المحلوف به كسائر الأيمان المعلقة بالشط والحزاء.

واما حكم البرو. بأن لم يطأ الزوجة المحلوف عليها أو لم يقربها، فهو وقوع طلقة بائنة، بدون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي، بمجرد مضي المدة من غير في.ه، أي لم يرجع إلى ما حلف عليه، جزاء على ظلمه، ورحمة على المرأة ونظراً لمصلحتها بتخليصها منه، لتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر.

ودليلهم على كونه طلاقاً بانتاً: هو العمل برأي جماعة من الصحابة وهم عثمان وعلمي والعبادلة الثلاثة (ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) وزيد بن ثابت فإنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بانته، ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون إلا بالبائن، لتخلص منه، فتمكن من الزواج بآخر.

(١) البدائع: ٣/ ١٧٥-١٧٧، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٤٩-٥٥٠، اللباب: ٣/ ٦٠.

وقدر هذا الطلاق عند الحقية ما عدا زفر<sup>(17</sup>: أن الطلاق يتبع المدة، لا البين فيكون واحداً باتحاد المدة، ويتعدد بتعدهما. وعلى هذا: إذا قال الرجل لامرأت: فوالله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهو، فإن كان حلف على مدة الإيلاء فقط أربعة أشهر، فقد سقطت البيس؛ لأنها كانت مؤقة بوقت، فرنفر بهضيه.

وإن كان حلف على الأبد، فاليمين بافية بعد البيونة لعدم الحنت، فإن عاد إليها فتزوجها ثانياً، عاد الإيلاء؛ لأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها، فإن وطنها وحت في بيد ولزمت الكفارة، وصفط الإيلاء؛ لأنه يرتفع بالحنث، وإن لم يظاها وقت بضهي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى؛ لأن بالتزرج تحت حقها، فيتحقق الظلم، فيعبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج. فإن عاد إليها وتزوجها ثالثاً عاد الإيلاء ووقع بعضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى لبقاء طلاق ذلك الملك يبقاء المحالية، فإن هاد إليها وتزوجها رابعاً بعد حلها يتزوج زوج أخر، أم يقع بالإيلاء طلاق، لزوال طلاق ذلك الملك يزوال المحلية، ولكن اليمين باقية لعلم الحنث، فإن وطنها كمّر عن يعيد لوجود الحنث.

ودليل جمهور الحنفية: أن سبب اعتبار الإيلاء يميناً هو منع حق العرأة في الجماع في المدة، والمنع يتحد باتحاد المدة فيتحد الظلم فيتحد الطلاق، ويتعدد بتعدد المدة فيتعسدد الظلم، فيتعدد الطلاق، وأما الكفارة فنجب لهتك حرمة اسم الله عز وجل، والهتك يتحد ويتعدد بحسب اتحاد الاسم وتعدده.

### والفيء عند الحنفية (٢): نوعان: فعل وقول:

أما الفعل: فهو الجماع في الفرج، فلو جامعها فيما دون الفرج، أو قبّلها يشهوة، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة، لم يكن ذلك فيناً؛ لأن حقها في الجماع في الفرج، فصار ظالماً بعنه، فلا يندفع الظلم إلا به.

 <sup>(1)</sup> وإي زفر: أن الطلاق يتبع اليمين، فيعدد بتعدد اليمين، ويتحد باتحادها، لأن وقوع الطلاق ولزوم الكفارة حكم الإليلاء، والإيلاء بمين، فيدور الحكم مع اليمين، فيتحد باتحادها، ويتعدد بتعددها، لأن الحكم يدور مع سيه.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/١٧٣ وما بعدها.

### ثالثاً ــ حكم الإيلاء:

ليمين الإيلاء عند الحنفية حكم أخروي، وحكم دنيوي<sup>(١١)</sup>:

اها العتكم الأخروي: فهو الإثم إن لم يفئ إليها، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن فَآدُو فِإِنْ أَلَمْهُ غَفُورٌ رَجِيرٌ ﴾ [البق: ٢٢٦/٢ لأن الإيلاء مكروه تحريماً عندهم.

وأما الحكم الدنيوي: فيتعلق بالإيلاء حكمان: حكم الحنث، وحكم البر.

أما حكم العنت، فهو لزوم الكفارة أو الجزاء المعلق إن حنت في يميته، فإن وطئها في مدة الأربعة الأشهر، حت في يميته، لقمله المحلوف عليه، ويختلف حكم الحنت باختلاف المحلوف به: فإن كان الحلف بالله تعالى أو يهمقة من صفاته مثل: (والله لا أقريك)، فتجب عليه كفارة اليمين كساتر الإيمان، وهي إطام عشرة مساكين يوماً واحداً، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالنسبة للموسر، فإن لم يعد شياً من ذلك، بأن كان معسراً، وجب عليه صيام ثلاثة أيام متنابعات، وإذا لؤمته الكفارة مقط الإيلاء.

وإن كان الحلف بالشرط والجزاء مثل: (إن قربتك فعلي حج، أو أنت طالق) فيلزمه الجزاء المعلَّق إن حنث، أي يلزمه المحلوف به كسائر الأيمان المعلقة بالشرط والجزاء.

واما حكم البرء بأن لم يطأ الزوجة المحلوف عليها أو لم يقربها، فهو وقوع طلقة بائتة، بدون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي، بمجرد مضي المدة من غير في.ه، أي لم يرجع إلى ما حلف عليه، جزاء على ظلمه، ورحمة على المرأة ونظراً لمصلحتها بتخليصها منه، لتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر.

ودليلهم على كونه طلاقاً باتناً: هو العمل براي جماعة من الصحابة وهم عثمان وعلمي والعبادلة الثلاثة (ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) وزيد بن ثابت فإنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائته، ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون إلا بالبائن، لتتخلص منه، فتمكن من الزواج بآخر.

(١) البدائم: ٣/ ١٧٥-١٧٧، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٤٩-٥٥٠، اللباب: ٣/ ٦٠.

وقدر هذا الطلاق عند الحقية ما عدا زفر<sup>(۱)</sup>: أن الطلاق يتع العدة، لا البمين فيكون واحداً باتحاد المدة، ويتعدد بتعدها. وعلى هذا: إذا قال الرجل لامرأت: •والله لا أقريك، أو لا أقريك أربعة أشهوه فإن كان حلف على مدة الإيلاء فقط أربعة أشهر، فقد سقطت البمين؛ لأنها كانت مؤفة بوقت، فترتفع بعضيه.

وإن كان حلف على الأبد، فاليمين باقية بعد البينونة لعدم الحنت، فإن عاد إليها فنزوجها ثانياً، عاد الإيلاء؛ لأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها، فإن وطنها حتف في يمينه ولزمت الكفارة، وسقط الإيلاء؛ لأنه برنفع بالحنت، وإن لم يظاها وقعت بعضي أربعة أشهر أخرى تطلقة الحرى؛ لأن بالنزوج ثبت حقها، فيتحقل الظلم، فيتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت النزوج، فإن عاد إليها بزنوجها ثالثاً عاد الإيلاء ووقع بعضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى ليقاء طلاق ذلك الملك يبقا المحلية. فإن هاد إليها وتزوجها رابعاً بعد حلها بنزوج زوج آخر، لم يقع بالإيلاء طلاق، أروال طلاق ذلك الملك بيروال المحلية، ولكن اليمين باتية لعدم الحنت، فإن وطنها كمَّر عن يمينه لوجود الحنث.

ودليل جمهور الحنفية: أن سبب اعتبار الإيلاء يميناً هو منع حق المرأة في الجماور الحنفية: الطلاق، ويتعدد الطلاق، ويتعدد بالخاه فيتحد الظلم فيتحد الطلاق، ويتعدد المعلاق، ويتعدد المعلاق، وأما الكفارة فنجب لهتك حرمة السم الله عن وجل، والهنك يتحد ويتعدد بحسب انحاد الاسم وتعدد.

## والفيء عند الحنفية(٢): نوعان: فعل وقول:

أما الفعل: فهو الجماع في الفرج، فلو جامعها فيما دون الفرج، أو تُبُلها بشهرة، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة، لم يكن ذلك فيئاً؛ لأن حقها في الجماع في الفرج، فصار ظالماً بمنحه، فلا يندفع الظلم إلا به.

 <sup>(1)</sup> رأي زفر: أن الطلاق يتيع اليمين، فيتعدد بتعدد اليمين، ويتحد باتحادها؛ لأن وقوع الطلاق
 ولزوم الكفارة حكم الإبلاء، والإبلاء، بمين، فيدور الحكم مع اليمين، فيتحد باتحادها،
 ويتعدد بمددها؛ لأن الحكم يدور مع سيه.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/١٧٣ وما بعدها.

وأما القول: فصورته أن يقول لها: فئت إليك، أو راجعتك، أو ما أشبه ذلك. ويشترط لصحته شروط ثلاثة:

أحدها \_ العجز عن الجماع: فلا يصح الفيء بالقول مع القدرة على الجماع؛ لأن القول بدل عن الجماع، كالتيمم مع الوضوء.

والعجز نوعان: حقيقي وحكمي، أما الحقيقي: فنحو أن يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً يتعذر معه الجماع، أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها، أو رتقاء، أو يكون الزوج مجبوباً، أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها منة الإيلاء، أو تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرف، أو يكون محبوساً لا يقدر أن مدخل عا.

وأما الحكمي أو الشرعي: فمثل أن يكون محرماً وقت الإيلاء، وبينه وبين الحج أربعة أشهر.

والثاني - دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضي مدة الإيلاء: قلو قدر على الجماع في أثناء المدة، يقل القيء بالقول، وانتقل إلى الفيء بالجماع. وكذا إن صح من مرضه في المدة يقل الفيء باللسان وصار فيته بالجماع؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود، فيبطل الخلف، كالمتيمم إذا قدر على الماء في الصلاة.

الثالث ـ قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول: وهو أن تكون المرأة في حال الفي إليها زوجته غير بالتق عنه، فإن كانت بانته منه، فؤنه بلسانه، لم يكن ذلك فيناً، ويبقى الإيلاء. وهذا بخلاف الفيء بالجماع، فإنه يصح بعد زوال الملك وثبوت البينونة، فلا يبقى الإيلاء ويبطل؛ لأنه حنث بالوطء، فانحلت اليمين وطبلت.

**شرط الفيء بنوعيه:** يشترط أن يكون الفيء قبل مضي الأربعة الأشهو، فإن فاء في المدة حنث بيمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء، وإن لم يفيء حتى مضت أربعة أشهر، بانت منه بتطليقة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ٣/ ٦٠.

الاختلاف في الضيء؛ إذا اختلف الزوج والسرأة في الفيء مع بقاء المعدة، بأن ادعى الزوج الفيء، وأنكرت السرأة، فالقول قول الزوج؛ لأن السعة إذا كانت بانية، فالزوج بملك الفيء فيها، وقد ادعى الفيء في وقت يملك إنشاء، فيه، فكان الظاهر شاهداً له، فكان القول قول.

وإن اختلفا بعد مضي المدة، فالقول قول المرأة؛ لأن الزوج يدعي الفيء في وقت لا يملك إنشاء الفيء فيه، فكان الظاهر شاهداً عليه للمرأة، فكان القول قولها(''.

# حكم الفيء عند الجمهور غير الحنفية<sup>(٢)</sup>:

الكلام فيه يشمل أمرين:

الأول \_ مدة الإمهال بلا قاض:

إذا آلى الزوج من زوجته، لم يطالب بشيء من وطء وغيره قبل أربعة أشهر، لقوله عز وجل: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلِّونَ بن لِنَالِهِمْ تَرْتُكُو أَنْهُمْ أَنْهُمْ ۖ اللَّهْرَ، ٢٢١/٢.

وابتداء المدة من حين اليمين؛ لأنها ثبتت بالنص والإجماع، فلم تفتقر إلى تحديد كمدة العنة التي يحددها القاضي.

فإن وطنها فقد أوفاها حقها قبل انتهاء المدة، وخرج من الإيلاء، وإن وطنها بعد المدة قبل مطالبة المرأة أو بعدها، خرج من الإيلاء أيضاً؛ لأنه فعل ما حلف علمه.

وإن لم يطأ، رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي إن شاءت، وحينتذ يأمره القاضي بالفيئة إلى الوطء، فإن أبي، طلق القاضي عليه، ويقع الطلاق رجعياً.

أي أن الطلاق الواجب على المولي عند الجمهور رجعي، سواء أوقعه بنفسه أو

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۱۷۳/۲.
 (۲) القرائين الفقهية: ص ۲۶۱ وما بعدها، بداية المجتهد: ۲/۹۹-۱۰۳ الشرح الصغير: ۲/

<sup>)</sup> القوانين الفقهية: ص ١٤٦ وما يعلقه بديرة المجهد ١٠٨٠ - ١١١١ المغني: ٧/ ١٢٣-١١١١ المغني: ٧/ ١٣٣-١٣١١ المغني: ٧/

طلق الحاكم علمه؛ لأنه طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض، ولا استيفاء عدد، فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء، بخلاف فرقة العنة فإنها فسخ ليب، ولأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع فيحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن.

وأما عند الحنفية فقد تقدم أنه طلاق بائن؛ لأنها فرقة لرفع الضور، فكان بائتاً كفرقة العنة.

والفيئة: الجماع المعروف أو الوطء باتفاق العلماء، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج إن كانت ثبياً، وافتضاض البكارة إن كانت بكراً.

فلو وطئ دون الفرج لم يكن فيئة؛ لأنه ليس بمحلوف على تركه، ولا يزول الفرر على العرأة بفعله. ولا بد من أن يكون الواطئ عالماً عامداً عاقلاً مختاراً، فإن الفرر على العرأة بفعال وحنزاً لم يحت وبقي الإيلاء، وإن وطئها وطئاً حراماً مثل أن عالمياً المنافقة أو نفساء أو محجرمة أو صائعة صوم فرض أو كان محرماً أو صائعة أو مظاهراً، حتث وخرج من الإيلاء عند الشافعية والحنابلة، بل حتى لو كان الوطئي أن يكون حلالاً فلا يكفي الحرام كما في الحيض والإحرام، ويطالب بالفيئة لا زال تنطل بوالميانية من والإحرام، ويطالب بالفيئة وزول تنطل يمين الإيلاء.

بروزة فاه لزمته الكفارة ـ كفارة البمين ـ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ لِلْبَيْلَامُهُمْ بِمَا عَلَمْهُمْ الْأَبْشِنُ كَكُلْمُونُهُمْ إِلْمَامُ عَمْرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَلُمُ مَا تُطْلِمُنَ أَفَلِيكُمْ أَوْ تَكُو وَقَمْ يَضَى الوطه؛ لا لا معالى بصفة وقد وجدت. وإن كان الإبلاء بتعليق طلاق، وقع ينف الوطه؛ لأنه معلى بصفة وقد وجدت. وإن كان على نذر صدقة أو صوم أو مسلاة أو حج أو غير ذلك من الطاعات أو المباحات، فيلزمه الوفاء به بالوطء، ويخير عند الشافعية والحنابلة بين الوفاء به وين كفارة يعين؛ لأنه نذر لجاج وغضب.

#### الثاني \_ الفيئة حالة العجز عن الجماء:

أ ـ إن كان المانع من جهة المرأة يمنع الوطء منعاً شرعياً كجيض ونفاس، أو
 حسياً كمرض لا يمكن معه الوطء، فلا يطالب الزوج بالفيتة؛ لأن الوطء متعذر من

جهتها، فكيف تطلبه أو تطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاق، ولأن المطالبة تكون بالمستحق، وهي لاتستحق الوطء حينئذ.

ب - وإن كان العانم من الوطء من جهة الزوج مانماً طبيعاً وهو حبى أو مرض يتما الوطء او يخاف عن زيادة الملة أو يطه البرء، أو مانماً شرعاً كاجرام يعجج أو عمرة ، أو كان مغلوباً على عقله بجنون أو إضعاء لم يطالب بالوطء، لأن المجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب ولا يصح عنه الجواب، وتأخر المطالبة إلى حال الفعرة وزوال العفر، ثم يطالب حينتف، وكما لا يطالب المحبوس والعريض والمحرم بالوطء بالفعل لتعذره، إنما يطالب بالقول، أي بالوعد بالوطء إذا زال مات المعرض أو السجن أو الإحرام أو نحوها، أو بالطلاق إن لم يفيء، بأن يقول: إذا قدرت فتت، أو طلقت؛ لأن بهذا القول يتنفع الأذى الموجد للمرأة الذي حصل باللسان.

لكن المذهب عند الشافعية أنه إذا كان في الزوج مانع شرعي كاحرام وظهار قبل التكفير، وصوم واجب، فيطالب بالطلاق؛ لأنه هو الذي يمكنه، ولا يطالب بالفيئة ليحره الوطء، ويعرم عليها تمكيه.

وإذا انقضت مدة الأربعة أشهر، فادعى أنه عاجز عن الوطء: فإن كان قد وطنها مرة، لم تسمع دعواه العنة، كما لا تسمع دعواها عليه، ويطالب بالفينة أو بالطلاق كغيره، وإن لم يكن وطنها ولم تكن حاله ممروفة، تسمع دعواه ويقبل قوله الأن التعيين من العيوب التي لا يقف عليها غيره، فيقبل قوله مع اليمين، وللمرأة أن تطالب الحاكم بأن يضرب له مدة العنة وهي سنة، بشرط أن يفيء فية أهل الأعفار وهو الوعد بالوطء عند القدرة على الجماع، فيقول: حتى قدرت جامعها، يتين من هذا أن الجمهور يتفقون مع الحنافية في أن الفي، يكون بالجماع أو بالقول عند المجماع العماع، العرف عند المجماع العماع، المجزع من الجماع،

اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيلة: إذا اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته: بأنه ادعته عليه، فأنكر فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم، والأصل عدم انقضاء المدة. وإن اختلفا في الفيئة، فقال الزوج: قد أصبتها، وأنكرت الزوجة:

فإن كانت ثبياً، كان القول قوله مع يسينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي رفعه بما يلزم به الزوج، وهو يدعي ما يوافق الأصل ويبقيه، فكان القول قوله، كما لو ادعى الوطء في العنة كما سبق.

فإن نكل عن اليمين، حلفت الزوجة أنه لم يفء، وبقيت على حقها من الطلب بأن يفيء أو يطلق، فإن لم تحلف بقيت زوجة كما لو حلف.

وأما إن كانت بكراً، واختلفا في الإصابة، أريت النساء الثقات، فإن شهدن بثيرتها، فالقول قول الزوج بيعيت، وإن شهدن ببكارتها فالقول قولها بيعينها؛ لأنه لو وظها زالت بكارتها.

وهذا متفق عليه بين الجمهور والحنفية.

### الطلاق في مدة الإيلاء:

إن طلق المولي، فقد سقط حكم الإيلاء، ويقيت اليمين. فإن هاد فتزوجها عاد المجمود غير الحنفية حكم الإيلاء من حين تزوجها، واستؤففت المدة حينان، أي تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة، فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر، فدن، عمل بها، وإن كان أكثر من أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، ثم قبل له بتد انقضائها: إما أن يفيء أو يطلق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه تطليقة، وتكون رجعية.

وقد بينت أن الإبلاء يعود عند الحنفية إن كان الطلاق أقل من ثلاث، وإن استوفى عدد الطلاق لم يعد الإيلاء.

ولا بطلق الحاكم عليه سوى تطليقة عند المالكية والشافعية؛ لأن إيفاء الحق يحصل بها، فلم يملك زيادة عليها، كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع عن إيفائه.

وأجاز الحنابلة للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثاً؛ لأن المولي إذا امتنع من الفيّة والطلاق معاً، قام القاضي مقامه، فإنه يملك من الطلاق ما يملكه المولي، ويكون الأمروالخبرة اليه، إن شاء طلق واحدة، وإن شاء انتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء فسخ؛ لأن القاضي قام مقام المولي، فعلك من الطلاق ما يملك المولي، كما لو وكله في الطلاق، وليس ذلك زيادة على حقها، فإن حقها الفرقة، غير أنها تتوع.

والراجح هو الرأي الأول؛ لأن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرها، وتتحقق حاجة المرأة بالطلقة الواحدة.

## العدة بعد الإيلاء:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الزوجة المولى منها تلزمها العدة بعد الفرقة؛ لأنها مطلقة، فوجب أن تعتد كسائر المطلّقات. وقال جابر بن زيد وهو مروي عن ابن عباس: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيضات؛ لأن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة.

وسبب الخلاف: أن العدة اشتملت على مصلحة وجانب تعبدي، فمن لحظ المصلحة لم ير عليها عدة، ، ومن لحظ جانب التعبد، أوجب عليها العدة.

#### خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء:

اختلف الجمهور مع الحنفية في أمرين:

الأول\_أن الفيء عند الجمهور يكون قبل مضي المدة، ويكون بعدها. وعند الحقيقة: التيء يكون قبل مضي المدة، والمددة، والمدادة، وعدد المدادة، وعدد المدادة، والمدادة، والمدادة، والمدادة، والمدادة، والمدادة، وعدد المدادة، والمدادة، وعدد المدادة، والمدادة، وعدد المدادة، والمدادة، وعدد المدادة، وعدد المدادة،

ويجري العمل في مصر وسورية على رأي الجمهور.

الثاني ــ أن الطلاق عند الجمهور لا يقع بمجرد مضي المذة، وإنما يقع بتطليق الزوج، أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. ويوى الحنفية: أنه بمجردمضي مدة الأربعة الأشهر، تطلق الزوجة طلقة باثنة.

وسبب الخلاف: تفسير المقصود من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ قَالُو فِإِنَّ أَلَمْ عَلَيْوَ رَضِيعٌ ، وَإِنْ مَرْمُوا الْطَلَقَ فِلْ اللهُ تَهِيَّ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ الاللهِ الالالالهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا فإن فاؤوا في هذه الأشهر، فإن الله غفور رحيم لما أقدوا عليه من الحلف على الإضراروجة، وإن لم يغيروا في هذه الأشهر، واستمروا في أيمانهم، كان ذلك عزماً منهم على الطلاق، ويقع الطلاق يحكم الشرع، فتكون النتيجة: إذا مضت الربعة أشهر بدون فيق، وقع الطلاق.

والمعنى عند الجمهور: للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهر، فإن فاؤوا بعد مضي المدة، فإن الله غفور رحيم لما حدث منهم من البمين وعزم الظلم للمرأة، وإن عزموا الطلاق بعد انقضاء المدة، فإن الله سميع لطلاقهم، عليم بما يصدر عنهم من خير أو شر، فيجازيهم عليه. والتيجة: أن مضي الأجل لا يقع به طلاق، وإنما يعرض الأمر على الحاكم، فإما قاء وإما طلق.

الحنفية نظروا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَرِّواْ الْكَافِّقَ) (البقرة: ٢٣٧/٢) بعد انقضاء المدة، والجمهور نظروا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَآدُو﴾ (البقرة: ٢٢٦/٢) بعد انقضاء المدة، والراجع لذي رأي الجمهور إذ لو وقع الطلاق بانقضاء المدة، لما كان هناك حاجة إلى العزم عليه بعد وقوعه، ولأن في إعطاء المهلة للرجل لمواجعة نفسه، وإدراك خطئه، خبراً من إيقاع الطلاق وإنهاء الزواج.

## المبحث الثامن ـ التفريق باللعان:

فيه ثمانية مطالب هي ما يأتي:

تعريف اللمان وصبيه، ومشروعيته، أركانه وشروطه، وشروط المتلاعنين، كيفيته ودور القاضي في اللمان، ما يجب عند نكول أحد الزوجين أو رجوعه، هل اللمان شهادات أو أيمان؟، آثار اللمان، ما يسقط اللمان بعد وجوبه وما يبطل به، حكم اللمان قبل التغريق. التفريق القضائي والشرعي

## المطلب الأول ــ تعريف اللعان وسببه:

تعويف اللهان اللعان لغة: مصدر لاعن كفائل، من اللعن: وهو الطرد والإبعاد من رحمة ألف تعالى وسمي به ما يحصل بين الزوجين لأن كل واحد من الزوجين بيلمن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً، أو لأن الرجل هو الذي يلمن نفسه، وأطلق في جانب المراة من مجاز التغليب، فسمي لعاناً لأنه قول الرجل وهو الذي يدئ به في الآية.

وعرفه الحنفية والحنابلة "أبأنه: شهادات موكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة. لكن يصح اللحان في النكاح الفاسد في رأي الحنابلة ولا يصح في رأي الحنفية، كما سيأتي.

وعرفه المالكية <sup>(7)</sup>بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على روية زنا زوجه، أو على نفي حملها منه وحلف زوجة على تكذيب أربعة أيمان، بصيغة: «أشهد باله أرأيها تزني ونحومه ويعضور حاكم، مواه محمط النكاح أو فسد، فلا يصح حلف غير زوج كاجنبي، ولا كافر، ولا محسي أو مجنون، ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن، ويحكم بالتفريق، أو يعد من تكل، صواء صع الزواج بين الزوجين، أونسد لثوت النب بالزواج الفاسد.

وعرفه الشافعية<sup>(٣)</sup>بأنه: كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قلف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفى ولد.

وسبب اللعان أمران (٤٠): أحدهما ـ قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا لو قذف أجنبية. وهو عند المالكية: ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد الرؤية، فإن

<sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۲/ ۸۰۵، اللباب: ۳/ ۷۶، كشاف القناع: ٥/ ٤٥٠.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/ ۱۵۷ وما بعدها، المقدمات الممهدات: ۱۳۳/۱.

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج: ٣١٧/٣.

 <sup>(3)</sup> القوانين الفقهية: ص 328، البدائع: ٣/ ٢٣٩، مغني المحتاج: ٣/ ٣٦٧، ٣٨٢، المغني: ٧/ ٣٨١.

ادعى الزنى دون الرؤية، حد للقذف، ولم يجز اللعان على المشهور عندهم خلافاً لغيرهم.

والثاني ـ نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

واشترط المالكية لنفي الحمل: أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد يلحق به الولد، وأن يدعي الاستبراء<sup>(١)</sup>بحيضة واحدة، وأن ينفيه قبل وضعه، فإن سكت حتى وضعته حد، ولم يلاعن.

أما القذف: فعلى النحو الذي بان في حد القذف يكون إما باللفظ الصريح بالزنا، كقول الشخص: يا زاني أو يا زانية، أو بعا يجري مجرى الصريح وهو نفي النسب عن إنسان من أيه المعروف، كأن يقول: (لست بابن فلان).

أو بلفظ كناية عند الشافعية، كأن يقول: (زنأت في الجبل أو السلَّم أو نحوء)؛ لأن الزنأ في الجبل ونحوه هو الصعود فيه، فإن نوى به القذف كان قذفاً. وهذا من الألفاظ الصريحة عند الحفية.

أو بالتعريض، مثل: يا حلال ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان، وهو قذف إن نوى به القذف عند الشافعية، وإن أفهم تعريضه القذف بالزنا عند العالكية، وليس يقذف عند الحقية وفي الظاهر عند الحابلة.

ويثبت القذف كما هو مبين في حد القذف إما بالبينة، أو الإقرار.

وأما نفي الولد: فهو أن يحضر الرجل عند الحاكم، ويذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني. واختلف الفقهاء في وقت النفي وفي نفي الحمل:

قال أبو حنيفة<sup>(٢)</sup>: إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة، أو في المدة التي تقبل فيها التهنئة وهي سبعة أيام عادة، أو التي تشترى فيها ألّة الولادة، صح نفيه،

 <sup>(</sup>١) الاستبراه: طلب براه الرحم، وله أسباب، منها الزنا أو سوه الظن، ففي الزنا تستبرأ العرأة بالات حيضات، وفي موه الظن إن كانت المستبرأة في سن الحيض، فاستبراؤها بعيضة، وإن كانت حاملاً فيوضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو يائشة فستبرأ عند الشافعي بشهر، وعند المناكية بلائة أشهر.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير: ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ٣/ ٧٩.

ولاعن به؛ لأنه بالنفي صار قاذفًا. أما إن نفاه بعدئذ فلا ينتفي ويئبت نسب الولد، لوجود الاعتراف منه دلالة: وهو السكوت وقبول التهنئة، والسكوت يعتبر هنا رضا. وهذا هو الصحيح عند الحقية.

وقال الصاحبان: يصح نفي الولد في مدةالنفاس؛ لأنه أثر الولادة.

واشترط المالكية<sup>(١)</sup>شرطين لصحة اللعان ولنفي الولد، وهما كما تقدم:

 أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد يلتحق به الولد، أو أنه وطئها واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء.

٩ - أن ينفي الولد قبل وضعه؛ فإن سكت ولو يوماً بلا عذر حتى وضعته، حد
ولم يلاعن، أي أنه يشترط لصحة اللعان التعجيل بعد العلم بالحمل أو الولد، فلو
أخر بلا عذر لم يصح.

وأجاز الشافعية "كنهي حمل، وانتظار وضعه، أما نفي الحمل: فلما ثبت في الصحل: فلما ثبت في الصحيحين: «أن هلاك بن أمية لاعن عن الحمل، وأما انتظار الوضع فلكي يلاعن عن يقين. والنفي لنسب ولد يكون على القور في الأظهر الجديد؛ لأنه شرع لدنع ضرر حمقق، فكان على القور مثل الرد بالعبب وغيار الشفعة، لكن إن سكت عن النفي لعلز كان بلغه الخير ليلاً فأخر حتى يصبح أو كان جائماً فأكل، أو عاريًا فلبس، صح تأخيره النفي للعذر.

ولم يجز الحنابلة الكاكالحنفية نفي الحمل قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعتها بعد الوضع ويتنفي الولد فيه؛ لأن الحمل غير متيقن، يجوز أن يكون انتفاخاً أو ريحاً، واشترطوا كالشافعية أن يكون النفي عقب الولادة، فإذا ولدت المرأة ولما فسكت عن نفيه مع إمكان، ازمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعدنك.

والحاصل أن للفقهاء رأيين في نفي الحمل: رأي الحنفية والحنابلة بعدم الجواز لاحتمال كونه غير حمل، ورأي المالكية والشافعية بالجواز، محتجين بحديث

القوانين الفقهية: ص ٢٤٤، الشرح الصغير: ٢/ ٦٦٠-٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣٨٠/٣، المهذب: ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٧/ ٢٢٤-٤٢٣.

هلال بن أمية وأن نقى حملها، فنفاء عنه النبي ﷺ، والحقه بالأول، ولا خفاء بأنه كان حملاً، لقرل النبي علم الصلاة والسلام: «انظروها، فإن جاست به كنا وكذا» ولأن الحمل مظنون بأمارات تنل عليه، ولأنه يصح استلحاق الحمل، فكان نقيه كنفي الولد بعد وضعه. قال ابن قدامة: وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث، وما خالف الحديث لا يجاً به كاناً ما كان.

وشرط اللعان: التعجيل عند الجمهور بعد علم الزوج بالحمل أو الولد، وأجاز أبو حنيفة اللعان عقب الولادة أو بعدها بسبعة أيام.

## المطلب الثاني ــ مشروعية اللعان:

شرع اللعان بين الزوجين بقوله تعالى: ﴿وَالْهِنَ كِيْنَ أَرْبَهُمْ رَلَّ بِكُنْ لَمُ شَهَدًا إِلَّا الشَّامُ تَشْهَدُا أَشِيرُ أَنَّعُ شَهَدَى إِنِّقَ إِنَّمَ لِينَ السَّيرِينَ ۞ وَلَلْمِيسُةُ أَنَّ لَمَنَتَ أَقَ كَانَ مِنْ الْكَفِيقَ ۞ وَيَرَوُا عَنِّ الفَنْكِ أَنْ قَشِدَ أَنْجَ شَهَدَى إِنِّقَ إِنَّهُ لِينَ الْكَفِيمِي وَالْفَرِيدُةُ أَنْ هَمْتَ أَنْوَ خَتِبًا إِنِ كُانَ مِنْ الشَّنِيقِينَ ۞ (الرز ١٩٤٤-١٩)

وسبب نزولها: ما أخرجه الجماعة إلا مسلماً والنساني عن ابن عباس: «أن ملال بن أسية "أفذف زوجته عند النبي هي يشريك بن شخصاء، فقال له النبي هي: « البيئة أو حد في ظهرك افقال: يا نبي أش، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق، يشكمت البيئة، فجعل النبي هي يكرّز فلك، فقال ملال: والذي بعثك بالحق نبيًا، إني لصادق، وليتران أله ما يريّع ظهري من الحد، فترلت الآيات، "".

ذكان أول لعان في الإسلام: ما حدث بين هلال بين أمية وزوجته، وهذا رأي الجمهور، وقد حكى الماوردي عن أكثر العلماء أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر. وروى الجماعة إلا الترمذي عن سهل بن سعد أن رسول ال ﷺ قال لعويمر المجلاني: وقد نزل فيك وفي صاحبتك، فأذهب فأت بها، فتلاعنا عند

<sup>(</sup>١) هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، كما جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٢٧٢).

رسول الله ﷺ<sup>(١)</sup>. وهذا رأي النووي في شرح مسلم أن السبب في نزول آية اللعان: قصة عويمر العجلاني.

يختلف بهذا حكم الزوجين عن الأجانب في حال القذف، فإن قذف إنسان غيره، أو اتهم رجل امرأة ليست زوجة له بالزنا، وكانت عفيقة، ولم يأت باربعة يشهدون بصحة اتهامه، فإنه يحد حد القذف وهو ثمانون جلدة، زجراً له ولأمثاله عن ارتكاب هذه المعصية، ودفعاً للعار عن المقذوف.

أما إن اتهم الزرج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها منه، ولم يأت بأربعة يشهدون على ادعائه، فلا يحد حد القذف، وإنما يشرع في حقه اللعان.هذا.. وقد انفقت الروايات في بيان أسباب نزول آيات اللعان على أمور ثلاثة"؟:

أولها \_ أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ عنها وأنها منفصلة عنها.

والثاني ـ أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْ يُرُنُّ النُّمُسُنَتِ﴾ [النور: ٢٤/٤] وهي آية القلف: أن حكم من رمى الموأة الأجنبية وحكم من رمر زوجته سواء.

والثالث ـ أن آيات اللعان نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه مضطراً.

ومقتضى مشروعية اللعان: جواز الدعاء باللعن على كاذب معين، كجواز الدعاء باللعن على الظالم لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيمِينَ ﴾ [مود: ١٨/١١].

# المطلب الثالث ــــــ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين:

ركن اللعان عند الحنفية<sup>(٣)</sup>واحد وهو اللفظ، وهو: شهادات مؤكدات باليمين واللعن من كلا الزوجين.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٢٦٨/٦.

<sup>(</sup>۲) مذكرة آيات الأحكام بالأزهر الشريف: ٣/١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/ ٨٠٦.

٥٣٤ \_\_\_\_\_\_\_ انحلال الزواج وآثاره

وقال الجمهور<sup>(۱)</sup>: أركان اللعان أربعة: وهي الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

# شروط اللعان:

وأما شروطه فنوعان: شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.

أولاً \_ شروط وجوب اللعان:

هي عند الحنفية ثلاثة (٢):

أ – قيام الزونجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى: ﴿ وَلَلْمَتِ يَرُشُونَ الْمَنَاجِينَا لَهُ الله الله الله الله والموجين أو يقلف الإله الجنية، ولا لعان أيض غير الزوجين فليل حد القلف ولا يلاعن؛ لأنه ويجد لأنه وجب في حال كونها أجنية، ولا لعان بقذف أرجة صارت ميتة؛ لأن المبية زوجها الأصلي كالاجنبي. وهذا شرط متفق عليه فإنه عند الجمهور يصح اللعان، زوجها الأصلي كالاجنبي. وهذا شرط متفق عليه فإنه عند الجمهور يصح اللعان عنها، ويه يصح اللعائم عند الجمهور من غير زوج في حالتين: الباتن لنفي الولد، لمنها، ويم دواء فقلف وأسلم في العدة، صح لعانه، لتبين وقوعه في صلب النكاح.

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢٤٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٠٥ وما بعدها، البدائع: ٣/ ٢٤١، فتح القدير: ٣/
 ٢٥٩ اللبات: ٣/ ٧٥، ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصنير: ٢٠٥/٢، مغني المحتاج: ٣٧٨/٣ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣٠١/٢٠١ المغني المعتاج: ٢٠١/٢٠١
 المغني: ٧/ ٢٩٩، ٤٠٠٤.

<sup>†</sup> - كون الزوج أهارً للشهادة على المسلم، بأن يكون طرفا اللعان زوجين حرين عاقبين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في قلف، فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما عبد أو صبي أو مجنون أو محدود في قلف أو كافر، أو اعرس يسلمية، ولا من الأحميين والفاسقين؛ لأنهما أهل لأداء الشهادة، لكن لا تقبل شهادتهما للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز، والحاصل أن الحفية اشترطوا أهلية الشيرة والميات اللعان شهادات، واشترطوا أيضاً أن تكون الزوج؛ لأن كلمات اللعان شهادات، واشترطوا أيضاً أن تكون الجمعية، ولم يشترط الجمهور هذين الشرطين.

المنافع بدل عن حد القلف في الأجنية، ولم يشترط الجمهور هذين الشرطين.

الجمهور هذين الشرطين.

المحمور هذين الشرطين الشرطين المحمور المنان الشرطين الشرطين الشريان الشرطين المحمور هذين الشرطين الشرطين الشرين الشرطين الشرطين الشرين الشرطين الشرطين الشريان الشرطين الشرطين الشريان الشرطين الشرطين

لكن اشترط المالكية (() الإسلام في الزرج فقط لا في الزرجة، فإن اللذية تلاعن لرفع العار عنها، وقالوا: يشترط في المتلاعين كونهما بالغين عاقلين، سواه أكانا حرين أم مملوكين، عدلين أم فاسقين. ويقع اللعان في حال العصمة اتفاقًا، وفي العدة من الطلاق الرجعي والبائن خلافاً للحنفية، وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدة الحمل. ويقع اللعان من الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد.

ولم يشترط الشافعية والحنابلة "الإسلام في المتلاعتين، وقالوا: يصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه، بان يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين، سواء أكانا صملمين أم كافرين أم علميان أم فاسقين أم محدودين في قلف أم كان أحدهما كذلك. ويصح الملعان أيضاً من الحر والعبد والرئيد والسفيد والسكران ومن الناطق والأخرس والخرساء المعلومي الإشارة عند الشافعية، ومن المطلق رجعياً، ويصح من الزوج للمطلقة باتنا لنفي الولد، وكذا عند الحنائية إذا لم يكن هناك ولد.

ويصح عندهم لعان الموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة كأن ظنها زوجته ثم قذفها، ولاعن لنفي النسب، كما تقدم.

ولا يصح اللعان بالاتفاق من صبي ومجنون، فإن كان أحد الزوجين غير مكلف

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٣٤٣، بداية المجتهد: ١١٧/٢.

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٨ ومابعدها، المهذب: ٢/ ١٣٤، المغني: ٧/ ٣٩٤-٢٠٤.

فلا لعان بينهما؛ لأن اللعان قول تحصل به الفرقة، ولا يصع من غير مكلف كالطلاق أو اليمين. ولا لعان بين غير الزوجين، فإذا قذف الشخص أجنية محصنة (عفيفة) كدّ حد القذف ولم يلاعن.

ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها أو غير مدخول بها في أنه يلاعتها بالانفاق، لقوله تعالى: ﴿ وَلَأَلِنَ يَكُونُ أَلْوَكُمْ الْهِارِدِ: ١٦/٣٤ فإن كانت غير مدخول بها، فلها نصف الصداق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج. ويلاعن الاخرس أو معتقل اللسان عند الحتابلة، ولا تلاعن الخرساء عند الحتابلة؛ لأنه لا تعلم مطالبتها، وانفقوا على أنه لا يصبح اللعان من الاخرس والخرساء غير معلومي الإشارة الكانة.

والغلاصة: أن الحنفية اشترطوا في المتلاعنين الإسلام والنطق والحرية والعدالة، وكون اللمان في حال قيام الزوجية عقيقة أو حكماً كالرجية لا البانته، وخالفهم الجمهور فيما شرطوه، إلا أن المالكية شرطوا إسلام الزوج قفط، وانفقوا على اشتراط التكليف: البلوغ والعقل. ويصح اللعان من الأخرس عند الجمهور على قبل الحفية.

وذكر الحنابلة والشافعية شروطاً ثلاثة للعان هي<sup>(١)</sup>:

أ - كونه بين زوجين، ولو قبل دخول، كما تقدم.

Ŷ - سبق قذف الزوجة بزنا، ولو في دبر: مثل قوله: زنيت أو يا زانية أو رأيتك
تزنين. وهذا متفق عليه كما تقدم في سبب اللعان. وللرجل قذف زوجته إن علم
زناها، أو ظنه ظناً مؤكداً كشيوع زناها بفلان مع قرينة بأن رآمما في خلوة.

¬ أن تكذبه ويستمر التكذيب إلى انقضاء اللعان، فإن صدقته ولو مرة، أو
عفت الزوجة عن الحد أو التعزير، أو سكنت، أو ثبت زناها بأربعة سواه، فلا لعان
ولا يلحقه النسب، لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار. وكذا لا لعان عند
الحنابلة من الخرساء.

 <sup>(</sup>۱) غاية المنتهى: ۲۰۱۳-۲۰۰۲، مغني المحتاج: ۳۷۳، ۳۷۳، المهذب: ۱۱۹/۲، كشاف الفناع: ۶۵۲۰۵-۳۶۳.

لغة اللعان يصح اللعان عند الجمهور غير الحنابلة بالعربية وبالعجمية (هي ما عدا العربية من اللغات)؛ لأن اللعان يمين أو شهادة، وهما في اللغات سواء، ويراعي الأعجمي الملاعن ترجمة الشهادة واللعن والغضب\\.

وقال الحنابلة<sup>٢٢)</sup> إذا كان الزوجان يعرفان العربية، لم يجز أن يلتعنا بغيرها؛ لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية.

#### ثانياً \_ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته:

ذكر الحنابلة شروطاً ستة في إجراء اللعان، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وهي ما يأتي<sup>(٣)</sup>:

 أ يكون بحضور القاضي أو نائبه، وهذا متفق عليه؛ لأن النبي ﷺ أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعن بينهما، ولأنه يعين في دعوى، قلم يصح إلا بأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوى. وهذا يتطلب رفع الأمر إلى الحاكم من أحد الزوجين، فإن تراضى الزوجان بغير الحاكم بإجراء اللعان بينهما لم يصح ذلك؛ لأن اللعان مني على التغليظ والتأكيد، فلم يجز بغير الحاكم كالحد.

Ŷ - أن يكون بعد طلب القاضي: بأن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلغائه
عليه، فإن بادر به قبل أن يلقيه القاضي عليه، لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه
القاضي. وهذا متفق عليه أيضاً.

 أ - استكمال لفظات اللعان الخمس: فإن نقص منها لفظة، لم يصح. وهذا متق عليه.

أن يأتي كل من الزوجين بصورة اللعان، كما حددها القرآن. واختلف الفقهاء في إبدال لفظة بمعناها، كأن يبدل بقوله: (لقد

- (١) مغني المحتاج: ٣٧٦/٣، المهذب: ١٢٤/٢.
- (٦) المغني: ١/٨٤٨.
   (١) المغني: ١/٩٤٨. ١٢٥٨. السهلب: ١/١٥١-١٢١، مغني السحتاج: ١/٢٧٦-٢٧٨.
   الشرح المغير: ١/٨٥١، ١٣٦-١٥٦، الدر المختار: ١/٨٠٧ وما يمدها، البدائع: ١/ ١/١٧٠.

زنت)، أو يقول بدل ﴿ إِنَّهُ لِينَ ٱلْكَوْبِينِكِ [النور: ٨/٤]: (لقد كذب)، والظاهر عند الحنابلة أنه يجوز هذا الإبدال؛ لأن معناهما واحد.

أما إن أبدل بلفظة (أشهد) لفظا من ألفاظ البمين، فقال: أحلف أو أقسم أو أولي، فلا يحد به عند المنافعية والحنابلة على الصحيح؛ لأن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة، لم يقم غيره مقامه، كالشهادات في الحقوق، ولأن اللعان يقصد فيه التغليظ، واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ، فلم يجز تركه، ولهذا لم يجز أن يقسم بالله من غير كلمة تقوم مقام: أشهد. والظاهر أن هذا رأي المالكية والحنفية أضاً.

6 - الترتيب بين ألفاظ اللعان، وأن يبدأ الرجل بالحلف على العرأة، ثم تحلف العرأة، فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، أو قدمت العرأة لعانها على لعان الرجل، لم يعتد به. وهذا متفق عليه؛ لأن اللعان على رأي الحتفية شهادة، والعرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج، فلا يصح قبل وجود شهادت.

أ - الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراً، وتسميته ونسبته إن كان غائباً. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة: حضور الزوجين معاً، بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه جاز، كان يلاعن الرجل في المسجد، والمرأة على باب المسجد، لعدم إمكان دخولها.

هذا وقد اشترط المالكية حضور جماعة للعان، أقلها أربعة عدول. وقال الشافية والحنابلة: يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين؛ لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه على حدالة منهم، فلا على أنه حضره ابن عكير من الناس؛ لأن الصبيبان إنسا يحضرون المجالس تبعاً للرجال، ولأن النائب بني على التغليظ، مبالغة في الردع به والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في الروع. ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة؛ لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل

واشترط المالكية أيضاً لصحة اللمان: عدم وطء الزوجة مطلقاً بعد رؤيتها نزني، أو بعد علمه بحمل من غيره، أو وضع، فإن وطئ المرأة المعلاعنة بعد علمه بحمل من غيره أو وضع، أو رؤية لها نزني، اهتنع اللعان لها ولا يمكّن منه. واشترطوا أيضاً تعجيل اللعان بعد علمه بالحمل أو الولد: فإن آخر لعانها ولو يوماً بلا عذر بعد علمه بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا، امتنع لعانه لها ولا يمكُّن منه أنضاً.

واشترطوا أيضاً لفظ (أشهد) في الأربع مرات منه أو منها، واللمن منه في الخاصة، والغضب بنها في الخاصة، كما ورد في النص القرآني في أيدان اللمان. ويلاعن الزوج إن رأى زوجه يقيناً تزني، والروية من البصير كروية البسرور في ا المنكحلة، وأما الأعمى فيعتمد على جس أو جَسَ أو إخبار يفيده المطلوب ولو من امرأة.

#### شروط نفي الولد:

اشترط الحنفية<sup>(١)</sup>ستة شروط لنفي الولد وعدم لحوق النسب وهي ما يأتي:

أ - حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين: لأن الزواج قبل التفريق قائم،
 فلا يجب النفي.

٩ - أن يكون نفي الولد في رأي أبي حيفة بعد الولادة مباشرة أو بعدها بيوم أو
يومين أو نحوهما إلى سبعة أيام مدة التهتئة بالمولود عادة، فإن نفاه بعدلل لا ينتفي.
وقال الصاحبان: يتقدر نفى الولد بأكثر مدة الثفاس وهى أربعون يوماً.

. وشرط الجمهور الفور في النفي، فإن أخر بلا عذر، لم يصح النفي، كما تقدم.

 ٣ - ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولو دلالة أو ضمناً، كقبوله التهنئة بالمولود مع عدم الرد.

\$ - توافر حياة الولد وقت التفريق القضائي، أي أن يكون الولد حياً وقت النفرية.

6 - ألا تلد بعد التغريق ولداً أخر من بطن واحد: فلو ولدت العرأة ولداً، فغاه عنه، ولاعن العراق ولداً، فغاه عنه، ولاعن الحاكم بينهما، وفرق، وألزم الولد أمه، أو لزمها بنفس التغريق، ثم ولدت ولداً أخر من الغد، لزمه الولدان جميعاً، لثبوت نسب الولد الثاني الذي لم

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٢٤٦-٢٤٨، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٨١١، اللباب: ٣/ ٧٩.

يشمله اللعان؛ لأن حكم اللعان قد بطل بالفرقة، فيثبت نسب الولد الثاني، ثم يثبت نسب الولد الأول.

أ – ألا يكون محكوماً بشبوت نسب الولد شرعاً: كأن ولدت السرأة ولداً، فانقلب على رضيع، فمات الرضيع، وقضي بديته على عافلة (عصبة) الأب، ثم نفى الأب نسبه، فيلاعن القاضي بينهما، ولا يقطع نسب الولد؛ لأن القضاء باللدية على عاقلة الأب قضاء يكون الولد منه، ولا ينقطع النسب بعده.

وقد سبق إيراد شرطين لنفي الحمل عند المالكية<sup>(١)</sup>وهما تفصيلاً مايأتي:

أ - أن يدعي أنه لم يطأ الزوجة أصارً بعد العقد، أو لأمد يلحق به، أو أنه وطنها (ولكنه استبرأها بحيضة واحدة؛ فإن لم يظأها أصلاً بعد العقد، أو وطنها وأنت بالولد بعد الرطء في مدة لا يلتحق الولد فيها بالزوج، إن القصر المدة كأن تلد ولذا كاملاً بعد شهر أو شهوين أو خمسة بعد الدخول أو الوطء؛ لأن أقل الحمل شرعاً ستة أشهر، وإما لطول المدة كخمس سنين؛ لأن أقصى مدة الحمل الرعم سنين؛ عبد الوطء، ففي هاتين الحالتين يعتمد على ذلك، ويعلم أن الولد ليس من الزوج قطعاً ويلاعن لئنه.

وكذلك يلاعن لنفي الولد لو وطئها واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر من يوم الاستبراء بالحيضة، إذ هو ليس منه قطعاً.

 أن ينفي الولد قبل وضعه: فإن سكت ولو يوماً بلا عذر حتى وضعته، حدّ الزوج ولم يلاعن.

أما الشافعية "كأجازوا نفي الولد أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، فإن أخر بلا عمر أو قبل التهنئة بالمولود، منقط حقة في النفيء لأن التأخر يتضمن الإفرار يه فإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة، فإن كان في موضع فريب منها كندار أو محملة لم يقبل قوله؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإن كان في موضع يجوز أن يخفي عليه كالملد الكبير، فالفول قوله مع يعينه لأن ما يدعيه ظاهر.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ٦٦٠-٦٦٤، القوانين الفقهية: ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٣، ٣٨١، ٣٨٣، المهذب: ٢/ ١٢٢–١٢٣.

وقالوا: لا يصح نفي أحد توأمين، فإن أنت السرأة بولدين توأمين، فنفى أحدهما وأقر بالأخر، أو ترك نفيه من غير عقر، لحقه الولدان؛ لأنهما حمل أحدهما وأقر بالأخر، أو ترك نفيه من غير عقر، لحقه الولدان من ماء رجلين، فإذا اشتمل الرحم على الدني، انسد فمه، فلا يتأتى منه قبول مني آخر، فلا يجوز إن يلحق أحد الولدين بون الآخر.

ويلزم الزوج نفي ولد أتت به زوجته وعلم أنه لبس منه، بأن وطئها وولدته لدون سنة أشهر من الدخول، أو فوق أربع سنين، فلو ولدته فيما بين سنة أشهر من الدخول وأربع سنين منه، ولم يستبريها بعد الدخول بعيضة، حرم نفي الولد باللمان رعاية للزوجية<sup>(7)</sup>، وإن ولدته بعد سنة أشهر من الاستبراء بحيضة، ولسنة أشهر فأكثر من الزنا، حل نفي الولد باللمان في الأصح، ولكن الاولى ألا ينفيه؛ لأن الخاطر قد ترى اللم.

وقال الحنابلة(٢٠): يشترط لنفي الولد باللعان ما يأتي:

 أ - ألا يتقدمه إقرار به، أو بتوأمه، أو ما يدل عليه، كما لو نفى أحد التوأمين وسكت عن الآخر. وهذا موافق للشافعية.

 أن يعجل نفي الولد بعد الولادة: فإن هنئ به فسكت أو أثن على الدعاء، أو أخر نفيه مع إمكانه، رجاء موته، بلا عذر، نحو جوع وعطش ونوم، سقط حقه في النفي.

. فإن قال: لم أعلم بالولد، أو أخر النفي لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ مال، لم يسقط نفيه. وهذا موافق للشافعية أيضاً.

٣ - أن يذكر نفي الولد في لعان كل من الزوجين؛ لأنهما متحالفان على شيء فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين، فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عن الزوج.

 <sup>(</sup>١) لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة أنه 激 قال: البما رجل جحد ولمده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على

<sup>(</sup>٢) المغني: ١٦/٧٤-٤١٧، ٤٣٩، غاية المنتهى: ٣٠٤/٣.

ويكفي عند الشافعية ذكر الولد في لعان الرجل، ولا تحتاج المرأة إلى ذكرهِ؛ لأنها لا تنف.

وذكر الولد في ظاهر كلام الخرقي وهو الراجع لدى الحنابلة: أن يقول الأوج في لعانة: (وما هذا الولد ولدي) وتقول العرأة: (ومذا الولد ولده). وقال القاضي أبو يعلى والشافعية: يشترط أن يقول الزوج: (هذا الولد من زنا، وليس هو مني)؛ لأنه قد يريد يقوله: (ليس هو مني) يعني خُلقاً وخُلقاً، فكان لا بد من ذكر. التأكيد.

§ - أن يوجد اللعان من كلا الزوجين. وهذا قول أكثر العلماء. وقال الشافعي:
ينتفي الولد بلعان الزوج وحده؛ لأن نفي الولد إنما كان يبعينه والثعانه، لا يبعين
المرأة على تكذيبه، ولا معنى ليمين المرأة في نفي النسب وهي تتبته وتكذب قول
من ينفيه، وإنما لعانها لمرء الحد عنها. ورد الجمهور بأن النبي ﷺ إنما نفى الولد
عمد مد لاعتها.

ة - أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً.

 أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة، وقال المالكية والحنفية: إن فعل العكس أخطأ السنة، والفرقة جائزة، ويتتفى الولد عنه.

## المطلب الرابع \_ كيفية اللعان ودور القاضى فيه:

## كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه:

اتفق الفقهاء<sup>(١)</sup>على كيفية اللعان أو صفته (أي ماهيته) على النحو التالي:

إذا قلف الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب ولدها منه، ولم تكن له بينة، ولم تصدقه الزوجة، وطلبت إقامة حد القلف عليه، أمره القاضي باللمان، بأن ببتدئ الفاضي بالزوج، فيقول أمامه أربع مرات: (أشهد بالله، إني لمن الصادقين

 (١) اللباب: ٣/ ٧٦، رد المحتار: ٢/ ٨١٠، الشرح الصغير: ٢/ ٢٤٤، القوانين الفقهية: ص ٢٤٤، بناية المجتهد: ٢١٨/٢، مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٤ وما يعدها، المهلب: ٢٦/٢١، غاية المبتهي: ٣/ ١٣٦، فيما وميتها به من الزنا أو نفي الولد) بأن يحدد المقصود بالإشارة إليها إن كانت حاضرة، أو بالتسمية بأن يقول: (فيما رميت به فلانة زوجتي من الزنا)، ثم يقول في الخامسة: (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد) ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر.

ثم تقول المرأة أربع مرات أيضاً: (أشهد بالله، إنه لمن الكاذيين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد) وتقول في الخامسة: (إن غضب الله عليها إن كان من الصافيق فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد) وإنما خص الغضب وهو أشد من اللمن<sup>((1)</sup> في جانب المرأة؛ لأن النساء يتجاسرن باللمن، فإنهن يستعملن اللمن في كلامهن كثيراً، كما ورد في الحديث، فاخير الغضب لتتقي ولا تقدم عليه، ولأن جريمتها وهي الزنا أعظم من جريمة الرجل وهي القلف، وإنما وجب البده بالرجل في اللمانة؛ لأنه المدعى، وفي الذعاوى بينا بالمدعى.

ودليل هذه الكيفية قوله تعالى: ﴿ وَلَلْنِي َ يَهُونُ أَوْنَهُمْ فَوْ يَكُنُ لُمُ ثَهُمُهُ اللَّهُ اللَّهُ تَشَهَدُهُ أَشِيعٌ أَنْكُ تَهَدُو إِلَّهُ لِمَ الشَّمِيقِ ۞ وَلَلْخِيتُهُ أَنَّ لَمَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَنْ بِنَّ الْكَوْبِينُ ۞ يَتِيزُظُ عَنْهُ النَّكَ لَنْ فَشَهُ أَنْنَى تَهُدُو إِلَيْهِ إِلَّهُ لِينَ الْكَوْبِينَ وَلَلْكِيمَةُ أَنَّ فَضَتِ اللَّهِ عَنْبًا إِنْ كُنْ بِنَّ الشَّبِيقِيقَ ۞) (الور: ١٩/٤-٩.

وثبت في السنة النبوية الصحيحة تأكيد هذه الكيفية بأحاديث، منها حديث ابن عمر: قال رجل: فيا رسول الله أوأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف اليسيخ إلا تكليم، كلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت اليسيخ لله فيه أيه فلما كان بعد ذلك، أناه، فقال: إن الذي سألنك عنه ابتليث به، فأنول الله عز وجل هولاء الآيات في سورة النور: ﴿وَلَيْنَ بِكُونَ أَلْوَجُهُمُ النور؛ الاخرة، فقال: لا والذي يمثل بالحق، ما كليت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخيرها ان عذاب المنيا أهون من عذاب الأخرة، فقالت: لا والذي يمثل بالحق العراقة على المنافقة الكافية المنافقة المنافقة

 <sup>(</sup>١) النضب: هو السخط وإنزال العذاب بالمخضوب عليه. وأما اللعن فهو الطرد من الرحمة،
 ولا يلزم منه التعذيب.

بدأ الرجل، فشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما (١٠٠٠).

وبداءة الزوج باللعان هو رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: يجزئ أن تبدأ المرأة باللعان، وقال الكاساني في البدائع: ينبغي أن تميد، لأن اللعان شهادة المرأة، وشهادتها تقدح في شهادة الزوج، فلا تصح إلا بعد وجود شهادته.

# مندوبات اللعان ودور القاضي فيه:

يسن للقاضي ما يأتي<sup>(٢)</sup>:

أ - أن يعظ المتلاعتين قبل اللعان، ويخوفهما بعذاب الله في الأعرة، كما فعل النبي في الأعرة، كما فعل النبي في في الحديث السابق، وقال عليه الصبح والسابق، وقال عليه الصلاح والسلام لهلاك الأحرة، ويقرأ الصلاح المسلمة على الله يمثل الله وأناتيم ثمّا قبلاً إلى الاسمران: ١٧٧٦ الآية. ويقول لهما: قال رسول الله في للمتلاعتين: «حسابكما على الله، يعلم أن احدكما كذه، يعلم أن احدكما كذه، نبعلم أن اسماله المتلاعتين: «حسابكما على الله، يعلم أن اسماله المتلاعتين المسابكما على الله، يعلم أن المدكما على الله، يعلم أن السابة.

أ - لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين.

 أن يتلاعن الزوجان قانمين، ليراهما الناس، ويشتهر أمرهما، فيقوم الرجل عند لعانه، والمرأة جالسة، ثم تقوم عند لعانها، ويقعد الرجل، ويتكلم المتلاعنان بألفاظ اللعان، وهى أربع شهادات.

 أن يحضر جماعة من المسلمين اللعان، وأقلها أربعة عدول، وأوجبه المالكية.

 (١) حديث متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٦/٧٦٧).

(٢) القوانين الفقهية: ص ١٤٤٤ وما يعدها، الشرح الصغير: ٢/ ٢٥٠-٢٦، مغني المحتاج: ٦/ ٢٠٠٠) المغني: ٧/ ٤٣٤-٤٣١، غاية المنتهى: ٣٠٠/٣٠، كشاف القناع: ٥/ ٤٥٥-٤٥).

أ - أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان في رأي المالكية والشافعية، والعنابلة على الراجع، بأن يكون بعد صلاة، لما فيه من الردع والرهبية، أو بعد صلاة مصره لأنها الصطرة الوسطى على الراجع، أو بعد صلاة عصر الجمعة لأن سامة الإجابة فيه، كما رواه أبو داود والنساني وصححه "، ولأن البيين الفاجرة المحتم أخلاص أغلظ عقوبة، لقوله 震؛ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم عذاب أليم مرجلاً حلف يميناً كافرة بعد العصر، يقتطع بها مال امرئ مسلم "".

ويكون لعان المسلم في المسجد؛ لأنه أشرف الأماكن، وأوجبه المالكية فيه؛ لأن فيه تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرة.

وأشرف الأماكن هو في مكة: بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام براهم على ويسم ما بينهما بالحطيم، وفي المدينة: عند الدنير معا بلي القبر الشريف، لقول على: "هن حلف على منبري هذا يميناً آثمة، تبوأ مقعده من الناره" وقول: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يميناً آثمة ولو على مواك رطب إلا وجبت له الناره".

واللعان في بيت المقدس في المسجد عند الصخرة المشرفة؛ لأنها أشرف يسقاعه؛ لأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعند ابن حبان: ﴿أَنْهَا مِنَ الحنة.

واللعان في غير المساجد الثلاثة يكون عند منبر الجامع؛ لأنه المعظم منه. وتلاعز امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة مسلمة عند باب المسجد الجامع.

ويلاعن ذمي أو كتابي في بِسِيعة (وهي معبد النصاري) وفي كنيسة (وهي معبد اليهود)(٥٠)؛ لأن معابدهم كالمساجد عندنا، ويلاعن مجوسي في بيت نار،

<sup>(</sup>١) وروى مسلم: أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وصوبه النووي.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي هريرة.(۳) رواه النسائي، وصححه ابن حبان.

 <sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) وتسمى البيعة أيضاً كنيسة، بل هو العرف اليوم.

٥٤٦ )-----انحلال الزواج وأثاره

لأنهم يعظمونه، والمقصود الزجر عن الكذب، فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب التي يدعونها. ولا يلاعن في بيت أصنام وثني؛ لأنه لا حرمة له، واعتقادهم فيه غير شرعي.

ولا يغلظ اللعان في رأي القاضي أبي يعلى من الحنابلة، والحنفية بمكان ولا زمان؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر به، ولم يقيده بزمن ولا مكان، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأن النبي ﷺ أمر الرجل بإحضار امرأته، ولم يخصه بزمن، ولو خصه به لنقل ولم يهمل.

### المطلب الحامس ـــ ما يجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو رجوعه عنه:

قد يمتنع أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه من القاضي، وقد يرجع عنه ويُكذب نفسه، فماذا يفعل القاضي؟

أما في حال نكول أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على رأيين<sup>(۱)</sup>:

 أ ـ ذهب الحنفية: إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فيحد حد القذف. وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما. ادعاه عليها، فإن صدقه خلي سبيلها من غير حد؛ لأن قوله:
 ﴿ وَيَرُولُ عَنَى الْفَلَاكِ ﴾ (الور: ١٨/٤) أي الحبس عندهم وعند الحنابلة.

ب ـ وذهب الجمهور غير الحنفية: إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان حُدُّ حدُّ القلف، وإن امتنعت الزوجة حدَّت حدُّ الزّنا؛ لأن اللعان بدل عن حد الزّنا، لقوله تعالى: ﴿ ﴿يَبْرُقُ ثِمَّ ٱلْفَكْنَـ﴾ [النور، ٨/٢٤] في العذاب الدنيوي وهو الحد عندهم، فلا يندرئ الحد عن الزوجة مثلاً إلا بلعانها.

(۱) الدر المختار: ۸۰۰/۸، اللباب: ۲/۰۷٪ البدائع: ۲۳۸/۳ بدایة المجتهد: ۱۱۹/۸٪ القوانین الفقهیة: ص ۲۶۵، مغنی المحتاج: ۲/ ۲۳۱، ۲۳۸، المهذب: ۱۱۹/۲، المغنی: ۱/ ۲۹۲، ۲۹۷، ۴۶۵، غایة المتنهی: ۲/۲۰، کشاف الفتاع: ۲۹۲۰، ۲۹۳ إلا أن الحنابلة وافقوا الحنفية فيما إذا امتنمت الزوجة عن اللعان أخلاً بمدلول الآية السابقة: ﴿وَيَبْرَلُنَّ مُثَلِّ اللَّمَاكِ﴾ [النور: ٨/٢٤] فإن لم تلاعن وجب ألا يدرأ عنها العذاب، فتحس حتى تقر مالزنا أربع مرات أو تلاعر.

وقرر الجمهور: أن العوجب الأصلي هو حد القلف، واللمان مستقط له، لمعوم قوله تعالى: ﴿وَلَاَئِينَ كِمُونَ اللَّمَسَكِّنَ ثُمْ لَوَ أَنْ أَلَوْنَ كُلِيَّة فَلِيْفَافِرُ ثَمْ يَنِينَ خَلَقًا﴾ المدير: ١٤/٤: قانِه عام في الأجنبي والزوج، ويجب الحد على كل قافف، سواء أكان زوجاً ام غيره، ثم جعل اللمان للزوج مقام الشهود الأربعة اللمن يلتب بشهادتهم الزنا، فوجب عليه إذا امتنع عن للمان الموجب الأصلي وهو حد القلف.

ولأن النبي ﷺ قال لهلال بن أُمية لما قلف زوجته بالزنا: «البينة أو حد في ظهرك».

ورأي الجمهور أرجع لقوة أطنهم من القرآن والسنة. وبناء عليه إذا قلف الزوج زوجته المحصنة (العفيفة) وجب عليه حد القذف، وحكم بفسفه، ورد شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء، وامتنع عن اللعان، لزمه ذلك كله.

وقد يجب على الزوج في حال امتناعه عن اللعان التعزير فقط، كما في حال قذف غير المحصنة كالمرأة الكتابية، والأمّة، والمجنونة، والطفلة، فإنه يجب عليه التعزير به، لإلحاقه العار بها بالقذف، ولا يحد لهن حدًا كاملاً لتقصانهن بما ذكر، ولا يتعلق به فسق، ولا رد شهادة؛ لأن القذف لهؤلاء لا يوجب الحد. وله أن يلاعن للدء التعزير عنه؛ لأنه تعزير قذف.

وبه تكون القاعدة: كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق بالزوج، ويجب بالقذف موجبه من الحد أو التعزير، إلا أن يكون القاذف صغيراً أو مجنوناً، فلا تعزير أو ضرب فيه، ولا لعان بالاتفاق.

## رجوع الزوج عن اللعان:

إذا أكذب الزرج نفسه بعد اللمان، فاتفق أنمة المذاهب الأربعة <sup>(\*)</sup>على أنه يحد حد القذف، ويكون للزوجة الحق في مطالبة القاضي بالحد، سواء كأب نفسه قبل لعائها أو بعده؛ لأن اللمان أقيم مقام البيئة في حق الزرج، فإذا أكذب نفسه، بأن قال: كذبتُ عليها، فقد زاد في هنك حرمتها، وكرر قذفها، فلا أقل من أن يجب علمه الحد الذي كان واجاً بالقذف المحدد.

فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان، لم يسمع منه؛ لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله، وقد أقر بكذب نفسه، فلا يسمع منه خلاف.

وهذا كله فيما إذا كانت المقذوفة محصنة (عفيفة) فإن كانت غير محصنة، فعليه التعزير.

وإن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة، حد حد القذف، وبقيت الزوجية، فتبقى له زوجة، لكن لا تبقى زوجة بعد لعانها.

ومتى أكذب نافي الولد نفسه بعد نفيه الولد، وبعد اللعان، لحقه نسب الولد، حياً كان الولد، أو ميتاً، غنياً كان الولد أو فقيراً؛ لأن اللعان يمين أو شهادة لريّنة) فإذا أفر بما يخالفها أخذ بإفراره، وسقط حكم اللعان، ثم إن النسب يحتاط لثبوته

 (١) الدر المختار: ٢/ ١٨٣، الكتاب مع اللباب: ٣/ ٧٥، بداية المجتهد: ٢/ ١٦٠، القوانين الفقهية: ص٢٤٥، مغني المحتاج: ٣/ ٢٨٠، غاية المنتهى: ٣/ ٢٠٢، ٢٠٤، كشاف القناع: ٥/ ٤٦٨. قدر الإمكان، ويتم التوارث بين الأب والولد؛ لأن الإرث تابع للنسب، وقد ثبت فتحه الارث.

## المطلب السادس ـــ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟

تبين في بحث شروط المتلاعنين أن الحنفية قالوا: إنما يجوز اللعان لمن كان من أهل الشهادة، فلا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين، وتشترط في المتلاعنين: الحرية والمقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في القذف.

وقال الجمهور: يصح اللعان من كل زوجين مكلفين، سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم عدلين أم فاسقين أم محدودين في قلف أم كان أحدهما بتلك الصفة، أم كان من الأخرس.

ومنشأ الخلاف في محدود القذف والأخرس والكافر هو: هل ألفاظ اللعان شهادات أه أممان؟

رأى الحنفية (12 أن اللعان شهادات مؤكدة بالأيعان مقرونة باللعن وبالغضب، وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القلف، وفي جانب الزوجة قائم مقام حد الزار، ووليلهم آية اللعان ( ﴿ وَلَلْمَنِ كُرِنُ لَا يُرْتُهُمْ لَمُ لِنَائِدٌ إِلَّا أَشَائُمْ تَشْبَدُهُ أَمَيْرٍ الْتُوَمِّدُ بِلَقِيْهِ اللعان ﴿ وَلَائِمَ مِنْ الرَّوَامِ شهداه، وصعى اللعان شهادة في النص ( وَلَمْهَانَ أَمِيرًا في اللور: ١٢/٤ وجعل عدد كعدد ضعادات الزنا، وإذا كان اللهان شهادة على المسلم.

وقال الجمهور"؟: سعيت ألفاظ اللمان شهادات، وهي في الحقيقة أيمان، واللمان يمين، وإن كان يسمى شهادة، لقوله ﷺ في قصة لعان هلال بن أمية: الولا الأيمان لكان لي ولها شأنه" ولأنه لا بد في اللمان من ذكر اسم الله تعالى وذكر جواب القسم، ولو كان شهادة لما احتاج إليه، ولأنه يستوي فيه الرجل

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٢٤١ وما يعدها، اللباب: ٣/ ٧٥، ٧٨.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٢/ ١١٨، مغني المحتاج: ٣/ ٣٧٤، المغني: ٧/ ٣٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن آبن عباس (نيل الأوطار: ٦٧٤/١).

والمرأة، ولو كان شهادة لكانت المرأة على النصف من الرجل فيه، ولأنه يجب تكراره أوبعاً، والمعهود في الشهادة عدم التكرار، أما اليمين فتتكرر كما في أيمان القسامة، ولأن اللعان يكون من الطرفين، والشهادة لا تكون إلا من طرف واحد وهو المدعى.

أما تسمية اللمان شهادة، فلقول العلاعن في بدينه: (أشهد بالله) فسمي اللمان شهادة وإن كان بدينا، فقد يعبر عن الشهادة بالبيين تما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا يُكَلِّمُ الْمَانِقُونَ وَالَّمَ ا الْتُشْتِقُونَ قَالُوا تَشْبُكُمُ السانتون: ٢١/٦٣ مَ قَال: ﴿الْتُقَالِقُ الْمُنْتَقِقُ السانتون: ٣٣/ ٢/ وأجمعوا على جواز لعان الأعمى، ولو كان شهادة لما جزاز لنائد

وإذا كان اللمان يميناً، فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة، وتفرع عن الخلاف اختلافهم في الأخرس، فقال الجمهور: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه. وقال الحنفية: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.

والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أطلهم من السنة والمعقول، ولأن اللعان شرع للحاجة، والحاجة تتسع لأناس ولو لم يكونوا أهلاً للشهادة. وهذا هو أيضاً رأي العتمة (أل الست).

# المطلب السابع ـــ أحكام أوآثار اللعان:

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية<sup>(١)</sup>:

أ - سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن الزوجة. فإن لم يلاعن الرجل وجب عليه عند غيرالحنفية حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المنزوجة).

<sup>(1)</sup> البنانع: "١٤٨-٣٤٤/ تتح القدير: ٢/ ٢٥٢ وما يعندها، الدر المختار: ٢٠٣/ ١٠٨٠ وما يعندها، بيانة المحتهدة وما يعندها، بيانة المحتهدة المحتهدة (١٤٨-١٠٠ الشرائي الققهية: ٥٠٠ ١٤٢ وما يعندها، يلانة المسيدات: ١/ ١٣٧/ وما يعندها، مغني المحتاج: ١/ ١٣٧/ وما يعندها، مغني المحتاج: ٢٠/ ٢٧١/ المطني: ١/ ١٢٧/ ١٤١٠ المهادية فإنة المنتهى: ١/ ١٢٧/ المعادية فإنة المنتهى: ١/ ٢٠٢/ ١٠٠ المهادية فإنة المنتهى: ١/ ٢٠٠٠.

 تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين، ولو قبل تفريق القاضى، لحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأه٬٬۰

٣ - وجوب التغريق بينهما: لا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتغريق القاضي، لقول ابن عناس التغريق القاضي، لقول ابن عباس في قصية هلال بن أمية: ففقرق النبي على ينهماه أثار وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، فلو مات أحدهما قبل التغريق ورثه الآخر، ولو طلقها الزوج وقم طلاقه.

وقال المالكية، والحنابلة في الراجع من الروايتين عن أحمد: تقع الفرقة باللعان وون حكم حاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللمان قد وجد، فقع الفرقة به من غير حاجة إلى تغريق القاضي، ولقول عمر ﷺ: «المتلاعان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبناً».

وقال الشافعي رحمه الله: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، وإن لم تلاعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق. قال ابن قدامة في المغنى: ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول.

§ - هذه الفرقة طلاق بانن عند أبي حنيفة ومحمده لأنها بتفريق القاضي كما في التفريق بسبب المعنة، وكل فرقة من القاضي تكون طلاقاً بالتناً، لكن لا تعود المرأة إلى الزوجية إلا في حالتين:

أ\_ أن يكذّب الرجل نفسه، ولو دلالة كأن مات الولد المنفي، فادعى الزوج نسبه؛ لأن هذا يعتبر رجوعاً عن الشهادة، والشهادة لا حكم لها بعد الرجوع عنها، ويحد حيننذ حد القذف، ويثبت نسب الولد منه إن كان. وكذلك تعود المرأة إلى الزوجية إن صدقه، أي المرأة.

ب ـ أن يخرج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة؛ إذ به ينتفي سبب التفريق، فلو زنت المرأة أو قذفت غيرها، فحدت، جاز لزوجها أن ينزوجها، لانتفاء أهلية اللعان من جانبها.

وإذا كان الطلاق باثناً وجب للمرأة النفقة والسكنى في عدتها، ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة، وإن لم تكن معتدة فإلى سنة أشهر.

 <sup>(1)</sup> رواء الدارقطني عن ابن عباس، ورواء أبو داود عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ١/ ٢٧١).
 (٢) رواء أحمد وأبو داود (نيل الأوطار: ٢/ ٢٧٤).

وقال الجمهور وأبو يوسف: فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاع، وتوجب تحريماً مؤيداً، قال يعود الممثلاطاتان إلى الزوجية بعدها أبداً؛ قلوله ﷺ: «المسلاطاتان لا يجتمعان أبداً»، ولأن اللعان ليس طلاقاً، فكان فسخاً كسائر ما ينفسخ به الزواج، ولأن اللعان قد وجب وهو سبب التغريق، وأما تكذيب الرجل نفسه أو خروج أحد المتلاهنين عن أهلية الشهادة، فلا ينفي وجود سبب التغريق، بل هو

ورأى الشافعي: أن الفرقة تحصل بلعان الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة. فإن كان كاذباً، أو أكذب نفسه، فلا يفيله ذلك عود النكاح، ولا رفع تأبيد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا باللعان، فلا يتمكن من عودهما، بخلاف الحد ولحوق النسب، فإنهما يعودان لأنهما حق عليه.

انتفاء نسب الولد عن الرجل، وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب.
 ويترتب على نفي النسب علم التوارث، وعدم إلزام النفقة، سواء نفقة الآباء على
 الأبناء أو نفقة الأبناء على الآباء.

وتظل بعض الأحكام بالنسبة للولد: وهي عدم جواز شهادة الرئد لأصله البلاعن أو الأسل لفرعه، وهدم القساص من الرجل بقتل الولد المنقي، وعدم صحة إلحاق نسب الولد المنفي بالغير، لاحتمال أن يكذب الرجل نفسه فيعود نسبه عنه، ويقاء المحرسة، فلا يجوز أن يزوج الرجل بنته لمن نقى نسبه منه؛ لأنه يحتمل كونه ابناً له.

## المطلب الثامن ــــ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق:

أولاً \_ ما يسقط اللعان بعد وجوبه:

قرر الحنفية(١٠): أن اللعان يسقط بما يأتي:

أ - طروء عدم أهلية اللعان أو ما يمنع وجوب اللعان من أصله: كل ما يمنع

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/٢٤٣ وما بعدها، الدر المختار: ٨٠٩/٢.

وجوب اللعان إذا طرأ بعد وجوبه فإنه يسقطه مثل الجنون أو الردة، أو الخرس، أو قلف الرجل إنساناً آخر فحد حد الفلف، أو وطنت المرأة وطئاً حراماً كالزنا والوطء بشبهة. ففي هذه الحالات يجب الحد، وإذا وجب سقط اللعان بهذه العوارض لانتفاء أهليته؛ لأن اللعان شهادة، ولا يد من بقاء صفة الشهادة إلى المحارف المحكمة الشهادة إلى

٩ - البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت: إذا طلق الزوج امرأته بعد القذف، أو فسخ الزواج بسبب فاسخ، أو مات أحد الزوجين، سقط اللعان والحد، أما سقوط اللعان فلزوال الزوجية، وقيام الزوجية شرط إجراء اللعان كما تقدم، وأما عدم وجوب العد، فلأن القذف أوجب اللعان، فلم يوجب الحد.

أما لو طلَّق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً، فلا يسقط اللعان؛ لأن الطلاق الرجعي لا سطل النوجة.

 ٣ - موت شاهد القذف أو غيبته: يسقط اللعان بموت شاهد القذف وغيبته، إذ له مات أو غاب لا يقضى بشهادته.

3 - تكليب الزوج نفسه أو تصليقها الزوج في القلف: لو أكلب الزوج نفسه
سقط اللعان، لتعاد الإتبان به، إذ من المحال أن يؤمر أن يشهد بالله إنه لمن
الصادقين، وهو يقول: إنه كاذب، ويجب عليه حد القلف، لأن القلف صحيح.

ولو صدقت السرأة الزوج في القذف يسقط اللعان أيضاً لتعذر الإتيان به؛ لأنها أكلبت نفسها في الإنكار، لكن لا حد عليها؛ لأن اللعان لو وجب لا يثبت الزنا عليها، فلا تزول عنتها باللعان، فلا تحد حد الزنا هنا بالأولى لسقوط اللعان.

وذكر الحنابلة<sup>(١)</sup>ثلاث حالات لسقوط اللعان:

- أ طروء عارض من عوارض الأهلية: كالجنون، والزنا، وخرس المرأة.
- أ تصديق المرأة زوجها في القذف أو عفوها، أو سكوتها. وسبب هاتين الحالتين اشتراطهم: أن تكذبه ويستمر التكذيب إلى انقضاء اللعان.

<sup>(</sup>١) غاية المنتهى: ٢٠٢/٣، كشاف القناع: ٥١/٥١، المغني: ٤٠٦/٧.

وقال الشافعي: تبين المرأة بلعان الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذبًا. ويسقط التوارث، وينتفي الولد، ويلزم المرأة الحد إلا أن تلاعن.

## ثانياً ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التضريق:

رأى الحقية<sup>(11</sup>: أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه، ينظل به حكم اللعان (أي أثره) بعد وجوده، قبل التفريق مثل جنون أحد الزوجين أو كلهما بعد اللنان قبل التفريق، أو خرصه أو خرصهما، أو ردته أو ردتهما، أو صيرورة أحدهما محدوداً في قلف، أو صيرورة المرأة موطوءة وطناً حراماً، وإكذاب أحدهما نفسه حتى لا يقرف الحاكم بينهما ويقيان على زواجهما.

وذلك لأن الأصل عندهم أن يقاء الزوجين على حال اللعان من الأهلية، شرط يقاء حكم اللعان؛ لأن اللعان عندهم شهادة، ولا بد من يقاء الشاهد على صفة الشهادة إلى وقت إصدار الحكم القضائي، فإذا زالت صفة الشهادة بهذه العوارض، لا يجوز للقاضي الضيري.

## المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار:

فيه خمسة مطالب:

الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً. الثاني ـ ركن الظهار وشروطه.

الثالث \_ أثر الظهار أو ما يحرم على المظاهر.

. الرابع ـ كفارة الظهار.

الخامس ـ انتهاء حكم الظهار.

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ٢٤٨ وما بعدها، الدر المختار: ٨١٢/٢.

## المطلب الأول ـــ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأفيتاً:

رهر الشهار شبيه بالإيلاء في أن كلاً منها يمين تمنع الوطء، ويرفع منعه الكفارة، وهر شبيه أيضاً باللنان على راي الجمهور في أنه يمين لا شهادة، ركان الأولى ذكر الشهار عقب الإيلاء كما قعل فقهاؤنا، لكني أخرته إلى ما يعد اللمان لتوقف اللمان على التغريق القضائي الذي هو عنوان الفصل، وأما الظهار فيأتي التغريق في فقط إذا امتع الروح عن التكثير.

(انت على تطهر مأخوذ من الظهر، مشنق من قول الرجل إذا ظاهر امراته: (انت على تطهر أمر)، وكان طلاقاً في الجاهلية، ويقال: كانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امراته، ولم يرد أن تتزوج بغيره، اللى منها أو ظاهر، فتيقى لا ذات زوج ولا خلية عن الأزواج تستطيع أن تتك غير زوجها الأول، فغير الشارع حكمه إلى تحريم الزوجة بعد المود (الرح على الوطء) ولزوم الكفارة.

والظهار شرعاً: هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ، كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي أو أخني، أو بحذف كلمة (علمي).

وتمريفات فقهاء المذاهب متقاربة، وهي ما يأتي، عرفه العنفية بقولهم (۱): تشبيه المسلم زوجته، أو ما يعبر به عنها من أعضائها، أو جزءاً شافعاً منها، بمحرَّمة عليه تأبيداً. فلا ظهار لذهي عندهم، ويشمل الظهار الزوجة الكتابية والصيرة والمجزّبة، ويمكن تشبيه الزوجة، أو ما يعبر به عنها كالرأس والرقية، أو تشبيه جزءاً ثانماً من الزوجة كفوله: نصفك ونحوه، والمشبه به إما جملة القريبة المحرم مثل: أنت على كامي، أو عضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسباً أو مصاهرة أو رضاعاً كالظهر وغيره، وإنما خص هذا البعين باسم الظهار تغلي اللظهر؛ لأن كان الأصل في استصالهم.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٧٩٠، فتح القدير: ٣/ ٢٢٥، اللباب: ٣/ ١٦، البدائع: ٣/ ٢٣٢.

فلو شبه زوجته بمن تحرم عليه مؤقتاً، لم يكن ظهاراً، مثل: أنت علي كظهر أختك أو عمتك، فإن الأخت والعمة تحرمان حرمة مؤقتة، أو قال: كمطلقتي ثلاثاً، فإنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره، أو كالمجوسية لجواز إسلامها، وكذا لو شبهها بجزء لا يحرم النظر إليه كالوجه والرأس، لا يكون ظهاراً.

ولو شبهها بشيء يحرم عليه من غير النساء كالخمر والخنزير، لم يكن ظهاراً، ويرجع فيه إلى نيته، فإن قصد به طلاقاً، كان طلاقاً بالناً، وإن قصد التحريم أو لم يقصد شيئاً كان إيلاء.

ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهراً. لكن لو قالت: أنت علي كظهر أبي أو ابني، لا يصح؛ لأن المظاهر به ليس من جنس النساء.

وعرفه المالكية (المقولهم: الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة أو جزأها بمحرّمة عليه أو يظهر أجنبية، وإن تعليقاً أو مقيداً بوقت. فلا ظهار لكافر، ولا لصبي ومجنون ومكره، ويتحقق الظهار بشبيه الزوجة، مثل أنت أمي، أو جزء منها كيدها ورجها، ولا ظهار في قوله: أنت علي كظهر زوجني الشاء أو المُخرمة بحج؛ لأن التحريم لها عليه ليس أصالة، فالظهار: تشبيه الزوجة بالمحرمة عليه أصالة، أو المحرمة عليه وقت البين مثل ظهر أجنبية. ويه يتفق الحنفية والمالكية في عدم صحة ظهار الكافر، ويختلفون في تشبيه الزوجة بظهر امرأة المجتبية. فلا يتعقد تعند الحنفية؛ لأن التحريم موقت، وينعقد بنية الظهار عند المالكية، لأن التحريم الحالي أصيل.

والظهار المعلق بشرط عندهم مثل: إن دخلت اللمار فأنت علي كظهر أمي، وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. أما إن علقه بأمر محقق نحو: إن جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي أو فلانة الأجنبية، أو إن طلعت الشمس في غذ فأنت علي كظهر أمي، تنجز من الآن، ومنع منها حتى يكفّر.

وإن قيد الظهار بوقت، مثل: أنت علي كظهر أمي في هذا اليوم أوالشهر، انعقد مؤبداً، ولا ينحل إلا بالكفارة.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: ٢/ ١٣٤ وما بعدها، المقدمات الممهدات: ١/٩٩٩.

التفريق القضائي والشرعي — .........

وعرفه الشافعية (أبانة: تشبيه الزوجة غير البائن بأتنى لم تكن حلالاً على النابيد. قلا يصح من صبي ومجنول ومغمى عليه ولا من مكرى، ويصح من فمي لمعوم أية الظهار، ولا يصح تشبيه الزوجة بغير محرَّمة على التأبيد، ولو شبهها باجنبية ومطلقة، واخت زوجة، وأب للمظاهر، وملاعنة له ومجوسة ومرتدة، فكلام نمن الرجال كالابن والغلام ليس محالاً للاستمتاع، وأما الملاعنة أو المجوسية أو المرتدة وإن كان تحريمها مؤيداً، فليس التحريم بسبب القرابة المحرمية، فهم كالحقيقة في التشبيه بالمجرمة تأبيداً، والأفهر أن قول: كيدها أو يطنها أو صدرها كالحقية، وكذا كبينها إن قصد ظهاراً، وإن قصد كرامة فلا يعد ظهاراً، وكذلك قوله: وأمك أو ظهرك أو يدك على كظهر أمي: ظهار في الأظهر. ومثاء الرجل أو الجلد

وعرفه الحنابلة ("بقولهم: أن يشبه الزوج امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، كامه وأخته من نسب أو رضاع، أو حصات، أو يشبهها بظهر من ترجم عليه تحريماً مؤتناً كاخت امرأته وهمتها وخالتها، أو يشبهها برجل كأبيه أو زيد، أو بعضو منه كظهره أو رأسه، ولو بغير عربية، أو اعتقد الحل، أي حل المشبه بها من أم وأخت كمجوسي قال لزوجت: أنت علي كظهر أختي، وهو يعتقد حل أخت، قالا أن لاعتقاده ذلك، ويكون ظاهر.

فهم كالشافعية يجيزون ظهار الكافر، ولكن يخالفونهم في جواز تشبيه الزوجة بالمحرمة تحريماً مؤقناً، أو بمن لا يحل الاستمتاع به، وأجازوا كالمالكية الظهار من الأجنية.

#### حكمه الشرعي:

الظهار محرَّم""، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكِّرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٣٥٢-٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) كشأف القناع: ٥/ ٤٢٥، غاية المنتهى: ٣/ ١٩٠.

 <sup>(</sup>٣) المقدمات الممهدات: ١/ ٢٠٠١، المهذب: ٢/ ١١١ وما بعدها، المغني: ٧/ ٢٣٧، البنائع: ٢٢ / ٢٩٠٤.

(المجادلة: ٢/٥٨) ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم، فال تعالى: ﴿ قَا هُرَكَ أَتَّهُنِهُمْ ﴾ (السجادله: ٢/٥٨) وقال تـعـالـى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْوَهُكُمُ ٱلَّتِينَ تَطُلهُمُونَ مِثْهُنَ آتَهُنِكُو ﴾ (الاحراب: ٢/١٣).

## أحوال الظهار في العادة:

يصح الظهار بالاتفاق منجزاً، كقوله: أنت على كظهر أمي، ويكون الظهار عند أكثر الفقهاء من الزوج لا من الزوجة أأ، فلو ظاهرت المرأة من زوجها كان ظهارها عند الحفية لفواً، فلا حرمة عليها ولا كفارة. وكذلك قال بقية الملاهب: ليس ظلك بظهار، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمِي يُلْهُمُونَ يَسَكُمُ بَن يُسْبَهِمِ ﴾ السجانة: ١٨٥٨ فخص الأزواج بالظهار، ولأنه قول يوجب تحريماً على الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن حل الاستمتاع بالمرأة حق للرجل، فلم تملك

لكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجعة عنه كفارة الظهار؛ لأنها قد أثت بالمستكر من القول والزور، وفي رواية عنه: عليها كفارة اليمين، قال ابن قدامة: وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله؛ لأنه ليس بظهار، ومجرد القول من الممتكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بلئيل سائر الكذب. وفي رواية بالثق: ليس عليها كفارة، وهو قول يقية الأئمة، لأنه قول منكر وزور، وليس بالظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والقلف.

الظهار المعلق:أجاز الحنفية <sup>(٢٢</sup>إضافة الظهار إلى ملك أو سبب الملك، مثال الأول: أن يقول لاجنبية: إن صرت زوجة لى فأنت على كظهر أمى.

ومثال الثاني: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، وأجازوا إضافته إلى وقت مثل: أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كفا، لقيام الملك، وتعليقه أثناء الزواج مثل: إن دخلت الدار أو إن كلمت فلاناً، فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين. لكن تعليق الظهار بعشية الله تبطله.

 <sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٩٥١، المغني: ٧/ ٣٨٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ١٠٨/٢.
 (٢) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٩٥١، البدائم: ٣/ ٢٣٢.

وكذلك أجاز الحنابلة ("كمليق الظهار على الزواج أو الظهار من الأجنبية، سواء كان ذلك لامرأة بمبيعاً أو قال: كل الساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقاً أم علقه على النزريج، فقال: كل امرأة أنزوجها، فهي على كظهر أمي، ومن تزوج التي ظاهر منها، لم يطأما حتى يكثر. وأجازاً إيضاً تعليق الظهار بشرط، مثل إن وخلت الدار، فأنت على كظهر أمي، أو إن شاء زيد فأنت على كظهر أمي، فعنى دخلت الدار، أو متى شاء زيد، عار مظاهراً، وإلا فلا.

ودليلهم ما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، فتزوجها، قال: «عليه كفارة الظهار» ولأنها يعين مكفرة، فصح انعقادها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى.

وقد بان سابقاً أن المالكية<sup>(۱7)</sup>جازوا تعليق الظهار، نحو: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، وإن تزوجتك فأنت علمي كظهر أمي، أو قال: كل امرأة أنزوجها فهي منى كظهر أمي.

وأجاز الشافعية <sup>(79</sup>أيضاً تعليق الظهار بشرط وبمشيئة زيد مثلاً؛ لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة، وكل منهما يجوز تعليق، وتعليق الظهار طلق : إذا جاه زيرة، أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد الشرط صدار مظاهراً لوجود المعلق عليه. ومن أمثلته أن يقول: فإن ظاهرت من زوجتي الأعمرى، فأنت علي كظهر أمية وهما في عصمته، فظاهر من الأعرى، صار مظاهراً منهما، عملاً مع جب التنجيز والتعليق.

والفكلاصة: انفق فقهاء المداهب الأربعة على جواز تعليق الظهار على شرط، وقرر الجمهور غير الشافعية أنه يجوز تعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة، وكذا عند الحقية والمالكية والحنابلة: لو قال: «كل النساء علي كظهر أمها لأنه عقد على شرط المملك، فأشيه ذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم. ولا يجوز عند

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣٥٠، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٦٣٥، بداية المجتهد: ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ٣/ ٣٥٤.

الشافعية تعليق الظهار على ملك الزواج، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جمده فيمما يرويه أبو داود والترمذي: «لا طلاق إلا فيمما يمملك، ولا عشق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك، والظهار شيه بالطلاق.

الظهار المؤهنة ذكر فقهاء المذاهب الأربعة (١/٠) أنه يصح الظهار موقتاً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً أو يوماً، أو حتى ينسلخ شهر رمضان، لكن يصح مؤبداً عند المالكية وفي قول عند الشافعية، فلا ينحل إلا بالكفارة، أي فيسقط الثاقيت ويكون ظهاراً؛ إلان مذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق. وقال الخفارة، ووالمنافقة والتخافية: إذا مضى الروحة، فإذا الظهارة وحلت الدولة الا كفارة، فإن وطنها في المدة لزمته الكفارة، لحديث سلسمة ابن صَحْر، ووقع: «ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي هذاته أنه أمابها في المدة لمنافقة منها بيمين لها كفارة، فصح مؤقتاً في الشاهر، فالظهار عن الظلاق في أن الظهار يزيل الملك، ويوقع تحريماً برفعه الخطار، فوقع تحريماً برفعه النظهار ويوطع تحريماً

وعبارة الحنفية: لو قيد الظهار بوقت سقط بمضيه، لكن لو أراد قربانها داخل الوقت لايجوز بلا كفارة.

## المطلب الثاني – ركن الظهار وشروطه:

ركن الظهار عند الحنفية<sup>(٣)</sup>: هو اللفظ الدال على الظهار، والأصل فيه قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويلحق به قوله: أنت علي كبطن أمي، أو فخذ أمي، أو فرج أمي.

الدر المختار: ۲/۹۷۳، البدائع: ۳/ ۲۰۰۳، الشرح الصغير: ۳۳۱/۲، المهذب: ۲/۱۳۳.
 ۱۱، المغنى: ۷/ ۳۶۹، مغنى المحتاج: ۳/ ۳۵۷.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، عن سلمة بن صخر (نيل الأوطار: ٦٨/٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) البدائع: ٣/ ٢٢٩.

وقال الجمهور غير الحنفية<sup>(۱)</sup>: للظهار أركان أربعة: وهي المظاهر، والمظاهر منها، واللفظ أو الصيغة، والمشبه به.

والمظاهر: هو الزوج.

والمظاهر منه: هو الزوجة، مسلمة كانت أو كتابية.

واللفظ أو الصيغة: ما يصدر عن الزوج من ألفاظ صريحة أو كناية. والصريح: ما تضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كظهر أمي، والكناية: ما لم تنضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كأمي أو كفخذها أو بعض أعضائها، ويصدق في الكناية ديانة أنه أراد به الطلاق، دون الصريح. وينوي في الكناية ما يريد.

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الأم ويلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

#### شروط المظاهر:

المظاهر عند الحنفية والمالكية: هو كل زوج مسلم عاقل بالغ، فلا يلزم ظهار الذمي.

وعند الشافعية والحنابلة: هو كل زوج صح طلاقه، وهو البالغ العاقل سواء أكان مسلماً أم كافراً، حراً أم عبداً.

وظهار السكران صحيح كطلاقه بالاتفاق. ولا يصح ظهار المكره عند الجمهور غير الحنفية. ويه تكون شروط المظاهر<sup>(٣)</sup>:

أ - أن يكون عاقلاً: فلا يصح ظهار المجنون والصبي غير المميز، والمعتوه والمدهوش والمغمى عليه والنائم، كما لا يصح طلاقهم؛ لأنه يترتب عليه التحريم، وهؤلاء ليسوا أهلاً لخطاب التحريم.

(١) القوانين الفقهية: ص ١٣٤٧ الشرح الكبير: ٢٤٠٧)، المقدمات الممهدات: ١٩٩١/١٥ وما بعدها، الشرح الصغير: ٢٣٨/٧٦، مغني المحتاج: ٣٣٨/٧٣. المغني: ٣٣٨/٧٧ وما بعدها.
 (٢) البنائع: ٣/ ٣٣٠ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٤٦، الشرح الصغير: ٣٣٧/١٢ مغني

المحتاج: ٣/ ٣٥٢ وما بعدها، المغني: ٣٣٨/٧ وما بعدها، ٣٨٢، كشاف القناع: ٥/ ٢٩٤، المهدِّب: ١٨٨/٢. ٥٦٢ )------انحلال الزواج وأثاره

 أن يكون بالغاً: فلا يصح ظهار الصبي وإن كان عاقلاً مميزاً؛ لأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي، كما لا يملك الطلاق وغيره مما نف مصلحه.

أن يكون مسلماً في رأي الحنفية والمالكية: فلا يصح ظهار الذمي عندهم؛
 لأن حكم الظهار تحريم مؤقت يزول بالكفارة، والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي
 قربة إلى الله تعالى، فلا يكون من أهل الظهار.

ولا يشترط كونه مسلماً في رأي الشافعية والحنابلة، لعموم آية الظهار: ﴿وَالْمَيْنَ يُظْهِرُونَ مِن يُنَايِّمُ﴾ الدعلانانة ۱۳۵۸ من غير تفريق بين مسلم وكافر، ولأن الكافر، مخاطب بفروع الشريعة، وأهل للكفارة بغير الصوم من إطعام وإعتاق وتقيّه، ولأنه أهل للطلاق، فيكون أهلاً للظهار، فإن كان المظاهر كافراً، كفر بالعتق أو الطعام؟ لأنه يصح منه ما ذكر في غير الكفارة، فصح منه في الكفارة، ولا يكفر بالصوم،

والغلاصة: يشترط عند الفريق الأول شرطان في المظاهر وهما الإسلام والتكليف، وشرط واحد عند الفريق الثاني وهو التكليف.

وأما الاختيار أو الطواعية فهو شرط عند الجمهور غير الحنفية، ويدخل عندهم شرط التكليف، فلا يصح ظهار المكره، وليس شرطاً عند الحنفية، فيصح ظهار المكره والمخطئ، كما يصح طلاقهما.

### شروط المظاهر منها:

المظاهر منها: هي امرأة المظاهر، مسلمة أو كتابية، كبيرة أو صغيرة، وشروطها ما يلي<sup>(۱)</sup>:

 أن تكون زوجته: وهي أن تكون معلوكة له بملك النكاح، فلا يصح الظهار من الأجنبية، لعدم الملك، لقوله تعالى: ﴿ وَمِن نِتَنَابِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٣/٥٨].

(۱) البنانج: ۲۲/۲۳-۲۴، فتح القدير: ۲۲/۲۳، اللباب: ۱۹/۲، الدر المختار: ۱۹/۷۷، ۱۹۸۰ بدر ۱۹۸۰ بایة المحتجد: ۱۹۷۳، وما پدهاه ۱۹۲۱، الفوانين الفقهمة: من ۱۹۲۱، الشرح الصغير: ۱۳۷۲، المهارت ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۸، ۱۳۵۲، ۱۳۵۸، ۱۳۵۲، ۱۳۵۸، ۱۳۵۲، ۱۳۹۸، ۱۳۵۲، ۱۳۵۸، ۱۳۹۸، ۱۳۵۲، ۱۳۹۸، ۱۳۵۲، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۸۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۸۸، ۱۲۹۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸، ۱۲۸۸،

التفريق القضائي والشرعي

لكن يصح الظهار عند الجمهور غير الشافعية معلقاً بالملك، كان يقول لامراة: إن نزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو يقول: كل امرأة أنزوجها، فهي علمي كظهر أم.

### ظهار المرأة:

لم يجز أكثر العلماء ظهار العرأة من الرجل تشبيهاً للظهار بالطلاق، ويكون لغواً لا كفارة فيه، ولكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجعة عنه كفارة الظهار؛ لأنها أنت بالمنكر من القول والزور، وفي رواية: كفارة اليمين، وهذا أقيس علم مذهب، كما تقدم.

#### الظهار من الجماعة:

لو قال الزوج بلفظ واحد لأربع من نسائه: (أنتن علي كظهر أمي) كان مظاهراً من جماعتهن، وعليه عند الحقية والشافعية في الجديد لكل امرأة كفارة! لأنه وجد الظهار والعود (العزم على الوطء) في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة، كما لو أفردها به.

وقال المالكية والحنابلة: ليس عليه إلا كفارة واحدة، عملاً بقول عمر وعلي ، ولأن الظهاركلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجت كفارة واحدة كاليميز بالله تعالى.

٩ - قيام ملك التكاح من كل وجه: فيصح الظهار من الزوجة ولو كانت في أثناء العدة من طلاق رجعي، ولا يصح الظهار من المطلقة ثلاثاً، ولا المبانة ولا المختلعة وإلى كانت في العدة، يخلاف الطلاق؛ لأن المختلعة والعبانة يلحقها عند المحتهة صريح الطلاق؛ لأن الظهار تحريم، وقد ثبت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المحرَّم محال، ولأنه لا يفيد إلا ما أفاده سابقه، فيكون عبثاً.

أن يكون الظهار عند الحنفية مضافاً إلى بدن الزوجة، أو عضو منها يعبر به
 عن جميع البدن، أو جزء شائع منها، فلو أضافه إليها مثل: أنت علي كظهر أمي،
 أو إلى عضو يعبر به عن الجميع مثل: رأسك أو وجهك أو رقبتك أو فرجك علي

كظهر أمي، أو إلى جزء شائع مثل: ثلثك أو ربعك أو نصفك ونحو ذلك كظهر أمي، كان مظاهراً.

أما لو قال: يدك أو رجلك أو أصبعك، لا يصير مظاهراً عندهم. ويصير مظاهراً عند بقية المذاهب؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به، فكان كالظهر.

# شروط المشبه به:

المشبه به: هي الأم، ويلحق به كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقد اختِلفت الآراء الفقهية سعة وضيقاً في تحديد المشبه به.

فقال الحنفية<sup>(١)</sup>: يشترط في المظاهر به أو المشبه به ما يأتي:

أ - أن يكون امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد، سواء أكان التحريم بالنسب
 كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، أم بالرضاع، أم بالمصاهرة كامرأة أبيه، أو
 زوجة ابن، وأم امرأته (حمات).

٩ - أن يكون عضواً لا يحل له النظر إليه، كالظهر والبطن والفخذ والفرج، فلو
شبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدها أو رِجْملها، لا يصير مظاهراً؛ لأن هذه
الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.

¬ أن يكون من جنس النساء: فلو قال الزوج لامرأت: أنت علي كظهر أي أو البني، الله علي كظهر أي أو البني، الإيسح لا يصح الدين المنظم الأولان المنظم إذا أن المنظم إذا أنت المنظم إذا أنت المنظم النائيد.

وذهب المالكية<sup>(٢)</sup>إلى أن المشبه به: هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي (ذكر أو أنثى) أو غيره أي كالبهيمة.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۳/ ۲۳۳–۲۳۴.

 <sup>(</sup>۲) الدسوقي مع الشرح الكبير: ٢/٤٣٤ وما بعدها، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢/
 ۲۳۷، بداية المجتهد: ٢/٤٠٤، القوانين الفقهة: ص ٢٤٤.

فيصح الظهار بنشيه الزوجة أو جزئها ولو حكماً كالشعر والريق بالأم، وما يلحق بها من كل محرم على التأثيد بنسبة أو رضاع أو مصاهرة، وخرج بقوله (طالقا) من روضاع أو مصاهرة، وخلا يتعقد السظهار بقوله لإحدى زوجتي: (أنت على كظهر زوجتي النضاء أو الحائض أو الشُمُّرِمة بحج أوالمطلقة علاقاً رجعاً).

ويصح الظهار أيضاً بتشبيه الزوجة أيضاً بتشبيه الزوجة بجزء المحرَّمة على التأبيد، مثل: أنت علي كيد أمي أو يد خالتي.

وكذا يصح الظهار عندهم إذا شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد.

ورأى الشافعية <sup>(۱)</sup>أن المشبه به فقط: كل من حرم وطؤه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة إلا مرضعة المظاهر وزوجة الابن؛ لأنهما كانتا حلالاً له في وقت فيحتبل إرادته.

وأوسع المذاهب في صحة الظهار بالمشبه به هم الحنابلة<sup>(٢)</sup>، فإنه يشمل ما يأتي من الأصناف، سواء أكان التشبيه بكل المشبه به أم بعضو منه كاليد والوجه والأذن.

أ - كل محرَّم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كالأمهات والجذات والعمات والخالات والأخوات، وهذا متفق عليه، والأمهات الموضعات والاخوات من الرضاعة، وحلائل الأبناء والآباء وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهن.

 أ - كل محرَّم من النساء تحريماً مؤقتاً كأخت امرأته وعمتها، أو الأجنبية، لأنه شبه زوجته بمحرمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم.

٣ - كل محرَّم من الرجال، أو البهائم، أو الأموات ونحوهم، فيصح الظهار لو شبه زوجته بظهر أبيه، أو بظهر غيره من الرجال، أو قال: أنت علي كظهر البهيمة، أو أنت علي كالمبينة والدم، عملاً بما روي عن جابر بن زيد.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/٣٥٣-٣٥٤.

 <sup>(</sup>۲) المغني: ٣٤٠/٧ ومابعدها، كشاف القناع: 8٢٥/٥-٤٢٨، غاية المنتهى: ٩٩٠/٢ ومابعدها.

٦٦٥ -----انعلال الزواج وأثاره

وخالفهم فيما ذكر أكثر العلماء، فلا يكون التشبيه بمن ذكر ظهاراً؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، كما لو قال: أنتِ علي مثل مال زيد.

هذا ويكره أن بدعو الزوج زوجته بذي رحم، مثل يا أخت أو يا أم ونحوهما، لنهي النبي ﷺ عنه فيما رواه أبو داود.

#### شروط الصيغة:

الصيغة التي ينعقد الظهار بها إما لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، أو كناية يحتاج إلى نية. واختلف الفقهاء في بيان الألفاظ الصريحة والكناية.

قال العنفية(١٠): الصريح: هو ما كان بلفظ لا يحتمل معنى آخر غير الظهار، بأن يقول الرجل لزوجته، (أنت علمي كظهر أمي) أو (بطنك أو فخذك أو فرجك..الغ) أو (نصلك ونحوه من الجزء الشائع كظهر أمي) يكون مظاهراً ولو بلا نية، لأنه صريح. ومثله: (أنت علي حرام كظهر أمي) ثبت الظهار لا غير لأنه

صريح

والكناية: ما كان بلفظ يحتمل الظهار وغيره، ويكون ظهاراً بالنية، مثل (أنت علي مثل أمي) يرجع إلى نيته، فإن قال: أردت الكرامة، فهو كما قال، وإن قال: أردت الظهار، فهو ظهار، وإن قال: أردت الطلاق، فهو طلاق بائن، وإن لم يكن له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لاحتمال إرادة الكرامة.

ومثل: (أنت علي حرام كأمي) يعتبر ما نواه من ظهار أو طلاق. ولا يقبل منه إرادة الكرامة، لوجود لفظ التحريم، وإن لم ينو شيئاً ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصع، لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال.

وصريح الظهار ع**نداللكية"**": هو ما تضمن ذكر الظهر في مؤبد التحريم، أو هو اللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احتمال غيره بلفظ (ظهر) امرأة

- (۱) فتح القدير: ٢/ ٢٢٨- ٢٣١، البدائع: ٣/ ٢٣١- ٣٣٢، الدر المختار: ٢/ ٧٩٢- ٧٩٤، اللاب: ٣/ ٢٨، ما بعدها.
- (۲) القوانين الفقهية: ص ۲۶۲، الشرح الصغير: ۲/۷۳۳-۱۶۰، الشرح الكبير: ۲/۶۶۲، بداية المجتهد: ۲/۱۰۶، المقدمات الممهدات: ۱۹۹۰.

مؤيدة التحريم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا يد في الصريح من الأمرين: ذِكْر الظهر، وذِكْر مؤيدة التحريم، مثل: (أنت علي كظهر أمي أو أختي من الرضاع، أو كظهر أمك).

ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع لا ينصرف لنيره، ولا يعتبر منه الطلاق إن نوى بالظهار طلاقاً، لا في الفتوى ولا القضاء على المشهور من المذهب.

التحريم، مثال الأول: (أنت كأم) أو (أنت أمي) بعدف أداة الشهر: ولفظ مؤيد التحريم، مثال الأول: (أنت كأمي) أو (أنت أمي) بعدف أداة الشبيه، ومثال الثاني: (أنت كظهر رجل: خالد أو يكر أو كظهر أبي أو إبني، أو إجنبية (أيمل وطؤها في المستثبل بزواج) مثل: أنت علي كظهر فلانة، وليست محرماً ولا زوجة ل.

ومن الكناية: أن يعبر بجزء من الزوجة أو من المشبه به، مثل: يدك أو رأسك أو شعرك كأمي، أو كيد أمي أو رأسها أو شعرها. وينوي الظهار في النوعين.

فإن نوى الظهار في نوعي الكتابة الظاهرة، وهما إسقاط لفظ الظهر، أو إسقاط موهدة الشهر، أو إسقاط موهدة الشهرية الكبرونة الكبرونة الكبرونة وكبرونة وكبرونة وكبرونة وكبرونة وكبرونة المسلاق الطلاق الثلاث من أمن أن نوى الأقل من الثلاث في غير المستحول بها، فرنمة فيها منا نواه، بخلاف المدخول بها، فإنه يلزمه فيها منا لإلقال .

ومذهب الشافعية ": أن الصريح: ما تضمن ذكر الظهر أو عضو لا يذكر في معرض التكريم، كأن يقول الرجل لزوجته: (أنت علي أو مني أو معني أو عندي كظهر أمي) وكذا إن قال: (أنت كظهر أمي) بحذف الصلة أي (علي) ونحوه، يكون صريحاً على الصحيح، ومن الصريح قوله: (جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها) لتضمنه الظهر. ومنه: (أنت علي كيد أمي أو بطنها أو

<sup>(</sup>١) المراد بالأجنبية: غير القريبة المحرم، وغير الزوجة.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣٥٣/٣، المهذب: ١١٢/٢.

صدرها، ونحوها) من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به، فكان كالظهر.

ومن الصريح: ذكر جزء شائع مثل نصفك أو ربعك، ومنه ذكر أحد الأعضاء مثل: رأسك أو ظهرك أو يدك أو رجلك، أو بدنك أو جلدك أو شعرك أو نحو ذلك.

والكناية: أن يذكر عضواً يحتمل الكرامة، مثل أنت علي كعين أو رأس أمي ونحوه. أو أنت كأمي أو روحها أو وجهها، فإن قصد ظهاراً، أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم فهو ظهار، وإن قصد كرامة أو لم يقصد شيئاً، فلا يكون ظهاراً؛ لأن هذه الألفاظ تستخيل في الكرامة والإعزاز.

رلا يكون الظهار بلفظ الطلاق، ولا الطلاق بلفظ الظهار، فإن قال الرجل العراء: (انت طالق) نوري به الظهار، لم يكن ظهاراً. وإن قال: «انت علي كظهر أميّ» ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقاً؛ لأن كل واحد منهما صريح في موجبه في الرجة، فلا نصر في من موجه بالنت، كما تقدم عند المالكة.

ولو قال: (أنت طالق كظهر أمي) ولم ينو شيئاً، وقع الطلاق، بقوله: (أنت طالق) ويلغى قوله: (كظهر أمي).

وإن قال: (أنت علي حرام كظهر أمي) ولم ينو شيئاً، فهو ظهار؛ لأنه أتى بصريحه، وأكده بلفظ التحريم. فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً في الصحيح.

والصريح ع**ند العنايلة**(<sup>0</sup>: ما تضمن ذكر الظهر أو الحرمة، فإذا قال الزوج لزوجت: أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت علي حرام، أو حرم عضواً من أعضائها، كان مظاهراً.

فإن شبَّه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، فقال: أنت علي كظهر أمي أو أختى أوغيرهما، فهذا ظهار إجماعاً.

وكذا إن شبهها بمن تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته وعمته وخالته وأخته، كان ظهاراً في المذاهب الأربعة وأكثر العلماء.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣٤٠-٣٤٦، كشاف القناع: ٥/ ٢٦٦-٢٨٨.

أو شبهها بالأقارب المحرمات من جهة الرضاع أو من جهة المصاهرة كالأمهات المرضعات وحلائل الآباء والأبناء، كان ظهاراً في رأي الأكثرين.

وأما الكتابة عند الحتابلة فهي استممال ألفاظ الكرامة والتوقير، كما قال الشافعية، فإن قول به الظهار فهو ظهار، الشافعية، فإن قول به الكرامة والتوقير، أو الصفة، وهو رأي الأكثرين، وإن قول به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله في تحديث. وإن لم يقر شيئاً وأطلق فالأظهر عندهم أنه ليس بظهار حتى ينويه، وهو موافق لقول أبي حيفة والشافعي؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصوف إليه بغير نية ككتابات الملاقة.

وإن قال: (أنت علي حرام) فإن نوى به الظهار، فهو ظهار، وهذا موافق لقول أبي حنيفة والشافعي. ولو قال: (أنت حرام إن شاء الله) فلا ظهار.

وإن قال: (أنت علمي كظهر أمي حرام) فهو صريح في الظهار لا ينصرف إلى غيره، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وهذا متفق عليه؛ لأنه صرّح بالظهار، وبينه بقوله: (حرام).

ولو قال: (أنت طائق كظهر أمي) طلقت كما قال الشافعية، وسقط قوله: (كظهر أمي) لأنه أتر يصبرج المطلاق أولاً، وجعل قوله دكظهر أمي، صفة له، فإن نوى يقوله (كظهر أمي) تأكيد الطلاق لم يكن ظهاراً، كما لو أطلق. وإن نوى به الظهار، وكان المطلاق بانناً، فهو كالظهار من الأجنية؛ لأنه أتى به بعد يبنونتها بالطلاق، وإن كان رجعاً كان ظهاراً صحيحاً، كما قال الشافية.

وإن قال: (أنت علي حرام) ونوى الطلاق والظهار معاً، كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهاراً وطلاقاً، والظهار أولى بهذا اللفظ، فينصرف إليه.

وإن قال: (الحل علي حرام) أو (ما أحل الله علمي حرام) أو (ما انقلب إليه حرام) وله امرأة، فهو مظاهر في الصور الثلاث، لأن لفظه يتنضي العموم، فيتناول المرأة بعمومه. وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، فهو آكد. 

## المطلب الثالث ـــ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر: يترتب على الظهار الأحكام الآتية ('':

أ - تحريم الوطء بالاتفاق قبل التكفير، وكذا عند الجمهور غير الشافعية: تحريم جميع أنواع الاستمتاع غير الجماع كاللمس والتقبيل والنظر بلذة ما عدا وجمها وكثيها ويديها لسائر بدنها ومحاسنها، والمباشرة فيما دون الفرع، تقبل أن يتناتكاً إلى المباشرة : ﴿ وَالْفَائِنَةُ مِنْ فِيلًا لِنَّا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْمُونَ لِمَا قَالُوا فَشَرِرُ رَفِيْقٍ رَفِي فَلِ النِينَاتَكَا اللهُ اللهُ وَالْمَنْفَائِثُ يَرْمُونَ لِمَا قَالُوا فَشَرِرُ رَفِيْقٍ رَفِيْلًا اللهُ والثالِقة والقادرة والرافعاء والرافعاء واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ والقالِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

فإن وطئ الرجل المظاهر امرأ ته قبل أن يكفر، استغفر الله تعالى من ارتكاب هذا المأثم، ولا شيء عليه غيرالكفارة الأولى، ولا يعود إلى الاستمتاع بالمظاهر

<sup>(</sup>۱) البنائع: ۳/ ۱۳۳۶ وما بعدها، فتح القدير: ۲۲۱/۳ وما بعدها، الدر المختار: ۲۷۹۲ وما بعدها، اللباب: ۳/ ۱۷ وما بعدها، القرائين القفهية: ص ۱۶۲۶ بداية المجتهد: ۲/ ۸۰۱، الشرح الصغير: ۲/ ۱۳۶۱، المهقب: ۲۱٪ ۱۱۸، المثني: ۲۲۷/۳ وما بعدها، ۲۸۲۳ کشاف القانم: ۵/ ۲/۱۲ وما بعدها،

منها حتى يكفر، لقوله ﷺ للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: فغلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وفي رواية فغاعتزلها حتى تكفره<sup>(1)</sup>وعن سَلمة بن صخر عن النبي ﷺ في المظاهر يُواقع قبل أن يكفر، قال: (كفارة واحدة،<sup>(1)</sup>).

والفؤد الذي تجب به الكفارة في قوله تعالى: ﴿ فَمُ يَّوَفُونَ لِنَا قَالُواْ ﴾ [المجاذلة: ١٣/٥٨]: أن يعزم المظاهر على وطنها، أي المظاهر منها، أي أن الكفارة تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار. فإن رضي أن تكون محرَّمة عليه، ولم يعزم على وطنها لا تجب الكفارة عليه، ويجر في حال العزم على التكفير دفعاً للشرر عنها.

ومذهب الشافعية: يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى يكفّر المظاهر؛ لأنه وطء يتعلق بتحريم مال، فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض.

٩ - المرأة أن تطالب المظاهر بالوطء لتملق حقها به، وعليها أن تمنعه من الاستئاع حتى يكفّر عن الظهار وعلى الفاضي إلاستئاع حتى يكفّر عن الظهار وعلى الفاضي إلى أن يكفر أو يطلق.
والإلزام يكون بحس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق.

فإن ادعى أنه كفِّر عن ظهاره، صدِّق في دعواه ما لم يكون معروفاً بالكذب.

#### هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟

إذا طلَّق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفَّر عن ظهاره، ثم راجعها هل يعود عليها الظهار، فلا يحل له المسيس (الوطء وتوابعه) حتى يكفِّر؟

ذكر ابن رشد<sup>(٣)</sup>خلافاً في المسألة، فعند مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها، فعليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد: الظهار راجع عليها، سواء نكحها بعد الثلاث أو بعد ظلقة واحدة.

- (1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس (نصب الراية: ٣٤٦/٢، نيل الأوطار: ٦/
   (٢٧١).
  - (٢) رواه ابن ماجه والترمذي عن سلمة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٦١).
- (٣) بداية المجتهد: ٢/ ١٠٩، المغني: ٧/ ٣٥١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/ ٣٥٧، البدائع:
   ٣/ ٣٥٠.

وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق، ثم يطلق، ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟

وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ فمشهم من رأى أن الطلاق البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم. ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم.

## هل يدخل الإيلاء على الطهار؟

ذكر ابن رشد<sup>(۱۰</sup>أيضاً خلافاً في هذه المسألة على ثلاثة آراء: نقال الجمهور غير مالك: لا يتداخل حكم الإيلاء مع حكم الظهار، سواء أكان الزوج مضاراً أم لم يكن، أي لا يدخل عليه.

وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً.

وقال سفيان الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار مطلقاً، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر، ولو من غير مضارة.

وسبب الخلاف: مراعاة المعنى أو اعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان. ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر.

### المطلب الرابع ـ كفارة الظهار:

يتناول الكلام عن كفارة الظهار المسائل الآتية:

# أولاً ـــ مشروعية الكفارة:

شرعت كفارة الظهار بالكتاب والسنة(٢):

أما الكتاب: فقول تعالى: ﴿ وَلَلْهِنَ لِمُظْهِرُنَ مِن يَتَابِّهِمْ ثَمْ يَقُوفُونَ لِنَا قَالُواْ تَنْجَمُ رَقَبَوْ مِن تَبِّى أَنْ يَنْتَلَنَّا وَلِكُمْ وُمُقُلُونَ بِيَّ وَلَقَهُ بِمَا تَشَكُونَ خِيرٌ ۞ مَن لَّهَ بَهِذَ فَهِيئامُ مَنْهَوْن شَتَابِتَنِي مِن قَالِ أَنْ يُشَلِّقاً مِنْنَ لَمْ يَسْتَطِئ فِلْطَنْمُ مِنْنِينَ مِنْكِناً ﴾ (السجامة: ٨٥/ ٣-١٤.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١٠٣/٢، المغنى: ١٠٩/٧.

# ثانياً ـــ متى تجب كفارة الظهار؟

واختلفوا في تفسير العود على آراء ثلاثة(٣):

قال الحنفية: والمالكية على المشهور: العود: العزم على الوطء أو إرادة الوطء.

<sup>(</sup>١) الفرض: يقصد به آيتي الظهار ٣ و ٤ من سورة المجادلة.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، ولأحمد معناه، لكنه لم يذكر قدر العَرَق (نيل الأوطار: ٢٦٢٢).

 <sup>(</sup>٣) البدائع: ٣/ ٢٣٥، اللباب: ٣/ ٦٨٥، بناية المجتهد: ١٠٤/٢ وما بعدها، القوانين الفقهة: ص٣٤٠، الشرح الصغير: ٢/ ١٦٤٠، المهذب: ٢/ ١٦٤٠ المهذب: ٢/ ٢٥٥٠- ١٩٥٠، المهذب: ٢/ ٢٥٠٠ المهذب: ١١٣/٢ المهذب: ٧/ ٢٥١، وما يعدها، ١٤٥٠ وما يعدها.

٧٧٤ )------انحلال الزواج وآثاره

ورأى الحنابلة أن العود: هو الوطه في الفرج، لقوله تعالى: ﴿ ثُمِّ يَسُونُونَ لِمَا قَالُواْ نَصَّهُمْ رَفِّيَةٍ مِنْ فَيْلِ أَنْ يُشَكِّنَاً ﴾ اللجائذة، (170 أوجب الكفارة عقب العود، وهو يقتضي مثلقها به، ولا تجب قبله، إلا أن الكفارة شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها، ولأن العود في القول هو فعل ضدا ما قال، كما أن العود في الهية: هو استرجاع ما وهب. والعود هنا هو قعل ما حلف على تركه وهو الجماع.

وذهب الشافعية إلى أن العود في الظهار: هو إمساكها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها فيه لأن ظهاره منها يقضي إيانتها، فإسساكها عود فيما قال، ولأن تشبيهها بالأم يقتضي الا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولاً ثم عاد له، وعاد فيه: أي خالفه ونقضه،

وهذا في الظهار المؤيد أو المطلق، وفي غير الرجعية؛ لأنه في الظهار الموقت إنما يصير عائداً بالوطء في المدة، لا بالإمساك. والعود في الرجعية: إنما هو بالرجعة، ومحل المود بالإمساك بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، هو إذا ام يتصل وبالظهار فرقة بسبب من الأسباب، فلو اتصل بالظهار فرقة بموت منهما أو من أحدهما، أو فسخ للنكاح، أو فُرْتة بسب طلاق بائن، أو رجعي ولم يراجح، أو نجن الزوج عقب ظهاره، فلا عود ولا كفارة في جميع ذلك، لتعادر الفراق في خاتي الطلاق والجوزه، وفوات الإساك في الموت، وإنفائه في الفسخ.

### ثالثاً ــ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار:

إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له، فعليه عند الحنفية والشافعية في الجديد ( كما المحتفية والشافعية في الجديد ( كما تقدم أربع كفارات، سواء ظاهر منهن بأقوال مختلفة ، أو يقول واحدة وأنه يتناول كل واحدة من النساء وحدما، فصار طاهراً من كل واحدة منهن، وبما أن الظهار تحريم لا يرتفع الإ بالكفارة، فإذا تعدد التحريم تعدد الكفارة.

البدائع: ٣/ ٢٣٤، مغنى المحتاج: ٣٥٨/٣.

وليس علميه أكثر من كفارة واحدة، أو يجزئ واحدة إذا كان مظاهراً بكلمة واحدة عند المالكية والحنابلة (١٠٠ لأن الظهار كالإيلاء في التحريم، وفي الإيلاء لا يجب إلا كفارة واحدة، ولأن كالبين بالله تعالى، والحنث باليمين على أمر متعدد لا يوجب إلا كفارة واحدة، ولأن الكفارة تمحو إليم الحنث، والكفارة الواحدة: أنت على الواحدة تحفق المراد. أما إن ظاهر من نسائه بكلمات فقال لكل واحدة: أنت على كظهر أمي، فإن كل كلمة تفضي كفارة ترفعها وتكفر إشها، فتتعدد الكفارة بتعدد الظهار من كل امرأة؛ لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة، كما لو كفر تم ظاهر.

والراجح لدي هو الرأي الأول؛ لأن محل الظهار تعدد، فتتعدد الكفارة.

وأما تعدد الكفارة بتعدد الظهار، كأن ظاهر من زوجته مراراً، فاختلف فيه الفقهاء أيضاً<sup>(٢٢)</sup>:

فرأى الحنفية: إن كرر الظهار في مجلس واحد، فكفارته واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات، كبقية الأيمان، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى الاستثناف، تعلق بكل مرة حكم حالها كالطلاق.

ورأى المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب والأوزاعي: إذا ظاهرالرجل من زوجته مراراً فلم يكفر، فكفارة واحدة؛ لأن المرأة قد حرمت بالقول الأول، فلم يزد القول الثاني في تحريمها، ولأن الظهار لفظ يتعلق به كفارة، فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كالبين بالله تعالى.

وذهب الشافعي في الجديد: إلى أن من حلف أيماناً كثيرة، فإن أراد تأكيد اليمين، فكفارة واحدة، وإن نوى الاستثناف فكفارتان في الأظهر.

# رابعاً ـــ أنواع الكفارة وترتيبها:

الكفارة كما دلُّ القرآن والسنة النبوية فيما سبق أنواع ثلاثة:

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ١١٢ وما بعدها، المغنى: ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٢/١١٣، المغني: ٧/٨٦٦، مغني المحتاج: ٣٥٨/٣.

- أ عتق رقبة سالمة من العيوب، صغيرة أم كبيرة، ذكر أم أنثى.
  - ٣ صيام شهرين متتابعين.
- ٣ إطعام ستين مسكيناً، يوماً واحداً، غداء وعشاء عند الحنفية.

وهي واجبة على الترتيب، فالإعتاق أولاً، فإن لم يكن بأن عجز عنه فالصيام، فإن لم يكن بسبب العجز عنه فالإطعام، والمعتبر في العجز عند الجمهور: وقت الأداء. وعند الحنالة وقت الحنث.

أما إعتاق الرهيمة"؛ فهي الواجب الأول على المظاهر القادر على الإعتاق لا يجزئه فيره بالانفاق، لقوله تعالى: ﴿ وَالْأَيْنَ لَلْهُولَّمِنَ مِنْ يَتَلَّمِهُمُ مُنْ يُعْفِرُهُ لِمَا قَالُوا فَتَمْيِرُ كَيْقَةٍ مِنْ قَبِلَ أَنْ يَتَنَاكَمُ السّعادة: ١٥/ ١٣ وقتول النبي ﷺ لأوس بن الصاحب حين ظاهر من امراته في الحديث الستقدم: "بعتق رفية ... فقت: لا يجده قال: فيصوم، وقوله لسلمة بن صخر مثل ذلك. فمن وجد رفية يستفنى عنها، أو وجد لشها فاضلاً عن حاجه، ووجدها به لم يجزئه إلا الإعتاق.

واتفق الفقهاء أيضاً على أنه لا يجزئه رقبة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ضرراً بيئاً أو لأن المقصود تعليك العبد منافع نفسه، وتمكيته من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً واضحاً، فلا يجزئ الأعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين، لفوات جساً، لفتعة، فيكون المعتق مالكاً حكماً، إذ لا يُنهياً له كثير من العمل مع تلف هذه الأعضاء. ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه المعنيان: ذهاب منفعة الجنس، وحصول المطرر بالعمل.

ويجزئ عند الحنفية: المقطوع إحدى البدين والرجلين، والمقطوع الأذنين والأنف، والأصم إن سمع الصياح، والأعور والأعمش والخصي والمجبوب، لأنه

<sup>(</sup>۱) الدر المختار: ۲۹/۲۷ وما بعدها، فتح القدير: ۲۳۳/۳۳۳ اللباب: ۲/۰۷ السرح المنزر: ۱/۱۶ وما بعدها، فتح القدير: ۲/۱۳ وما بعدها، القوانين القفهية: ص ۱۹۶۳، مناتي المحجهة: ص ۱۹۶۳، مناتي المحجهة: ص ۱۹۶۳، مناتي المحتمى: ۲/۱۳۵، وما بعدها، المحتمى: ۲/۱۳۵، کتات القادع: ۲/

ليس بقالت جنس المنقعة، وإنما يخل بكمالها وهو لا يمنع الانتفاع به. ولا يجوز مقطوع إيهام البدين؛ لأن قوة البطش بهما، ولا يجزئ عندهم الأخرس، والأصم الذي لا يسمع الصباح؛ لزوال جنس المنقعة، فأشبه زائل العقل.

ولا يجزئ عند الجمهور غير الحنفية المقطوع إحدى البدين أو الرجلين، إلا أن الشافعية أجازوا فاقد إحدى البدين، لا فاقد رِجُل.

ولا يجزئ عند المالكية مقطوع أصبع فأكثر، أو أذن، ولا الأعمى، ويجزئ الأعور، ولا يجزئ الأبكم (الأخرس) ولا الأصم، ولا المجنون، ولا المريض المشرف على الهلاك بسبب جذام وبرص وعرج وهرم شديدين.

و لا يجزئ عند الشافعية العريض الزمن، وفاقد رجل، أو نجنصر وينصر من يد. أو انسلتين من غيرهما؛ لأن فقدهما مضر، وأنسلة إيهام، لأن فقدهما يضر، لتعطل منتمعها فأشبه قطعها، ولا يجزئ مُرم عاجر، ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى برء علته. ويجزئ عندهم صغير، وأقرع، وأصرح بواضح بدواسته العشي، وأصر، وأحرس، وأختم (فاقد الشم) وناقد أنفه وأذنه وأصابع رجليه، لا يجزئ عند عبد مغصوب؛ لأنه ممنوع من التصوف في نقسه، فهو كالعريض الزين.

ولا يجزئ عند الحنابلة مقطوع اليد أو الرجل، ولا أشلها، ولا مقطوع إيهام اليد أو سبابها أو الوسطى؛ لأن نفع اليدين يزول أكثره بقلام دولا يجزؤن مقطوع الخنصر والينصر من يو واحدة؛ لأن نفع البدين يزول أكثره بقطمهما. وإن قطعت كل واحدة من يد، جاز؛ لأن نفع الكتين باق. وقطع أنملة الإيمام كقطع جميعها، فهم كالشافعية فيما علم مقطوع الميد

ويجزئ عندهم الأعور اتفاقاً مع غيرهم، ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم الإنسارة، ويجزئ الأخرس إذا فهمت إلسارته وفهم بالإنسارة. ويجزئ السريفس بهرض يرجى يرؤه، ولا يجزئ غير مرجو البره، ولا يجزئ عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه، ولا يجزئ غالب غيبة منظمة لا يعلم خبره؛ لأنه لا يعلم حيات، فلا يعلم صحة عقه. واختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في الرقبة على قولين:

يرى الحنفية: أنه لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار وكذا في كفارة اليمين، فيصح إعتاق الكافر أو مباح الدم، عملاً بإطلاق النص القرآني: ﴿مَنْشِيرُ رُقِيَّةٍ﴾ [المجانة: ٢/٥٨].

ويرى الجمهور: أنه يشترط إيمان الرقبة في هذه الكفارة وفي كفارة اليمين، فيجب أن تكون مسلمة، ولا يجزئ الكافر؛ لأنه تكفير بعتى، فلم يجز إلا مؤمنة مثل تكازة القتل، والمطلق يحمل على المقيد قياساً إذا وجد المعنى فيه، ولأنه إذا كان لا يجوز إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالمعل ضرراً بيناً، وقيدنا النص القرآني بها القيد، فالقيد بالسلامة من الكفر أول

وسبب الخلاف: قضية حمل المطلق على المقيد، فإن القرآن قيد الرقمة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقها في كفارة الظهار، فيجب عند الجمهور صرف المطلق إلى المقيد. ولا يجب عند الحنفية، ويعمل بكل نص على حدة، حتى لا يزاد على النص ما ليس منه.

واما صيام شهرين متتابعين: فقد أجمع أهل العلم ''على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة بأن عجز عن نسنها، أو وجدها بأكثر من ثمن السئل، وقدر على الصوم: أن فرضه صيام شهرين متنابعين، ولو ثمانية وخمسين يوماً بالهلال، وإلا فستين يـومـاً، لـقلول الله تـعـالـى: ﴿فَنَ لَمْ يَهِدَ قَعِيمًا مُتَهَزِّينَ تُشَايِّمَيْنِ مِن قَبِلِ أَنْ يُشَاتًا﴾ الجبادة: ١٥/٤.

ولحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر، قال فيه النبي 繼 لمن واقع امرأته بعد الظهار وعجز عن الإعتاق: "فصم شهرين متنابعين".

ورأى الحنفية والمالكية: أنه متى وجد رقبة، لزمه إعتاقها، ولم يجز له الانتقال

<sup>(1)</sup> الغر المختار: ٢/ ١٨-٩-٨٥، اللباب: ٣/ ٢٣ وما يعدها، القواتين الفقهة: ص ١٤٤٣. الشرح الصغير: ٢/ ١٩٥٥ العدها، يداية المجتهد: ١٣/١٢، مغني المحتاج: ٣/ ١٣٦٨، المهانب: ٢/ ١/١/ المغني: ٣/ ٣/٣-٣٦٣-١٩٧٣، غاية المنتهى: ١٩٧/٢ وما يعدها. كتاف القام: ٥/ ١٩٤٨.

التفريق القضائي والشرعي ------

إلى الصيام، وإن كان محتاجاً إليها لخدمة، أو محتاجاً إلى ثمنها لقضاء دين؛ لأنه واحد حققة.

وخالقهم الشافعية والحنابلة: فأجازوا له الانتقال إلى الصيام إن كان محتاجاً للرقبة لخدمة أو قضاء دين أو نفقة أو أثاث لا بد منه، أو لم يجد رقبة يشتريها؛ لأن ما استغرته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البلدل، كمن وجد ماه يحتاج إليه للمطش يجوز له الانتقال إلى التهمي. ويعتبر السيار الذي يلزم به الإعتاق في أظهر الأقوال عند الشافعية والمالكية: هو وقت الأداء والإخراج، لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر حال أنائها كالصوم والتيمم والقيام والقعود في الصلاة، والمعتبر عند الحنابلة: وقت وجوب الكفارة.

التقابع في الصوع؛ أجمع أهل العلم أيضاً على وجوب التنابع في صيام كفارة الظهار، للنص القرآني، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر، ثم قطعه لغير عذر وأفطر: أن عليه استثناف الشهرين، لورود لفظ الكتاب والسنة به.

ومعنى التنابع: الموالاة بين صيام أيام الشهرين، فلا يفطر فيها، ولا يصوم عن غير الكفارة، ولا يحتاج التنابع عند الجمهور إلى نية، ويكفي فعله؛ لأنه شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعال العبادة. وقال المالكية: لابد من نية التنابع وية الكفارة.

فإن بدأ الصيام في أثناء شهر، حسب الشهر الذي بعده عند الشافعية والمالكية والحنابلة بالأهلّة. وأما عند الحنفية: إن لم يكن صومه في أول الشهر بروية الهلال بأن غم أو صام في أثناء شهر، فإنه يصوم سنين يوماً.

ولتحقيق التنابع قال الحنفية: ويختار صوم شهرين متنابعين ليس فيهما شهر رمضان، ولا يوم الفطر، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق.

فإن جامع الرجل الدرأة التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً، أو نهاراً لنبأً ، استألف الصوم عند أبي حينة ومعمده الأن الشرط في الصوم أن يكون قبل التامان، وهذا الشرف روزل بالهجاء ، في خلال الصوم فيستأنف. ولا يستأنف في الإلهام إن وطنها في خلاله، لإطلاق النص في الإطعام، وتشيده بكونه (قن قبل أن يُمّنَاكُم الجاهدة: ١٤٥م عن تحرير الرقة والصبام. واتفق الحنفية على أن المظاهر إن أفطر يوماً من الشهرين بعذر إلا الحيض، كسفر ومرض ونفاس، بخلاف الحيض لتعذر الخلر عنه، أو بغير عذر، استأنف فبذأ الصوم من جديد أيضاً، لفوات التتابع وهو قادر عليه.

ومذهب المالكية قريب من رأي الحنفية: إن قطع التنايع ولو في اليوم الأخير من الشهر، وجب الاستثناف. وينقطع تنايع الصوم بوطء المظاهر امرأته المظاهر منها ليلاً أو نهاراً، ناسباً أو عامداً، كما يبطل الإطعام بوطء المظاهر منها في أثنائه، ولو لم يبق عليه إلا مدّ واحدً، فإنه يبطل ويبتدته، وهذا يخلاف رأي المنفق.

وينقطع التتابع بالفطر في السفر من غير ضرورة، وبمجيء العبد في أثناء الشهرين إن علم أنه يأتي في أثناء صومه، أما إن جهل إليان العبد في أثناء صومه، فلا يبطل التتابع، وصام بعد العبد يبومين، بناء على المعتمد عندهم: أن المسلم لا يصوم يوم العبد وما بعده فقط، وكذا لا ينقطع التتابع إذا جهل وقت مجيء رصفان.

ولا ينقطع التتابع بالمرض، وبالفطر سهواً، وبالإكراه على الفطر، ويظن غروب شمس أو ببقاء ليل فأكل أو شرب، وبحيض أو نفاس.

وينقطع التنابع لدى الشافعية مثل المالكية بإفطار يوم بلا عذر، أوبعذر كمرض مسوخ للفطر في العذهب الجديد، ولا ينقطع التنابع في الصوم بحيض، أو نقاس على الصحيح، أو جنون على المنفجب، ويلاحظ أن طرؤ الحيض والنفاس إنها يتصور في كفارة قتل لا ظهار، إذ لا يجب على النساء. وإن جامع المظاهر بالليل قبل أن يكفر أم؛ لأنه جامع قبل التكفير، ولا يبطل التنابع بالجماع؛ لأن

وأيسر المذاهب وأولاها مذهب الحنابلة القاتلين: إن أفطر في الشهوين بعذر بنى على ما مضى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ من جديد.

فينقطع التتابع بفطر بلا عذر، أو لجهل، أو لأنه نسي وجوب التتابع، أو ظن أنه أتم الشهر، فبان بخلافه، أو صام في أثناء الشهرين تطوعاً، أو قضاء عن رمضان، أو صام عن نذر أو كفارة أخرى؛ لأنه قطعه بشيء يمكنه المتحرز منه، فأشبه ما لو أفطر من غير عذر. وينقطع التتابع أيضاً إذا وطئ المظاهر منها ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً، فيفسد ما مضى من صيامه، وابتدا صوم الشهرين، لكن لو وطئ في أثناء الإطعام لم تلزعه إعادة ما مضى منه، كما قال الحنفية والشافعية.

ولا ينقطع التنابع بصوم رمضان، أو فطر واجب كعيد وحيض ونفاس وجنون، ومرض مخوف، وحامل ومرضع أفطرتا خوفاً على أنفسهما، أو فطر لعذر بهيمحه كمرض وسفر غير مخوف، وحامل ومرضع لضرر ولدها، ومكره ومخطع، كمن ظن أن الفجر لم يطلع أو الشمس لم تغرب، فيان يخلافه.

والخلاصة: أنه يقطع التتابع بوطء المظاهر امرأته قبل إتمام الصياء ناسياً في النهاد أو متعملاً في الليل في وأي المتنفية والمالكيةة لأن الشرط في الصهرم أن يكون قبل المسيس، وأن يكون خالياً عنه بالضرورة بالنص القرآني؛ ولا ينقطع التتابع بالوطء فهاراً ناسياً، أو عملاً في الليل في رأي الشافعية والحنابلة، فلا يوجب الاستناف، بسبب المذر.

واما إطعام ستين مسكيناً: فقد أجمع أهل العلم ("على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصباء: أن فرضه إطعام ستين مسكيناً، على ما أمر الله تعالى في كتابه، وجاء في سنة نبية على سواء عجز عن الصبام أو مرض يخاف الملاصرة أو الزيادة فيه أو لحوق ششقة شنيدة، أو لشبق قلا يصبر فيه عن المجاع، فإن أوس بن الطسامت لما أمره رسول أله على بالصبام قالت أمرأته: فيا مسلمة بن صخر بالمصبام قال: قبلها مسلمة بن صخر بالمصبام قال: قبلها مسلمة بن صخر بالمصبام قال: قبلها قالت الصباع قال: فللها من المصباع قال: وهمل أصبت الذي أصبت إلا من الصباع قال: فاطعم نقطة ما ينتمه من الصباع، قال: وقبس على هذير ما يشبههما في معناهما. ولا يجوز أن ينتفل عن الصوم لأجل وقبس على هذير ما يشبههما في معناهما. ولا يجوز أن ينتفل عن الصوم لأجل

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ١٨ (١٩٠٨-١٠٨٠ اللياب: ٣/٢ ومايعدها، القوانين الفقهية: ص ١٩٤٣. الشرح الصغير: ١٩ ووبايعدها، يناية المجتهد: ١٩٢١/ مغني المحتاج: ١٩٢٢/ ال١٩٦٠ مغني المحتاج: ١٩/٢٦٦ المتابعة المحتاب ١٩٧٤، المنابعة ١٩/٢٠ ومايعدها، كشك التناز: ٥/ ١٩٤٥-١٤٨.

السفر؛ لأن السفر لا يعجزه عن الصبام، وله نهاية ينتهي إليها، وهو من أفعاله الاختيارية.

والمرض الذي ببيح الانتقال عن الصيام إلى الإطعام: هو عند الجمهور الذي لا يرجى برؤه. وعند الحنابلة: هو الذي لا يرجى برؤه أو مرجو الزوال، لدخوله في قوله تعالى: ﴿فَنَنَ لَمْ يَسْتَطِعَ قَلِطَكُمْ بِنِيْنَ يَسْكِينًا ﴾ [المجادنة: ٨٥/٤] ولأنه لا يعلم أن له نهاية، فأشبه الشبق.

## ما يتعلق بالإطعام: قِدر الطعام، وكيفيته، وجنس الطعام، ومستحقه:

#### قدر الطعام:

للفقهاء آراء ثلاثة في مقدار الطعام في الكفارات كلها وهي ما يأتي:

أ- واي العنفهة ببعطى اكل مسكين مدان، أي نصف صاع من القمع، وصاع من تعر أو شعير، كالفطرة قدراً ومصرفا، لقول النبي ﷺ في حديث شاسئة أبن صخر: فاطعم وشقاً من تعر<sup>970</sup>وفي رواية فاطعم عَرَقاً من تعر ستين مسكيناً<sup>9</sup>. والقرّق الوسق: ستون صاعاً، والصاع الوسق: «والغرّق: ستون صاعاً، والصاع (۲۷۹).

أ- واي اللاكية، يملّك المكفّر ستين مسكيناً، لكل واحد مد وثلثان بمده ﷺ، من القمح إن اقتانوه، فلا يجزئ غيره من شمير أو ذرة أو غيرهما، فإن اقتانوا غير القمح فما يعدله شبعاً لا كيلاً، ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما ملاً

٢- رأي الشافعية والحنابلة: إن قدر الطعام في الكفارات كلها وفي فئية الصوم والفظرة مُلَّد من قمح لكل مسكين، أو نصف صاغ من تمير أو شعير، لما روى أبر داود بإسناده عن أوس بن الصامت: "أن النبي ﷺ أعطاء . يعني المظاهر . خسبة عشر صاعاً من شعير: إطعام سين مسكيناً لكنه حديث مرسل عن عطاء عن أوس، أما المدد: فهو (١٧٥) غم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

#### كيفية الإطعام:

للفقهاء رأيان:

١- مذهب الحنفية، الشابط عندهم أن ما شرع بلفظ (إطعام وطعام) جاز فيه الإباحة، وما شرع بلفظ (إياه وأداء) شرع فيه التعليك. ويناء عليه يكون الإبلامام في الكفارات إما بالتعليك. أو بالإباحة عقداء وشماه، أو فقاء وقيمة عشاء أو بالمكس بشرط إدام مع خبر شمير وفرة، لا مع خبر قميح، فيجوز الجميع بين الإباحة والتعليك لأنه جمع بين شبين جائزين على الانفراد، سواء أكلوا قليلاً أو كثيراً. فإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزاء، وإن أعطاء في يوم واحد، لم يُجْزِه إلا عرب بوء، عرب عرب مدد لم يُجْزه

ويجوز عندهم (اكفن القيمة في الزكاة، والغُشر، والخُراج، والفُظرة، والنُفْره والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام أبي حنيفة، وقال الصاحبان: يوم الأداء، وفي السوائم: يوم الأداء باتفاقهم، ويقوَّم في البلد الذي فيه المال، أما في المفازة فقِمَّ في أقرب الأمصار إليه.

وسبب جواز دفع القيمة: أن المقصود سد الخلَّة ودفع الحاجة، ويوجد ذلك في القيمة.

 - مذهب الجمهور: الواجب تعليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة، ولا يجزئ الغذاء والعشاء بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، إلا أن المالكية قالوا: يجزئ الغذاء والعشاء إن تحقق بلوغهما مداً وثلثين، كما تقدم.

ودليلهم أن المنقول عن الصحابة إعطاء المساكين، وقال النبي ﷺ لكعب في فدية الأذي بالمحج: «أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين، ولأنه مال وجب للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إياه كالزكاة.

ويشترط العدد عند الفقهاء لآية الظهار، فلو أطعم ثلاثين مسكيناً طعام ستين لم يجزه. وقال الشافعية والحنابلة: لو أعطى مسكيناً مدين من كفارتين في يوم واحد

<sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ١/٧٤، ٣/٣٧.

أجزأه؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب، فأجزأ، كما لو دفع إليه المذين في يومين. واشترط الحنفية أن يكون الإعطاء متكرراً، فلو أطعم ستين مسكيناً كل واحد صاعاً من قمح بدفعة واحدة عن ظهارين، صح عن ظهار واحد، فإن كان بدفعات جاز عن الظهارين؛ لأنه في العرة الثانية كمسكين آخر.

ولا تجزئ القيمة عندهم (أي الجمهور) في الكفارة، عملاً بالنصوص الآمرة بالإطعام.

وقد عرفنا أنه لا يجب التتابع في الإطعام عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فلو وطئ في أثناء الإطعام، كم تلزمه إعادة ما مضى منه؛ لأنه وطئ في أثناء مالا يشترط التتابع فيه، فلم يوجب الاستثناف كوطء غير المظاهر منها، أو كالوطء في كفارة اليمين، فيختلف الإطعام عن الصبام.

وسوًى المالكية بين الإطعام والصيام، فاشترطوا التتابع فيهما، فلو وطئ في أثناء كفارة الظهار بهما، وجب الاستثناف فيهما.

#### جنس الطعام:

المجزئ في الإطعام عند الجمهور غير المالكية: ما يجزئ في الفطرة: وهو البُرّ والشعير وفقهما والتمر والزيب، سواء أكان قوت المظاهر أم لم يكن، ولا يجزئ عند الحدايلة في الراجح غير ما ذكر، ولو كان قوت بلده، إلا إذا عدمت تلك الاقوات فيجوز إخراج نحو ذرة ودخن، ولا يجزئ أن يغدي المساكين ويعيشهم أو يدفع لهم القيمة، لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف على ما جاء في الأحاديث

ويجب عند الشافعية على المذهب الإطعام من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ لأن الأبدان بها تقوم، ويجب من غالب قوت بلد المظاهر، لأن المعتبر في الزكاة بماله، ولقوله تعالى: ﴿فَكَلْرُنُهُۥ إِلْمُكَامُ عَثَرُو مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطُ مَا تُطْمِئُونَ أَلِمُسِكِمُ ﴾ [الدائدة: م/20] والأوسط: الأعدل، وأعدل ما يطعم أهله: قوت البلد.

وأوجب المالكية الإطعام من القمح إن اقتانوه، فلا يجزئ غيره من شعير أوذرة أو غيرهما. فإن اقتانوا غير البــرّ (القمح) فما يعدله شبعاً لا كيلاً. ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما مذاً وثلثين. والواجب عند الحنفية ما يجب في الفطرة: وهو البر أو التمر أو الشعير، ودقيق كل واحد كاصله كبلاً، أي نصف صاع في دقيق الحنطة، وصاع في دقيق الشعير، وقبل: المعتبر في الدقيق القيمة لا الكيل. ويجوز إخراج القيمة من غير هذه الأصناف، كما تقدم.

#### مستحق الإطعام:

مستحق الكفارة: هو مستحق الزكاة عند الجمهور من المساكين والفقراء، لقوله وانمالي: ﴿ وَالْمَالَمُ سِيْرَكُمُ ﴾ والمحاطة: ١٥/٤ فلا يجوز فدمها لكافر، وإنما يشرط أن يكون بلساماً، كالزكاة، ويجوز صرفها إلى الصغير والكبير ولو لم يأكل الطعام عند الحنابلة؛ لأنه مسلم محتاج أشبه الكبير، لكن يقبضها ولي الصغية لأن الصغير لا يصع معت القيض.

ومستحق كفارة الظهـــار في رأي الحنفيـــة: هو مستحق الفطرة، فلا يجوز إطعام أصــله وفرعه وأحد الزوجين، ويجوز إطعام اللمي، لا الحربي ولو مستأمناً.

### خامساً ــ شرط الكفارة:

اتفق فقهاء المذاهب<sup>(۱)</sup>على أن النية شرط لصحة الكفارة، بأن ينوي العنق أو الصوم أو الإطعام الواجب عليه عن الكفارة، أي بنية مقارنة للتكفير أو قبله بيسير، لأن الكفارة حق مالي يجب تطهيراً، كالزكاة، والأعمال بالنيات.

## سادساً ـــ من وطئ قبل أن يكفر:

اتفق الفقها، على أن من وطئ قبل أن يكفر عصى ربه وأثم، لمخالفة أمره تعالى، وتستقر الكفارة في فنته، فلا تسقط بعدئذ بموت ولا طلاق ولا غيره، إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية كما سبق، ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حتى يكفر. لكن اختلفوا في تأثير الوطء أثناء التكفير، فأطلق المالكية<sup>(7)</sup> الفول في أنواع

 <sup>(1)</sup> الدر المختار ورد المحتار: ۲/۲۷۱ الشرح الصغير: ۲/۲۰۰، مغني المحتاج: ۳۹۹۳، المهذب: ۲/۱۱۸ المغني: ۷/۲۸۷.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٦٥١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٢.

٨٦٥ )------انحلال الزواج وآثاره

الكفارة، فمن وطئ قبل أن يكفر عن ظهاره، سواء بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام، وسواء أكان الوطء ليلاً أم نهاراً، عامداً أم ناسياً، ولو في أثناء الإطعام، ولو لم يبق عليه إلا مد واحد، فإنه يحرم ويبطل ويبتدئ الكفارة من جمديد. وأما وطء الزوجة غير المظاهر منها فلا يضر في صبام إن وقع ليلاً، ولا في إطعام وعتق.

ورأى الشافعية <sup>(۱)</sup>أن المظاهر إن جامع أثناء الصيام ليلاً قبل أن يكفر أثم؛ لأنه جامع قبل التكفير، ولا يبطل تنابع الصيام؛ لأن جماعه لم يؤثر في الصوم المفروض، فلم يقطع التيابع، كالاكل بالليل. وكذا إن جامع أثناء الإطعام، لا يبطل ما عث.

وفصل الحنفية والحنابلة <sup>(7)</sup>في الأمر، فقالوا: إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها في أثناء الصوم، أفسد ما مضى من صيامه، واستأنف الصوم، أي ابتدأ صيام الشهريين من جديد. أما إن وطئ في أثناء الإلغام، فلا تلزمه إعادة مامضى، وسيب التفرقة بين الصوم والإطعام: إطلاق النص القرآني في الإطعام: ﴿ وَلَهَلْمَامُ سِيِّنَكَ المَّاسِمُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدَ فِي تحرير الرقبة سِرِيكِنًا ﴾ [المعادلة: 80/2] دون تقييده بكونه قبل التمامى، وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكونهما قبل التمامى في قوله سبحانه في الحالتين: ﴿ وَمِن قبلِ أَنْ يَكَنَاكُمُ ﴾ [المحالتين: ﴿ وَمِن قبلِ أَنْ يَكَنَاكُمُ ﴾ [المحالتين: ﴿ وَمِن قبلِ أَنْ يَكَنَاكُمُ ﴾

## المطلب الخامس ــ انتهاء حكم الظهار:

الظهار إما مؤقت أو مطلق مؤبد، ويختلف حكم انتهاء أحدهما عن الآخر<sup>(٣)</sup>:

أ - إن كان الظهار مؤقتاً، كأن يقول الرجل لزوجته: (أنت علي كظهر أمي يوماً أو سنة) ينتهي بانتهاه الوقت بدون كفارة عند الجمهور؛ لأن الظهار كاليمين يتوقت، وينتهي بانتهاه أجله، بعكس الطلاق لا يحله شيء فلا يتوقت. وقال المالكية: يبطل التأقيت ويتأبد الظهار، ولا ينحل إلا بالكفارة، قباساً على الطلاق، وإذا كان تحريم الظلاق لا يحتمل التأقيت، فكذا تحريم الظهار مثله.

<sup>(</sup>١) المهذب: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۰۰ وما بعدها، المغنى: ۳۸۷/۷، ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) البدائم: ٣/ ٢٣٥.

ب - وإن كان الظهار مؤبداً أو مطلقاً: فينتهي حكم الظهار أو يبطل بالاتفاق بموت أحد الزوجين، لزوال محل حكم الظهار، ولا يتصور بقاء الشيء في غير معلف

ولا يبطل حكم الظهار عند الجمهور غير المالكية بالطلاق الرجمي أو البانق أو الشلاك، ولا بالردة عن الإسلام في قول أبي حنيقة، حتى لو تزوجت بورج تخر، ثم عادت إلى الأول، فلا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة؛ لأن الظهار قد انعقد موجباً حكمه وهو الحرمة، فيبقى على ما انعقد عليه، وهو ثبوت حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة.

أما عدم المطالبة بالكفارة فيتم بالموت أو بالقراق عند الجمهور غير الثانفية (() . قل ما المحمود غير الشافية () . قل كفارة على كفارة على الموده للا كفارة عليه، لغوله تعالى الموده للا كفارة عليه، لغوله تعالى ( وَالْمَيْنَ يَظْهُونَ مِن يَتَايَمْ أُمْ يَشُونَ لِنَا كَافَلُ فَمَهُرُ رَبَيْقُ مِن تَلْكِي أَنْ يَشْتُلُونَ الله المنافق في الطهار كفارة يمين، فلا تجب الكفارة قبل الحث ياحدها، ولأن الكفارة قبل الحدث كيا هو المود (أي العزم على الوطه).

وقال الشافعي: متى أمسك الرجل المظاهر منها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها فيه، فلم يطلقها، فعليه الكفارة؛ لأن ذلك هو العود عنده.

### المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين:

#### أثر الارتداد:

 إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخًا، والمشهور عند العالكية وعلى الراجع عندهم أن فرقة الردة طلاق.

وقال الشافعية والحنابلة: يتوقف فسخ النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلم

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٣٥١ وما بعدها.

۸۸۸ )------اتحلال الزواج وآثاره

المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت بانت المرأة منذ اختلف الدينان. ورأى الجعفرية أن الردة من أحد الزوجين قبل الدخول تفسخ الزواج في الحال. وتوقف على انقضاء العدة بعد الدخول.

فإن كان الزوج هو المرتد، وكان قد دخل بزوجته، فلها كمال المهر؛ لأنه قد استقر بالدخول. وإن كان لم يدخل بها بعدُ، فلها نصف ا لمهر؛ لأنها فرقة حصلت من الزوج قبل الدخول، وهي فُرقة تنصّف المهر.

وإن كانت المرأة هي المرتدة، وكانت الردة قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأنها منعت المعقوذ عليه بالارتداد، فصارت كالمائع إذا أنلف المبيع قبل القبض، وإن كانت الردة بعد الدخول بها، فلها المهر كاملاً؛ لأن الدخول في دار الإسلام لا تعلق عرقة (حد) أو غد (مها).

 أ - وإن ارتد الزوجان معاً، أو لم يعلم سبق أحدهما، ثم عادا إلى الإسلام معاً، فهما على نكاحهما استحساناً، لعدم اختلاف دينهما (١٠).

<sup>9</sup> ـ ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة؛ لأنه مستحق للقتل.
وكذلك المرتدة لا يجوز أن يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد لأنها عند الحنفية
محبوسة للناأمل.<sup>(9)</sup>.

## أثر الإسلام:

أ ـ إذا أسلمت العرأة، وزوجها كافر، عَرْض عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، لعدم طروء ما يناغي بقاء الزواج. وإن أبي عن الإسلام، فرَّق القاضي بينهما، لعدم جواز بقاء المسلمة عند الكافر. وكان التغريق طلاقاً باتناً عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هي فُرْقة بغير طلاق<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الكتاب مع اللباب: ٢٨/٣، المغني: ٦٣٩/، القوانين الفقهية: ص ١٩٦، شرح الرسالة: ٢٦/٤-٤٧، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) الكتاب، المرجع السابق: ۳/۹۶، فتح القدير: ۲/۰۰۰.
 (۳) الكتاب مع اللباب: ۳/۲۱، فتح القدير: ۲/۰۷ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ١٩٦، شرح الرسالة: ۲/۲۶-۶۹.

٩ ـ وإن أسلم الزوج المتزوج مجوسية، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي
امرأته، وإن أبت عن الإسلام فرّق القاضي بينهما، لأن نكاح المجوسية حرام
مطلقاً، ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً؛ لأن الفرقة بسبب من قبلها، والمرأة ليست
يامل للطلاق.

فإن كان الزوج قد دخل بها، فلها المهر المسمى، لتأكده بالدخول، فلا يسقط بعد الفرقة، وإن لم يكن دخل بها، فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها(''.

<sup>5</sup>- وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب، لم تقع القُرَّة عليها حتى تنفقي عدتها بأن تحيض ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، أو تمضي ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو تضع حملها إن كانت حاملاً، وتلك عدتها؛ لأن إسلام زوجها مرجو، والعرض عليه متعذر، فتزّل منزلة الطلاق الرجعي، فإذا انقضت عدتها، بانت من زوجهاً<sup>(7)</sup>.

أما إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام من دار الحرب مسلماً، فتقع الفرقة بينهما عند الحنقية<sup>70</sup>، لاختلاف الدارين حقيقة وحكماً، وتباين الدارين ينافي انتظام المصالح الزوجية، كما تتنافى بسبب قيام القرابة المتخرصة.

وخالفهم الجمهور، فلم يحكموا بوقوع الفرقة لتباين الدارين؛ لأن أثر النباين في انقطاع الولاية (أي سقوط مالكيته عن نفسه وماله) لا في إحداث الفرقة كالحربي المستأمن الذي دخل دارنا بأمان، والمسلم المستأمن إذا دخل دار الحرب بأمان، لا تقر فرقة في زواجهما.

 ق \_ وإذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما؛ لأنه يصح الزواج بينهما ابتداء من الأصل، فيكون بقاء الزواج بينهما أولى.

<sup>(</sup>۱) اللاب: ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>۲) اللباب، المرجع السابق: ٣/ ٢٧، فتح القدير: ٥٠٨/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٥٠/٥، البحر الرائق: ٣١٣/٢.

الأول ـ تعريف العدة وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها.

الفصل الزابع

العدة: يشتمل بحث العدة على المباحث الخمسة التالية:

الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها. الثالث \_ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها. الرابع ـ وقت ابتداء العدة، وما يعرف به انقضاؤها. الخامس \_ أحكام العِدد أو حقوق المعتدة وواجباتها.

العدة والاستبراء \_\_\_\_\_\_\_

المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها:

#### معنى العدة:

العِدَّة بكسر العين جمع عِدَد، وهي لغة: الإحصاء، مأخوذة من المَدّد لاشتمالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالباً، يقال: عددت الشيء عِدَّة: أحصيته إحصاء. وتطلق أيضاً على المعدود، يقال: عدة المرأة: أيام أقرائها.

واصطلاحاً في رأي الحنفية (أن مدة محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواء. ويعبارة أخرى: تربص (أي انتظار) يلزم المرأة عند زوال التكاح أو شبهته. ويزوا على تعريفهم القول بمناطل المدنين سواء أكانتا من جنس من جنسين لود من رجلين، ومثال الجنس الواحد: إذا تزوجت المطلقة في عنقها، فوطئها الزوج، ثم تقرقاً حتى وجبت عليها عدة أخرى، فإن العدتين يتناخلان. ومثال الجنسين: المدنوفي عنها زوجها إذا وطنت بشبهة، تناخلت العدتان، وتعتد العرأة بلاث حيضات من عدة الوطء

وفي رأي الجمهور<sup>70</sup>: العدة: مدة تتريض فيها المرأة، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. فهي نفس التربص، فلا تتداخل العدتان من شخصين، وتمضى المرأة في العدة الأولى حتى نهايتها، ثم تبدأ بالعدة الأخرى، وتنداخل العدتان من شخص واحد ولو من جنسين.

ويمكن تعريف العدة بتعريف أوضح: هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة، يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة.

فلا عدة على المزني بها في رأي الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة.

(٣) الشرح الصغير: ٢/ ٧١٦، القرانين الفقهية: ص ٣٦٥، مغني المحتاج: ٣٨٤/٣، كشاف الفتاح: ٥/ ٢٨٤، كثاف الفتاح: ٥/ ٢٧٤، غاية المنتهى: ٢/ ٢٩٠٩، بداية المجتهد: ٨/ ٨٨.

٩٩٢ )\_\_\_\_\_\_انحلال الزواج وآثاره

تَمَنَّدُونَهُمُ الاخزاب: ٢٩/٣٦. وعلى المدخول بها عدة إجماعاً، سواء أكان سبب الفوقة طلاقاً أم فسخاً أم وفاة، وسواء أكان الدخول بعد عقد فاسد أم صحيح أم يشبهة، وتجب أيضاً عند الجمهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد الخلوة بها.

وتكون القاعدة: كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة، وحيث سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه، سقطت العدة. ومن أمثلة الفسخ: الفسخ بسبب الرضاع أو اللعب أو العنق أو اللعان أو المحتلاف الدين.

# حكمها الشرعي:

العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع<sup>(١١)</sup>:

أما الكتاب: فقوله تعالى في عدة الطلاق: ﴿وَالْتَطَلَقَتُ بِثَرِقَتُهُ كِلْفَتُهُمُ الْفَشِيعَ لَلْفَةً وُوَيَّةً السِندِة: ٢٢٨٧ وفي عدة الرفاء: ﴿وَالْفِن تَقِيْقُ مِسَمُّمٌ وَيَشَلُكُ أَلْفَكُ لَلَّهُ مِنْ يَقِيقُ إِنْشُوعِيَّ أَوْنَدَةً أَشْهُو وَمَثَلَّ السَّدِينَ ٢/١٤٤ وفي عدة الصغيرة والإيسة والحامل: وُوَلِّقُ يَشِينَ مِنَ النِّجِينِينِ مِن يَشَائِحُ إِنِ الْتِيْشُرِ فَيْتُمِنَّ لَلْفَا لِمُنْفَقِ وَلَئِي لَر وَالْفِلُ يَقِمِنُ لِمُنْفِقِ مِن يَشَائِحُ إِنِ النِّيْشُرِ فَيْتُمِنَّ لَمِنْفُرِ مَنْفِي لَمْ يَفِيضًا

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً <sup>(٢)</sup>، وأمر النببي ﷺ فاظمة بنت قيس أن تعند عند ابن أم مكتوم<sup>77</sup>. وأحاديث أخرى.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة، في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.

#### (١) المغنى: ٧/ ٤٤٨.

(٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ومسلم بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عُثبة (نيل الأبطار: ٢٠٢٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري وسلم عن أم سلمة، وفي لفظ آخر عندهما: ﴿لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن
 بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرأه (نيل الأوطار:
 ٦٩ ٢٩٣) والإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب، ومنع العظّاب خطبتها.

#### هل على الرجل عدة؟

ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، مالم يوجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجت الأولى وبين قريبانها المحارم كالأخت، والمعته، والخالة، وبنت الأغ، وبنت الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد. وتزوج امرأة خامسة في أثانا، عدة المرأة الرابعة التي فارقها حتى تنقضي عدتها، وتكاح المطلقة ثلاثاً قبل النحلياً. (١/

## عدة المرأة غير المسلمة:

اختلف الفقهاء في وجوب العدة على غير المسلمة على رأيين:

قال أبو حنيقة: لا تجب العدة على المرأة غير المسلمة فعية كانت أو حربية إذا كان معقد أمل وينها أنه لا عدة عليها إلا إذا كانت كتابية زرجة لمسلم، فتجب عليها العدة بالفراق، وعاية لحق الزرج؛ لأن العدة تجب حقاً لله تعالى، ولحق الزرج، والكتابية مخاطبة بحقرق العباد، فتجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزرج والزلد، منا من اختلاط الأنساب.

وإن جاء الزرج مسلماً، وترك امرأته في دار الحرب، فلا عدة عليها باتفاق الحنفية؛ إذ لا حق لأحد الزوجين على الآخر في حال اختلاف الدارين، ولأن أحكام الإسلام تطبق على أهل اللغة، لا على الحريين.

وقال الجمهور ومنهم الصاحبان: تجب العدة على الذمية، سواء أكانت زوجة لمسلم أم لذمي، لعموم الآيات الآمرة بالعدة.

#### وحكمة العدة:

إما التعرف على براءة الرحم، أو التعبد، أو التفجع على الزوج، أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة. ففي الطلاق البائن،

رد المحتار: ۲/۸۲۳/۲.

٩٤٥ ]-----انحلال الزواج وآثاره

والتفريق لفساد الزواج أو الوطء بشبهة يقصد من العدة استبراء رحم الدرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل، مندأ من اختلاط الأنساب، وصون النسب. فإذا كان الحمل موجودة تنتهي العدة يوضع الحمل النحق الهدف المقصود من العدة. وإذا لم يتأكد من الحمل بعد الدخول بالمرأة، وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم، حتى بعد الرفاة. ومن المقاصد أيضاً: إظهار الأسف على نحمة الزواج، وصوف سعمة الدرأة وكرامتها حتى لا تكون محلاً للتحدث عنها يخورجها من البيات على تعدة الرواح، على عليه يتورجها من البيات.

وفي الطلاق الرجعي: يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة، بعد زوال عاصفة الغضب، وهدو، النفس، والتفكير بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق. وذلك حرصاً من الإسلام على إيقاء الرابطة الزوجية، وتنويهاً بتعظيم شأن الزواج، فكما أنه لا ينعقد إلا بالشهود، لا ينحل إلا بانتظار طويل الأمد.

وفي فرقة الوفاة: براد من العدة تذكر نحمة الزواج، ورعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، ولياداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها وحفظ كرامتها، حتى لا يتحدث الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزينتها، خصوصاً من أقارب زوجها. قال الشافعية والحنابلة "": المقصود الأعظم من العدت خطط حق الزوج دون معرفة البراة، ولهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشهر، ووجبت العدة على المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها تعبداً، مراعاة لحق الزوج.

وهذه المعاني تنطبق على المرأة، حتى ولو كانت كبيرة السن لا ترجو زواجاً آخر، بالإضافة لتحقيق معنى التعبد في العدة.

#### سبب وجوب العدة:

تجب العدة في الجملة بأحد أمرين: طلاق أو موت. والفسخ كالطلاق<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٣٩٥، كشاف القناع: ٥/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>۲) البدأتع: ٣/ ١٩٦٦-١٩٢، الدر المختار: ٢/ ٨٢٤ وما بعدها، ٨٤٨، الشرح الصغير: ٢/ ١٦١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٥، مغني المحتاج: ٣/ ١٣٥، ١٣٥٠، المهذب: ٢/ ١٤٢، ١٤٥، المغنى: ٧/ ٤٤٩ وما بعدها، كشاف القناع: ٥/ ٤٧٦ ومابعدها.

وذلك بعد الدخول (الوطء) من زواج صحيح أو فاسد أو شبهة بالاتفاق. أو يعد استدخال ذكر زائد، أو أشل، أو إدخال مني الزرج؛ لأن أقرب إلى الملوق من مجرد الإيلاج ولاحتياجها لتعرف براءة الرحم، أو بعد خلوة صحيحة عند الجمهور غير الشافعة. وتجب العدة أيضاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالموطوءة يشبهة. ويناء عليه تجب العدة إحد الأسباب التالية:

 أ - تجب العنة بالفرقة بعد الدخول من زواج صحيح أو فاسد، أو بعد الخلوة الصحيحة في رأي الجمهور غير الشافعية، سواء أكانت الفرقة في حال الحياة يسبب طلاق أو فسخ، أم بسبب الوفاة.

فإن كان الزواج فاسداً كزواج الخاصة أو المعتدة، فلا تجب العدة إلا بالدخول الحقيقي، ولا تجب عند الجمهور بالخلوة. وأوجب المالكية العدة بالخلوة بعد زواج فاسد، كما تجب بالدخول الحقيقي؛ لأن الخلوة مظلة الوقاع.

ودليل الجمهور على وجوب العدة بالخلوة: ما رواه أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال: وقضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد جو سالمه، ووجت العدة.

ولا تجب العنة بالخلوة المجردة عن الوطء عند الشافعية في الجديد، لمفهوم الآية المسابقة: ﴿ لَمُرَّ طَلَقَتُمُوفَنَّ مِن قَبِلِ أَنْ تَمَشُّوفُكِ لَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ مِنَّوَ تَعَنَّدُونَاً ﴾ الاحاس: ١٩/٣ع.

٢ - وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتغريق للوطء بشبهة، كالموطوءة في زواج فاسد؛ لأن وطء الشبهة في الزواج الفاصد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم ولمحوق النسب بالواطئ، فكان مثله فيما تحصل به براءة الرحم، كلا تختلط الأنساب والمعياء. ومثال الوطء بشبهة: أن تزف أمرأة إلى غير زوجها، وتقول النساء للرجل: إنها زوجتك، فيدخل بها بناء على قولهن، ثم يتبين أنها ليست زوجه.

ولا فرق في وجوب العدة بأحد السببين السابقين بين أن تكون الفرقة بسبب طلاق أو فسخ، فكل فرقة بين زوجين عدتها عدة الطلاق، سواء أكانت بخلع أم ٩٦ - ......انحلال الزواج وأثاره

لعان أم رضاع أم فسخ بعيب أم إعسار أم اعتاق أم اختلاف دين أم غيره عند أكثر العلماء.

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الوطء حلالاً، أم حراماً كوطء حائض ومحرمة يحج أو عمرة، ولا بين أن يكون الوطء في قبيل، أو دبير علمي الأصبح لمدى الشافعية، والمحكم واحد سواء أكان الواطئ عاقلاً أم لا، مغتاراً أم لا، لك على ذكرة خرقة أو كمناً أم لا، بالغاً أم صباً.

ولا عدة قبل الدخول بنص القرآن كما أوضحت.

 ٣ - وتجب العدة كذلك بالاتفاق بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح، ولو قبل الدخول أو الوطء أو كانت الزوجة صغيرة، أو زوجة صبي ولو رضيعاً أو زوجة ممسوح، لإطلاق الآيات الفرآنية مثل: ﴿وَالَّذِينَ بُنْتِقَوْنَ مِنكُمْ وَيَدُونُهُ أَذْوَبًا يُوَقَّسَنَ إِنْشُهِنَ أَنْهُمَ أَشْهُم وَعَشَرًا ﴾ اللهزة: ٢/ ١٣٤٤.

 \$ - وأوجب المالكية والحنابلة خلافاً لغيرهم العدة على المزني بها كالموطوءة يشبهة؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كوطء الشبهة.

ولم يوجبها غير هؤلاء؛ لأن العدة لحفظ النسب، ولا يلحق الزاني نسب بالزنا.

# ركن العدة:

أوضح الحنفية <sup>(17</sup> ركن العدة بأنه التزام المرأة بحرمات ثابتة بسبب العدة يحرم عليها مخالفتها، كحرمة التزوج بزوج آخر، وحرمة الخروج من بيت الزوجية الذي طلقت فيه، وصحة الطلاق في العدة، وحرمة التزوج بأخت المطلقة ونحوها.

#### المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها:

العدة ثلاثة أنواع<sup>(٣)</sup>: عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل. والمعتدات ستة أنواع<sup>(٣)</sup>:

الحامل، والمتوفى عنها زوجها، وذات الأقراء المفارقة في الحياة، ومن لم

- الدر المختار: ٢/ ٨٢٥.
- (٢) البدائع: ٣/ ١٩١ وما بعدها.
- (٣) كشاف القناع: ٥/ ٤٧٨-٤٨٧، غاية المنتهى: ٣/ ٢٠٩-٢١٢.

تحض لصغر أو إياس وكانت المفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه، وامرأة المفقود. وعدة الطلاق ثلاثة أنواع(١٠):

ثلاثة قروء لمن تحيض، وضع حمل الحامل، ثلاثة أشهر للبائس والصغيرة.

## المقصود بالقروء:

القرء لغة مشترك بين الطهر والحيض، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ، وللفقهاء رأيان في تفسير القروء<sup>(١٢)</sup>:

ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، قال النبي ﷺ للستحافة: «هي الصلاة أيام أقرائك" وهوعليا الصلاة والسلام المعرب عن الله، ويلغة قومه نزل القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام لفاظمة بنت أبي حبيش: «انظري، فإذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مرّ قروك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص. ٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) الكتاب للقدوري مع اللباب: ۳/ ۸۰، القوانين الفقهية: ص ۳۳۵، مغني المحتاج: ۳/ ۸۰، القوانين الفقهية: ص ۳۳۵، مغني المحتاج: ۳/ ۸۰، القوانين الفقهية: ۳/ ۵۲ ومايعدها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث
 حيض وقال عليه الصلاة والسلام: «تجلس أيام أفرائها» (انظر نيل الأوطار: ٢٩٠/٦٠)

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي، وفيه منكر الحديث، ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو بكر الخلال في جامعه.

وقال ﷺ: اطلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان،(``)، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض، كانت عدة الحرة كذلك.

ولأن ظاهر قوله تعالى: ﴿ لِتَنْقِتُكَ بِأَنْشِيعَ ثَلْتَكُمْ فَرْتُوْلُ النَّهْرَةِ الاَلْمَرَةِ المُوالِكَ وَجوب التربِص ثلالة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار، لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النص. ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النص، فيكون أولى من مخالف.

ولأن العدة استيراء، فكانت بالحيض، كاستيراء الأمة، لأن الاستيراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستيراء به.

ويرى المالكية والشافعية: أن القرء هو الطهر، لأنه تعالى أثبت التاء في العدد الثلاثة، فدل على أن المعدود ماكر، وهو الطهر، لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: ﴿ فَلَيْكُونُّ أَلِيهُ إِنَّهُ السَّلَانِ: ١٩/١ أي في وقت عنتهن، لكن الطلاق في الحيض محرَّم كما تقدم في بحث الطلاق البدعي، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر، وأجيب بأن منع الآية مستقلات لعدتهن.

ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم. وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته.

وقائدة الخلاف: أنه إذا طلقها في طهر. انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجهى العيشة الثالثة الإنها يعتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تضرح من عدتها إلا بانتضاء الحيشة الثالثة في رأي الفريق الأول، وقد روي عن عمر وعلي أنهما ثلاً: فيحل لزوجها الرجعة إليها، حتى تنتسل من الحيشة الثالثة، مما يؤيد رأي الفريق الأول.

والراجح لدي هو الرأي الأول، لاتفاقه مع الواقع والمقصود من العدة، فالنساء

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره.

تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت العرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود المحمل. وقد روى السيابوري عن الإمام أحمد: اكتب أقول: إنه الأطهار، وأنا أذعب اليوم إلى أن الأقراء الحيض، ورجوعه عن رأي سابق يكون عادة لمسوعات أو مرجحات أذى.

## أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة<sup>(١)</sup>:

عرفنا أن العدة أنواع ثلاثة: عدة الأقراء، وعدة الأشهر، وعدة الحبل.

أولاً \_ عدة الأقراء:

لها أسباب أهمها ثلاثة:

 الفرقة في الزواج الصحيح، سواء أكانت بطلاق أم بغير طلاق. وتجب هذه العدة لاستيراء الرحم، وتعرُّف براءته من الشغل بالولد.

وشرط وجويها: الدخول بالمرأة أو ما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة عند غير الشافية في الزواج الصحيح دون الفاسد عند الحفية والحنابلة، وفي الفاسد أيضاً عند المالكية، فلا تجب هذه العدة بدون الدخول والخلوة الصحيحة.

٩ - الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي، أو بالمتاركة. وشرطها الدخول
عند الجمهور غير المالكية، وتجب العدة أيضاً عند المالكية بالخلوة بعد زواج
فاسد.

 " - الوطء بشبهة العقد: بأن زفت إلى الرجل غير امرأته، فوطئها؛ لأن الشبهة تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط، وإيجاب العدة من باب الاحتياط.

#### ثانياً \_ عدة الأشهر:

وهي نوعان: نوع يجب بدلاً عن الحيض، ونوع يجب أصلاً بنفسه. أما العدة

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣/ ١٩١-١٩٣، مغني المحتاج: ٣٨٨/٣.

التي تجب بدلاً عن الحيض بالأشهر: فهي عدة الصغيرة، والأيسة، والمرأة التي لم تحض أصلاً، بعد الطلاق. وسبب وجوبها: الطلاق لمعرفة أثر الدخول، وهو سب وجوب عدة الأفراء المنقدة.

وشرط وجوبها شيئان:

أحدهما ـ الصغر أو الكبر أو فقد الحيض أصلاً.

والثاني ـ الدخول، أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية، في النكاح الصحيح، وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية.

وأماً عدة الأشير الأصلية بنفسها: فهي عدة الوفاة. وسبب وجوبها الوفاة، إظهاراً للجزن بفوات نعمة الزواج، وشرط وجوبها: الزواج الصحيح قفط، فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها، سواء أكانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها، وسواء أكانت ممن تحيض أم ممن لا تحيض.

ثالثاً \_ عدة الحبل:

هي مدة الحمل، وسبب وجوبها: الفرقة أو الوفاة، حتى لا تختلط الأنساب وتشته المياه، فلا يسقى رجل ماءه زرع غيره.

تشتبه المياه، فلا يسقي رجل ماءه زرع غيره. وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الغاسد؛ لأن الوطء

وشرط وجوبها: أن يحون الحمل من الزواج الصحيح و اعتساء من اسو--في النكاح الهالسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند الحنقية والسافعية على العاطل بالزناء لأن الزنا لا يوجب العدة، إلا أنه إذا تزوج رجل امرأه. وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقياً ماه زرع غيره.

وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأها، إذ لا حرمة له.

T-1

#### مقادير عدد المعتدات:

#### أ- عدة الحامل:

تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتتهي بوضع الحمل اتفاقاً (() ولقوله تعالى: 
﴿ وَأَوْتُكُ ٱلْأَمْلُ لَلَهُ مَنْ مَكْلَمُ فَلَ الطلاق، ه (/ع) إن انقضاء أجلهن أن 
سفعن حملهن و لأن براء الرحم لا تحصل في الحامل - كما هو واضع إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملاً، ثم طلقت أو مات عنها زوجها انتهت 
عنتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن قلبل، بدليل أن فسيعة بنت الحارث 
توفي عنها زوجها وهي جبلي، فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجها، ثم 
جاءت التي ﷺ قفال: أنكجي، وفي رواية: فأقاني بأني قد حللت حين وضعت 
حملي، وامري بالترويج إن بدا ألي (()).

وعلى هذا تكون عدد الحامل المتولى عنها زوجها يوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿ وَأَوْتُكُ ٱلْأَخُولُ الْمُهُونُّ لَن يَشَكَّ خَلَقُونُّ ﴾ النفجون: ١٥/٤ قال ابن مسعود: امن شاء بالعلقة بالاعتبة - أن سروة النساء القصرى نزلت بعد الآيات التي في سورة البقرة: "وفي رواية البزار: امن شاء حالفته أن: ﴿ وَأَوْتُكَ الْمُؤَالِّ الْمُهَالَّ لَي يَشَكُمُ اللهَ يَشَكُم خَلَقُونُ ﴾ النفلاق: (وَالْقُلُ تَؤَلُّونُ مَنْظُ وَيَدُونُو الْوَجُالُ اللهَ: ١٣٤/١٩.

- () البناع: ١٩٢/٣: التر المختار رور المحتار: ٢/ ٨٣ وما يعدها، فتح القنير: ٢٧/٣ وما يعدها، وما يعدها، وما يعدها، ١٩٢/٣ الشرع العنير: ٢٧/١٧ وما يعدها، ١٩٤-٣٨ الشرع العنير: ٢٧/١٧ وما يعدها، ١٩٨-٣٨ القوانين القفهية: ص. ١٣٦، ١٣٦، مثن المحتاج: ١٨٨/٣ وما يعدها، ١٩٣٠ المغني: ١٨٨/٣ كان ١٨٤-٣٤ المغني: ١٨٤/٣ كان ١٨٤-٣٤ المغنية: ١٨٤/٣ كان ١٨٤-٣٤ التنين: ١٨٤/٣ عالم بناة المجتهد: ١٨٤٠.
  - (٢) رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٢/٢٨٦-٢٨٧).
- (٦) رواه البخاري. وأخرجه أبو داود والنساني وابن ماجه بلفظ: امن شاه لاعت، لانزلت صورة النساء القصري بعد الاربعة أشهر وعشرة وصورة النساء القصري هي سورة الطلاق وفيها آية عند العامل، وصورة النساء الطولي هي سورة البقرة وفيها آية عند الوفاة (نصب الرابة: ٣/
   (٢٥٢).

وانتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان:

الأول صند الجمهور غير الحنفية: وضع جميع حملها، أو انفصاله كله، فلا تنفضي بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد. وتنفضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهو دم متجمع، ولا بد عند الحنابلة والشائعية من أن يكون الحمل الذي تنفضي به المدة: هو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل، أو يكون مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل آدمي، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَوْلَتُ الْأَمْلِ الْمَهُمُّ أَنْ يَشَعَنَ حَمَّهُمُ الْمَلافَ: وَهَا المُطلافَةَ اللهِ المالافَة عليه وما المالافَة عليه وما المالافَة الله المالافَة عليه وما المالافَة المنافقة المالية المنافقة ا

وقال الحنفية: الحمل: اسم لجميع ما في البطن، فلو ولدت وفي يطنها آخر تنقض العدة بالأخر، كما قرر الجمهور، لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الولد، وإذا أسقطت المرأة سِشطأ، واستبان بعض خلقه، انقضت به العدة؛ لأنه لالم، وإذا قلار

الثاني \_ أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة، ولو احتمالاً كمنفي بلهان؛ لأنه لا ينافي إمكان كونه منه، بدليل أنه لو استلحقه به لحقه، فإن لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة، كولد الزنا المنفي قطعاً، فلا تقضي به العدة.

وأقل مدة الحمل بالاتفاق: سنة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها عند الحنفية سنتان، وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين، وعند المالكية في المشهور: خمس سنين.

ودليلهم على أقل مدة الحمل: المفهوم من مجموع آيتين وهما قوله تعالى: ﴿ وَالْكِلْنَاءُ لِيُسِمَّلُ أَلْكِلْهُمُّ مَّرَاتِيَّ ﴾ البقرة: ٢٣٣/١ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَثَلَّهُ وَهَسَلَّهُ لَلْفُونَ مَثَرًاً﴾ الاحتاف: ١٩/٤١.

وأما غالب مدة الحمل، فلأن غالب النساء يحملن كذلك، وهذا أمر معروف بين الناس.

وأما أكثر مدة الحمل فيعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الموجود، وقال الشافعية والحنابلة: وقد وجد أربع سنين، روى

الدارقطني عن الوليد بن مسلم، قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: 
لا تزيد المرأة في حملها على ستين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه 
جازتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صلق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة 
أيطن في التي عشر سنة وقال الشافعي: ابني محمد بن عجلان في بطن أمه أربع 
سنين، وقال أحمد: «نساء بني عجلان تحمل أربع سنين، فلو طلقها الرجل أو مات 
عنها، فلم تنزوج حتى أنت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، 
النقض عائفا به.

را وأقل ما يتبين به خلق الولد: (٨١) واحد وثمانون يوماً في رأي الشافعية والحابلة، لحديث ابن مسعود عند اللييشين: الأأحدثم يُجمع خُلُلة في يعن أمه أربين يوماً نطقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون تُشْمَة مثل ذلك، قالمنة في رأي الشافعية والحنايلة: لا تنقضي بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الشانين.

و نصت المادة (١٢٤) من القانون السوري على هذه العدة: «عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء».

التحول لعدة الحمل: لو ظهر في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر حمل للزوج، اعتدت المرأة بوضعه.

المرتابية بالعمل، إذا ارتابت المعتنة من طلاق أو وفاة بأن ترى أمارات الحمل من حركة أو نقخة ونحوهما، وشكّت: هل هو حمل أو لا، أو ارتابت بعد انقضاء العدة بالأقراء أو الأشهر، تربصت (أي مكتت) إلى منتهى أمد الحمل عند المالكية، فلا يحل لها أن تتزوج قبله. وعليها أن تصبر عند الشافعية والحنابلة عن الزواج حتى تزول الربية، للاحتياط، ولخبر: «دع ما بربيك إلى ما لا بربيك».

ولا تحل للازواج عند المالكية حتى يعضي أقصى أمد الحمل، وإن نزوجت بعد انقضاء المدة بزوج آخر قبل زوال الربية. والمدهب لدى الشافعية عدم إيطال النكاح في الحال؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة ظاهراً، فلا نبطله بالشك، فإن علم ما يقنضى البطلان بأن ولدت لدون سنة أشهر من وقت النكاح الثاني، حكمنا ببطلانه، لتبين فساده. ولدى الحنابلة في إبطال هذا النكاح وجهان: أحدهما \_ كالشافعية، والثاني \_ يحل لها النكاح ويصح؛ لأننا حكمنا بانقضاء المدة، وحل النكاح، وسقوط النفقة والسكنى، فلا يجوز زوال ماحكم به بالشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بنغير اجتهاده ورجوع الشهود.

عدة زوجة الصغير بعد وفاته. إذا مات الصغير الذي لا يتأتى منه الإحبال، عن امرأة، ويا حبل محقق بأن تضع لدون سنة أشهر من موته، فعنتها عند أي حنية ومحمد أن تضع حملها، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأَقْتُ الْأَمْنُ أَنْ يُقَمِّنُ أَنْ يَقَمَّنُ لَا يَشَكُنُ أَنْ يَقَمَّنُ لَا اللهُوَّاتُ الْمُعْنُ أَنْ يَقَمَّنُ لَا يَشَكُنُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوَّاتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُونُ اللهُوْتُ اللهُوْتُواتُونُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُونُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُ اللهُوْتُوْتُوْتُ الللهُوْتُ اللهُوْتُ الللهُوْتُ اللهُوْتُوْتُ اللهُوْتُوْتُ الللهُوْتُوْتُ الللهُوْتُ

وقال الشافعية وأبو يوسف: عدتها بالأشهر أي أربعة أشهر وعشر، لا بوضع الحمل؛ لأن الولد منفي عنه يقيناً لعدم إنزاله. ومثله ممسوح إذ لا يلحقه على العذهب لدى الشافعية<sup>(١)</sup>.

#### أ- عدة المتوفى عنها زوجها:

عرفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد.

فإن كانت حاً ناكأ غير حامل، كانت عدتها بالانفاق أربعة أشهر قديرة وعشرة أيام يلياليها من ناريخ الرفاق، لقرل تعالى: ﴿ وَالْقِينَ يُتَكُمُنَ يَسَكُمُ مَنْكُرُاتُوهُ الْتُوَكَا يُتَكَفّنُ ا يَأْشِهِمُ أَنْهَمَا أَشْهُو يَشْهُمُ اللهِمَ (٢٠ ١٣٣) حزناً على نعمة الزواج كما بيت، سواء أكان الزوج قد دخل بها، أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض، لإطلاق الآية، ولم تخصص بالمدخول بها؛ لأن النص القرائي استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلقة في قوله تعالى: ﴿ يَتَالِمُمُ النَّمِينُ مَامَثُوا إِنَّا كَمُشْتُمُ

 <sup>(</sup>١) البدائع: ٣/١٩٦، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٩٠، اللباب: ٨/ ٢٩، القوانين
 الفقهية: ص ١٣٦، الشرح الصغير: ٢/ ١٨٦، مغني المحتاج: ٣/ ٢٩٥، المهذب: ٢/ ١٤٥، كشأف القناع: ٥/ ٨٤٠، غاية المنتهى: ٣/ ٢١٠، المغني: ٧/ ٢٧٠.

اَلْمُؤْمِنَاتِ لُمْزَ طَلَقْتُمُوفُنَ مِن قَبِلِ أَن تَنَسُّوهُكِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنْوَ فَمَنْدُونَهَا ﴾ [الاحزاب: ١٩٨/٣].

ونصت المادة (١٢٣) من القانون السوري على هذه العدة: «عدة المتوفى عنها زوجها أربعةأشهر وعشرة أيام».

لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الاربعة والعشر للمترفى عنها: النكاح الصحيح فقط، ويقاء النكاح صحيحاً إلى الموت مطلقاً، سواء وطنت أم لا، وسواء أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسلم.

فإذا كان الزواج فاسداً، فإن عدتها عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أطهار عند المالكية والشافعية؛ لأن القصد من إطالة مدة العدة وهو إظهار الأسف على نعمة الزواج، لايتحقق إلا إذا كان الزواج صحيحاً.

فإن لم تكن من ذوات الحيض وهي مطلَّقة، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، كما سأبين.

## ٣- عدة المطلّقة:

إن كانت المرأة حاملاً، فإن عدتها تكون بوضع الحمل، كما سبق بيانه.

وإن لم تكن حاملاً فعدتها بالاتفاق إن كانت من فوات الحيض سواء من طلاق أو فسخ: ثلاثة قروه ("(حيضات عند الحنفية والحنابلة، وأطهار عند المالكية والشافعية) لقوله تعالى: ﴿ وَالْتُلْقَاتُ بِكَرْهُمْ ﴾ إِنْشِهِنَّ لِلْلَهُ فُرُورٌ ﴾ [الغرة: ٢٢٨/٢ فإنه أوجب على المطلقة الانتظار مدة ثلاثة قروء.

والقروء عند الحنفية والحنابلة: ثلاث حيضات كوامل، لعدم تجزؤ الحيضة، وإذا طلق الرجل امرأته لم تعند بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولا تحل لغيره إذا انقطع دم الحيضة الاعبرة حتى تغتسل في رأي الحنابلة.

() البيانع: ۱۹/۱۲ ومايعدها، العر المعتدان الرحم-۸۲۸، تحم القدير: ۱۷۲-۱۷۲۳ البيانع: ۱۸/۲-۲۱۹ والبيانع. البيان ۱۳۸، ۱۸۲۳ والبياني القطيعة: س ۱۳۷۰ بيانية السياح: ۱۸/۲۳ والبياني القطيعة: س ۱۸۳۳ بيانية ۱۳۸۶ المحتاج: ۱۸/۳۳ وما يعدها، مغني المحتاج: ۱۸/۳۳ وما يعدها، ۱۳۸۰ داراند ۱۳۲۲-۱۳۳ (۱۳۸۰ وما يعدها، ۱۳۸۳ و ۱۳۲۲-۱۳۳ وما يعدها، ۱۳۸۳ و ۱۳۲۳-۱۳۳ وما يعدها، ۱۳۸۳ و ۱۳۳۲-۱۳۳ وما يعدها،

وأما عند المالكية والشافعية فقد لا تكون القروء ثلاثة كاملة، فإذا طلقت المرآة في طهر، كانت يفية الطهر قرءاً كاملاً، ولو كانت لمحظة، فتعتد به، ثم يقرءين يعده، فذلك ثلاثة قروء، فمن طلقت طاهراً انقضت عدتها بيده الحيضة الثالثة، ومن طلقت حائضاً، انتهت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بعد الحيضة التي طلقت فها.

والأظهر لدى الشافعية عدم احتساب طهر من لم تحض قرءاً إذا طلقت فيه، فمن طلقت في ظهر وكانت لم تحض أصلاً، ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر، فلا يحتسب ذلك الطهر الذي طلقت فيه.

وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيف لصغر أو كبر سن بان بلغت سن الياس. أو لكرفها لا تحيف الصلاً بعد بلوغها خمس عشرة سنة. فإن هذنها تكون بيئارثة أشهر لقوله تعالى: ﴿ وَالْفِي بَهِنْ مَنْ التَّجِيْنِ مِنْ يَتَاكِّمُ لِنِ انْتَبَعُرُ فِيدَّتُهُمُّ تَلَقَعُ أَنْهُمُ لِتَوْفِيْنُهُمُ اللَّهُونَ مِهَا؟.

 أ- عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس، ومن لم تحض أصلاً، وبعبارة أخرى: عدة الصغيرة والأيسة، والمرأة التي لم
 تحض:

هي ثلاثة أشهر(١١)، للآية السابقة: ﴿ وَلَلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ١٤/٦٥].

سن الياس:أما تحديد سن اليأس: وهي السن التي إذا بلغتها المرأة لا تحيض فيها، فمختلف في تقديره بين الفقهاء<sup>(١٢)</sup>.

يرى الحنابلة: أن حد الإياس خمسون سنة، لقول عائشة: الن ترى في بطنها ولداً بعد خمسين سنة.

ورأي الحنفية في المفتى به: أن الإياس يكون بخمس وخمسين.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٥/٤٨٤، المبر المختار: ٢/ ٥٣٥، الشرح الصغير: ٢/ ٢٧٢، مغني المحتاج: ٣/ ٢٨٧، المغنى: ٢/ ٢٨٠٠.

وقال الشافعية: إن أقصى سن اليأس اثنان وستون سنة.

وذهب المالكية إلى أن سن اليأس تقدر بسبعين سنة، فما تراه المرأة بعد هذه السر لا بعتر حيضاً قطعاً.

سن الحيض: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الموجود، وقد وجد من تحيض لتسع.

**سن البلوغ**؛ وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس عشرة سنة.

موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر؛ نص القانون السوري م (١٢١) على ما يأتي: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

١ - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض، ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها
 قبل مضى ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

٢ - سنة كاملة لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض، أو جاءها ثم انقطع ولم
 تبلغ سن اليأس.

٣ – ثلاثة أشهر للآيسة.

ونصت المادة (١٢٢) على العدة في الزواج الفاسد: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.

## أ- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة:

النساء في سن الحيض ثلاثة أصناف: معتادة، ومرتابة، ومستحاضة<sup>(١)</sup>:

فأما المعتادة: فعتد بثلاثة قروء على حسب عادتها، كما تبين في النوع الثالث. وأما المرتابة بالحيض أو معتدة الطهر: وهي الني ارتفع حيضها، ولم تدر سببه من حمل أو رضاع أو مرض. فحكمها عند الحنفية والشافعية: أنها تبقى أبدًا حتى

(۱) الدر المختار: ۲۸/۲ وما بعدها، الغزائين الفقهية: ص ١٣٥-٣٣٦، الشرح الصغير: ۲/ ٢٥٥ وما بعدها، غاية
 ۲۵ وما بعدها، ۲۵۱، المغني: ۲۱/۲۵-۷۵۷ کشاف الفتاع: ۵/۵۸ وما بعدها، غاية المتنهى: ۲/۲۱۲، مغني المحتاج: ۲/ ۳۵۵، ۳۸۷.

تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنها لما رأت الحيض. صارت من ذوات الحيض، فلا تعتد بغيره، ولما روى البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في العرضم.

وعند المالكية والحنابلة: علدتها سنة بعد انقطاع الحيض، بأن تمكث تسعة أشهر، وهي مدة الحمل غالباً، ثم تعدد بثلاثة أشهر، فيكمل لها سنة، ثم تحل، وذلك إذا انقطع الحيض عند المالكية بسبب المرض أو بسبب غير معروف. لما روي عن عزي غير فظه: أنه قال في رجل طلق العرات، فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتقع حيضها: ولا تدري ما رفعه؟ تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، فتعتد بيلاثة أشهر فللك سنة (الماجر)، ولأن المقصود من المدة معرفة براءة الرحم وخلوه من

فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع، فإن عدتها عند المالكية تنقضي بعضي سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان. فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من السنة انتظرت الحيضة الثالثة.

وراي الحنابلة والمالكية هو الراجع، وأخذ به الفاتون السوري في المادة السابقة (۱۲۲۱) لما فيه من الوقق بالناس، وعدم تطويل العدة على العراة. أما الفاتون المصري رقم (۲۵۷) لما را ۱۹۲۸) فلم يتعرض لانتهاء عدة معتدة الطهر ولا ليقائها، ولا لحل تزوجها برجل آخر أو عدم حله، وإنما نص على أنه: "الا تسمح الدعوى بنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وحدد السنة بـ (۲۲۵) 
يواً.

وأما المستحاضة أو ممتدة الدم: وهي المتحيرة التي نسيت عادتها فالمغنى به عند الحنفية: أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر، بأن يقدر طهرها بشهرين، فتكون أطهارها سنة أشهر، وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطاً. وقيل: تنقضي عدتها يثلاثة أشهر، وأما إذا استمر بها الدم، وكانت تعلم عادتها، فإنها ترد إلى عادتها.

 <sup>(</sup>١) رواء الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر، قال الشافعي: اهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا يتكره متكر، علمناه.

ورأى الحنابلة والشافعية: أن عدة المستحاضة الناسية لوقت حيض والعبتداة كالأيسة: ثلاثة أشهو؛ لأن النبي ﷺ أمر حَمْنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة من كل شهر<sup>(١١)</sup>، بالمبل أنها تترك فيها الصلاة ونحوها. فإن كانت لها عادة أو تمييز عملت به، كما تعمل به في الصلاة والصوم.

وذهب المالكية إلى أن المستحاضة غير المجيزة بين مع الحيض والاستحاضة كالجرناية، تمكن سنة كاملة، تقيم شعة أشهر استيراه لؤوال الربية لأنها مدة الحمل غالباً، وثلاثة أشهر عدة، وتحل للأزواج، فتكون عدة المستحاضة غير المميزة، ومن تأخر عنها الحيض، لا لعلقة، أو لعلة غير وضاع: سنة كاملة. أما المميزة المستحاضة ومن تأخر حيضها لرضاع تعند بالأفراء.

#### أ- عدة المفقود زوجها:

المفقود: هو الغائب الذي لم يُلر: أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبر، كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهاراً، أو يخرج إلى الصلاة فلا برجع، أو يفقد في مفازة أي مهلكة، أو يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة ونحوه. وحكم عدة زوجت يحسب حكم حاله عند الفقهاء "".

قال الحنفية: هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته، استصحاباً لحال الحياة السابقة. أما السنعي إليها زوجها أو التي أخيرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثاً أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق، فلا بأس أن تعتد وتتروج.

وقال الشافعية في الجديد الصحيح مثل الحنفية: ليس لامرأته أن تفسخ النكاح، لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، وأحمد والترمذي وصححاه، وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وحسنه البخاري، من حديث حمة.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/۱۹۳ وما يعدها، يناية المجتهد: ۲/۲۰، المهذب: ۲۹/۲۶، كشاف القتاع: ۵/۷۸ وما يعدها، غاية المنتهن: ۲۱/۲۲، المغني: ۷/۸۸۵-۶۹۱، الدر المختار: ۲/۰۲۰، وانظر: ۲/۷۶۸، مغني المحتاج: ۲۹/۲۳.

٦١٠ ]-------انعلال الزواج وأثاره

فلا تعتد زوجته ولا تنزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه، عملاً بمبدأ الاستصحاب، وبقول علي ﷺ: اتصبر حتى يعلم موته!.

وقال المالكية والحنايلة: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد هدة الوقاة: أربعة أشهر وعشرة المهام، لما روي عن عمر فلالها: «أن رجلاً غاب عن امرأت، وفقد، فجاهت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته، فقال: تربصي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت، ثم أنته فقال: أبن ولي هذا الرجلاً فجاؤوا به نقال: طلقها، فقعل، فقال عمر: تزوجي من شنت، (<sup>17</sup>).

## المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها:

قد يطرأ على المعتدة بالأشهر أو بالأقراء ما يوجب تغير نوع العدة، فيجب عليها الاعتداد بمقتضى الأمر الطارئ، وهذه هي الحالات التي تقتضي تحول المدة<sup>77</sup>:

# أولاً ـــ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

إذا طلقت الصغيرة أو من بلغت سن الياس، فشرعت في العدة بالشهور، تم حاضت قبل انتهاء المدة، لزمها الانتقال إلى الأفراء، ويطل ما مضى من عدتها، ولا تنتهي عدتها إلا بالات حيضات كوامل عند الحنفية والحنابلة، ويثلاثة أطها عند العالكية والشافعية؛ لأن الشهور بدل عن الأقراء، فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها، كالقدرة على الوضوء في حق المتيسم ونحوها. والأيسة لما رأت الدم تبين أنها أخطأت الظن.

فإن انقضت عدتها بالشهور، ثم حاضت، لم يلزمها استثناف العدة بالأقراء؛

<sup>(</sup>١) رواء الأثرم والجوزجاني والدارقطني.

<sup>(</sup>۲) البنانج: ۲/ ۲۰۰ وما بعدها، الدر المختار: ۲/ ۲۸۲ م۳۳-۳۳۸، فتح القدير: ۲/ ۷۷۵ ۲۷۷ ، ۲۷۹، اللباب: ۲/ ۱۸۱ الشرح الصغير: ۲/ ۱۸۵ الشرح الصغير: ۲/ ۱۸۵ المهنب: ۲/ ۱۶۳ اللباب: ۲/ ۱۸۶ الشرح الصغير: ۲/ ۱۸۶ ، ۱۳۶ وما بعدها، الدرايين الشيخة: ص ۱۳۳۷، ۲۳۹ وما بعدها، الدرايين الشيخة: ص ۱۳۳۷.

لأن هذا معنى حدث بعد انقضاء العدة، وقد حصل المقصود بالبدل، فلا يبطل حكمه بالقدرة على الأصل، كمن صلى بالتيمم، ثم قدر على الماء بعد انتهاء وقت الصلاة، فلا يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة.

#### ثانياً ـــ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل:

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء ثم ظهر بها حمل من الزوج، بناء على رأي المالكية والشافعية بأن الحامل قد ترى الدم، سقط حكم الأقراء، وتعتد يوضع الحمل؛ لأن الأقراء دليل على براءة الرحم في الظاهر، والحمل دليل على شغل الرحم قطعاً، فيسقط الظاهر بالقطع.

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيض، فحاضت مرة أو مرتين، ثم أيست، انتقلت عدتها من الحيض إلى الأشهر، ولا تعتد بالأشهر عند الحنفية إلا بعد بلوغها سن اليأس (وهر ٥٥ سنة)، فإذا بلغت سن اليأس، استأنفت العدة بالأشهر الثلاثة التي هي عدة الآيسة.

وقال المالكية والحنايلة: تعند سنة، تسعة أشهر منها من وقت الطلاق تنظر فيها تتملم براءة رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، ثم تعند بعد ذلك عدة الأيسات: ثلاثة أشهر، عملاً يقول عمر علله.وهذا هو المعقول، دفعاً للحرج والمشقة.

وقال الشافعية في الجنديد كالحنفية: تكون في عدة أبدأ حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، فنمتند حيننذ بشلانة أشهو؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس، فلم يجز قبله، وهذه ليست آيسة، ولأنها ترجو عود الدم، فلم تعتد بالشهور، كما لو تباعد حيضها لعارض.

## ثالثاً ـــ الانتقال إلى عدة وفاة:

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته الني طلقها طلاقًا رجعياً، انتقلت بالإجماع من عنتها بالاقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض الموت؛ لأن المطلقة رجعياً تعد ٦١٢ ----- انحلال الزواج وآثاره

زوجة ما دامت في العدة، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة، فتلغو. أحكام الرجعة، وسقطت يقية عدة الطلاق، فتسقط نففتها، وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره.

ونصت المادة (١٩٧/) من القانون السوري على هذا: «إذا توفي الزوج، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى».

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بالن، فلا تنتقل إلى عدة الوفاة، بل تتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجة، فتكمل عدة الطلاق، ولا حداد عليها، ولها الثقة إن كانت حاملاً.

# رابعاً \_\_ العدة بأبعد الأجلين \_\_ عدة طلاق الفارّ:

للفقهاء مذهبان:

مذهب أبي حنيفة ومحمد وأحمد: إن كان الطلاق فراراً من إرث الزوجة بأن طلق في مرض الموت بقصد حرمانها من العيرات، ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطلاق، إلى المدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياظاً، بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت، فإن لم تر فيها حيضاً تعدّ بعدها بتلاث حيضات في رأي الحنفية والحنابلة. وإن امتد طهرها تبقى عدها حتى تبلغ من الباس؛ لأن المرأة لما ورثت من زوجها، اعبر الزواج قائماً حكماً وقت الوفاة، فتجب عليها عدة الوفاة، وبما أن الطلاق بائن فلا تعد زوجيتها قائمة، ولا تجب عليها عدة الوفاة، وإنما عدة الطلاق، فمراعاة لهذين الاعتبارين تتداخل العدتان، وتعد بهما مماً.

وأخذ القانون السوري (م ٢٧/٢٧) بهذا الرأي: اإذا توفي وهي في عدة البينونة، تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة، لكن كان بينهي تقييد لفظ البينونة بكونها في حالة طلاق الفرار. أما في غير تلك الحالة فلا تنتقل العدة؛ لأن الزوجية غير قائمة بعد طلاق بائن.

ومذهب مالك والشافعي وأبي يوسف: أن زرجة الفاز لا تعند بأطول الأجلين من عدة الولغاة أو ثلاثة قروء، وإنما تكمل عدة الطلاق الان زرجها مات وليست زرجة له الأنها بائن من النكاح، فلا تكون منكوحة. واعتبار الزواج قائماً وقت الوفاة في رأي مالك إنما هو في حق الإرت فقط، لا في حق العدة؛ لأن ما ثبت على خلاف الأصل لا يترسم فيدوقنا عندي هو الراجع.

يتصور اعتداد المرأة بأبعد الأجلين لدى الشافعية فيما لو طلق الرجل إحدى المرأت طلاقاً بالتاريخ ومات قبل بيان أو تعيين المطلقة، فإن كل واحدة تعد بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها، لأن كل واحدة وجب عليها عدة بالطلاق، واشتهت عليها بعدة أخرى بالوفاة، فوجب أن تأتي بأبعد الأجلين لتخرج عما عليها يقين، كمن أشكلت عليه مصلاة من صلاتين، يلزم أن يأتي بهما.

وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية كما بان في حالة الانتقال إلى عدة وفاة، كأن يموت زوج الرجعية في عدتها.

#### المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤها:

#### ابتداء العدة:

فصّل الحنفية مبدأ العدة على النحو التالي(١):

1 \_ إن كان الزواج صحيحاً: فعبداً العدة بعد الطلاق أو الفسخ أو المدت، فابتدا العدة في الطلاق ونحوء عقب الطلاق، وفي الوفاة عقب الوفاة بالاتفاق بين الفقها، وتقفي العدة وإن جهلت المرآة بالطلاق أو الوفاة؛ لأنها أجل، فلا يشترط العلم بعضي الأجل، سواء اعترف الرجل بالطلاق أو أنكر، فلو طلق الرجل امرأته ثم أنكره، وأقيمت عليه بيئة وقضى القاضي بالفرقة، كأن ادعته عليه في شواك،

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲۸۹/۸ ۱۸۶۲، البدانج: ۲۹۰/۱۹ فتح الفدير: ۲۸۱/۸ ۱۸۶۸ الكتاب وشرحه اللباب: ۲۸/۸ ۱۸۶۸، مغني المحتاج: ۲۹۰/۲۹۵، ۲۹۵، القوانين الفقهية: ص
 ۲۳۵ ۲۳۵، عاية المتنبي: ۲۱۰/۳۵ وما بعدها.

وتنقضي العدة، وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أو الوفاة، فلو طلق الرجل امرأته الحامل أو مات عنها، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت، انقضت عدتها بالاتفاق.

٢ ـ وإن كان الزواج فاسداً: فمبدأ العدة بعد أو عقيب التفريق من القاضي بين الزوجين، أو بعد المتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطئها، بأن يقول بلسانه: تركت وطأها، أو تركتها، أو خليت سبيلها، ونحوه، ومنه الطلاق وإنكار الزواج إذا كان بحضرتها، وإلا فلا يعد الإنكار متاركة.

ونص القانون السوري (م ١٣٥) على ابتداء العدة في الزواج الصحيح والفاسد: هتيدًا العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ، أو التفريق القضائي أو المفارقة في الكتاح الفاسدة.

٣ - وإن كان الوطء بشبهة: فقال ابن عابدين (": لم أر من صرح بعبداً العدة في الوطء بشبهة بلا عقد، وينبغي أن يكون من آخر الوطأت عند زوال الشبهة، بأن علم أنها غير زوجته، وأنها لا تحل؛ إذ لا عقد هنا، فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء المذكور.

وهذا الرأي حق، فإن بدء العدة ببدء السبب الذي أدى إليها، والوقاع في حالة الوطء بشبهة هو سبب هذه العدة، فتبتدئ منه.

## تداخل العدتين:

إذا تجدد سبب العدة في أثناء عدة سابقة، فهل تتداخل العدتان أم تكمل العدة السابقة، وتستأنف بعدئذ عدة أخرى؟

يرى الحنفية<sup>100</sup>: أنه إذا وجبت عدتان تداخلتا، سواء أكانتا من جنس واحد، أم من جنسين، ومن رجل واحد أم من رجلين، مثال الجنس الواحد ومن رجل واحد: إذا تزوجت المطلقة في عدتها، فوطنها الزوج، ثم تتاركا، حتى وجبت

<sup>(</sup>١) رد المحتار: ٢/ ٨٤١.

 <sup>(</sup>۲) البدائع: ۲/ ۱۹۰، الدر المختار: ۲/ ۸۳۷ وما بعدها، فتح القدير والعناية: ۳/ ۲۸۳،

عليها عدة أخرى، فإن العدتين تتداخلان. ومثال الجنسين ومن رجلين: المتوفى عنها زوجها إذا وطنت بشبهة، فعليها عدة أخرى، وتتداخل العدتان.

وذلك لأن العدة عندهم هي أجل حدد لانقضاء ما بقي من آثار الزواج، بخلاف الجمهور الذي يجعلون العدة هي فعل التربص.

ويرى أبو حيفة وأبو يوسف أنه إذا طلق الرجل زوجه التي دخل بها طلاقاً باتناً بينونة صغرى، ثم تزوجها قبل انقضاء هنتها، وطلقها قبل أن يدخل بها، وجب عليها أن تبنأ عند عبنيدة، ولا تبني على ما سبق من المندة الأولى، لاثنها باللغذ عادت إلى حالها الأول، وهي كانت منخولاً بها، فإذا طلقها كان طلاقاً بعد الدخول حكماً، فيجب عليها عدة مستقلة، ولها مهر كامل. ولم يوجب مالك ومحمد عليها عدة جديدة، بل تكمل عنتها الأولى، ويجب لها نصف المهر السعد.

وقال الجمهور<sup>(1)</sup>: إذا كانت العدنان لشخص واحد ومن جس واحد، تداخلتا، كان طلق رجل زوجت، ثم يطوط أي عدة أثراء أو أشهر، جاهلاً كون الطلاق باتناً، أو عالماً أنها رجية، تداخلت العدنان، فتبندى عدة بأثراء أو أشهر من فراغ الوطه، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق؛ لأن مفصود عدة الطلاق والوطء واحد، فلا معنى للتعدد، وتكون تلك اليفية واقعة عن الجينين.

وكذلك تتداخل العدتان إن لم تنفقا وكانتا من جنسين، بأن كانت إحداهما خَمَارٌ، والأخرى أقراء، بأن طلقها وهي حامل، ثم وطنها قبل وضع الحمل، أو طلقها وهي غير حامل ثم وطنها في أثناء الأقراء، فأحبلها، فنقضي العدتان يوضع الحمل على الجهنين، سواء رأت الدم مع الحمل أو لا. وللزوج في عدة طلاق رجعي أن يراجع قبل وضع الحمل.

أما إن كانت العدتان من شخصين: بأن كانت في عدة زوج أو في عدة وطء

 <sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٧٣٧، الشرح الصغير: ٧/٥١٥، مغني المحتاج: ٦/ ٣٩١٠، ١٩٦٠-١٩٩١، المغني: ٧/ ١٩١٥، المغني: ٧/ ١٩٥٠، ١٩٥٠، غاية المنتهى: ١/ ١٩٥١، كشاف الفتاع: ٥/ ٢١٥، ١٩٠٠، كشاف الفتاع: ٥/

شبهة، ثم وطنت بشبهة أو نكاح فاسد، والواطئ غير صاحب العدة الأولى، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة، فطلقت بعد وطء الشبهة، فلا تداخل، عملاً بأثر عن عمر وعلمي رواه الشافعي في أجمعين. فإن وجد حمل اعتدت بوضعه أولاً، وإن لم يكن حمل، أتمت عدة الطلاق ولو كان الوط، بشبهة سابقاً للطلاق، لقوة عدة الطلاق بسبب استنادها إلى عقد جاثز وسبب مسوع، ثم تستأنف العدة الأخرى.

ولو تزوجت المطلَّقة في عدتها من الطلاق، فدخل بها الثاني، ثم فرق ينهما لبطلان الزواج، اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني.

أما عند الحنفية فتعتد من الثاني بعد مفارقت، وتكون عدة الأقراء من الثاني عن يقية عدة الأول وعدة الثاني؛ لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعاً.

وإن كانت حاملاً فوضع الحمل يجزي عن العدتين اتفاقاً كما تقدم.

#### ما يعرف به انقضاء العدة:

إذا حدث اختلاف في انقضاء العدة مع زوج المرأة الذي طلقها، فمن الذي يصدق، المرأة أم الزوج؟

يعرف انقضاء العدة إما بالقول وإما بالفعل(١):

أما الفعل: فنحو أن تتزوج بزوج آخر، بعد ما مضت مدة تنقضي في مثلها العدة، فلو قالت المرأة بعد الزواج: لم تنقض عدتي، لم تصدق، لا في حق الزوج الأول، ولا في حق الزوج الثاني، ويكون زواج الزوج الثاني جائزاً؛ لأن إقدامها على التزوج بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة في مثلها دليل الانقضاء.

وأما القول: فهو إخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، فإن قالت: مضت عدتي، والمدة تحتمله، وكلبها الزوج، قبل قولها بيمنها، وإن لم تحتمله المدة، لا يقبل قولها؛ لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالف الظاهر.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۱۹۸/۳۰-۲۰۰، الدر المختار ورد المحتار: ۲/۸۶۲، ۸۶۸، غاية المنتهى: ۳/ ۲۲۳

وإذا قال الزوج: أخبرتني امرأة سابقاً أن عدنها قد انتفست، فإن كانت في مدة لا تنفضي في عظها، لا يقبل قول ولا قولها، إلا إذا تبين ما هو محتمل من إسقاط سيقط مستبين الخذى، فحيشا يقبل قولها، وإن كانت في مدة تحتمل الانقضاء فكليته العرأة، يعمل بخبرها يقدر الإمكان، فيعمل بخبره في حقه وحق الشرع، فله أن ينزوج بالحنها؛ لأم أمر ديني قبل قوله فيه، ويعمل بخبرها في حقها، فتستحق الشغة والسكن.

وأما أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة لانقضاء عدتها، فعلى التفصيل التالي في رأي الحنفية:

 أ \_ إن كانت من ذوات الأشهر: فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر في عدة الطلاق. وفي عدة الوفاة لا تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر.

ب\_وإن كانت من ذوات الأقراء (الحيضات): فإن كانت معتدة من وفاة: فلا تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر. وإن كانت معتدة من طلاق: فإن أخبرت بانشماء عنتها في مدة تنفضي في مثلها المدة؛ يقبل قولها. وإن أخبرت في مدة لا تنقهي في مثلها المدة؛ ولا إذا فسرت ذلك، بأن قالت: أسقط سقطاً مستبين الحلق أق بعضه، فقبل قولها؛ إلا إذا فسرت ذلك، بأن قالت: أسقط معقلاً فإن الله تعالى إنجارها عن انتضاء غين ذلك يقوله عز وجل: ﴿وَلا يَغْلُ ثَلَقَ الله عَلَى النفسية. وإنه تعالى النفسية في المبادئ المبادئ الاميان. والمقول الأمين بيبيت.

فإذا أخبرت بانقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها، يقبل قوالها، ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي العدة في مثلها؛ لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، والظاهر هنا يكذبها.

وأما أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء:

فقال أبو حنيفة: أقل ما تصلق فيه الحرة ستون بوماً، عملاً بالوسط في مدة الحيض وهو خمسة أيام، فتكون الحيضات الثلاث خمسة عشر يوماً، والأطهار خمسة وأربعين يوماً على أن يبدأ بالطهر، فيكون المجموع ستين يوماً. وقال الصاحبان: تسعة وثلاثون يوماً، عمادً بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام، فتكون الحيضات تسعة أيام على أن يبدأ بالحيض ثلاثة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يوماً، ثم بالحيض ثلاثة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يوماً، ثم بالحيض ثلاثة أيام، فذلك تسعة وثلاثون يوماً.

وقد بينت سابقاً آراء المذاهب الأخرى في مبحث اختلاف الزوجين في الرجعة.

## المبحث الخامس ـ أحكام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتها:

يتعلق بالمعتدة الأحكام التالية(١):

# أولاً ـــ تحريم الخطبة:

لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحة، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها؛ لأن المطلقة طلاقاً رجمياً في حكم الزوجة، فلا يجوز خطبتها، ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو متوفى عنها زوجها.

ولا يجوز أيضاً التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة، لقوله تعالى: ﴿ وَلا يُخَاعَ طَيْنَكُمْ فِيمًا تَرْفَشَكُر وَدِ بِنَ خَلَتُمُ الْفَرَاقُ السَفِرة؛ (۱۳۰/۲ إلى أن قال: ﴿ وَلَكِينَ لا فَرَائِسُونُ بِلَّ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ قَوْلاً تَشَرُونُا أَهُ اللَّهِ اللَّهِ الاسْتَفِيقَ المُحروج من منزلها أصلاً ليلاً ولا نهاراً، ويجوز للمتوفى عنها عند الحنفية الخروج نهاراً، ولأن إثارة العداوة بالتعريض لزوجها الأولى يتصور في المطلقة لا المتوفى عنها. وقد ذكرت الحكم تفصيلاً في بحث الطبقة.

<sup>(</sup>١) المدام: ٢١-٣-٣٠٠ البحر الرائق: ١٦/٢٥ اللبات: ٢١/٨٠-٨٨ الدر المحتفار ورد المحتار: ٢٠٤٨ ١٨٨-٥٨ فتح القابير ٢١/١٨ ١٣٦٠ ١٣٤ ١٣٦ المواتين القفية: عن ١٣٨ و ما يعداء المرح الضغير: ٢١/١٨-١٨٧-١٨٧ ع. ١٧ ويا يمداء خين المحتاج: ٢/١٦-١٨٤ ع. ١٤٥٠ ١٤٥ ١٤٥ المهتب: ٢/١٥-١٤١ ١٢٤ المختبي: ٧/ ١٦-١٨-١٨٠ عالم ويا يعدا ٢١٥-١٦٥ ١٦٠ ١٦٠-١٨٠ عالم ويا يعدا ٢١٥-١٦٥ ٢١٥ كذات القائم: ٣/١٥-١٤١ عالم عالم القائم: ٣/١٥-١٤١ عالم عالم.

العدة والاستبراء \_\_\_\_\_\_\_

## ثانياً ـــ تحريم الزواج:

لا يجوز للاجنبي إجماعاً نكاح المعتدة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْزِيُوا عُقْدَةً النَّاحِ حَتَى النَّاحِ النَّاحِ حَتَى النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ النَّاحِيْدُ النَّاحِ النَّاحِ النَّاحِ النَّاحِ اللَّمُعِلَّ النَّاحِ النَّاحِ النَّاحِ النّ

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة؛ لأن الإلزام بالعدة إنما شرع مراعاة لحق الزوج، فلا يجوز أن يمنع حقه، فالعدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه عن بعضه، ولا يحفظ نسبه عنه، فإذا انقضت العدة جاز لأي شخص أن يتزوجها.

والقاعدة عند المالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً لا يجوز للزوج أن ينزوج المرأة في عدتها منه، وكل نكاح فسخ اختياراً من أحد الزوجين، حيث لهما الخيار، جاز أن يتزوجها في عدتها منه'').

#### ثالثاً ـــ حرمة الخروج من البيت:

للفقها، آرا، متقاربة في مسألة خروج المعتدة من البيت، الحنفية: فرقوا بين المطلقة البالغة المعافلة الحرة المسلمة المسلمة البالغة المافلة الحرة المسلمة المستدة من زواج صحيح الخروج لياز وفهاراً، سواء أكان الطلاق بابتاً أم ثلاثاً أم رجعياً، لقوله تعالى في الطلاق الرجعية؛ لا تُشرِّحُونَ إلاَّ تُشرِّحُونَ الاَّ تَشرِيعَ يَاتَّكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْرَفُونَ اللهُ على اللهُ ويرى يَتْمَوْنَ اللهُ الفاحلة المعالى، ويرى أبو حيفة المالية ( المتكونَ من تبتُ مكتشر) إلى الطلاق من المعالى، ( المتكونَ من تبتُ مكتشر) ( المطلاق، ١/١) والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج، وأما عالى، ( والمتورج، وأما عالم الطلاق، ١/١) والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج، وأما عالم الطلاق،

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢١١.

الثلاث أو البائن، فلعموم النهي عن الخروج، ومساس الحاجة إلى الحفاظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه.

وأما المتوفى عنها: فلا تخرج ليلاً، ولا بأس أن تخرج نهاراً في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها، فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل، لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل، بخلاف المطلَّقة، فإن نفقتها على الزوج، فلا تحتاج إلى الخروج.

وليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح. ولا يجوز للزوج أن يسافر بها لقوله تعالى: ﴿لا تُحْيَرُهُمَّ مِنْ يُهْيَهِيَّ وَلاَ يَكْرُعُنَّ الطلاق: ١/٦٥ والملعب أن للزوج ضرب المرأة المفارقة على الخروج من منزله بلا إذن، إلا إن احتاجت إلى الاستفناء في حادثة، ولم يرض الزوج أن يستغيل لها، وهو غير عالم.

ويجوز للمعتدة من نكاح فاسد أن تخرج؛ لأن أحكام العدة مرتبة على أحكام المعدة مرتبة على أحكام النكاح الصحيح. ويجوز أبضاً للصغيرة والمجنونة أن تخرج من منزلها إذا لم يكن في العدة لا يجب للصغيرة والمجنون، ولأنه لا ولد من الصغيرة، فلم يبق للزوج حق. ولكن يجوز للطرح منع المحجنونة من المختبرط، ولأنه لا يقدم المتحافظة على مائه وتحصيته من الاختلاط. وإن المتات المؤدة رجمية فلا يجوز للصغيرة الخروج بغير إذن الزوج؟ لأنها زوجه.

هذا كله في حال الاختيار، أما في حال الضرورة فلكل معتدة الخروج، فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها، بأن خافت سقوط منزلها، أو خافت على مناعها، أو لا تجد أجرة البيت الذي تستاجره في عدة الوفاة، فلا بأس عندلذ أن تخرج. وتنتقل المعتدة المطلقة في اليادية مع أهل الكلأ في محفة أو خيمة مع زوجها إن تشررت في المكان الذي طلقها فيه وإن لم تنضرو ثلا تنتظر من مكافها.

وأجاز الم**الكية والحنابلة**للمعتدة الخروج لضرورة أو عذر، كأن خافت هدماً أو غرقاً أوعدواً أو لصوصاً أو غلاء كرائها أو نحوه، كما قرر الحنفية، وأجازوا أيضاً للمعتدة مطلقاً الخروج في حوالجها نهاراً، سواء أكانت مطلقة ام متوفى عنها، نها ما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذّ نخلها، فلقيها رجل، نهاماً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، قال: اخرجي فجلاي نخلك، أملك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيراً الاس رووى مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله قلاء وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحداثاً، فإذا أصبحنا بادرنا إلى يوتاًا فقال رسول الله ﷺ: تحداثر عند إحداثان، خن إذا أردن النوم، فلتوب كل واحدة إلى يتها،

وليس للمعتدة المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ ولا تبيت إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه.

وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا يها كاليمين والحد، وكانت ذات خِيْر (أي ستر) بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها. وإن كانت بُرُزَة (هي الظاهرة غير المستترة) جاز إحضارها لاستيفائه، فإذا فرغت رجعت إلى منزلها.

ولم يجز الشافعية للمحدد مطلقاً، سواه اكانت رجعية أم مبتونة أم متوفى عنها زوجها، الخروج من موضع العدة إلا لعلو، لقوله تعالى: ﴿لا تُمْرِحُونُ مِنْ يُشِيعُهُمُ لا يُخْرِحُونُ إِلاَّ أَنْ يَالِيَّنِ يَشِيحُونُ فِيْتُهُمُ الطلاق، ه/١) وعلى فُولِمة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله ﷺ: إني في دار وحشة، أفانتقل إلى دار أهلي، فأعتد صنعم؟ فقال: مكتي في يبتك الله أنك في نمي زوجك، حتى يلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت في أيرية أشهر وعشراً، (أ).

ورأى الشافعية والحنابلة أن منزل البدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية في لزوم

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي وأبو داود.

 <sup>(</sup>Y) رواه الخمسة (أحمد واصحاب السنن الأربعة) وصححه الترمذي عن فريعة (بيل الأوطار: 1/۲۹۸) والدار الوحشة: أصله المكان القفر من الأنيس، وأوحش النزل: خلا من السكان.

الموضع الذي مات زوجها وهي فيه، فلو ارتحل في أثنائها كل الحي انتقلت معهم . للمضرورة. وإن ارتحل بعض الحي، بقيت مع الباقين إن كان فيهم قوة، لكن لو ارتحل أهلها لها أن ترتحل معهم؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة.

# رابعاً ـــ السكنى في بيت الزوجية والنفقة:

هذا حق للمرأة واجب على الزوج، أما سكنى المعتنة أي معتنة في بيت الزوجية، فواجية لفرية تعالى: ﴿ يَأْلُمُ النَّمُ لُوا كُلُّتُكُمُ النَّاتُ فَلُلُّتُو كُلُّ وَكُلُومُ النَّمَ لَلْمُوا النَّمَ النَّالَةُ النَّاتُ فَلُلُومُ أَوْ يَنْمِعَ لَمُ مَا لَلْهُ النَّالِقَ النَّالِقَ النَّالِقَ النَّمَةِ النَّالِقَ النَّالِقَ النَّمَةِ النَّالِقِ النَّالِقَ النَّالِق النَّالِيقِ النَّالِق النَّالِ النَّالِق النَّالَةِ النَّالِقَ النَّالِقَ النَّالِقَ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ الْمِنْلِقِ النَّالِقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِيقِ النَّالِقِيقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِيقِ النَّالِقِيقِ النَّالِقِيقِيقِ النَّالِقِيقِ النَ

أما في الطلاق البائن أو الثلاث: فلا بد من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة، فإن كان السكن متماً استفلت العرأة بحجرة فيه و لا يجوز للمطلق أن ينظر إليها ولا أن يقيم معها في تلك الحجرة. وإن كان المسكن ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة، وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن، وتبقى المطلقة فيه حتى تنقيل العدة؛ لأن بقاء العرأة في منزل الزوجية الذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب شرعاً، ولك تقع الخلوة بالإجبية.

ولا عبرة بالعرف القائم الآن من خروج المطلقة من بيت الزوجية فهو عرف مصادم للنص القرآني السابق: ﴿ لَا تُخْيِحُونُ لِنَ بُيُوتِيهِنَ ﴾ [الطلاق: 1/١٥].

ولكن بعد ضبق المنزل وفسق الزوج عذراً يجيز في رأي الحنفية للمطلقة أو المتوفى عنها الخروج من البيت، وتعيين الموضع الذي تنتقل إليه في عدة الطلاق إلى الزوج، وأما في عدة الوفاة فإن التعيين يكون إليها؛ لأنها هي صاحبة الرأي المطلق في أمر السكنى، حتى إن أجرة المنزل، إن كان بأجر، تكون عليها.

وكذلك يعد إيذاؤها الجيران عذراً عند العنابلة يبيح انتقالها لدار أخرى. ولا تخرج المعتدة إلى صحن المدار التي فيها منازل الأجانب عنها، لأنه كالخروج إلى الشارع. فإن لم يكن في الدار منازل للأجانب، بل يبوت أو غرف، جاز لها الخروج إلى صحن الدار، ولا تصير به خارجة عن الدار، ولها أن تبيت في أي غوقة شاءت منها.

وذكر الشافعية (`` أن الرجل إذا عاشر المعتنة كزوج، بخلوة ولو يدخول دار هي دفيا، و نوم ولو في الليل فقط وأكل ونحو ذلك، بلا وطء لها، في عدة أقراء أو أشهر، فالأصح أنها إن كانت بالتأ انفضت عنتها بما ذكر الأن مخالطتها محرَّدة وطؤها زنا لا حرمة له، ولا أثر للحرام في الحكم الشرعي، كالعزني بها لا يترتب على الزنا حكم شرعي من أحكام الزواج، وأما إن كانت رجعية ذلك تنقضي عنتها؛ لأن الشية قائمة؛ لأن العدة ليراءة الرحم وهي مشغولة، لكن لا يشر دخول دار هي فيها بلا خلوة.

وأما نفقة المعتدة: فواجبة على الزوج حسب التفصيل الآتي:

 إن كانت المعتنة مطلقة طلاقاً رجعياً: وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكني، بالاتفاق؛ لأن المعتنة تعد زوجة ما دامت في العنة.
 \$ - وان كانت معتنة من طلاق بائير:

فإن كانت حاملًا، وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة بالاتفاق، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنْ أَوْلَكِ خَلِ فَآتِيْقُوا عَلَتِهِنَّ حَقَّى يَشَعَىٰ خَلَقَنَّ الطلاق: ١٦/١٥.

وإن كانت غير حامل: وجبت لها النفقة بأنواعها أيضاً عند الحنفية، بسب احتباسها في العدة لحق الزوج.

ولا تجب لها النفقة في رأي الحنابلة؛ لأن فاطمة بنت قيس طلُقها زوجها البق، قلم يجعل لها رسول اله 撤 نفقة ولا سكنى، وإنما قال: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها طبها الرجمة»<sup>77</sup>.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣٩٣/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي (نيل الأوطار: ٣٠٥/١).

رَبِجِ لَهَا السَّكِنَ فَقط فَي رأي السَالكِة والشَّافِية، لقرله تعالى: ﴿ (أَنْكِلُهُمُّ مِنْ خَتُ تُنْكُمُ بِنَ رَبِيْكُمُ الشَّلاقِ: ١٥/١ وَلَمْهُ أُوجِهِهِ السَّاسِ مَلْقَاً، سواء أكانت حاملاً أم غير حامل. ولا تجب لها نفقة الطعام والكسوة لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلِنَ كُنْ أَوْلَتُنَ كُلِ وَلَلْهُمُّ النَّهُمُ كُنَّ يَشَعَرُ خَلَهُمُّ ﴾ الشلاق: ١/١٥ قدل بمفهومه على عدم وجوب النققة لغير الحامل.

٣ - وإن كانت معتدة من وفاة: فلا نفقة لها بالانفاق، لانتهاء الزوجية بالموت، لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو مستأخراً ودفع أجرته قبل الوفاة، وإلا فلا.

 \$ - وإن كانت معتدة من زواج فاسد أو شبهة: فلا نفقة لها عند الجمهور، إذ لا نفقة لها في الزواج الفاسد، فلا نفقة لها في أثناء العدة منه.

وأوجب المالكية لها إن كانت حاملاً النفقة على الواطئ؛ لأنها محتبسة بسببه، فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعان، فيجب لها السكنى فقط في المحل الذي كانت فيه.

# خامساً ـــ الإحداد أو الحداد:

الإحداد أو الحداد في اللغة: الامتناع من الزينة، واصطلاحاً: ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن، فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور، وأثاث بيت وجلوس امرأة على حرير.

ويباح للمرأة الحداد على قريب كاب وأم وأخ ثلاثة أيام فقط، ويحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، للحديث الصحيح المتقدم: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً الأوللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء؛ لأن الزينة حقه.

ومدة الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام.

والإحداد على الزوج خاص في رأي الحنفية بالمرأة البالغة المسلمة ولو أمة،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٢٩٢/٦).

العدة والاستبراء -----

فلا إحداد على صغيرة وذمية؛ لأنهما غير مكلفين. ولا إحداد على أم الولد؛ لأنها ليست زوجة.

ويشمل الحداد عند الجمهور كل زوجة بنكاح صحيح، صغيرة أو كبيرة، أو مجوزته، مسلمة أو كتابية، وكنا الأمة الزوجة في رأي الحتابلة، ولا يجب الإحداد على الإماء في رأي المتاكبة والشافعية؛ لأنهن لسن زوجات، وأما الصغيرة واللمية فلان غير الممكلفة تساوي الممكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزناء وإنما يفترنان في الإثم، فكللك الإحداد، ولأن حقوق اللمية في النكاح كحقوق اللمية في النكاح كحقوق اللمية المساحدة، فكالمك فيا عليها.

ولا إحداد على غير الزوجات كام الولد إذا مات سيدها، والأمة التي يطؤها سيدها، والموطوءة بشبهة والعزني بها والمنكوحة نكاحاً فاسداً؛ لأن نص الحديث السابق خص الحداد بالزواج، ولأن ذات النكاح الفاسد ليست زوجة على الحقيقة.

والإحداد واجب شرعاً على الزوجات. واتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على الرجمية؛ لأنها في حكم الزوجة، لها أن تنزين لزوجها، وتستشرف له ليرغب فيها ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية.

واتفقوا أيضاً على وجوب الحداد على المترفى عنها زوجها، للحديث السابق: السابق: المارة المارة السابق: المارة وعشراً،

وأوجب الحنفية الحداد أيضاً على المبتوتة أو المطلقة طلاقاً باتناً؛ لأنه حق الشرع، وإظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج، كالمتوفى عنها.

ولم يوجبه الجمهور عليها، وإنما يستحب فقط؛ لأن الزوج آذاها بالطلاق البائن، فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه، ولأنها معتدة من طلاق الرجعية، وإنما يستحب لها الحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد.

ويكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي:

٦٢٦ -----انحلال الزواج وأثاره

أ - الزينة بحلي ولو خاتم من ذهب أو فضة، أو حرير مطلقاً ولو كان أسود.
 وأجاز بعض الشافعية كابن حجر التحلي بالذهب والفضة، وأجاز الحنابلة لبس الحرير الأبيض؛ لأنه مألوف.

 ألطيب في البدن والامتشاط، لا في الثياب، لما فيه من الترفه واجتذاب الأنظار، ومنعها المالكية من الاتجار في الطيب وعمله.

 ٣ - الدهن المطيب وغير المطيب؛ لأن فيه زينة الشعر، ولا يخلو الدهن عن نوع طيب.

 أ - الكحل، لما فيه من زينة العين. وأجاز فقهاء المذاهب كلهم الكحل لضرورة أو حاجة ليلاً لا نهاراً.

الحناء وكل أنواع الخضاب والصباغ، لما روت أم سلمة أن النبي 繼 نهى
 المعتدة أن تختضب، كما سيأتي.

أ - لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر.

ودليل ذلك حديث أم سَلَمة عن النبي ﷺ قال: «المتوفى عنها زوجها: لا تَلْبَس السُمُعَسَفر من الشياب، ولا المحتَّقة (١٠٠ ولا الحُجلي، ولا اتخفضب، ولا تتخمل (١٠ وفي رواية أخرى: «ولا تعتشلي بالطب ولا بالمحتاء، فإنه خضاب» وعن أم عطية قالت: «كنا أنهى أن نحدً على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبّس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب قضيب ١٩٠٠.

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

- (١) الممشقة: المصبوغة بالمَشْق وهو المَغْرة أي الطين الأحمر يصبغ به.
- (٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٢٩٦٦).
- (7) رواه البخاري وسلم عن أم عطية (ليل الأوطأر: ٢٩٥/١) وتوب العصب: نوع من برود الين بعصب خزل أي يجوع، ثم يشد، ثم يعيخ معموياً، فيميح موثى ليقاء ما عصب نه أبيض لم يتصبغ، وإنسا يتصبغ الشدى دون اللحمة، والسدى: ما مُذَّ من خبوط النوب، وضده اللحمة: وهو ما تسح عرضاً.

ويباح لها لبس الأسود في المذاهب الأربعة. ولم يجز الظاهرية<sup>(١)</sup>الكحل ولو لضروة، ولا الأسود؛ لأنه كالأحمر والأصفر، ولم يجز المالكية لبس الأسود إذا كان ينزين به في قوم.

ويباح لها عند الجمهور دخول الحمام المنزلي وغسل الرأس بالصابون ونحوه، ولم يجز المالكية لها دخول الحمام إلا لضرورة.

ولها قص الأظافر ونتف إبط وحلق عانة (استحداد) وإنباع دم الحيض بطيب. فإن تركت المدتوفى عنها الحداد عصيت الله تعالى إن علميت حرمة الديرك، ويعصي ولي الصغيرة والمعتونة في رأي غير الحنفية إن لم يعنمها، وتنقضي علنها بمضى الزمان مع العميان، كما لو فارقت المعربة.

#### سادساً \_ ثبوت نسب الولد المولود في العدة:

يثبت نسب ولد المطلّقة الرجمية من الزوج في رأي الحنفية إذا جاءت بالولد لسنتين أو أكثر، ولو طالت المدة، لاحتمال امتداد طهرها، وعلوقها في العدة، ما لم تقر بانقضاء عدتها، وكانت المدة تحمله.

وبيت نسب ولد الميترنة بلا دعوى، ما لم نقر بانقضاء العدة إذا جامت به لأقل من ستين؛ لأنه يحتمل أن يكون الولد قائماً وقت الطلاق، والحصل عندهم لا يبقى أكثر من ستين، فإن جامت به لتمام ستين من يوم الفرقة، لم يثبت نسبه من الزوج؛ لأنه حادث بعد الطلاق، فلا يكون شعه لأن وطأها حرام، إلا أن يدعيه الزوج؛ لأنه التزمه، ولد وجه بأن وطنها بشيهة في العدة.

ويثبت نسب الولد المتوفى عنها زوجها، ولو غير مدخول بها، إذا لم تقر بانقضاء عدتها، ما بين الوفاة وبين سنتين.

وإذا اعترف المعتدة مطلقاً (أي معتدة) بانقضاء عدتها، ثم جامت بولد لاأفل من مستة أشهر من وقت الإقرار، ثبت نسبه، لظهور كذبها بيقين، فبطل الإقرار. وإن جامت به لسنة أشهر فاكتر، لم يثبت نسبه؛ لأنه علم بالإقرار أنه حدث يعده؛ لأنها أمينة في الإخبار، وقول الأمين مقبول إلا إذا تحقق كذبه.

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٠/ ٣٣٥، مسألة ٢٠٠٠.

وتنطبق هذه الأحكام في المذاهب الأخرى، بملاحظة أن أقصى مدة الحمل عند الشافعية والحنابلة أربع سنين، وعند المالكية: خمس سنين.

## سابعاً ـــ ثبوت الإرث في العدة:

إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً، ورثه الأخر لا خلاف، سواء أكان الطلاق في حال المرض أم في حال الصحة؛ لبقاء الزوجية حكماً، فتكون سبأ لاستحقاق الإرث من الجانبين.

فإن كان الطلاق بائناً أو ثلاثاً في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر.

وإن كان الطلاق بائناً أو ثلاثاً في حال المرض، فإن كان برضاها لا ترت بالإجماع، وإن كان يغير رضاها فإنها ترث من زوجها عند الجمهور مملاً بما روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعشان وعلي وعاشة وأبي بن كعب، ومعاملة للمطلق ينقيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار، وقد تقدم بياناه. ولا ترت عند النافية، أوزال الكام بالإبانة أو الثلات، فلا يثبت الأرث.

# ثامناً ــــ لحوق الطلاق في العدة:

إن طلق الرجل زوجته طلقة فقط، فاعتدت منه، ثم طلقها طلقة ثانية وثالثة، فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة. وقد سبق بيانه في بحث الطلاق الرجعي والبائن.

#### الاستبراء:

معناها منة طلب البراءة. وشرعاً: تربص الأمّة الرقيقة مدة بسبب ملك البمين حدوثاً أو زوالاً أو بشبهة، أو تربص المزني بها، لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد (^).

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق، منعاً من اختلاط المياه واشتباه الأنساب،

(1) الدر المختار: ٥/٢١٤ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣/٨٤٠، الشرح الصغير: ٢٧٧/٢،
 ٧٠١، كشاف الثناء: ٥٠٣/٥ ومابعدها.

حتى لو أنكره شخص، كفر في رأى بعضهم للإجماع على وجوبه(١١)، ولقوله ﷺ في سبى أوطاس(٢): الا توطأ حامل حتى تضع، ولا غيرُ حامل حتى تحيض حيضة»(٣٠) وقوله عليه السلام: «لا يقعن رجل على امرأة، وحملها لغيره»(٤) وقوله أيضاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقى ماءَه ولدَ غيره»(°° وزاد أبو داود في روايته: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبر ثهاء.

اسبابه: ذكر الفقهاء أسباباً للاستبراء هي ما يأتي:

رأي الحنفية(١): يجب الاستبراء بملك الاستمتاع بالأمة ملك اليمين، بأي نوع من أنواع الملك كشراء، وإرث، وسبى، ودفع بدل جناية، وفسخ بيع بعد القبض ونحوها كهبة ورجوع عنها، وصدقة، ووصية، وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة.

ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها بأن يعقد عليها عقد زواج ويقبضها ثم يشتريها، فتحل له للحال.

وذكر الشافعية(٧) سببين للاستبراء: وهما - كما قرر الحنفية - ملك وزوال ملك، ثم قالوا: قد يجب بسبب آخر، كأن يطأ رجل أمة غيره ظاناً أنها أمته، أي الوطء بشهة.

أما الملك: فهو ملك أمة بشراء، أو هبة، أو سبى بعد القسمة، أو رد بعيب، أو تحالف أو إقالة، أو قبول وصية أو غيرها كفسخ بفلس ورجوع في هبة. ويجب

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) أوطاس: واد في ديار هوازن، قال ابن حجر: والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري (تيل الأوطار: ٦٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن رويفع بن ثابت (انظر الحديثين في نيل الأوطار: ٦/

<sup>(</sup>٦) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٦٥، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) مغني المحتاج: ٣/ ٤٠٨ - ٤١٠، المهذب: ١٥٣/٢.

استبراء مكاتبة لم تستطع أداء أفساط الكتابة، لمود ملك التمتع بعد زواله، واستبراء مرتدة في الأصح، لزوال ملك الاستمتاع ثم إعادته، ويجب استبراؤها ولو منتقلة من ملك صبى أو امرأة.

وأما زوال الملك: فهو زوال الاستمتاع عن الأمة الموطوءة أو المستولدة، بعتق أو موت السيد.

وإن ملك شخص أمة مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو ذات زوج، لم يصح استبراؤها في هذه الأحوال؛ لأن الاستبراء يراد للاستباحة، ولا توجد الاستباحة في هذه الأحوال. فإن زالت الزوجية أو العدة أو الردة، وجب الاستبراء في الأظهر.

وأما ا**لحنابلة<sup>()</sup> ف**ذكروا ثلاثة أسباب للاستبراء: هي ملك وإزالة ملك وعتق، وإيضاحها فيما يأتي:

 أ = إذا ملك ولو طفلة أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غيرها مما ذكر في المذهبين السابقين، فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها إلا بالاستيراء بحيضة إذا كانت تعيض، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملاً.

أن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز له ذلك حتى يستبرئها
 كما سبق في الحالة الأولى.

﴿ إذا أعتق أم ولده أو أعتق أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها أو مات
 عنها، لزمها استبراه نفسها؛ لأنها موطوءة له وطأ له حرمة، فلزمها استعلام براءة
 رحمها، كالموطوءة بشبهة.

وأما مذهب المالكية(٢) فقد حدد أربعة أسباب للاستبراء وهي:

أ- حصول ملك الأمة بشراء أو إرث أو هبة أو غنيمة أو غيرها، ولو من صبي
 أو امرأة، كما سبق في المذاهب الأخرى. ويبجب الاستبراء على كل من المتملك

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٥/٧٠٥-٥٠٩.

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية: ص ٢٤٠، الشرح الصغير: ٧٠١/٢-٧٠٤.

الذي صارت إليه، وعلى البائع، وإن انفقا على استبراء واحد، جاز. ورأى بقية الأنمة أن الاستبراء على المشترى خاصة. وهذا سب منفق عله.

# ويجب الاستبراء بشروط أربعة في رأي المالكية وهي:

أولاً - إن لم تعلم براءتها: فإن علمت براءتها من الحمل كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده، وحاضت زمن ذلك، ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها، ثم اشتراها فلا استراء عليها.

ثانياً ــ ولم تكن مباحة الوطء حال حصول الملك، كزوجته التي يشتريها مثلاً. فلا استبراء عليه، وهذا متفق عليه بين المذاهب.

ثالثاً \_ ولم يحرم وطؤها في المستقبل، كعمته وخالته من نسب أو رضاع، وكأم زوجته، فلا استبراء عليها لعدم حل, وطنها.

زوجته، فلا استبراء عليها لعدم حل وطئها. رابعاً ــ وأطاقت الوطء: فلا استبراء لصغيرة كبنت خمس سنين، لعدم إمكانه

> عادة. ۴ - زوال الملك بعتق أو بموت السيد أو بغيرهما. وهذا متفق عليه.

٣ - الزنى: إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة، استبرتت عند المالكية والحنابلة

بثلاث حيضات، والأمة بحيضة، والحامل منها بوضع حملها. \$ - سوء الظن: من تطرق إليها سوء الظن من خروج في الطرقات وغيرها،

سود المستمر، مسروا يبهد بسس من حرب المحفق المستمر الوطن المستمر الوطن المستمود أو الدين المستمود أو المن المستمود أو المستمود عن المستمود المستمود والا كانت حاملاً فوضع المعمل.

#### نوع الاستبراء ومدته:

لا يجوز في الاستبراء<sup>(١)</sup>الوطء ولا غيره من الاستمتاع كتقبيل ونظر بشهوة. وأجاز الشافعية الاستمتاع بغير الوطء في المسبية التي وقعت في سهمه من الغنيمة،

 (1) الدر المختار: ٥/ ٢٦٥، القرانين الفقهية: ص ٢٤٠، مثني المحتاج: ٢١٢/٣، كشاف القنام: ٥/ ٥٠٤.

لمفهوم الخبر السابق: ﴿أَلَا لَا تَوْطَأُ حَامَلَ حَتَى تَضْعُ، وَلَا غَيْرِ ذَاتَ حَمَلُ حَتَى تَحْيَضَ حَيْضَةًا.

واتفق الفقهاء عملاً بهذا الحديث على أن استبراء من تحيض بحيضة، والحامل بوضع الحمل. واختلفوا فيمن لا تحيض وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض<sup>(۱)</sup>:

مذهب الحنفية والشافعية: تستبرأ بشهر؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلّقة، فكذلك في الاستبراء.

ومذهب المالكية، والجنابلة في المشهور عن أحمد كما في المغني: تستيراً الصغيرة والآيسة بثلاثة أشهر؛ لأن كل شهر قائم مقام قرء، وتستيراً الآيسة الحرة بثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء. وجاء في كشاف القناع أن من لا تحيض تستيراً بشهر.

أما من تأخر حيضها عن عادتها ولو لرضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز الحيض من غيره، فتستيراً بثلاثة أشهر أيضاً في رأي المالكية، وبعشرة أشهر في رأي المائلية، وبعشرة أشهر لوي رأي الحجيفة أن روتم حيضها ولم تدر رأي الحجيفة أن روتم حيضها ولم تدر ما من مرض أو رضاع أو نفاس، ولم تزل في الاستيراه حتى يعود الحيض، فتستيرئ نفسها بحيضة، إلا أن تصير آيسة فتستيرئ نفسها استيراه الأيستية بنشم في كالحرة نفسها استيراة الإيستية تأسير كالحرة تستيراً بنفسها فهي كالحرة الدين تعتبراً بنفسها فهي كالحرة الدين الدي

وهل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل؟

إذا زنت الزوجة أو تزوج رجل امرأة زواجاً متفقاً على بطلانه كأن يتزوج محرمة أو معتدة يعلم حالها أو زوجة يعلم أنها زوجة غيره ثم دخل بها.

فإن حملت المرأة في هذه الحالة، فلا يحل لزوجها أن يقربها حتى تضع الحمل باتفاق المذاهب.

وأما إن لم يكن هناك حمل: فلا تجب العدة عند الحنفية والشافعية في الزنا

(۱) الرد المختار: (۱۳۲۰) القوانين الفقهية: ص ۲۰۶۰ الشرح الصغير: ۷۰۵۲ ومايعدها، مغني المحتاج: ۱۱/۳۶ كشاف القناع: (۱۱/۵، المغني: ۷۹۹/۵، ۵۰۳–۰۵۰ المهذب: ۱/۵۶/

ولا في الزواج الباطل؛ لأنه في حكم الزنا، واستحسن الإمام محمد بن الحسن استداءها بحيضة.

ويجب عند المالكية والحنابلة استبراؤها بثلاث حيضات منذ وطثها الرجل،

سواء فارقها أو مات عنها، ويحرم على زوجها أن يقربها في مدة الاستبراء.

أما إذا تزوجها الرجل، وهو لا يعلم بأنها زوجة غيره، ودخل بها، ثم فرق بينهما، وجب عليها العدة بالاتفاق؛ لأن العقد يكون فاسداً، والعقد الفاسد تجب العدة فيه بالدخول اتفاقاً.

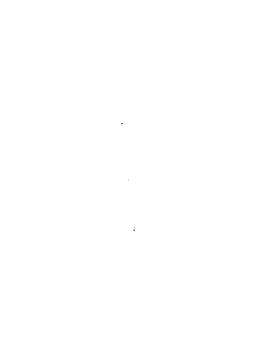

#### الباب الثالث

# حقوق الأولاد

يشتمل على خمسة فصول: الأول ـ النسب.

> الثاني ـ الرضاع. الثالث ـ الحضانة.

الثالث \_ الحضاء الرابع \_ الولاية.

الخامس ـ النفقات ـ نفقة الأولاد والزوجة وغيرهم.

والكلام فيها لأن بناء الأسرة بناء قوياً لا يتم إلا بثبوت نسب الأولاد من آبائهم، حتى يحفظوا من الضياع، وبإرضاعهم؛ لأن الرضاع أول مقومات الحياة

النهم، حتى يحمدوا من الضياع، ويراضاعهم؛ لانا الرضاع اون مغوماله الحياة الأولى الأولى المواة ووالطافولة، الأولى ويطافولة، ويالولاية عليهم في النفس والمال إن كان لهم مال، لاحتياجهم إلى من يرعى شؤونهم في التربية والتليم، وحفظ أموالهم واستثمارها، وبالإنفاق عليهم قبل البلوغ بسبب مجزهم.

وأبحث هذه الفصول تباعاً فيما يأتي:

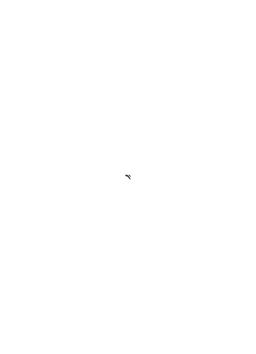

#### الفصل الأول

#### النسب

يشتمل على تمهيد ومبحثين: الأول ـ في أسباب ثبوت النسب، والثاني ـ في طرق إثبات النسب:

#### تمهيد \_ عناية الشرع بالنسب وتحريم التبني والإلحاق من طريق غير مشروع:

النسب أقوى الدعاتم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برياط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبغيضة، فالولد جزء من أبيه، والأب يعض من ولده. ووابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفسم عاداء وهو نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان، إذ لولاها لتفكك أواصر الأسرة، وقابت الصلات بينها، ولما يقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لذا أمن اله على الإنسان بالنسب، فقال سبحانه: ﴿وَهُوْ اللَّذِي عَلَى بَنْ اللَّهِ بَعْلَ مَبْكُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ بَعْلَ مَبْكُمُ اللَّهِ مَنْ اللّهِ بَعْلَ مَبْكَمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ بَعْلَ مَبْكُمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ بَعْلُ مَبْكُمُ اللّهِ اللّهِ بَعْلَ مَبْكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بِعْلَى مِنْ اللّهِ بَعْلُ مَبْكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ومنع الشرع الآباء من إنكار نسب الأولاد، وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي، فقال ﷺ: «أبيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم"<sup>(1)</sup>، فليست من الى في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه،

<sup>(</sup>١) أي أنها أتت بولد زنا.

١٣٨ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامةه(١).

ومنع الشرع أيضاً الأبناء من انتسابهم إلى غير آبانهم، فقال ﷺ: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام (٢٦) وقال أيضاً: همن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المنتابعة إلى يوم القيامة، ٢٠٠٠).

وحرمت الشريعة نظام النبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام، وقد تبنى النبي ﷺ زيد بن حارثة قبل النبوة، وكان بدعى زيد بن محمده إلى أن نزل قود تعالى: ﴿ وَيَمْ عَلَمَ أَنْ مِنْ الْمَنْكُمْ فِي الْمُعْ وَلَكُمْ مِالُوهِمْ مِنْكُمْ وَلَكُمْ الْمُوفَّمِ فَي الْمُعَلِّمِينَا الْمَنْقُو وَقَلْ اللَّمَ يَعْدَلُمُ اللَّمَةِ وَلَى اللَّمَ عَلَيْكُمْ اللَّمَةِ وَلَى اللَّمَ يَعْدَلُهُ وَلَقُوا اللَّمِ اللَّمِينَا اللَّمَةِ اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينِيا فَي اللَّمِينَا اللَّمِينِيا عَلَى اللَّمِينَا اللَّمِينَ اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِينَا اللَّمِنَا اللَّمِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِيلِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا اللَّهُ الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا اللَّهُ الْمُعْلَمِينَا اللَّهُ الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا اللَّهُ الْمُعْ

قالعدل يقضي والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي، لا لأبيه الدورو، والإسلام دين الحق والعدل، والعنصر الغريب عن الأسرة ذكراً أو أتش لا ينسجم معها نظماً في خلق ولا دين، وقد تقع مفاصد ومتكرات عليه أو منه لاحسامه بأنه أجنبي، فمن تبنى لقيطاً أو مجهول النسب دون أن يدعي أنه ولده، لم يكن ولده حقيقة، فلا يتبن التوارث بينهما، ولا تجري عليه أحكام التحريم بالقرابة، ومن كان له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن جهل أبوه دعي مولئ وأخاً في الدين، منعاً من تغيير الحقائق، وحفظاً لحقوق الآباء والأولاد من الضياع أو الانتفاص، وتوفيراً لوحقة الانسجام في الأسرة، فكثيراً ما أساء الولد المتبنى للزوجين وتوفيرا في العرض والمال.

لكن لم يمنع الإسلام تربية ولد لقيط وتعليمه، ثم حجبه عن الأسرة بعد البلوغ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَخَارِيُّ وَمُسَلَّمُ وَأَبُو دَاوَدُ وَابَنَ مَاجَهُ عَنْ سَعَدَ بَنْ أَبِي وَقَاصَ وَأَبِي بَكُرَةَ، وَهُو

صحيح. (٣) رواه أبو داود عن أنس.

- I'm-

أو قبله يقلبل، وإنما قتح باب الاحسان إليه على أوسع نطاق، وهذ ذلك انفاقاً للنفس من الهلاك، وإحياء لنفس بشرية، ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً. ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو فيرشرعية، أم نسب الولد من أبيه، فلا يشبته أو الإفراد المناسبة والمناسبة أو المواجه المناسبة، وأبطن الإسلام ما كان في الجاهلية من إلساق الأولاد عن طريق الزنا، فقال في «الولد للفراش، ولمعاهر الحجوء ("ومعناه أن الولد يلحق الله الله المناسبة عن عن طريق الزال المؤلفة في رأي الأكثر، وقد يهجر به عن حالة الافتراض، وأما الزنا فلا يصلح صبياً لإلبات النسب، وإنها التحادر الحجارة.

وقد دل ظاهر الحديث على أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في الزواج الصحيح أو الفاسد. وهو رأي الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد؛ لأن مجرد المظلة كافية. ورد بعنع حصولها بمجرد العقد، بل لا بد من إمكان الوطء<sup>(77</sup>.

## المبحث الأول ـ أسباب ثبوت النسب:

لا بد قبل بيان أسباب ثبوت النسب من توضيح أمور ثلاثة:

الأول ـ مدة الحمل.

الثاني \_ الخلاف في الولادة وتعيين المولود. الثالث \_ إثبات نسب الولد بالقيافة.

# مدة الحمل:

لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة إلا إذا أتى في فترة واقعة بين أقل الحمل وأكثرها، كما أبنا سابقاً في بحث العدة وغيرها.

(١) رواء الجماعة إلا التربقي، والجماعة: أحمد وأصحاب الكتب السنة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٧٨).
 (١) نيل الأوطار: ٢٩٧١/ وما يعدها، يداية المجتهد: ٢٥٢/٣ البدائع: ٢١٢/٣ فتح اللهر: ٢٠٢/٣ .

- ١٤٠ \_\_\_\_ حقوق الأولاد

أما أقل الحمل: فقد اتفق الفقها ("على أن أقل مدة الحمل سنة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطء في رأي الجمهور، ومن وقت عقد الزواج في رأي أبي حنيفة، لأن المرأة هي فراش للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم «الولد للفراش». ودليل الجمهور: أن المرأة ليست بفراش إلا بإمكان الوطء، وهو مم الدخول.

ودليل إجماع العلماء على أقل مدة الحمل: العمل بمجموع آيتين في القرآن الكريم هما: ﴿وَحَلَمُ وَصِنَامُ يَنْتُونَ شَرَّا ﴾ (الاحقاف: ١٥/١٦) ﴿ وَنِصَالُم فِي عَاشِيْ ﴾ والله: ١٣/١١) فالآية الأولى حددت الحمل والفصال، أي الفطام بثلاثين شهراً، وحددت الآية الثانية الفصال بعامين، فبإسفاط مدة العامين للفصال تكون مدة الحمل سنة أشهر، والواقم والطب يؤيدان ذلك.

وروي أن رجلاً تزوج، فولدت امرأته لسنة أشهر من وقت الزواج، فرفع الأمر إلى عثمان الله، فهمَّ برجمها، فقال ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم إلى كتاب الله لخصمتكم - أي غلبتكم - قال الله تعالى: ﴿ وَمَثَلَمُ وَلَمَسُلَمُ تَشَوَّلُ وَمَشَلَمُ تَشَوَّلُ وَالْمَسُلَمُ فَيْ تَشَرُّ ﴾ [الاحقاف: ٢٥/٤٦]وقال: ﴿ وَفَسَلَمُ فِنَ كَانَبُولِ القمان: ٢٥/٢١)، فلم يبق للحمل إلا سنة أشهر، فأخذ عثمان بقوله، ودراً عنها الحد<sup>(٢٥)</sup>.

وأما أكثر مدة الحمل: ففيه للعلماء أقوال(٣٠أشهرها ما يأتي:

أ – سنتان وهو رأي الحنفية، لقول عائشة : الا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بفلكة مغزل، (<sup>4)</sup>فإن ولد الحمل لسنتين من يوم موت الزوج أو طلاقه، ثبت نسبه من أيه المطلق أو العيت.

بداية المجتهد: ٢/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٣/ ٢١١.

 <sup>(</sup>٣) القر المختار: ٢/ ٨٥٧، فتح القلير: ٣، ٣١٠ الكتاب مع اللباب: ٣٠/ ٨٧، بداية المجتهد: ٢/ ٣٥، مغني المحتاج: ٣٠ ،٣٩، المغني: ٧/ ٤٧٧ وما بعدها، المحلى: ١/ ٥٨٥، مسألة: ٢٠١١.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما.

E1 ]

أ – أربع سنين، وهو رأي الشافعية والحنابلة، لأن ما لا نص فيه يرجم فيه إلى
الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين؛ لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين،
كما قال الإمامان أحمد والشافعي، وكما ذكر سابقاً.

فإذا ولدت المرأة لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه، ولم تكن تزوجت، ولا وطئت، ولا انقضت عدتها بالقروه ولا يوضع الحمل، فإن الولد لا حق بالزوج، وعدتها منقضية بوضعه.

وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ، أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية، لم يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح، والبينونة منه.

خمس سنين: وهو المشهور عن المالكية والليث بن سعد وعباد بن العوام،
 قال مالك: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين.

ع. منة قمرية: هو رأي محمد بن عبد الحكم من المالكية.

- تسعة أشهر قمرية: وهو رأي ابن حزم الظاهري، وعمر بن الخطاب عليه. ويقلم أن الأقوال الثلاثة الأولى روعي فيها إنجار بغض النساء اللاتي تربن أن انتفاع البيطن علامة الحمل، للما قال المشادة وهذه المسالة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقوب إلى المعتاد، والحكم إنها يجب بالمعتاد، لا بالنادر، ولعلمه أن يكون مستجلاً.

ونصت المادة (١٥) من القانون المصري رقم (٢٥ لسنة ١٩٢٩) على أنه: ولا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها ٦٤٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

من حين العقد، ولا لولد زوجة بعد سنة من غيبتة الزوج عنها، ولا لولد المطلّقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة».

وأخذ بهذا التقرير في كل من تونس والمغرب وغيرهما.

# الخلاف في الولادة وتعيين المولود:

قد يقع اختلاف بين الزوجين في ولادة المعندة أو في تعيين المولود أثناء المدة التي يثبت فيها النسب<sup>(۱)</sup>.

أما الخلاف في ولادة المعتدة: فهو أن تدعي المعتدة ولادة ولد خلال المدة التي يتب فها النسب، ويتكر الزوج قائلاً: إنها لم تلد، وهذا الولد لفظ، فلا يتب نسبه مته عند أبي حنيفة إلا إذا شهد بولادتها رجلان، أو رجل وامرأتان؛ لأن عدتها انقضت بإقرارها بوضع الحمل، فاحتيج إلى إثبات النسب، بنحو مستقل في القضاء ولا يتبد إلا يحجة كاملة.

وقال الصاحبان: يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة، لأن الفراش: وهو تعين المرأة لمناء الورح، بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده، قائم يقيام المدف، وقيام اللغة، وقيام منزم لملنسب، فلا حاجة لإبنائه، وإنما الحاجة إلى تعيين الولد، وهو يحصل بشهادة امرأة واحدة، كما في حال قيام الزواج أو ظهور الحبل أو إقرار الزوج به. وهذا هو المعمول به في محاكم مصر؛ لأن العرأة ما دامت في العدة فإن سبب ثوت النسب قائم.

واتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباء على أنه إذا كان هناك حيل ظاهر، أو اعتراف من الزوج بالولد أو الحبل، أو كان الزوج قائماً، فيثبت النسب من الزوج يلا شهادة، والقول قول المرأة في الولادة بينها.

وأما الاختلاف بين الزوجين في تعيين المولود: فهو أن يعترف الزوج بالولادة، ولكنه ينكر شخص المولود، بأن يقول: إنها ولدت بنتاً، وهذا الولد غلام. فيتعين

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٣٠٦/٣٠٦-٣٠٩.

النسب

المولود بشهادة امرأة واحدة باتفاق الحنفية وهو رأي الحنابلة أيضاً، لما رواه الما المادولة المادولة أيضاً لما المادولة أن النبي على أجاز شهادة القابلة، ولما رواه ابن أبي شبية وعد الرزاق عن الزهري قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه فيرها من ولادات النساء وعويهن (١/١).

وقال المالكية: تعيين المولود كالولادة لا يثبت إلا بشهادة امرأتين.

ورأى الشافعية: أن أمور النساء لا يكفي فيها أقل من أربع نسوة، لأن الله عز وجل جعل مكان الرجل الواحد شهادة امرأتين.

#### إثبات نسب الولد بالقيافة:

إذا تزوجت المعتدة بزوج آخر في أثناء عدتها من زوج سابق، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فمن الذي يلحق به؟

وإذا ادعى رجلان أو ثلاثة لقيطاً، فمن الذي يحكم له به؟ هل يمكن إثبات نسب الولد في هاتين الحالتين بالقيافة أو بالقافة؟ والقيافة: تتبع الأثر، والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه الناس.

اختلف الفقهاء على رأيين في الاعتماد على القافة<sup>(٢)</sup>:

فرأى الحنفية: أن الأصل ألا يمحكم لأحد المتنازعين في الولد، إلا أن يكون هناك فراش<sup>(٣)</sup>، نقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش؛ فإن عدم الفراش أو اشتركا في الفراش، كان الولد بينهما، ولا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاء الثان لهما جميعاً.

ورأي الجمهور وهم (مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي): أنه يحكم بالقيافة، بدليل قول عائشة: ﴿إنْ رسول الله ﷺ دخل علميٌّ مسروراً، تبرُق أسارير

<sup>(</sup>١) نصب الرابة: ٣/ ٢٦٤.

 <sup>(</sup>۲) بداية المجتهد: ۲۰۳۲ وما بعدها، المخني: ۴۸-۶۵۳ نيل الأوطار: ۲۸۲۲ وما بعدها.
 (۳) ختلف في معنى الفراش، فلهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة، وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وقبل: إنه اسم للزوج، وفي القاموس: إن الفراش زوجة الرجل.

٦٤٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وجهه، فقال: ألم تري أن مُجَزِّزًا (<sup>(۱)</sup>نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضه<sup>(۲)</sup>ففيه دليل على ثبوت العمل بالقافة.

وأتبت عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك الحكم بالقافة، فكان عمر يليط "الإسلام ـ فأتي رجلان الميليط "الإسلام ـ فأتي رجلان المنافقة في الإسلام ـ فأتي رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة ، فلحا قائلة ، فنظر إليه، فقال القائلة . لقد اشتركا فيها، فضريه عمر بالذرة، ثم دها المرأة، فقال: أخيريني يخيرك، فقالت: كان هذا الأحد الرجعين يأتي في إلى الأهلها، فلا يفارقها حتى يُظن، ونظن أنه قد استمر بها المرحد ثم نام المنافقة عنها، فأخريقت عليه دماً، ثم خلف هذا عليها، تعني الأخرى الأورى إليها شعني الأخرى الأورى إليها شعني الأخرى الأورى الإنهاء شعني الأخرى وكان الإنهاء شعن الأعراء وكان إليها شعن الأكالوا: المنافقة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع.

## أسباب ثبوت النسب من الأب:

سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:

- ١ الزواج الصحيح.
  - ٢ الزواج الفاسد:
  - ٣ الوطء بشبهة.
- ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي:

### أولاً \_ الزواج الصحيح:

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب

- (١) تيرق أسارير وجهه: أطلق على ما يظهر على وجه من سره، وسمي هذ الرجل القائف مجززاً لأنه جزّ نواصي قوم، وهو منجزز العدلجي.
  - (٢) رواه الجماعة عن عائشة (نيل الأوطار: ٦/ ٢٨٢).
    - (٣) ألاط فلاناً بفلان: ألحقه به.
    - (٤) رواه مالك عن سليمان بن يسار.

TEO )\_\_\_\_\_

إلى زوجها، للحديث المتقدم: االولد للفراش؛، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية(''):

الشعرط الأول — أن يكون الزوج معن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً 
في رأي المالكية والشافعية، ومثلة في رأي الحنفية والحنابلة السراهق: وهو عند 
الحنفية من بلغ التنبي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت 
علقد الواجح. ولا يشت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي 
قفط عضوه التناسلي وأنتباد. أما الخصي: وهو من قطعت أثياه أو اليسرى فقط، 
فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن 
قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه، وإن

ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة <sup>(٢)</sup>من المجبوب الذي يقي أنتياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه ويقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنشيه.

الشوط الثناني أن يلد الولد بعد سنة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأنش المندة المحمل وهي سنة أشهر، لا يتبت نسبه من الزوج افقاقا، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاء الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن العرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد أخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وط، بشيئة، مراعاة لمصلحة الولد، وسنراً للاحراض بقدر الإمكان.

الشرط الثالث \_ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه، وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي، أو الإمكان القعلي والعادئ؟

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۱/۲۱ وما بعدها، الدر المختار: ۲/۸۵۷ وما بعدها، فتح القدير: ۲/۳۰۱، المغنى: ۲۲۸/۷ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣٩٦/٣، المغني: ٧/ ٤٣٠.

٦٤٦ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

قال الحنفية: الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط، فعنى أمكن التقاء الزوجين هقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لسنة أشهر من تاريخ العقد، حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً. فلم تزوج مشرقي مغربية، ولم يلتفيا في العقد، حتى ولو لم يثبت التلاقيها من باب الكرامة، وكرامات الأولياء حق، فتظهر الكرامة بقطع المسافة المنفية في العدة القليلة، ويكون الزوج من أهل الخطؤة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة. وفي رأيي أن هذا التعليل غير مقبول عادة، والصحيح أن الحنفية يشترات من عن تاريخ العقد، عملاً بحديث الولد للفراش، وإن لم يتحقق إمكان الوطء أو اللخول. وفي هذا احتياط للولد وعدم ضياعه وستر على العرض، ومنع من الوقوع مشكلة اللقطاء، فالحق الولد بمن له زوجية صحيحة. فإن تيقين الزوج أن الولديس منه فله أن ينفيه باللهان.

ورفض الألمة الثلاثة ملذا المنطق، وقالوا: يشترط إمكان التلاقي بالفعل أو الحس والعادة، وإمكان الوطء والدخول، لأن الإمكان العقلي نادر ولا يصبح أن يكون له دور في نطاق العقود الظاهرة، والأحكام إنما تبني على الكثير الغالب والظاهر المشاهد، لا القليل النادر، أو الخفي غير المحتمل عادة، فلو تأكد عدم اللقاء بين الزوجين فعلاً، لم يثبت نسب الولد من الزوج، كما لو كان أحد الزوجين صحيناً أو غاباً في بلد بعيد غية امتدت إلى أكثر من أقسى مدة الحمل، لذا أخذت القوانين بهذا الرأي، وهو الصحيح لا تفاقه مع قواعد الشريعة والعقل.

وفائدة الخلاف: أن الولد لا ينتفي نسبه في رأي الحنفية إلا باللعان، وينتفي بدون لعان في رأي الجمهور، لعدم إمكان التلاقي بين الزوجين عادة.

#### موقف القانون من هذا السبب:

نص القانون السوري م(١٢٩) على مايلي:

١ - ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
 أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

ب\_ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد
 الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

النسب

 إذا انتغى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أوادعاه.

٣ – إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

وقضى الفانون المصري رقم (٣٥) لسنة ١٩٢٩ في المادة (١٥) يمنع القضاء من سماع دعوى نسب الولد في حالة الإنكار إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين وزوجته من حين العقد إلى الولادة، كما قضى بمتمهم من سماع مثل هذه الدعوى إذا أثت الزوجة بالولد بعد سنة من غيبة الزوج عنها.

# وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح:

الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول:

 أ ـ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة، ثم ولدت ولداً بعد الطلاق،
 فإن أنت به قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطلاق، ثبت نسبه من الزوج، للتيفن بأنها حملت به قبل الفرقة.

وإن أتت به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق، فلا يثبت نسبه من الزوج، إذ لا نتيقن بحدوث الحمل قبل حصول الفرقة.

ب \_ وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول أو الخلوة، سواء كان الطلاق رجعياً أو مانتاً، أو مات عنها:

فإن أتت المرأة بولد بعد الطلاق أو الوفاة، ثبت نسبه من الزوج، إذا ولدته قبل مشي أقسى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة. وأقصى مدة الحمل هي كما تقدم أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وصنتان في رأي الحنفية، وخمس سنوات في المشهور لدى المالكية.

أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة فلا يثبت نسبه من الزوج المطلق أو المتوفى. وهذا رأي الجمهور.

وفصَّل الحنفية بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فقالوا:

أ \_ إن كان الطلاق رجعياً، ولم تقر المرأة بانقضاء عدتها، ثبت نسب الولد من

٨٤٨ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

الزوج، سواء أنت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو بعد مضي سنتين أو أكثر؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة على زوجها، فيجوز له الاستمتاع بها، ويكون ذلك رجعة.

فإن أقرت بانقضاء العدة، وكانت المدة تحتمل انقضاءها، بأن كانت ستين يوماً في رأي أبي حنيفة، وتسعة وثلاثين يوماً في رأي الصاحبين، فلا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا كانت المدة بين الإقرار والولادة أقل من سنة أشهر لتبين كذبها أو خطاعه في إقرارها. فإن كانت سنة أشهر فأكثر، فلا ينبت نسبه من الزوج إلا إذا الحاداء

ب ـ وإن كان الطلاق بالتاً أو كانت الفرقة بسبب وفاة الزوج، ولم تقر بانقضاء العدة، فلا يثبت نسب الولد إلا إذا أنت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو الوفاة؛ لأن أقصى مدة الحمل عندهم سنتان، فإن أنت به في هذه المدذ، وكان هناك احتمال بأنها حملت به بعد مضي هذه المدذ، لم يكن هناك احتمال بأنها حشلت به قبل الطلاق أو الوفاة.

أما إن أقرت بانقضاء العدة، والمدة تحتمل انتهاء العدة فيها، فلا يشت نسب الولد من الزوج إلا إذا جاء به قبل مضي سنة أشهر من وقت الإقرار، وكانت المدة بين الطلاق والولادة أقل من سنتين.

#### موقف القانون:

أخذ القانون السوري بهذا التفصيل من حيث العبدأ في المادتين (١٣٠، ١٣١) لبيان نسب الولد بعد الفرقة أو وفاة الزوج. فقرر أنه إذا ولدت المطلقة من طلاق رجعي أو بائن أو المتوفى عنها زوجها، فإما أن تكون أقرت بانقضاء عدتها أو لم تقر.

أ ـ فإذا كانت قد أفرت بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد، يثبت نسبه من الزوج إذا ولد لائل من سنة أشهر، أي (۱۸۵٠) يوماً من وقت الإفرار بانقضاء العدة، وأظل من سنة شمسية من وقت الطلاق أو الموت، لتبين كذبها في الإفرار بانقضاء العدة (۱۳۲۸). النسب — النسب

ب ـ وإن لـم تكن أقرت بانقضاء العدة، ثبت نسب ولدها من زوجها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت إذا ولدته لأكثر من سنة إلا إذا ادعاء زوج المطلّقة، أو ادعاء ورثة المتوفى (١٣٠٥).

وهذا هو نفس المقرر في القانون المصري رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩.

## ثانياً ـــ الزواج الفاسد:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح<sup>(۱)</sup>؛ لأن النسب يحتاط في إثبانه إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثيوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط:

 أ - أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل: بأن يكون بالغاً عند المالكية والشافعية، أو بالغاً أو مراهقاً عند الحنفية والحنابلة.

٩ - تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية: فإن لم يحصل الدخول أو الخلوة بعد زواج فاسد، لم يشبت نسب الولد، والخلوة في الزواج الفاسد، كالخلوة في الزواج الفاسحيح، لإمكان الوطء في كل منهما.

واشترط الحنفية حصول الدخول فقط، أما الخلوة فلا تكفي في ثبوت النسب بالزواج الفاسد؛ لأنه لا يحل فيها الوطء بين الرجل والعرأة.

٩ - أن تلد المرأة بعد سنة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة عند
المالكية، ومن تاريخ الدخول عند الحنفية. فلو ولدت العرأة ولداً قبل مضي سنة
أشهر من الدخول والخلوة عند الأولين لا يثبت نسبه من الرجل؛ لأنه يذل على
وجوده قبل ذلك وأنه من رجل آخر. وإذا ولدته المرأة بعد سنة أشهر أو أكثر من
تاريخ الدخول أو الخلوة، ثبت نسبه من الرجل.

ولا ينتفي نسبه عن الرجل إلا باللمان في رأي المالكية والشافعية والحنايلة<sup>(77</sup>. ولا ينتفي نسبه ولو باللمان في رأي الحنفية؛ لأن اللمان لا يصح عند الحنفية إلا بعد زواج صحيح، والزواج هنا فاصد.

الدر المختار: ٢/ ٨٥٧.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ٧/ ٤٠٠.

٦٥٠ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

والمقرر عند المالكية: أن كل نكاح يدرأ فيه الحد، فالولد لاحق بالواطئ، وحيث وجب الحد لا يلحق النسب<sup>(۱)</sup>.

## وقت ثبوت النسب بعد الضرقة من زواج فاسد:

إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاصد بالمتاركة أو تغريق القاضي بعد الدخول، أو الخلوف في وأي المالكية، ثم ولدت العراة قبل مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الفرقة في نتيت نسبة من الرجل. وإن ولدته بعد مضي أقصى مذة الحمل، لا يبت نسبة منه. وأقصى مدة الحمل كما سبق هي أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وخمس سنين في رأي المالكية، وسنتان في رأي الحنفية، وسنة شمسية لدى

#### موقف القانون:

نص القانون السوري على ثبوت النسب في الزواج الفاسد في المادة (١٣٢) التالية، أخذاً بالمذهب الحنفي:

 العولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمثة وثمانين يوماً فاكثر من تاريخ الدخول، ثبت نسبه من الزوج.

لا إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق، لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال
 سنة من تاريخ المتاركة أو التغريق.

## ثالثاً ـــ الوطء بشبهة:

الوطء بشبهة: هو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاصد، مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل: إنها زوجته، فيدخل بها. ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه، فيظنها زوجته. ومثل وطء المطلقة طلاقاً ثلاثاً أثناء العدة، على اعتقاد أنها تحل له.

فإن أتت المرأة بولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء، ثبت نسبه من

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية: ص ٢١١.

الواطئ لتأكد أن الحمل منه. وإن أنت به قبل مضي سنة أشهر لا يثبت النسب منه، لتأكد أن الحمل حدث قبل ذلك، إلا أنه إذا ادعاء ثبت نسبه منه، إذ قد يكون وطنها قبل ذلك بشبهة أخرى<sup>(1)</sup>.

وإذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهة، ثبت النسب من الواطئ، كما يثبت بعد الفرقة من زواج فاسد.

أما إن حدث الوطء بغير شبهة وإنما بالزناء فلا يثبت نسب الولد من الزاني. للحديث المتقدم، «الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولأن الزنا محظور شرعاً، فلا يكون سبباً لتعمة النسب.

#### موقف القانون:

نص القانون السوري على ثبوت النسب بالدخول بشبهة في المادة (١٣٣) التالة:

 ١ ـ الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، يثبت نسبه من الواطميّ.

٢ - متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة، ترتب عليه جميع نتائج
 القرابة، فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

## آثار النسب:

أوضحت الفقرة الثانية من هذه المادة آثار ثبوت النسب، فإذا ثبت النسب، ولو من نكاح فاسد أو وطء بشبهة، ترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة الفرابة، ويستحق به الإرث. وكان ينبغي إفراد هذه الفقرة بمادة مستفلة، لشمولها جميع أسباب ثبوت النسب من زواج صحيح أو فاسد أو بشبهة.

(١) المغني: ٧/ ٤٣١ وما بعدها.

٦٥٢ ﴾

#### المبحث الثاني - طرق إثبات النسب:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي(١):

أ - الزواج الصحيح أو الفاسد.

٢ - الإقرار بالنسب.

٣ - البينة.

# الطريق الأول ـــ الزواج الصحيح أو الفاسد:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

## الطريق الثاني ـــ الإقرار بالنسب أوادعاء الولد:

الإقرار بالنسب نوعان: إقرار على المقر نفسه، وإقرار محمول على غير المقر.

أما الإقرار بالنسب على المقر نفسه: فهو أن الأب بالولد أو الابن بالوالد، كأن يقول: هذا ابني، أو هذا أبي، أو هذه أمي. ويصح هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت، بشروط أربعة متفق على أغلبها بين المذاهب، وهي ما يأتي، وقد ذكرتها في بحث الإقرار، وأعيدها هنا:

أ - أن يكون المقر به مجهول النسب: بأن لا يكون معروف النسب من أب أخر، فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقر، كان هذا الإقرار باطلاً؛ لأن الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الأب، ومتى تأكد ثبوت النسب من شخص، لا يقبل الانتقال منه إلى غيره، فقد لعن النبي هم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه.

<sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۱۵/۳-۲۱۸/۷ /۲۲۸/۷ الشرح الكبير معد الدسوقي: ۲۱۲/۳-٤۱۶، الخرشي: ۲۱٦/۶، مغني المحتاج: ۲۰۹۷، المغني: ۱۸۶۰.

النسب -----

ومجهول النسب عند بعض الحنفية: هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه. وهذا هو الظاهر الآن مع سهولة المواصلات والبحث عن بلد الميلاد.

واستثنى العلماء من هذا الشرط ولد اللعان، فإنه لا يصبح ادعاؤه بالنسب وإلحاقه بغير الأب الملاعن، لاحتمال أن يرجع الملاعن ويكذب نفسه فيما ادعاه من أن الولد ليس منه.

٩ - أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر، بأن يكون اممن بولد مثل المقر، بالمشرا المقر، وذلك في سن تسمع بأن يكون ابمناً للمقر، فلو كان إلى إلى المشراء أو مساوياً له في السن أو مقارباً، بحيث لا يمكن أن يكون ابناً للمقر عادة، لم يصح إقراره؛ لأن الحس أو الراقع يكذبه في هذا الإقرار، فمن قال لغلام: هذا ابني، وكان سن الغلام عشر سنوات، وسن المقر عشرين سنة، لم يعتبر هذا الإقرار عند الحنفية؛ لأن الغلام لا يولد له في الموجعة بالمؤخس النائة عشرة.

وكذلك إذا نازع المقر منازع آخر غيره، لم يثبت نسبه؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارض الإقراران، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.

٣ - أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق، بأن يكون بالغاً عاقلاً عند الجمهور، ومبيزاً عند الحقية؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على العقر، فلا يتعداه إلى غيره إلا ببيئة، أو تصديق من الغير. فإن كان المقر به صغيراً أو مجنوناً، فلا يشترط تصديقهما؛ لأعهما ليسا بأهل للإقرار أو التصديق.

وقال المالكية: ليس تصديق المقر به شرطاً لثبوت النسب من المقر؛ لأن النسب حق للولد على الأب، فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه، إذا الم يقم دليل على كذب المقر.

§ - الا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كلبه المقر له أو صدقه؛ لأن إفرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى، وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة، والدعوى المفردة لسب محجة.

١٥٤ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وبناء عليه إذا كان المقر بينوة الغلام زوجة أو معتدة، فيشترط مع ما ذكر أن يوافق زوجها على الاعتراف بينوته له أيضاً، أوأن تتبت ولادتها له من ذلك الزوج؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة.

ويبطل الإقرار إن صرح المقر في إقراره بأن الولد ابنه من الزناء لأن الزنا لا يصلح سبباً لإثبات النسب، إذ النسب نعمة فلا تنال بالمحظور.

فإذا استوفى الإقرار بالبنوة أو الأبوة هذه الشروط، صح وثبت به نسب المقر له من المقر، وترتب عليه الإرث الشرعي. وإذا صح الإقرار لا يملك المقر الرجوع فيه بعدنذ؛ لأن النِسب إذا ثبت لا يبطل بالرجوع.

وقد اشترط الحتفية لصحة الإقرار بالنسب أيضاً حياة الولد، فلو أقر شخص بأن فلاناً أبته، وكان المقر له بالبنوة ميناً، لم يصح هذا الإقرار، ولا يثبت به النسب؛ إذ لا حاجة بعد الوفاة الإثبات النسب؛ لأنه لا يحتاج السيء إلى تكريم ولا تشريف. لكن استثنى الحنفية منه ما إذا كان للابن المتوفى أولاد، فإن الإقرار بنسبه بعد وفاته، يكون صحيحاً، وعاية لمصلحة هؤلاء الأولاد؛ لأنه يحتاجون إلى ثبوت بسب أيهم، وفي ثبوت نسبة شرف لهم وتكريم.

ولم يشترط المالكية حياة الولد المقر به؛ لأن النسب حق للولد على أبيه، فلا يوقف البائه على حياة الولد، كما لا يوقف على تصديقه، إلا أن الأب لا يرث الاين الذي إستلحفه إلا إذا كان له ولد، أو كان المال فليلاً، حتى لا يتهم الأب أن إقراره لأجل أخذ المال الكثير.

والشروط السابقة تشتوط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير، ما عدا الشوط الاخير.

وقال الشافعية والحنابلة: يشت النسب بالإقرار على الغير بالشروط السابقة، ويشرط كون المقر جميع الورثة، ويشرط كون الملحق به النسب ميتاً، فلا يلحق بالحي ولو كان مجنوناً، لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده حياً ـ بقول غيره.

واما الإهرار بنسب محمول على الغير: فهو الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب، كأن يقر إنسان فيقول: هذا أخى، أوهذا عمى، أو هذا جدي، أو هذا ابن ابني. ويصح بالشروط السابقة، ويزاد عليها شرط آخر، وهو تصديق الغير، فإذا قال إنسان: هذا أخمي، بشرط لشوت نسب عندا لمحنية أن يصدقه أبوه فيه، أو تقوم البية على صحة الإقرار، أو يصدقه اثنان من الورثة إن كان الغير ميناً؛ لأن الإقرار حجة قاسمة علمي العقر، أو لايته على نشد دون غير.

فإن لم يصدقه الغير أو لم يصدقه اثنان من الورثة، أو لم تقم بينة على صحة الإقرار، يعامل المقر بمقتضى إقراره في حق نفسه، فتجب عليه نفقة المقر له إن كان عاجزاً فقيراً، وكان المقر موسراً، ويشارك المقر له المقر في حصته التي يرثها من تركة أيه. هذا رأي الحفية،

وقال المالكية: يأخذ المقر له بالأخوة المقدار الذي نقص من حصة المقر بسبب إقراره.

فإذا أقر ولد باخوة آخر، وأنكره الولد الآخر، أخذ المنكر نصف التركة، وشارك المقر له في النصف الآخر عند الحنفية. وأما عند العالكية فيأخذ المنكر نصيبه كاملاً، ويأخذ المقر له ما نقص من نصيب المقر على فرض أن التركة توزع على ثلاثة.

فلو كانت التركة (١٣) ديناراً مثلاً، أخذ المقر له على رأي الحنفية (٣) دنانير كتصيب المقر، وعلى رأي المالكية أخذ دينارين ويكون للمنكر (١١)، وللمقر (٤) لأن التركة توزع على ثلاثة، ففي حال علم وجود المقر له يكون للمقر (١٦)، وفي حال وجوده يكون له (٤)، فما نقص من نصيه وهو (٢) يأخذه المقر له.

وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان، شارك الورثة في الميراث. وإن لم يصدقه الغير، ومات المقر، ورث منه المقر له، كباقي ورثته.

#### موقف القانون:

نص القانون السوري على الإقرار بالنسب.

نصت المادة (١/ ١٣٤) على شرط كون المقر به مجهول النسب وشرط تصديق الحس، ونصها: ٦٥٦ )-----حقوق الأولاد

الإقوار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب، يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوه.

والفقرة الثانية من هذه المادة نصت على حالة إقرار الزوجة:

 إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة.

ونصت المادة (۱۳۵) على شرط تصديق الغير وشرط تصديق الحس أيضاً: إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له، وكان فرق السن ينهما يحتمل ذلك.

ونصت المادة (١٣٦) على حالة الإقرار بنسب محمول على الغير: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.

#### نوع البيئة في إثبات النسب على الغير:

إثبات النسب على الغير كهذا أخي أو عمي قد يكون بالبينة، وهي عند أبي حنيفة ومحمد: إقرار رجلين أو رجل وامرأتين، كالشهادة.

ويرى مالك: أنه لا يثبت النسب على الغير إلا بإقرار اثنين؛ لأنه يحمل النسب على غيره، فاعتبر فيه العدد كالشهادة.

وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الارث، ثبت نسبه، حتى ولو كان الوارث واحداً ذكراً أو أنمى؛ لأن النسب حق يشبت بالإقرار، فلم يطلب فيه العدد كالدين، ولأن الإقرار قول لا تشترط فيه عدالة، فلم يصح قياسه على الشهادة.

#### الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني:

ليس الإقرار بالنسب هو التيني المعروف؛ لأن الإقرار لا ينشئ النسب وإنما هو طريق لإلبائه وظهوره. أما التيني فهو تصرف منشئ لنسب. ولأن البنوة التي تثبت بالتيني تتحقق ولو كان للمتنبئ أب معروف، أما البنوة التي تثبت بالإقرار فلا تتحقق إلا إذا لم يكن للولد أب معروف.

# الطريق الثالث ــــ البينة:

البينة حجة متعدية لا يفتصر أثرها على المدعى عليه، بل ينيت في حقه وحق غيره، أما الإقرار فهو كما عرفنا حجة قاصرة على المقر لاتتمداء إلى غيره. ونبوت النسب بالبية أقوى من الإقرار؛ لأن البينة أقوى الأدلة اليوم؛ لأن النسب وإن ظهر بالإقرار لكه غير مؤكد، فاحشا, المطلان بالسة.

ونوع البينة التي يثبت بها النسب كما سبق: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبهي حنيفة ومحمد. وشهادة رجلين فقط عند المالكية، وجميع الورثة عند الشافعة والحنابلة وأمر يوسف.

والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه، فإذا رأى الشاهد أو سمعه بنفسه، جاز له أن يشهد، وإذا لم يره أو يسمعه بنفسه، لا يحل له أن يشهد، لقوله 纖 لشاهد: «ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع، (١٠).

#### الشهادة بالتسامع لإثبات النسب:

التسامع: استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع، كما هو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة، والرضاع والولادة والوفاة<sup>(77)</sup>.

ودليلهم: أن هذه الأمور لا يظلع عليها إلا خواص الناس، فإذا لم تجز فيها الشهادة بالسماع، أدى إلى الحرج، وتعطيل الأحكام المترتبة عليها كالإرث وحرمة الزواج.

لكن اختلف الفقهاء في بيان المراد من التسامع، فقال أبو حنيفة: هو أن تتواتر به الأخبار ليحصل للسامع نوع من اليقين.

 (1) رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو حديث واو (سبل السلام: ١٣٠/٤).

 (٢) البيسوط: ١١١/١١، البدائع: ٢٦/٦٦، النسوقي: ١٩٨/٤ وما يعدها، مغني المحتاج: ٤/٨٤٤ ومايعدها، المغني: ١٩/١٦١ ومايعدها. ٨٥٨ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وقال الصاحبان: هو أن يخبر الشاهد رجلان عدلان أو عدل وامرأتان واختار قولهما بعض الفقهاء، بدليل أن القاضي يحكم بشهادة شاهدين، ولو لم ير المشهود به، أو يسمعه بنفسه. ويكفي الشاهد أن يقول: أشهد بكذا، ولا يقول: سمعت.

وتوسط المالكية فقالوا: أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصور، بأن ينتشر المسموع به بين الناس العدول وغيرهم. واشترطوا أن يقول الشهود: سمعنا كذا، ونحوه..

وقال الشافعية في الأرجع، والحنابلة في الأصع مثل قول أبي حنيفة: شرط التسامع سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤهم (أي توافقهم) على الكذب، بحيث يحصل به العلم (أي الليتين) أو اللفن القوي بخبرهم، ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون كذا، وإن كانت شهادته مبنية عليها، بل يقول: أشهد أنه له، أو أنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس.

## الفصل الثاني

# الرضاع

آثرت هنا بحث كل ما يتعلق بالرضاع من أحكام؛ لأن الباحث يرتاح له، فأوضحت حق الولد في الرضاع وما يستنيعه من أحكام، وهذا ما يتعلق بهذا الباب المخصص لحقوق الأولاد، ثم يحثت تأثير الرضاع في تحريم الزواج بسبب القرابة

الناشئة عنه، وما يستلزمه من طرق إثبات الرضاع. فكان هذا الفصل مشتملاً على

مباحث ثلاثة: الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع.

الثاني ـ شروط الرضاع المحرّم للزواج.

الثالث ـ ما يثبت به الرضاع.

الثالث ـ ما يثبت به الرضاع. ما أ. أن أ. كان النف المفار الحديد غير الحنفية ثلاثة: وهم مع

علماً بأن أركان الرضاع في اصطلاح الجمهور غير الحنفية ثلاثة: وهي مرضع، ولبن، ورضيع. ٦٦٠ ] حقوق الأولاد

### المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع:

فيه مطالب أربعة عن وجوب الإرضاع على الأم، واستحقاق أجرة الرضاع، وتقديم الأم على المتبرعة بالرضاع، والمكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة.

# المطلب الأول ـــ هل يجب الإرضاع على الأم؟

اتفق فقهاء الإسلام على أن الرضاع واجب على الأم ديانة تسأل عنه أمام الله تعالى حفاظاً على حياة الولد، سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع، أم مطلَّقة منه وانتهت عدتها. واختلفواً في وجوبه عليها قضاء، أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا؟

قال المالكية بالرجوب قضاء، فتجبر عليه، وقال الجمهور بأنه مندوب لا تجبر عليه، ولها أن تعتنع إلا عند الضرورة"، ورضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه، سواه كانت من مرتبة أدنى أو شريفة، وسواه أكانت في حال الزوجية أم مطلقة. وجاه في المقدعات الممهدات لابن رشد المالكي: ويستحب للأم أن ترضم ولدها.

ومنشأ الخلاف: كيفية فهم السراد من قوله تعالى: ﴿وَالْوَائِنَ كِيْفِيمَنَ ٱلْفَلَكُمْ تَوْلَئِنِ كَامِلِيَّا لِينَ أَرَادَ لَن يُبُغِ الْفِيَاغُ ﴾ السقول: ﴿ وَلِنْ أَرْدُمُ أَنْ تَسْتَشِيمُوا أَوْلِفَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلِيْكُمْ إِنَّ سَلْشُمْ مَا تَافِئُمُ إِلْمُنْإِيفٌ﴾ (المبرد: ٢٣٠/٢)

فعب المالكية: إلى أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدها، فلو امتنعت من إرضاعه بدون عذر، أجبرها القاضي، إلا العرأة الشريفة لثراء أو حسب فلا يجب عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها، فهم فهموا من الآية أنها أمر لكل والدة زوجة أو غيرها بالرضاع، وهو

الرضاع -----

حق عليها، واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة. ولا يجب الإرضاع إيضاً على المطلقة طلاقاً بانناً، لقوله تعالى: ﴿فَيْنَ أَنْضَمْنَ لَكُمْ فَنَاتُهُمَّ أَشُوبُهُمُّ أَشُوبُهُمُّ (الطلاق: ٢٥/٥) فإن هذه الآية واردة في المطلقات طلاقاً بانتاً.

وقالوا: إن معنى قوله تعالى: ﴿لا تُشَكَّآ وَإِنَّهُ ۚ يِفْلِهَا وَلا مَلُولَةٌ أَمْ يَوْلِيَهُ اللهذة: ٢/ ١٣٢٦ أن الأم لا تأبى أن ترضعه إضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يعنم الأم من إرضاعه، وقلك كله عند الطلاق، لان ذكر النهى عن الفرر جاء عند ذكر الطلاق، ولأن النفقة واجبة للمطلقة الرجعية لأجل بقاء النكاح في العات، ولا تستوجب الأم زيادة على النفقة لأجل رضاعه، أما البائن فيجب لها أجر الرضاع بنص الأبة السابقة.

وورد في صحيح البخاري عن النبي ﷺ: اتقول لك المرأة: أنفق عليّ وإلا طلقني، ويقول لك العبد: أطعمني واستعملني، ويقول لك ابنك: أنفق علي، إلى من تكلين؟!ه.

وذهب الجمهور إلى أن الآية أمر ندب وإرشاد من الله تعالى للواللدات أن يرضعن أولادهن، إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غير الأم، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا غَلَّمُرُمُ مَنْتُرْتِهُمُ لَكُمْ أَمْرُكُ﴾ [الطلاق: ١٥/٥] وإنسا ندب للأم إرضاع ولدها، لأن لين الأم أصسلح للطفـــل، وشفقة الأم عليه أكثر، ولأن الرضاع حق للأم، كما هو حق للوليد، ولا يجبر أحد على استيفاء حقه، إلا إذا وجد ما يستدعى الإجبار.

ن و... و عدر. ويفهم منه أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الإرضاع على الأم في ثلاث حالات وهي:

أ - ألا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه، فيجب عندثذ إرضاعه إنفاذاً له من الهلاك، لتعين الأم، كما تجبر المرضعة على استدامة الإجارة بعد مضي مدتها، إذا لم يقبل ثدى غيرها.

- إلا توجد مرضعة أخرى سواها، فيلزمها الإرضاع حفاظاً على حياته.
- ﴿ إذا عدم الأب لاختصاصها به، أو لم يوجد لأبيه ولا للولد مال لاستثجار مرضعة، فيجب عليها إرضاعه، لئلا يموت.

٦٦٢ ﴾

وأوجب الشافعية على الأم إرضاع اللَّبَا: وهو اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبًا، وغيرها لا يغني.

#### استثجار المرضع:

إذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالات، وجب على الأب أن يستأجر مرضعة وتسمى (ظنراً) لإرضاعه، محافظة على حياة الولد، وعلى الظئر المستأجرة أن ترضعه عند أمه؛ لأن الحضائة حق لها، وامتناعها عن الإرضاع لا يسقط حقها في الحضائة، لأن كلاً منهما حق مستقل عن الآخر.

فإن لم يستأجر الأب مرضعة، كان للأم أن تطالبه قضاء بدفع أجرة الرضاع، لتستأجر هي من ترضعه.

ولا يستأجر الأب ولو من مال الصغير أم الرضيع في حال الزوجية أو العدة من طلاق رجعي، ويجوز استنجارها إذا كانت بانتاً في الاصح لدى الحنفية؛ لأن الأب في حال الزوجية والعدة قائم بنفقة الزوجة، ولا يجتمع عليه واجبان، وفي أخلفا الاجرة من مال الصغير أخذ للاجرة على الواجب عليها دياة، وهو الرضاع، أما بعد البينونة فلا تجبر الأم على إرضاع الولد قضاء، فساغ لها أخذ الاجرة على أصارتهاع في رواية صحيحة عند الحنفية وهي المعتمدة كما ذكر ابن عابدين، وفي رواية أخرى رجعها صاحب الهداية: لا أجرة لها؛ لأن لها الثقة في العدة.

## المطلب الثاني ــــ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومدة الاستحقاق وبدء الاستحقاق:

## أولاً \_ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع:

إذا أرضعت الأم ولدها بنفسها أو بإجبارها على الرضاع قضاء، فهل تستحق أجرة على الرضاع؟ في الأمر تفصيل وهو ما يأتي(١١):

(۱) الدر المختار ورد المحتار: ۹۲۹/۳ وما بعدها، أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸۲۸/۶ وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص: ۳/۳۲۶، فتح القدير: ۳/۳۶۶، ودايعدها، أحكام القرآن للجصاص: ۳/۳۲۶،

الرضاع \_\_\_\_\_\_

١ - لا تستحق الأم أجرة الرضاع عند الحنفية والشافعية والحنابلة في حال الزوجية أو أثناء العدة من الطلاق الرجمي؛ لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها، فلا تستحق نفقة أخرى مقابل الرضاع، حتى لا يجتمع عليه واجبان: النفقة والأجرة في أن واحد، وهو غير جائز لكفاية النفقة الواجبة على الزوج.

ووافق المالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجباً على الأم، وهو الحالة الغالبة، أما إن كان الرضاع غير واجب على الأم كالشريفة القدر، فإنها تستحق الأجرة على الرضاع.

 ٢ - تستحق الأم الأجرة على الرضاع بالاتفاق بعد انتهاء الزوجية والعدة، أو في عدة الوفاة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرْتُكُمْ لَكُوْ تَنْهُوكُمْ أَشُورُهُمْ الطلاق: ١/١٥ فهي واردة في المطلَّقات، ولأنه لا نفقة للأم بعد الزوجية وفي عدة الوفاة.

٣ - تستحق الأم الأجرة على الرضاع في معة الطلاق البائن في الأصح عند من الحسلاق، لأولة أنشتن تُكُم من الشخص المنافقة، لأنها كالأجنية، وكذا عند المالكية، لقوله تعالى: ﴿وَإِلَّهُ النَّمُونَ كُمُ النَّفَةِ الْمُؤْمِنُ النَّفَاقِة النَّائِقة الرَّحِية على المنافقة والمحتلفات بائناً الأجرة على الرضاع ، حتى لو كانت حاملاً ولها النققة؛ لأن كلاً من النفقة وأجرة الرضاع وجب بلئيل خاص يه، فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الأخر، وهذا هو المقرر في القانون السوري كنا صابين.

وذكر بعض الحنفية أن المفتى به عدم الفرق بين عدة الرجمي والبائن، فلا تستحق الأم أجرة الرضاع في الحالتين لوجوب النفقة لها مطلقاً، وهذا هو المعمول به في محاكم مصر.

والحاصل: أن المدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على وجوب الرضاع وعدم وجوبه عليها في رأي المالكية، وعلى وجوب النفقة للأم وعدم وجوبها لها في رأي الحنفية.

#### ثانياً \_ مدة الاستحقاق:

اتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق الأجرة على الرضاع هي سنتان فقط، فمتى أتم الطفل حولين كاملين، لم يكن للمرضع الأم الحق في المطالبة بأجرة ١٦٤ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الـرضــاع (") . لـــقـولـه تـــعــالــى: ﴿ وَالْأَوْلَانُ يُرْجِدُنَ أَلِقَلُهُ ثُمِ نَوْقِيَ كَابِيَقِيَّ لِنَ الرَّشَاقَةُ﴾ (البقرة: ٢٣٣/١) د لـت الآية على أن الأب يلزم بنفقة الرضاع في مدة سنتين فقط.

#### ثالثاً \_ بدء الاستحقاق:

تستحق المرضع غير الأم المسماة ظئراً وكذا الأم بعد انتهاء الزوجية الأجرة على الرضاع من تاريخ العقد؛ لأنها مستأجرة للرضاع، فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد.

وأما الأم المدرضع في حال قيام الزوجية أو أثناء العدة من طلاق رجعي، فتستحق الأجرة بالإرضاع في المدة مطلقاً بلا عقد إجارة، في رأي المالكية، وأما في رأي الصنفية على الراجع فين تاريخ قيامها بالأرضاع. وقبل عند المحنفية: من وقت طلبها الأجرء ولا تسقط الأجرة بموت الأب، بل تكون دائنة له أسوة يغرماته، فليست الأجرة نفقة وإنما هي دين يستحق في التركة، إذ لو كانت نفقا يغرماته، فليست من تنقط بالموت نفقة الزوجة والقريب ولو بعد القضاء، ما لم تكن مستدانة بأمر القاضي<sup>70</sup>، وإذا لم يكن للرضيع أب وجبت الأجرة على من يلي الأب في الإنفاق عليه.

# المطلب الثالث ــــ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع:

اتفق الفقهاء على أن الأم تقدم في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر، أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل، أو لم توجد مرضعة إلا بأجر، رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرها، ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضراراً بها، وهو لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿لا تُشَكّدُ وَلِيَّا ۚ وَلَيْهِا ﴾ (البقر: ٢/ ١٣٣) وقوله سبحان: ﴿ وَالْأَلِيَاتُ إِنْفِيمَعُ ٱلْفَالِكُوْ عَرَائِي

<sup>(</sup>١) حاشة ابن عابدين: ٢/ ٩٣١، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین، المکان السابق.

<sup>(</sup>٣) الجصاص، المكان السابق.

الرضاع \_\_\_\_\_

فإن وجدت متبرعة بالارضاع، وطلبت الأم الأجر، أو وجدت مرضعة بأجر أقل منا تأخذه الأم، كانت الأم عند الدائلكية والعنابلة مي الأحق من غيرها بأجر المعتل، لإطلاق الآية السابقة: ﴿إِلَّا تُشْكَالُ وَإِنَّا بِيُولِيقًا﴾ [البدن: ٢٣٣/ وآية: ﴿وَالْكُولِيَّانُ ثُرِيْضِةً لُولِيَّةً السابقة ؛ ﴿إِلَّهُ الْمَالِيَّةِ الْحَسِي وَأَشْفَقَ علي الولد من الأجنية، ولينها أمراً من لين غيرها.

وتقدم الأجنية في رأي الحنفية والشافعية في الأظهر<sup>(1)</sup>حيتنذ، سواء أكان الأب موسراً أم معسراً؛ رفقاً بالأب ودفعاً للضرر عنه، لقوله تعالى: ﴿لاَ تُشَكَّلُ وَلِيَهُ وَلِمُهَا وَلاَ مَزُودٌ لَمُ وَلِلْوَهُ ﴾ النبقر: ٣٣/٣١] أي بالزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية، وقوله تعالى: ﴿وَلِنْ أَدَمُ أَنْ تُشَيِّعُواْ أَلْنَكُمْ فَكَ كِنْاحٌ عَلِيْكُمْ البقر: ٣٣٢/٣.

ويقال للأم حينتذ: إما أن ترضعيه متبرعة، أو بمثل الأجرة التي تطالب بها غـك، وإما أن تسلمه لها.

وإذا سلمته الأم لأجنبية بقي لها حق الحضانة، فإما أن ترضعه المرضعة عند الأم، وإما أن ترضعه في بيتها، ثم ترده إلى الأم.

## المطلب الرابع ـــ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة:

الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع؛ لأنه هو الملزم بالنفقة على الولمه، وتكون أجرة الرضاع على من تجب عليه النفقة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَلْكَاتُ أَيْضِنَ إِنْهُنَامُ عَزِيْقٍ كُلِينَتْ إِنَّنَ أَرْنَا أَنْ لَمْ إِنَّمَانَةً وَقَلْ الْقُلُودُ لَمَّ يِثْفُقُ وَكَرْعُنَّ بِالْكَيْفِ؟ (البق: ٣/٣١) وقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ أَرْتَمْنَ لَكُمْ فَاتُوْفَدُ أَجُونِكُمْ ۖ (الطلاق: ١٥/١٥).

وعلى الأب خمس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة المعيشة من صابون ودهن وفرش وغطاء، وأجرة مسكن الحضانة الذي تحضنه فيه الأم، وأجرة خادم له إن احتاج إليه.

وتلزم الأب نفقة الصغير وإن خالفه في دينه، كما تجب نفقة الزوجة على الزوج، وإن خالفته في دينه، للآيات السابقة، وكما سأبين.

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣٠، فتح القدير: ٣٤٥/٣ وما بعدها، مغني
 المحتاج: ٣/ ٤٥٠، المغني: ٢٧/٧٧ وما بعدها.

٦٦٦\_\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

لكن إلزام الأب بالنفقة بأنواعها إذا لم يكن للصغير مال، فإن كان له مال، فالأسمل أن نفقة الإنسان في مال نفسه، صغيراً كان أو كبيراً "، فإن كان الأب فقيراً ولم يكن للصغير مال أجبرت الأم في رأي الحنفية على إرضاعه، وتكون الأجرة ديناً على الأب يطالب بها عند يساره، وتجبر الأم على الرضاع في رأي المالكية وليس لها الرجوع بالأجرة على الأب إذا البر.

## واجب المرضع:

أما المرضع فلا تكلف بشيء سوى الإرضاع، وما يوجب عليها العرف كإصلاح طعام الولد وحفظه وغمله وغمله وغمل ثيابه؛ لأن خدمة الصغير واجب عليها؛ لأن العرف معتبر فيما لا نص فيه. فإن أرضعته بلين شاة فلا أجر لها؛ لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها، وهو الإرضاع، وهذا العقد إيجار، وليس بإرضاع، وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة".

# مقدار الأجرة:

الأجرة التي تستحقها الأم هي أجرة المثل: وهي التي تقبل امرأة أخرى أن ترضع الولد في مقابلها. وتقديرها متروك للقاضي، فلو طلبت الأم أكثر من أجر المثل لا تجاب إلى طلبها.

#### موقف القانون السوري من أجرة الرضاع:

نصت المادة (١/ ١٥٣) على المكلف بأجرة الرضاع، ولكن في سن الرضاع، لا بعد الفطام:

 أجرة رضاع الولد، سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفته، ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حالة عدم استحقاق الأم أجرة الرضاع:

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣٤٦/٣، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣١.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق: ٥/١٢٩، البدائع: ١/٤.

الرضاع

 لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي.

والمعنى بالمفهوم أنها تستحق أجرة الرضاع بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة مطلقاً، وفي عدة الطلاق البائن، وفي عدة الوفاة.

ونصت المادة (١٩٣) على الأخذ برأي الحنفية، ولكن في حالة إعسار الأب فقط بتقديم المتيرعة بالرضاع على الأم، وهو المعقول، ونص المادة هو: «المتيرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة، وكان الأب معسراً، على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.

ولكن في الحضانة تقدم الأم إذا كان الأب موسراً، ولو طلبت أجراً أكثر، وسبب التفريق بين الحضانة والرضاع: أن الرضاع أمر مادي يقصد به التغذية ونمو الجسد، أما الحضانة فتطلب حناناً رشفقة، والأم أحن وأشفق من غيرها.

## المبحث الثاني ـ شروط الرضاع المحرّم للزواج عند الفقهاء:

اشترط الفقهاء للتحريم بالرضاع الشروط الستة الآتية(١٠):

أ - أن يكون لبن امرأة أدمية، سواه أكانت عند الجمهور بكراً أم متزوجة أم يغير زوج: فلا تحريم بتاول غير اللبن كامتصاص ماء أصغر أو دم أو قيح، ولا بلبن الرجل أو المختلى أمناة شاذ، لم يتبت الرجل أو المختلى أو المهجمة، فلو رضع صغيران من شاة شاذ، لم يتبت ينهمية أخورة، فيوا لم يتبت الأصل لم يثبت الأصل لم يثبت الأصل لم يثبت الأمل لم يثبت المراحل المؤلمة به المراحل ورجل رؤجه ورجع ترضم من لبن والده فتزوجت بهمين رضيع، فأرضعته، حرمت عليه؛ لأن الرجم الذي يعلن وطنع.

واشترط الشافعية في المرأة أن تكون حيَّة حياة مستقرة حال انفصال اللبن منها،

 <sup>(</sup>۱) البنائع: ١٩-٣٥، القوانين الفقهية: ص ٢٠٦ وما يعدها، مغني المحتاج: ٣/١٤٤-١٩٤، كشاف القتاع: ٥/٥١٥ ومابعدها، الشرح الصغير: ٢/١٩٧-٢٧١، المغني: ٧/ ٥٧-١٥٧٠.

٨٦٨ ]-----حقوق الأولاد

بلغت تسع سنين قمرية تقريباً، وإن لم يحكم ببلوغها بذلك، فلا تحريم برضاع العرأة الميتة والصغيرة، أي أن لين الميتة والصغيرة لا يحرم. لكن لو حلبت المرأة لينها قبل موتها، وشربه الطفل بعد موتها، حرم في الأصح، لانفصاله منها، وهو حلال محترم.

ولم يشترط الجمهور هذا الشرط، فلبن الميتة، والصغيرة التي لم تطق الوطء، إن قدر أن بها لبناً، يحرَّم؛ لأنه ينبت اللحم، ولأن اللبن لا يموت.

Y- أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع، سواء بالامتصاص من الثدي، أم يشربه من الإناء أو الزجاجة. وهذا شرط عند الحنفية، فإن لم يتحقق من الوصول إلى المعدة بأن التقم الثدي، ولم يعلم أرضع أم لا، فلا يثبت التحريم، للشك في وجود سبب التحريم وهو الرضاع، ولاحكام لا تبت بالشك. واتختى المالكية باشتراط وصول اللبن تحقيقاً أو ظناً أو شكاً إلى البحوف من النم يضاع الصغير، فيبت التحريم ولو مع الشك، عملاً بالاحتياط، ولا يثبت التحريم على المشهور بمجرد الوصول إلى الحلق فقط. واشترط الشافعية والحنابلة وجود خمس رضعات متفرقات، والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، ولايشترط ويها شعبة ولا المرف، ولايشترط التوجوف.

٣ - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف: فقد اتفق أتمة المذاهب على أن التحريم يحصل بالرجود (وهو صب اللبن في الحفاق لحصول النخفية به كالارتضاع، وبالشغوط (وهو صب اللبن في الأنف ليصل اللماغ) لحصول التغفي به؛ لأن الدماغ جوف له كالمحدة، بل لا يشترط التغفي بما وصل من منفذ على بالمرجود وسولم للجوف كاف في التحريم.

ولا يحصل التحريم عند الحنفية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة في منصوص أحمد بالحقنة، أو يتقطير اللبن في العين أو الأذن أو الجرح في الجسم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه، فلم يجز إثبات حكمه فيه، ولانتفاء التغذي.

وقال المالكية: يحصل التحريم بحقنة تغذي أي تكون غذاء، لا مجرد وصول اللمن للجوف عن طريق الحقنة. وحيتلذ يختلف ما وصل من منفذ عال، فلا يشترط فيه الغذاء، وما وصل من منفذ سفلي ونحوه فيشترط فيه التغذي. الرضاع \_\_\_\_\_\_

§ - ألا يخلط اللبن بغيره: وهذا شرط عند الحنفية والمالكية. فإن خلط بمالع
آخر، فالمبرة عند المنطقية والمالكية للغالب، فإن غلب اللبن حرَّم، وإن غلب غير
اللبن عليه، حتى لم بين له عند المالكية طعم ولا أثر مع الطعاء ونحوه، فلا يحرم.
لأن الحكم للأغلب، ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به، وهو التغذي،
فلا يشت به العرمة. لإفرق عند المالكية بين الخلط بالمائم أو بالطعام.

واعتبر الشافعية في الأظهر والحنابلة في الراجع اللبن المشوب (المختلط بغيره) كاللبن الخالص الذي لا يخالطه سواه، سواه شيب بطعام أوشواب أو غيره، لوصول اللبن إلى الجوف، وحصوله في بطئه.

ورأى أبو حنيفة خلافاً للصاحبين أن اللبن المخلوط بالطعام لا يحرم عنده بحال سواء أكان غالباً أم مغلوباً؛ لأن الطعام وإن كان أقل من اللبن، فإنه يسلب قوة اللبن ويضعفه، فلا تقع الكفاية به في تغلية الصبي، فكان اللبن مغلوباً معنى، وإن كان غالباً صورة.

وإذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى: فالحكم للغالب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن تساويا ثبت التحريم من المرأتين جميعاً للاختلاط.

وقال المالكية ومحمد وزفر: يثبت التحريم من المرأتين جميماً، سواء تساوى مقدار اللبنين أوغلب أحدهما الآخر، وهذا هو الراجع لدي؛ لأن اللبنين من جنس واحد، والجنس لا يغلب الجنس.

 أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة: فلا يحرم رضاع الكبير: وهو من تجاوز الستين.

وقال داود الظاهري: إن رضاع الكبير يحرم، وكانت عائشة ترى أن رضاعة الكبير تحرم، وكانت عائشة ترى أن رضاعة الكبير تحرم، لما روي أن سهلة بنت سهيل قالت: «يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولذاً، فكان يأوي معي، ومع أبي حليقة في بيت واحد، ويراني فضلمي<sup>(1)</sup>، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ﷺ: أرضعه حتى يدخل عليك<sup>(1)</sup>، فأرضعت خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها، ويناء عليه كانت

<sup>(</sup>١) فَشَلَى وَفَضَلاً: أي مَتَبَلَلَةً في ثياب مهنتي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم عن زينب بنت أم سلمة (نيل الأوطار: ٣١٣/١).

- ۱۷۰\_\_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيراً خمس رضعات<sup>(۱)</sup>.

واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر بما يأتي:

أولاً ـ يقوله تعالى: ﴿ وَالْوَلِيْنَ ۚ يُشِيعَنَ أَلْفَكُمْنَ خَوْلِينَ كَالِيَنِّ لِينَ أَزَادَ أَن يُجِمِّ أَلْفَنَائُهُۗ (البقرة: ٢٣٣/٢) فإنه تعالى جعل تمام الرضاعة في الحولين، فأفهم أن الحكم بعد الحولين بخلافه. وقال تعالى: ﴿ وَوَهَنَدُامُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ٣١/٢١] أي فطامه، فدل على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة شرعًا سنتان.

ثانياً ـ بخبر: • لا رضاع إلا ماكان في الحولين؟ ("أوخبر: • لا يحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، ("أوخبر •لا رضاع بعد فصال، ولا يُثم بعد احتلام، ("). وقال الشافعي ﷺ عن حديث سهلة: إنه رخصة خاصة بسالم، وكذلك قال الحنابلة وغيرهم، جمعاً بين الأدلة.

ثبت عن عائشة أنها قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخيى من الرضاعة، قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكُن، فإنما الرضاعة من المجاعة (<sup>(ه)</sup>وعن ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم<sup>(۱)</sup>.

والتزم الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بظاهر هذه الأدلة، فشرطوا أن يكون الرضاع في مدة الحولين الأولين من العمر، بالأشهر القمرية، ولو بعد الفطام؛ لأن حديث فؤاتما الرضاعة من المجاعة يواد به الرضاع الذي يكون في سن المجاعة، كيفما كان الطفل، وهو سن الرضاع، فلو ارتضع الطفل

 <sup>(</sup>١) قبل: إن هذا رخصة لسهلة، وما روي عن عائشة لا يتفق مع نزاهتها ومكانتها الدينية التي
تأبي عليها أساليب الاحتيال،أو أنها تحلب الحليب من ثديها ثم تعطيه له.

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني عن ابن عباس (نيل الأوطار: ٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه عن أم سلمة (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٥) رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة (المرجع السابق: ص ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار: ٣١٦/٦، سبل السلام: ٣/٤/٣.

بعدهما بلحظة، ولو قبل فطامه، لم يثبت التحريم؛ لأن شرطه وهو كونه في السلولين لم يوجد، ولن جد النظام، ثبت به السولين ولو بعد النظام، ثبت به التحرين لا أن الرضاع في وقته عرف محرًّماً في الشرع، ويكون انتهاء الحولين من قتام انفصال الرضيع، فإن ارتضع قبل تمامه لم يؤثر، هذا الرأي هو الراجع لقوة التي المستود إليها،

وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين؛ لأن الطفل قد يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذاته إلى الطعام. لكن إن فطم الولد عن اللبن، واستغنى بالطعام استغناء يُبنًا ولو في الحولين، فاستغنى بالمطعام الستغناء يُبنًا ولو في الحولين، فاستغنى بالمطعام أكثر من يومين وما أشبههما، فأرضته امرأة، فلا يحرم، لأن مفهوم الحديث: فإننا الرضاعة من المجاعة، يدل على أن الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين، لم يكن رضاعاً من اللجاعة.

وأجيب عنه بأن الفطام الذي يحتاج إلى المشاورة والتراضي بين الوالدين هو

٦٧٢ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الذي يكون قبل تمام الحولين، فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل، فلا مانع منه للحاجة، ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً عليه.

7 - أن يكون الرضاع حمس رضعات متفرقات فصاعداً: وهذا شرط عند الشاهعية والحنابلة، والمحتبر في الرضعة العرف، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضاً عن الثنية بعدد الرضاع عدلاً بالعرف، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الشلق أو الانتقال من ثلثي إلى آخر أو من امرأة إلى آخري أو اللهو أو النوبة النخيفة أو إذرواء ما جمعه من اللين في فعه، وعاد في الحال، فلا تعدد، بل الكل رضعة واحدة. وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم، وإن شك في عدال الرضعات بيع على اليقين؛ لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، لكن في حالة الشك الرك أولى، لأنه من الشبهات. واستدلوا بأدلة ثلاثة:

أولها ـ ما روى مسلم عن عائشة ﷺ قالت: «كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن\"أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه. لكن قبل عنه: إنه مضطرب.

ثانيها ـ إن علمة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم، أي ينميه ويزيده، وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل، وهو خمس رضعات متفرقات.

ثالثها \_ حديث «لا تحرم المصة والمصتان» وفي رواية «لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان» (٢٠).

وهال المالكية والعنفية: الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير، ولو بالمصة الواحدة، للأدلة الثلاثة التالية:

<sup>(</sup>١) نصب الراية: ٣/ ٢١٨.

 <sup>(</sup>۲) روى مسلم الحديث الأول، وروى ابن حبان في صحيحه الحديث الثاني عن عائشة (نصب الرابة: ۳۱۷/۲۳). سبل السلام: ۳/ ۲۱۳).

أولها ـ عموم قوله تعالى: ﴿وَأَلْهَنُكُمُ الَّذِيّ أَرْضَعَنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣/٤] فإنه علَّق التحريم بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين، فيعمل به على إطلاقه.

ثانيها ـ حديث ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب<sup>(١)</sup> فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع، ويؤكده آثار عن بعض الصحابة، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء.

ثالثها \_ إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره؛ لأن شأن الشارع إناطة الحكم بالحقيقة مجردة عن شرط التكوار والكثرة، وتتحقق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير.

ويعمل بهذا الرأي في مصر وليبيا، ويعمل في سورية بالرأي الأول، وهو الراجح، لما فيه من توسعة وتيسير على الناس.

## المبحث الثالث - ما يثبت به الرضاع:

يثبت الإرضاع بأحد أمرين: الإقرار والبينة<sup>(٣)</sup>.

 ١- أما الإقرار:فهو عند الحنفية والحنابلة اعتراف الرجل والمرأة معاً أو أحدهما برجود الرضاع المحرم بينهما.

فإذا أقر الرجل والمرأة بالرضاع قبل الزواج، بأن اعترفا بأنهما أخوان من الرضاع، فلا يحل لهما الإقدام على الزواج، وإن تزوجا كان العقد فاسداً، ولم يجب للمرأة شيء من المهور.

وإن كان الإقرار بعد الزواج وجب عليهما الافتراق، فإن لم يفترقا اختياراً، فرق الفاضي بينهما جبراً؛ لأنه تبين فساد العقد، ويجب للمرأة الأقل من المسمى ومهر العثا.

<sup>(</sup>٢) البَدَاع: ٤/١٤، القوانين الفقهية: ص ٢٠٧، مغني المحتاج: ٣/٣٢٥-٢٥٥، المغني: ٧/٨٥-٣٢٥، الشرح الصغير: ٢/٧٥-٧٧٧.

ب ـ وإذا كان الإقرار من جانب الرجل وحده، كأن يقول: هي أخني أو أمي أو بنتي في الرضاع: فإن كان الإقرار قبل الزواج، فلا يحل له النزوج بها. وإن كان يعد الزواج، وجب عليه أن يفارق المرأة، فإن لم يفارقها اختياراً، وجب على القاضي أن يغرق بينهما جبراً، ويكون للمرأة في التغريق قبل اللخول نصف المهم المسمى، وبعد اللخول يكون لها جميع المهم المسمى، ولها النفقة والسكنى في العدة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لايتعداء إلى غير، إلا إذا صدقه الغير، أو ثبت بالبينة صحة الإفرار، ولكن لا يبطل حقها باللهم والنفقة والسكنى.

جـــ وإذا كان الإقرار من جانب المرأة وحدها: فإن كان قبل الزواج، فلا يحل لها أن تنزوجه، ولكن يحل له أن يتزوجها إذا وقع في قلبه كذبها على المفتى به؛ لأن الطلاق له لا لها، والإقرار حجة قاصرة على المقر، ويحتمل أن يكون إقرارها لغرض خفي في نفسها.

وإن كان الإقرار منها بعد الزواج، فلا يؤثر الإقرار على صحة الزواج إلا إذا صدقها الزوج فيه.

ويجوز للمقر الرجوع عن إقراره مالم يشهد على إفراره، سواه قبل الزواج أم يعده، بان يقول: كنت واهماً أو ناسياً، لاحتمال أنه أقر بناء على إخبار غيره، ثم تبين له كذبه. فإن أشهد على إقراره، لم يقبل منه الرجوع بعدتذ، لوجود التناقض بنا قاره ورجد على

ويثبت الرضاع عند المالكية بإقرار الزوجين معاً، أو باعتراف أبويهما، أوباعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ لأن المكلف يؤخذ بإقراره، أو باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل العقد عليها، لا إن أقرت بعده، ويفسخ الزواج بينهما في كل هذه الأحوال.

فإن حصل الفسخ قبل الدخول بها فلا شيء لها، إلا أن يقر الزوج فقط بعد العقد، فأنكرت، فلها نصف المهر(١).

 <sup>(</sup>١) هذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات من قاعدة، كل عقد فسخ قبل الدخول، لا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين، وفرقة المتلاعنين، وفسخ المتراضعين.

الرضاع \_\_\_\_\_\_

وإن حدث الفسخ بعد الدخول بها، فلها المهر المسمى جميعه، إلا إذا علمت العرأة بالرضاع قبل الدخول، ولم يعلم هو، فلها ربع دينار بالدخول. وليس لها نفقة ولا سكر.

ويقبل إقرار أحد أبوي صغير، بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع قبل العقد عليه فقط، فلا يصح العقد بعد الإقرار.

ولا يصح الرجوع عن الإقرار، سواء أصر المقر على إقراره أم لم يصر.

ويشترط لصحة الإقرار عند الشافعية رجلان، فلا يثبت بإقرار غيرهما، لاطلاع الرجال علمه غالباً.

ولو قال الرجل: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت المرأة: هو أخي، حرم تناكحهما، لأنه يؤاخذ كل منهما بإقراره.

ساحهها ؟ ذه يواحد من معهد يومارو. ولو قال زوجان: بيننا رضاع محرِّم، فرِّق بينهما، وسقط المهر المسمى، ووجب مهر المثل إن حدث الوطء.

وإن ادعى الزوج رضاعاً محرّماً، فأنكرت زوجته ذلك! انفسخ النكاح وفرق ينتيجها، ولها إن وطن المعبر المسمى إن كان صحيحاً، والا فعهر العلل، لاستفراره بالدخول، فإن لم يطأ فلها نصف المهر، فورود الفرقة منه، ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل الدخول، وكذا بعد الدخول إن كان المسمى أكثر من مهر المثل. وإن تكلت عن الهبين خلف الزوج ولزمه مهو الشاط قطة بعد الوطء، ولا شمر، فها

وإن ادعت الزوجة الرضاع، فأنكر الزوج ذلك، صدق بيمينه إن زؤجت برضاها، وإلا بأن زوجت بغيررضاها، فالأصح تصديقها بيمينها. ولها في الحالين مهر مثلها إن وطنت جاهلة بالرضاع.

عليه قبله.

وقال الحنابلة: إن أقر الزوج قبل الدخول بالرضاع المحرّم، بأن قال: هي أختي من الرضاعة، انفسخ النكاح، كما قال الشافعية. فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذبته فلها نصف المهر.

وإن أقرت المرأة بأن زوجها أخوها من الرضاع، فكذبها، لم يقبل قولها في

فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها لاتستحقه.

وإن كان بعد الدخول، فأقرت بعلمها بالرضاع وبتحريمها عليه، فلا مهر لها أيضاً، لإقرارها بأنها زانية مطاوعة.

وإن أنكرت شيئاً من ذلك، فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة، وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأن قولها عليه غير مقبول.

 ٢- وأما البيئة: فهي الشهادة، وهي الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص على الغير.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة.

واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحد، أو امرأة واحدة، أو أربع من النساء.

ققال الحقية: لا تقبل هذه الشهادات، لما روي عن عمر رهي أنه قال: ولا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين، وكان قوله بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، فكان هذا إجماعاً، ولأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، كالشهادة في الدخول.

. وقال المالكية: لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقط ولو فشا منها أومن غيرها الرضاع، إلا أم الصغير، فتقبل شهادتها، مع الفشو، ولا يصح العقد معه.

ويتبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة أمرأتين إن فشا الرضاع منهما أو من غيرهما بين الناس، قبل العقد. ولا تشترط مع الفشو عدالة على الأرجح. وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة: الإظهار قبل الزواج، لإبعاد التهمة عن الشاهد بهذه الشهادة.

وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة، لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً كالولادة، ولا يثبت بدون أربع نسوة، إذ كل امرأتين بمثابة رجل. وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها، إن لم تطلب أجرة عن رضاعها، ولا ذكرت فعلها، بل شهدت أن بينهما رضاعاً محرِّماً؛ لأنها لا تريد بهذه الشهادة نفعاً لا تند ما أن الما الما إلى الأحد علا تقل خادة بالا المناسسة

ولا تدفع ضرراً. أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها؛ لأنها متهمة. وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى، ومن المتفق

ويميل مهاودا ما الروج ويسها مع طورحت حسب بد مصم حرون. وس. حسب عليه أن الرضاع مما تقبل فيه شهادة الحسبة، فلا تتوقف على الدعوى، لأنه ينضمن الحرمة، وهي من حقوق الله تعالى، كما تقبل الشهادة على الطلاق حسبة دون تقدم دعوى.

وذهب العنابلة إلى قبول شهادة المرضعة وحدها، لحديث عقبة بن حارث المتفق عليه: «كيف وقد زعمت ذلك؟» وفي رواية النسائي: «كيف وقد زعمت أنها أ. ضعتكما؟».

# الفصل الثالث

# الحضانة أو كفالة الطفل

يتضمن ستة مباحث هي:

الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها.

الثاني \_ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة من النساء والرجال. الثالث \_ شروط استحقاق الحضانة أو شروط المحضون والحاضنة.

الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكني والخدمة.

الخامس ـ مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر، وحق غير الحاضنة بزيارته.

> السادس ـ مدة الحضانة، وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأبيه. وبحثها يأتي تناعاً على الترتيب المذكور.

الحضانة أو كفالة الطفل -----

## المبحث الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها:

## معنى الحضانة:

الحضائة لغة مأخوذة من الجضن: وهو الجنب، وهي الفصم إلى الجنب. وشرعاً: هي تربية الولد لمن له حق الحضائة، أو هي تربية وخفظ من لا يستغل بأمور نفسه عما يؤذبه لعدم تعييزه، كطائل وتربير مجنون، وظك برماية شؤونه وتدبير طعامه ومليت يزمه، وتنظيفه وشلب وضار إليان في سر، معية ونجوها<sup>(1)</sup>.

والحضانة نوع ولاية وسلطنة، لكن الإناث أليق بها؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال. فإذا بلغ الطفل سناً معينة، كان الحق فى تربيته للرجل؛ لأنه أقدر على حمايته وصبانته وتربيته من النساء.

وحكمها: أنها واجبة؛ لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك<sup>(٢)</sup>.

للإرتشال، الحضانة الحكمة والبقظة والانتباء والصبر والخلق الجمء حتى إنه يكره وللرنسان أن يدعو على نفسه وخادمه وحادمه وماله (م. للرنسان أن يدعو على نفسه وخادمه وماله (م. للرنسان أن يدعو على نفسه وخادمه على نحدكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله صاعة يسأل فيها عطاء، على خليلة المحافظة المناسب له (أن أورس بن عبادة الأنصاري فيستجب له (أن أورس بن عبادة الأنصاري وخل على التبي بالله فقال: يا رسول الله، إن لي بنات، وأنا أدعو عليهما بالمحيدات عند النعمة، والمعينات عند المصيبة، والمعرضات عند الشدة، تقلهن على الأرض، ورزقهن على الله (أن).

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ٤٠/٤، الشرح الصغير: ٢/٢٥٦، مغني المحتاج: ٣/٢٥٤، كشاف القناع: ٥/ ٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) المغني: ۲/۲۱۲، غاية المنتهى: ۳/۲۶۹، كشاف القناع: ٥٧٦/٥.
 (۳) مغنى المحتاج: ۳/۶۲۶.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتابه، وأبو داود عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) ذكره في مغني المحتاج: ٣/ ٤٦٤.

۱۸۰ \_\_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

واما صاحب الحق في العضائة، فمدخلف فيه بين الفقهاء <sup>67</sup>، فقيل: إن الحضائة حق للحاضن، وهو رأي الحنفية، والمالكية على المشهور وفيرهم؛ لأن له أن يسقط حقه ولو بغير عوض، ولو كانت الحضائة حقًا لغيره لما سقطت بإسقاط.

وقيل: إنها حق للمحضون، فلو أسقطها هو سقطت.

والظاهر لدى العلماء المحقفين أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معاً: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت، قدم حق المحضون على غيره. وتفرع عن ذلك الأحكام الأتية ("):

أ - تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليها، بأن لم يوجد غيرها.

لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعين عليها؛ لأن الحضانة حقها،
 ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم.

٣ - إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج، فالخلع عند الحنفية صحيح والشرط باطل؛ لأن هذا حق الولد، أن يكون عند أمه ما دام محتاجاً إليها.

 غ - لا يصح للأب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة، ويعطيه لغيرها إلا لمسوغ شرعي.

أذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد، فعليها إرضاعه عندها كما تقدم؛
 حتى لا يفوت حقها في الحضانة.

## المبحث الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها،

- (۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۷۱، ۵۷۱، القوانين الفقهية: ص ۲۲۰، الشرح الصغير: ۲/ ۲۷۲
- (٢) الأحوال الشخصية للاستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج: ص ٤٥٧، وللاستاذ الشيخ زكي الدين شعبان: ص ٦١٤.

الحضانة أو كفالة الطفل -----

وأشد ملازمة للأطفال، كما تقدم، ثم قنعوا في الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارم، واختلفوا أحياناً في ترتيب المرجات بحسب ملاحظة المصلحة، على النحو التالي علماً بأن مستحقي الحضائة لما إنات فقط، وإما ذكور فقط، وإما الفريقان، وذلك في سن معينة، فإذا انتهت تلك السن، كان الرجال أقدر على ثرية الطفار من الساءً "!

# أولاً ـــ من النساء:

١ - الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضبع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كا, وقت، وتبرك الولد ضائعاً.

لد و دليل تقديم الأم من السنة: ما روي أن امرأة جامت إلى رسول الله ﷺ، فقالت لد يا رسول الله ، إن ابني هلما كان بهلني كه وعاته، وثبيي له سفاته، وججري له حواء ""، وإن أباء طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي ا""وقال ﷺ: "هن فرق بين والدة ووللعا، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"؛

وروي أن عمر بن الخطاب طلّق زوجه أم عاصم، ثم أتى عليها وفي ججرها عاصم، فأراد أن يأخسله منها، فتجاذب بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر رفي، فقال له أبو بكر: "مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبى فيختار لنسمه<sup>(0)</sup>.

<sup>(1)</sup> الينام: 1/18-23، الدر المخار: ۲/ ۸/۱۸ رما يعدما : 7/ ۸/۱۸ رما يعدما نما المهندي: ۲/ ۸/۱۸ رما يعدما نماية المنهند: ۲/ ۲۵/۱۸ رماية (۱۸۳۷ رماية ۲۵/۱۸ مند) ۱۳۵۸ رماية (۱۸۳۲ رماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۲۵/۱۳ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۲۵/۱۳ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۲۵/۱۳ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۵/۱۸ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۵/۱۸ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۵/۱۸ ماية المنتهن: ۲۵/۱۸ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية المنتهن: ۲۵/۱۸ المنتهن: ۲۵/۱۸ رامة نمي (۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸ ماية ۱۸ رامة ۱۸۳۸ ماية ۱۸۳۸

 <sup>(</sup>۲) الحواء: المكان الذي يضم الشيء ويجمعه.
 (۳) رواء أبو داود والبيهقي والحاكم وصحح إسناده.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وهو صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة.

٦٨٢ - حقوق الأولاد

٢ - ثم أم الأم (الجدة الأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادة، ثم عند الحنفية، والشافعية في الجديد: أم الأب، لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد للمعنى نفسه. وأخر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم.

وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم، ثم الجد، ثم أمهاته.

٣ - ثم الأخت عند الحفية والشافعية والحنابلة - أخت المحضون الشقيقة، ثم عند الحفية والمحتلفة المحتلفة المحت

والسبب في تقديم الأخوات عند الجمهور هؤلاء على الخالات والعمات: أنهن أقرب، وأنهن أولاد الأبوين، لذا قدمن في الميراث.

وقدم المالكية الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم أبو المحضون على الأخت ـ أخت المحضون.

٤ - ثم الخالة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ خالة المحضون الشقيقة، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية خالة لأم، ثم خالة لأب؛ لأن الشأن أن من كان من جهة الأم أشفق ممن كان من جهة الأب فقط. والأصح عند الشافعية تقديم خالة لأب، وعمة لأب على من كان من جهة الأم، لقوة الجهة كالأخت.

وقدم المالكية كما سبق الخالة ثم الجدة لأب وإن علت على الأخت.

٥ - ثم بنات الأخت، ثم بنات الأخ في رأي الحنفية والشافعية، فالصحيح عندهم أن الخالة أولى من بنات الأخت أو الأخ؛ لأن بنت الأخ تدلي بقرابة الذكر، والخالة تدلي بقرابة الأم، فكانت الخالة أولى. وينت الأخ أولى من العمة؛ لأن بنت الأخ أقرب، لأنها ولد الأب، والعمة ولد الجد، فكانت بنت الأخ أقرب، فكانت أولى، وذلك كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم.

ورأى المالكية والحنابلة أن العمة مقدمة على ابنة الأخ.

ثم العمة اتفاقاً \_ عمةالمحضون، ثم عمة أبيه وهي أخت جد المحضون.
 والحاصل أن ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب كما يأتي:

الحنفية: الأم، ثم أم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات،
 ثم بنات الأخت ثم بنات الأخ، ثم العمات، ثم العصبات بترتيب الإرث.

ب المالكية:الأم، ثم الجدة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للوصى، ثم للأفضل من العصبة كما سيأتي:

حـــ الشافعية، الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات ثم بنائح وبنات الأخت، ثم العمات، ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم كالحقية.

د العنابلة: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الجد ثم أمهانه، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمة، ثم خالة أم، ثم خالة أب، ثم عمته، ثم ينت أخ، ثم ينت عم أب، ثم ياقي العصبة الأقرب فالأقرب.

#### موقف القانون: أخذ القانون السوري (م ١٣٩/١) برأي الحنفية:

١ - حق الحضانة للأم فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الأرث.

## ثانياً ـــ من الرجال:

إن لم يكن للمحضون أحد من النساء المذكورات، انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصيات الوارثين المحارم: الآباء والأجداد وإن علوا، ثم الاخوة وإبناؤهم وإن نزلوا، فالأعمام ثم بنوهم عند الحنفية وغيرهم على الصحيح عند الشافعية. ولكن لا تسلم مشتهاة لذكر وارث غير محرم للمحضون كابن العم، فلاحق له في حضانة البنت المشتهاة اتفاقاً تحرزاً من الفتة، وله حضانة الطفل. ١٨٤\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

ثم إذا لم يكن للصغير عصبة من الرجال، انتقلت الحضانة عند الحنفية لذوي أرحام، فتكون للاخ لأم، ثم لابنه، ثم للعم لأم، ثم للخال الشقيق ثم لأم؛ لأن لهؤلاء ولاية في النكاح، فيكون لهم حق الحضانة. لكن لم يأخذ قانوننا السوري بهذا الرأي، واقتصر على العصبات دون فوي الأرحام.

ورأى الحنفية أنه إذا اجتمع اثنان في درجة واحدة من القرابة كعمين، قدم الأورع، ثم الأسن غير القاسق والمعتوه وابن عم لفتاة مشتهاة وهو غير مأمون.

وقال المالكية: إن لم يكن واحد من الإناث السابقات تنظل الحضانة للوصي. ثم للاخ الشقيق أو لا م أو لاب، ثم للجيد لأب الانورب فالاقرب ثم ابن الاخ المحضون، ثم العم فابت. ولا حضانة لجد لأم ولا خال، ثم المولى الاعلى: وهو من أعتق المحضون، فعصبته نسباً، فمواليه، فالأسفل: وهو من أعتقه والد المحضون.

ويقدم في المتساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة والشفقة، فإن تساويا فالأسن.

وقال الشافعية: إن استوى اثنان في القرابة والإدلاء كالأخوين أو الأختين أو الخالتين أوا لعمتين، أقوع بينهما؛ لأنه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فوجب التقديم بالقرعة.

والأصح أنه إن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء، وللمحضون أقارب من رجال ذوي الأرحام ومن يعلي بهم، كالخال وأبي أم، فلا حضانة لهم، لفقد الإرس والمحرمية، أو لضغف القرابة، فلا حضانة لمن لا يرت من الرجال من ذوي الأرحاء وهم ابن البنت وابن الأخت وابن الأخ من الأم وأبو الأم، والخال، والمم من الأم؛ لأن العضانة لمن له قوة قرابة بالعيرات من الرجال، وهذا لا يوجد في ذوي الأرحام من الرجال.

ورأى الحنابلة كالحنفية أن الحضانة عند فقد العصبات تثبت للدي الأرحام الذكور والإناث، وأولاهم أبو أم، فأمهاته، فأخ لأم، فخال، ثم الحاكم يسلم المحضون لئقة يختاره.

الحضانة أو كفالة الطفل —

#### تعدد أصحاب الحق:

تبين مما انفقت عليه المذاهب أنه إذا تعدد مستحقو الحضانة من درجة واحدة كاخوة أو أعمام، كان أولاهم بها أصلحهم للحضانة قدرة وخلقاً، فإن تساووا قدّم أكبرهم سناً، وقد نصت الممادة (١٤٠) من القانون السوري على أنه: إذا تعدد أصحاب حق الحضانة، فللقاضى حق اختيار الأصلح.

#### مهمة الحاضنة والأب:

على الأب رعاية المحضون وتأديبه وتعليمه العلم أو الحرفة، أما الأنشى فلا تؤجر في عمل أو خدمة؛ لأن المستأجر يخلو بها، وذلك سيء في الشرع(''.

وللحاضة أماً او غيرها قبض نفقة المحضون وكسوته وما يحتاج إليه من أبيه في اوقات منتظمة يومياً اوأسبوعياً او شهرياً، بحسب اجتهاد الحاكم ومراعاة حال الأب. وليس للأب أن يقول للحاضة: ابعثيه لياكل عندي، ثم يعود للك، لما قيه من الضرر بالطفل، والإخلال بصيات، وليس لها مواقت على طلبه <sup>(7)</sup>.

### المبحث الثالث ـ شروط استحقاق الحضائة، أو شروط المحضون والحاضنة: شروط الخضون:

المحضون: هو من لا يستقل بأمور نفسه مما يؤفيه لعدم تمبيزه كطفل، وكبير مجنون أو معتوه، فلا تثبت الحضائة إلا على الطفل أو المعتوه. أما البالغ الرشيد فلا حضائة عليه، وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان البالغ رجادً فله الانفراد بنفسه لاستغناته عن أبويه، ويستحب ألا ينفرد عنهما، ولا يقطم بره عنهما. وإن كان أثنى لم يكن لها الانفراد، ولايبها منعها منه الأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤنيها ويلحق العاربها وبالهلها، وإن لم يكن لها أب، فلوليها وأطفها منها من الانفراد<sup>(7)</sup>.

٥/ ٢٧٥، ٨١٥، المغنى: ٧/ ٢١٤.

<sup>(1)</sup> الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٨٣.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٧٦٤/٢.
 (٣) القوانين الفقهية: ص ٢٧٥، المهذب: ١٦٩/٣، مغني المحتاج: ٣/٤٥٦، كشاف القناع:

#### شروط الحواضن:

أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال، ويعضها متفق عليه كالحرية والعقل والبلوغ والقدرة والأمانة وعدم كون الأنثى متزوجة بأجنبي عن الصغير، وكون الحاضن ذات رحم من الصغير، ويعضها مختلف فيه كالرشد والإسلام<sup>(۱)</sup>.

### النوع الأول \_ الشروط العامة في النساء والرجال:

يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي:

 أ – البلوغ: فلا حضانة للصغير ولو كان مميزاً؛ لأنه عاجز عن رعاية شؤون نفسه.

 أ - العقل: فلا حضائة للمجنون والمعتوه؛ لأنهما في حاجة إلى من يرعى شؤونهما، فلا يحسن الواحد منهما القيام بمصالحه، فضلاً عن غيره.

واشترط المالكية الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر، لئلا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.

وشرطوا أيضاً مع الحنابلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص، فلا حضانة لعن به شيء من العنفرات.

٣ - القدرة على تربية المحضون: وهي الاستطاعة على صون الصغير في خلقه وصحته، فلا حضانة للعاجز لكبر سن أو مرض أو شغل. فالمرأة المحترفة أو المحاملة إن كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره، لا تكون أهلاً للحضانة. وإن كان عملها لا يحول دون رعاية الصغير وتنبير شؤونه، لا يسقط حقها في الحضانة. وقد جرى العمل في مصر على أن الطبيبات والمعلمات

 (١) البنانج: ١٤/٤-٤، النر المختار وابن عابنين: ١٧/ ١٨٧٠ - ١٨٧٩، ١٨٨٠ الشرح الصغير: ١/ ١٥٥٥- ١٢١١، مغني المحتاج: ١/٤٥٤ - ١٥٩١ غاية المنتهى: ١٢٩٠ ما يعدها، كشاف القناع: ٥/ ١٥٩٥ وما بعدها، المهذب: ١١٩١٢، بناية المجتهد: ١/ ٥٦. ونحوهن، لا يسقط حقهن في الحضانة؛ لأن الواحدة منهن تستطيع إدارة أمر الطفل بنفسها وبالتعاون مع قريبتها أو النائبة عنها.

وقد نصت المادة (١٣٧) من القانون السوري على الشروط السابقة: يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.

ونص القانون السوري (م / ١٣٩/) على أنه: لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تومن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

ويعد الأعمى عاجزاً عن الحضانة لعدم تحقق المقصود به.

§ - الأمانة على الأخلاق: فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد وتقويم الخدة، كان الفوالسوام، لكن الخلاق، كان الفوالسوام، لكن الخاف والمين المائم من حضانة الأم يكونه فيها يعلن الولد، فيكون فها حق الحضانة ولو كانت معروفة بالفجور، ما لم يصبح الولد في سن يعقل فيها فجور أمه، فينتزع منها، صوناً لأخلاقه من الفساد، لأنها غير أمينة. أما الرجل الفساد، الصدة فلا حضانة له.

الفاسة، الصدة فلا حضانة له.

"المائم الصحالا المحالا المحالات ال

واشترط المالكية أمن المكان: فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق، أو بجوارهم بحيث يخاف على البنت المشتهاة منهم الفساد، أوسرقة مال المحضون أو غصبه.

أ - الإسلام شرط عند الشافعية والحنايلة: فلا حضائة لكافر على مسلم؛ إذ لا ولاية له عليه، ولائه ربعا فتنه عن دينه. ولم يشترط الحنفية والممالكية إسلام المحاضئة عنايية أو غير كتابية ، مواء أكانت أماً أم غيرها؛ لأن ﷺ من على المسلم وأمه المشركة، فعال إلى الأم، فقال النبي ﷺ والله عند، فعدل إلى أبيه الك. ولائه نقط النبي، على المنافذ، فعدل إلى أبيه الك. ولائه نقط الحضائة الشققة وهي لا تختلف بإخلاف الدين.

لكن اختلف هؤلاء في مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غير المسلمة:

٨٨٨ \_\_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

فقال الحنفية: إنه يبقى عندها إلى أن يمقل الأديان، ببلوغه سن السابعة، أو يتضع أن في بقائه معها خطراً على دينه، بأن بدأت تعلمه أمور دينها أو تذهب به إلى معابدها، أو تموَّده على شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. وهذا هو المعمول به في محاكم مصر.

وقال المالكية: إنه يبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعاً، ولكنها تمنع من تغذيته بالخمر ولحم الخنزير، فإن خشيناً أن تفعل الحرام أعطي حق الرقابة إلى أحد المسلمين، ليحفظ الولد من الفساد.

واختلفوا أيضاً في إسلام الحاضن:

رأى الحنفية: أنه يشترط إسلام الحاضن واتحاد الدين، بخلاف الحاضة؛ لأن الحضانة نوع من الولاية على النفس، ولا ولاية مع اختلاف الدين، ولأن حق الحضانة عندهم مبني على الميراث، ولا ميراث بالتعصيب للرجال مع اختلاف الدين، فلو كان الطفل مسيحياً أو يهودياً، وله أخوان، أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، كان حق الحضانة لغير المسلم.

ورأى المالكية: أنه لا يشترط إسلام الحاضن أيضاً كالحاضنة؛ لأن حق الحضانة للرجل لا يثبت عندهم إلا إذا كان عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمة، فالحضانة في الحقيقة حق للمرأة.

النوع الثاني \_ شروط أخرى في النساء:

يشترط في المرأة أيضاً ما يأتي:

أ - ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو يقريب غير محرم منه: وهو متفق
 عليه للحديث السابق: «أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأنه يعامل الصغير بقسوة
 وكراهية، ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج.

فإن كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه وابن أخيه، فلا يسقط حقها في الحضانة، لأن من تزوجته له حق في الحضانة، وشفقته تحمله على رعايته، فيتعاونان على كفالته. وقد نصت المادة (۱۳۸) من القانون السوري على ذلك: زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

٩ - أن تكون ذات رحم محرم من الصغير كأمه وأخته وجدته: فلا حضانة
لبنات العم أوالعمة، ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة إلى الصبي، لعدم
المحرمية، ولهن عند الحفية الحق في حضانة الأنش.

 ألا تكون قد امتنحت من حضائته مجاناً والأب معسر لا يستطيع دفع أجرة الحضائة. فإن كان الأب معسراً وقبلت قريبة أخرى تربيته مجاناً، سقط حق الأولى في الحضائة. وهذا شرط عند الحقية.

أ - الا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يغضه ويكرهه، ولو كان قريباً له؛ لأن سكناها مع المبغض يعرضه للأذى والقباع، فلا حضانا للعبدة إذا سكنت مع بسها أم الطفال إذا تزوجت، إلا إذا انفردت بالسكن عنها. وهذا شرط عند المالكية، واشترطوا أيضاً الا يسافر ولي المحضون أو العاضنة سنة برُد فاكثر، فإن أراد احدهما المشر أخذ المعضون من عاضته، كما مبائي، إلا أن تسافر معه.

وشرط الشافعية والحتابلة أنه إذا كان المحضون رضيعاً: أن ترضعه الحاضنة، فإن لم يكن لها لين، أو امتنعت من الإرضاع، فلا حضانة لها؛ لأن في تكليف الاب استئجار مرضعة تترك منزلها، وتنتقل إلى مسكن الحاضنة عسراً عليه، فلا كلف ذلك.

# النوع الثالث - شروط خاصة بالرجال:

يشترط في الرجل الحاضن أيضاً مايأتي:

أ - أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أثنى مشتهاة: وهي التي حدد الحنابلة والحقية سبع بسبع، حذراً من الخلوة بها، لانتفاء المحرمية بينهما، وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له بالاتفاق؛ لأنه لا فتنة. فلا يكون لابن العم حضانة ابنة عمه المشتهاة. وأجاز الحنفية إذا لم يكن للبنت عصبة غير ابن عمها إيقاءها عنده بأمر المشته إذا كان مأموناً عليها، ولا يخشى عليها الفتنة منه.

وكذلك أجاز الحنابلة تسليمها لغير محرم ثقة إذا تعذر غيره. وأجاز الشافعية

٦٩٠ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

تسليمها لغير محرم إن رافقته بنته أو نحوها كأخته الثقة، وتسلم لها لا له، إن لم تكن في رحله، كما لو كان في الحضر، أما لو كانت بنته أو نحوها في رحله، فإنها تسلم إليه، فتومن الخلوة.

Ŷ - أن يكون عند الحاضن من أب أو غيره من يصلح للحضانة من النساء
كزوجة أو أم أو خالة أو عمة ٩ إذ لا قدرة ولا صير للرجال على أحوال الأطفال
كما للنساه. فإن لم يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضائة.
وهذا شرط عند المالكية.
وهذا شرط عند المالكية.

واشترط المالكية أيضاً ألا يسافر عن المحضون ولي المحضون أو تسافر الحاضنة سفر نُقُلة، ستة برُد ("فأكثر، فإن أراد الولي أو الحاضنة السفر المذكور، كان له أخذ المحضون من حاضت إلا أن تسافر معه، بشرط كون السفر لموضع مأمون وأمن الطريق، وهو شرط يقيد شروط الحضانة للنساء.

# ما يتبع شروط الحضانة من أمور:

#### أولاً \_ سقوط الحضانة:

تسقط الحضانة بأربعة أسباب عند المالكية، وافقهم في أغلبها غيرهم.

أ - سفر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلى مكان بعيد، وهو مقدار سنة بُرُد فأكثر، كما تقدم، فلو سافر ولي المحضون أو سافرت الحاضنة سنة برد فأكثر لا أقل منها، قللولي أخذ المحضون، وتسقط حضانة الحاضنة إلا أن سافر معه، وقال الحنفية: يسقط الحق في الحضانة إذا سافرت الأم المطلقة إلى بلد بعيد لا يستطيح في نهار يرجع في إلى يبته ويبيت فيه، وأما غير الأم فنسقط مصانعها بمجرد الانتقال. وقال الشافعية: يسقط الحق بالحضانة بالسفر لمكان مخوف أو يقعد النقلة، سواء أكان طريحاً أم قصيراً. وقال الحابلة: يسقط الحق بالحضانة بالسفر لمكان.

(۱) البريسد العربيي: ١٣ ميلاً أو أوبعة فواسخ، وتساوي ٢٢١٧٦ م، والميل ١٨٤٨ م، والستة برد ١٣٣ كم. ٣ - ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص. وافقهم فيه الحنابلة.

¬ الفسق أو قلة دينه من الحضانة، بأن كان غير مأمون على الولد؛ لعدم

تحقّ المصلحة النخصودة من الحضانة، وهذا متفق عليه. وقد نصت العادة (٣/

١٤٤) على أنه : وإذا ثبت أن الولي \_ ولو أباً \_ غير مأمون على الصغير أو الصغيرة،

يسلمان إلى من يليه في الولاية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه

المادة،

المادة،

وأما نص الفقرة الأولى من هذه السادة فهو: الخا كان الوليي غير الأب، فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنش عند الأصلح من الأم أو الوليي أو من يقوم مقامهما، حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشدة.

\$ - تزوج الحاضنة ودخولها، إلا أن تكون جدة الطفل زوجاً لجده أو تتزوج
 الأم عماً له، فلا تسقط؛ لأن الجد أو العم مُحرم للصغير. وهذا متفق عليه،
 كما تقدم.

وكذا تسقط الحضانة عند الشافعية والحنابلة بالكفر، كما تسقط بالاتفاق بالجنون أو العنه(١).

#### ثانياً \_ عودة الحق في الحضانة:

إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع، ثم زال المانع، فهل تعود الحضانة؟ للفقهاء رأيان<sup>(۲)</sup>:

قال المالكية في المشهور: إذا سقطت حضانة الحاضنة لعذر كمرض وخوف مكان، وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة، وسفرها لأداء فريضة الحج، ثم زال العذر يشقائها من المرض، وتحقق الأمن، والعودة من السفر الاضطراري، عادت

 <sup>(1)</sup> القوانين القفهية: ص ٢٣٤، الشرح السغير: ٢/٥٩٧ وما يعدها، المقدمات الممهدات: ١/ ١٩٥٩ وما يعدها، الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ١٨٨٠ ١٨٨٨، مغني المحتاج: ٣/ ٢٥٥-١٥٥٨، كشأف القناع: ٥/٩٧٥ وما يعدها، المغني: ٢١٨/٧.

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار: ١/ ٠٨٨٠ الشرح الصغير: ٢/ ٧٦٣ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/ ٤٥٦،
 كشاف القنام: ٥/ ٥٨٠.

٦٩٢ \_\_\_\_حقوق الأولاد

الحضانة إليها؛ لأن المانع من الحضانة هو العذر الاضطراري، وقد زال، وإذًا زال المانع عاد الممنوع.

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بها، أو سافرت باختيارها لا لعذر، ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة، أو عادت من السفر الاختياري، فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع؛ لأن سقوط الحضانة كان ناختا.ها، فلا تعذ.

وقال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع، ثم زال المانع، عادت الحضانة إلى صاحبها، سواء أكان اضطرارياً كالمرض، أم اختيارياً كالزواج والسفر والفسق، لزوال المانع. لكن ذلك عند الحنفية في الحال بالنسبة للبانن ولو قبل انقضاء العدة، أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها.

وذكر الشافعية أن المطلَّقة تستحق الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب، بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له، فإن لم يرض لم نستحق.

وقرر الحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة، ولو كان الطلاق رجعياً، ولو لم تنقض العدة.

وقد نصت المادة (١٤١) من القانون السوري على أنه: «يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه».

#### ثالثاً \_ هل تجبر الأم على الحضانة؟

هذا بحث مفرع عن الحضانة، هل هي حق الحاضنة أو حق الولد<sup>(١)</sup>؟

المفتى به عند العنفية أن الأم وغيرها لا تجبر على الحضانة إذا امتنمت، كما لا تجبر على الإرضاع، إلا إذا تعينت لهما، بأن لم يأخذ لدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال، أو لم يوجد غيرها للحضانة. وهذا قول الشافعية

 <sup>(1)</sup> الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٧٥، الشرح الصغير: ٢/٣٦٣، مغني المحتاج: ٣/
 ٦٥٤، المغنى: ٢/ ١١٥ وما بعدها.

والحنابلة، والمالكية أيضاً على المشهور عندهم، وبناء عليه: للأم إسقاط حقها في الحضانة، وإذا أرادت العود لا حق لها عند المالكية.

وتجبر الأم إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم، كيلا يضيع الولد.

وقيل: إنها تجبر على الحضانة مطلقاً، ولهذا لاتملك إسقاطها بالخلع، فلو خالعت الزوج على أن تترك له حق الحضانة، أو اشترط الزوج ترك الولد عنده، فالخلع صحيح عند الحنفية والشرط باطل، ولحاضته أخذها منه، وهذا ما نصت عليه المادة (١٠٣) من القانون السوري، كما تقدم في بحث الخلم.

### رابعاً \_ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها:

قال المالكية (11): إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها، يسقط حقه بالشروط الآتية:

 أ - أن يعلم بحقه في الحضانة: فإن كان لا يعلم بحقه وسكت عن طلب الحضانة لا يسقط حقه، مهما طالت مدة سكوته.

أن يعلم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة: فإن كان يجهل ذلك فلا يبطل
 عقه فيها بالسكوت؛ لأن هذا أمر فرعى يعذر الناس بجهله.

٣ - أن تمضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة: فلو مضى على علمه
 أقل من سنة وهو ساكت، ثم طلبها قبل مضي العام، قضي له باستحقاقها.

فإذا نزوجت الحاضة بأجنبي ودخل بها، ولم يعلم بالزواج من انتقلت الحضانة له حتى فارقها زوجها بظلاق أو وفاة، استمرت الحضانة لها. وكذا إن علم بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاماً، حتى فارقها زوجها، لم ينزعه منها، وبغي معها؛ لأن سكوته حتى مضت سنة، يسقط حقه بطلب الحضانة.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٧٦٣/٢ وما بعدها.

٦٩٤ ]-----حقوق الأولاد

### المبحث الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة:

# هل تجب الأجرة على الحضانة؟

للفقهاء رأيان(١١):

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأي الجمهور غير الحنفية، سواء أكانت الحاضن أماً أم غيرها؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها على غيرها وهو الأب. إكن إن احتاج المحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وغسل ثباه، فللحاضر، الأجرة.

وقال الحنفية: لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معتدة لأيمي المحضور في أثناء العدة، سواء عند الطلاق الرجمي او البائن في الأوجه، كما لا تستحق أجراً على الإرضاع، لوجوبهما عليها ديانة، ولأنها تستحق النفقة في أأنه الن جدة والمدة، وتلك النفقة كافة للمضانة.

أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة؛ لأنها أجرة على عمل.

وتستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة، مقابل قيامها بعمل من الأعمال، وتلك الأجرة غير أجرة الرضاع، ونفقة الولد، فهي ثلاثة واجبات.

وقد أخذ القانون السوري (م ١٤٣) برأي الحنفية، ونص هذه العادة: لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.

#### التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة:

يرى العنفية<sup>(۱)</sup>: أن المتبرعة بالرضاع تقدم على الأم، إذا لم ترض بالإرضاع بلا أجر، أما المتبرعة بالحضانة: فإن كانت غير محرم للصغير، فلا تقدم على صاحبة الحق في الحضانة، وإن كانت محرماً للصغير فتقدم المتبرعة إذا كانت الأجرة في مال الصغير أو كان الأب معسراً، ولا تقدم في غير هاتين الحالتين.

 <sup>(1)</sup> الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٧٦، الشرح الصغير: ٢/ ٧٦٥، الفتاوى الهندية: ١/ ٤٨٤.
 (۲) الدر المختار: ٢/ ٨٧٣.

الحضائة أو كفالة الطفل -----

وسبب النغوقة: أن المقصود من الرضاع التغذية، وهي تتحقق من غير المحارم كالمحارم، أما الحضانة فيقصد بها تربية الصغير وتمهده بالرعاية والعناية، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والحنان، وتكون القربية أشفق من البعيدة.

وإذا لم يوجد أحد يرضى بالحضانة مجاناً وكان الأب معسراً، ولم يكن للصغير مال، فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجير على الحضانة، وتكون أجرتها ديناً على الأب إلى وقت البسار، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو بالإبراء.

# أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم:

اتفق الحنفية على المختار، والمالكية على المشهور (''كعلى وجوب أجرة مسكن الحضانة للحاضر والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ لأن أجرة المسكن من التنقة الواجبة للصغير، فتجب على من تجب عليه نفقته، باجتهاد القاضي أو غيره يحسب حال الأس.

وكذلك اتفقوا على وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم؛ لأنه من لوازم المعيشة. والظاهر أن المذاهب الأخرى متفقة مع هذا الرأي.

### المكلف بنفقة الحضانة:

يرى جمهور الفقها، أن مؤنة (نفقة) الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى الأب أو من تلزمه نفقته؛ لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والإنجاء من المهالك. وإذا وجبت أجرة الحضانة فتكون ديناً لا يسقط بمضي المدة ولا بموت المكلف بها، أو موت المحضون، أو موت الحاضة.

والمشهور عند المالكية: أن كراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم(٢).

 <sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٧٧٧، الشرح الصغير: ٢/ ٩٧٤، القوانين الفقهية: ص
 ٢٢٥ مغني المحتاج: ٣/ ٤٥٢، كشاف القناع: ٥/ ٥٧٦، الشرح الكبير مع اللسوقي: ٢/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) المراجع السابقة.

٦٩٦ ﴾ حقوق الأولاد

#### موقف القانون:

نصت المادة (١٤٢) على المكلف بنفقة الحضانة: «أجرة الحضانة على المكلف بنفة الصغير، وتقدر بحسب حال المكلف بها». ونصت المادة (٤٤) على حالة إعسار المكلف بالنفقة وتبرع أحد المحارم بالحضانة: «إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه، خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة، أو تسليمه لمن تبرع».

# بدء استحقاق نفقات الحضانة:

يبدأ استحقاق نفقة الحضانة من أجرة ومسكن وخادم في رأي الحنفية كما يبدأ استحقاق أجرة الرضاع وقياساً عليها (()، فإن كان هناك اتفاق على الحضانة بأجر معين، أو حكم قضائي بالأجر، استحقت الحاضنة الأجر من تاريخ الاتفاق أو الحكم.

وإذا لم يوجد اتفاق على الأجر، ولا حكم به، فإن كانت الحاضنة غير الأم. فلا تستحق أجرة على الحضانة إلا من ناريخ الاتفاق أو الحكم.

وإن كانت الحاضنة هي الأم، استحقت الأجرة من وقت قيامها بالحضانة بعد انقضاء العدة من غير توقف على تراض أو قضاء. وقيل: من يوم الاتفاق أو الحكم. وقد أخذ القضاء المصري بالتفرقة بين الأم وبين غيرها في الإرضاع والحضانة.

### المبحث الخامس ـ مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر، وحق زيارته:

### مكان الحضانة:

هو مكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قائمة. وللفقهاء أراء متقاربة في

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۳۱.

تحديد مواطن الحضانة وما يترتب عليه(١). أما الحنفية ففصلوا القول كما يأتي:

آ - إذا كانت الأم هي الحاضة في حال قيام الزوجية ، أو أثناء العدة من طلاق الروقاء ولا يجوز لها الروقاء ولا يجوز لها الانتقال به إلا بإذن الزوجة لأن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم ، والمعتمدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية ، سواء مع الولد أو بدونه، لقوله تصالى : ﴿لا تُمْرِحُونُهُ مِنْ بُرِيْتِهِمْ وَلا يُمْرِيقُهُمْ وَلَمْ يُرْتِيهُمْ وَلَا يَشْرُحُنُ إِلاَّ أَنْ يَأْيُونُ يُتُوجِكُمْ وَلَمْ يُرْتِيهُمْ وَلَا يَشْرُحُونُ إِلاَّ أَنْ يَأْيُونُ يُتُوجِكُمْ الشَّلِكُونَ مُنْتُوبُهُمْ الطلاقان. ٥/١١.

ب ـ أما الأم المطلقة بعد انتهاء العدة: فمكان حضائتها هو أيضاً مكان إقامة الزوج، ولا يجون لم يسكن لا يمكن الزوج، ولا يجون لا يمكن الزائد أن يجوب لا يمكن الزائد أن يصر ولده، ثم يرجع في نقاره، إلا إذا انتقلت به إلى وطنها، وكان قد تزوجها (أي عقد عليها عقد الزواج) في. فإذا توافر هذان الشرطان: الوطن وكونه مكان المقد، جاز للأم الانتقال بالمحضون إليه، وإلا لم يجز، ويسقط حقها في الحضائة.

جــ وأما الحاضنة الأخرى غير الأم كالجدة أو الأخت أو الخالة أو العمة، فلا يجوز لها الانتقال بالمحضون إلى غير بلد أبيه إلا بإنفه ورضاه، حتى لا يتضرر الولد، فلو انتقلت إلى بلد آخر بغير إذن الأب، سقط حقها في الحضانة.

وقال المالكية: مكان الحضانة للمطلقة بعد انقضاء العدة هو مكان إقامة والد المحضون، فليس لها السفر سفر تُقَلَّة وانقطاع من بلد إلى بلد سنة بُرُد (١٣٣٠ كم) فكارت، فإن سافرت إلى مكان بيعد هذه المسافة عن بلد إقامة الأب، سقط حقها في العضائة لاحتياج المحضون إلى رعاية الولي. ولا يسقط حقها في الحضانة بسفر النجازة والمبارة والمجر ونحوء.

<sup>(</sup>۱) التعاوى الهندية: ۱/ 48.6 الدر المختار: ۲/ 4۸.6 الكتاب مع اللياب: ۲۰ (۱۸ فتح القنير: ۲۲/۱۳ رما بعدما الفواتين الفقية: مع ۲۲۵ الشرح الصغير: ۲/ ۱۳۲۲ الهندي: ۲/ ۲/۱۷ مغير المحتاج: ۲/ 50 وما بعدما، غاية المتنهى: ۲/ ۲۰۰۰ المغني: ۲۰/ ۲۸۰۸ وما بعدما.

٦٩٨ )-----حقوق الأولاد

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان السفر من أحد الزوجين المفترقين بالطلاق سفر حاجة كتجارة وحج، كان الولد المعيز وفيره مع المفتيم حتى يعود. وإن كان السفر من أحد الزوجين سفر ثقلة، كان الأب أولى من الأم بالحضانة، بشرط أمن الطريق وأمن البلد المفصود بالسفر، حفظاً للنسب، فإنه يحفظه الآباء، أو رعابة لمصلحة التاليب واتعليم وسهولة الإنفاق.

فإن كان السفر مخوفًا، أو البلد الذي يسافر إليه مخوفًا، فالمقيم أحق بالحضانة للولد.

وقرر الحتابلة أنه متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن، مسافة القصر فأكثر، ليسكنه، فتسقط حضانة الحاضنة، ويكون الأب أحق، ما لم يرد بنقلته مضارتها، فإن أراد بنقلته مضارة الأم، لم يسقط حقها في الحضانة.

# انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر:

رأى الحنفية<sup>(۱)</sup>: أنه ليس للأب أو الولي مطلقاً إخراج المحضون من بلد أمه بلا رضاها ما يقيت حضانتها، فلو انتقل إلى بلد آخر غير بلد الحاضة فليس له أخذ الولد معه ما دامت حضانتها قائمة، ولا يسقط حقها في الحضانة بانتقاله، سواء أكان البلد قريباً أم بعيداً، وسواء أكان السفر بقصد الإقامة أم التجارة أم الزيارة؛ لأن الحضانة حق الحاضنة، ولا يملك الولي إسقاط هذا الحق.

وسوى المالكية (<sup>77</sup>ين العاضة والولي في إسقاط حضانتها إذا سافر أحدهما إلى بلد آخر مسافة سنة بسرد فاكثر بقصد الإقامة، فإذا سافر الولي، سواه أكان ولي مال كالأب والوصي أم ولي عصوبة كالمهم، على المحضون ولو رضيماً، سقراً بقصد التوطن والإقامة، لمسافة تبعد عن بلد العاضة سنة برد فاكثر، كان له أخذ الولد من حاضنته، بشرط أمن الطريق وأمن المكان المقصود، ويسقط حقها في المشانة، إلا إذا سافرت مع الولي، فلا تسقط حينة حيناتها بانتقال.

الدر المختار: ۲/ ۸۸۵.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ٧٦١ وما بعدها.

الحضانة أو كفالة الطفل

ودليلهم: أن حق الولي في الحضانة أقوى من حق الحاضنة؛ لأن التربية الروحية مقدمة على التربية البدنية، والولي أقدر من الحاضنة على تلك التربية.

وفرق الشافعية (<sup>()</sup>يين سفر الحاجة وبين سفر النقلة، فإن أزاد الولي أو الحاضنة سفر حاجة، كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود المسافر منهما، لما في السفر من الخطر والضرر.

وإن أراد أحدهما سفر نـقُلة، فالأب أولى، بشرط أمن طريقه وأمن البلد المقصود له، كما قرر المالكية، وإن يكن هناك أمن، فيقرّ عند أمه، وليس لوليه أن يخرجه إلى دار الحرب.

والحنابلة <sup>(17</sup>كالشافعية: فإنهم قالوا كما تقدم: متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر، وكان البلد والطريق آمناً، والقصد هو السكنى، فالأب أحق بالحضانة، صواء أكان المقيم هو الأب، أم المنتقل؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب، ضاع.

. والخلاصة: أن سفر الولي لا يسقط حق الحضانة للحاضنة في رأي الحنفية، ويسقطها في رأى الجمهور.

#### زيارة الولد:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعاً باتفاق الفقهاء، لصلغالرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبياً، بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضائة غيره.

قال الحنفية" : إذا كان الولد عند الحاضنة، فلأبيه حق رؤيته، بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن الأب أن يراه فيه كل يوم. وإذا كان الولد عند أبيه لسقوط حق الأم في الحضانة، أو لانتهاء مدة الحضانة، فلأمه رؤيته، بأن يخرجه إلى

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣/ ٤٥٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كشأف القناع: ٥/ ٨١.

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٥.

٧٠٠ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

مكان يمكنها أن تبصر ولدها، كل يوم. والحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة أبويها، والخالة مثل الأم، ولكن كما جرى القضاء في مصر، تكون زيارتها كل شهر مرة.

وقال المالكية<sup>(۱)</sup>: للأم أن ترى أولادها الصخار كل يوم مرة، وأولادها الكبار كل أسبوع مرة. والأب مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ سن التعليم، وأما بعد بلوغ سن النربية والتعليم، فله مطالعة ولمده من أن لأخر، أي الاطلاع عليه.

ويرى الشافعية<sup>(؟)</sup>: أن المميز إن اختار أباه بعد تخييره في سن التمييزه لم يمتحه زيارة أمه. ويعتم الأب الأنثى من زيارة أمها إذا اختارته لتألف الصيانة وعدم البروز للناس. والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها.

ولا يمنع الأب أم المحضون من زيارته، ذكراً أو أنشئ؛ لأن في المنع قطعاً للرحم، لكن لا تطيل المكث، ويمكنها من الدخول، فإن بخل بدخولها إلى منزله، أخرجه إليها.

والزيارة مرة في أيام، أي في يومين فأكثر، لا في كل يوم، إلا إذا كان منزلها. قريبًا، فلا بأس بدخولها منزل الأب كل يوم.

فإن مرض المحضون، فالأم أولى بتمريضه، ذكراً أو أنفى؛ لأنها أهدى إليه، وأصبر عليه من الأب ونحوه. والتعريض يكون في بيت الأب إن رضي به، وإن لم يرض يكون التعريض في بيتها. ويجب الاحتراز في الحالين من الخلوة بها.

والحنابلة التحالشافعية قالوا: إن اختار المميز أباه، كان عنده ليلاً ونهاراً، ولا يمنع من زيارة أمه، ولا تمنع هي من تمريضه. وإن اختارها كان عندها ليلاً، وعند أيه نهاراً ليودبه ويعلمه.

وأما البنت فتكون عند أبيها بعد إتمام سن السابعة إلى الزفاف، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن فيه حملاً على قطيعة الرحم، ولكن من غير أن

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير والدسوقي: ٢/٥١٢، الشرح الصغير: ٢/٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) غايةً المنتهى: ٣/ ٢٥١-٢٥٢، كشاف القناع: ٥/ ٥٨٣ وما بعدها، المغني: ٧/ ٦١٧.

يخلو الزوج بالأم، ولا يطيل المقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه، والورع إذا زارت ابنتها: تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه، لئلا يسمع كلامها، والكلام وإن كان غير عورة، لكن يحرم التلذذ بسماعه.

وإن مرضت البنت، فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب، لحاجتها إليه.

والأم تزور ابنتها، والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة، كاليوم في الأسبوع.

### المبحث السادس . مدة الحضانة وما يترتب على انتهانها من ضم الولد لأبيه:

اتفق الفقهاء على أن الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن التمييز، واختلفوا في بقائها بعد سن التمييز.

قال الحنفية (أ: الحاضنة أماً أوغيرها أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، ويستقل بفسه في الأكل والشرب واللبس والاستجاء، وقدَّر زمن استقلاله يسبع سنين؛ لأنه الغالب، لقوله ﷺ: هروا أولادكم باللسلاة لسبع، والأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة. وقبل: بتسم سنين.

والأم والجدة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السن؛ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة أداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وأما بعد البلوغ فتحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. وبلوغ الصغيرة إما بتسع سنين أو بإحدى عشرة سنة.

والسبب في اختلاف الغلام والفتاة: هو أن القياس أو الأصل أن تتوقت الحضانة بالبلوغ فيهما جميعاً، لكن ترك القياس أو الأصل في الغلام بإجماع الصحابة؛ لما روي أن أبا بكر ﷺ فضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشبّ عاصم، أو تتزوج أمه. فيقي الحكم في الفتاة على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استنغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم، والأب على ذلك أقدر وأقوم. والفتاة أحوج إلى تعلم أداب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم، والأب على ذلك

<sup>(</sup>۱) البدائع: ٤/٢٤-٤٤، الدر المختار: ٢/ ٨٨١.

٧٠٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

والأم أقدر على ذلك بعدما تبلغ أو تحيض، فإذا بلغت احتاجت إلى الحماية والصيانة والحفظ عمن يطمع بها، والرجال على ما ذكر أقدر.

وقال المالكية (1): تستمر الحضانة في الغلام إلى البلوغ، على المشهور، ولو مجنوناً أو مريضاً، وفي الأنثى إلى الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة. وهذا في الأم المطلقة أو من مات زوجها. وأما من في عصمة زوجها فهي حق للزوجين جميعاً.

ولا يخبر الولد في رأي الحنفية والمالكية؛ لأنه لا قول له، ولا يعرف حظه، وقد يختار من يلعب عنده.

وقال الشافعية "! إن افترق الزوجان ولهما ولد معيز "أكرر أو أنثى، وله سبع أو ثمان سنين، وصلح الزوجان للحضانة، حتى لو فضل أحدهما الأخر ديناً أو مال الموسية وتنازعا في الحضانة، خير بينهما، وكان عند من اختار منهما؛ ولأنه يلا عير عليه المهاء ولأنه الله على الانتساب، ولأن القصد من الحضانة حفظ الولد، والمعيز أعرف بحظه ومصلحت، فيرجم إليه.

والولد يتخير، ولو أسقط أحد الزوجين حقه قبل التخيير.

ولو اختار الولد أحد الأبوين، فامتنع من كفالته، كفله الآخر، فإن رجع الممتنع الميد التخيير. وإن امتنع الأبوان وبعدهما مستحقان للمحضانة كجد وجدة خير ينهما، وإلا أجير بالحضانة من تازمه نفقه؛ لأنها من جملة الكفالة. وإن صلح أحد الأبوين للحضانة دون الآخر بسبب جنون أو كفر أو رق أو فسق، أو زواج الأنشى أجنبياً، فالحق للآخر فقط، ولا تخيير لوجود المائع. فإن عاد صلاح الآخر عاد التأخير.

 <sup>(1)</sup> الشرح الصغير: ٧/ ٧٥٧ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٤ وما بعدها.
 (٢) المهذب: ٢/ ١٧١، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٥٦.

 <sup>(</sup>٣) سن النمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً، وقد يتقدم على السبع وقد يتاخر عن الثمان،
 والحكم مداره عليه لا على السن.

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة.

الحضانة أو كفالة الطفل \_\_\_\_\_\_

ويخبر الولد أيضاً بين أم وجد، وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح، فإن اختار أحدهما، ثم اختار الأخر، حول إليه الأن قد يظهر له الأمر، بخلاف ما ظنه، أويتغير حال من اختاره أولاً، ولأن الولد قد يقصد مراعاة الجانب.

وقال الحنابلة<sup>(۱)</sup>: إذا بلغ الغلام غير المعتوه سبع سنين، خير بين أبويه، إذا تنازعا فيه، كما قال الشافعية، فكان مع من اختار سنهما. ومتى اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم اختار الآخر، رد إليه. ويخير الغلام بين أمه وعصبت؛ لأن علياً ﷺ خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنه عصبة، فأشه الآب.

وإنما يخير الغلام بشرطين:

أحدهما \_ أن يكون الأبوان وغيرهما من أهل ا لحضانة: فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة، كان كالمعدوم، ويتمين الآخر.

الثاني \_ ألا يكون الغلام معتوهاً: فإن كان معتوهاً كان عندالأم، ولم يخير؛ لأن المعتوه بمنزلة الطفل، وإن كان كبيراً، لذا كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه عد ملوغه.

أما الفتاة إذا بلغت صبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير عندهم خلافاً للشافعية؛ لأن غرض الحضانة الحظ والمصلحة، والحظ للفتاة بعد السبع في الوجود عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى به، فإن الأم تحتاج إلى من يخطفها وصونها.

لكن إذا كانت البنت عند الأم أو عند الأب، فإنها تكون عنده ليلاً ونهاراً؛ لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت، كتعليمها الغزل والطبخ وغيرهما.

#### موقف القانون:

قرر القانون المصري رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٩) أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ

(1) المغتي: ٧/١٤٣-٦١٧، غاية المنتهى: ٣/ ٢٥١ وما يعدها، كشاف القناع: ٥٨٢/٥ وما يعدها.
 وما يعدها.

۷۰٤ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الصغير سبع سنين، وبلوغ الصغيرة تسعاً. وكان هذا هو المقرر في القانون السوري، ثم عدل الحكم سنة (١٩٧٥)، فنصت المادة (١٤٦) على أنه: تنتهي مذة الحضانة بإكمال الغلام الناسعة من عمره، والبنت الحادية عشرة.

# مايترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده:

إذا انتهت مرحلةالحضانة، ضم الولد إلى الولي على النفس من أب أوجد، لا لغيرهما. ويظل للإب الحق في إمساك الصبي حتى يبلغ، فيخير بين أن ينفرد بالسكنى أو يسكن مع أي أبويه شناء، إلا إذا يلغ صفيها غير مأمون على نفسه، فيضمه الأب إليه، لدفع فتنة أو عار، ولتأديبه إذا وقع منه شيء. ولا يلزم الأب بالنفقة على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع. فإن بلغ معتوهاً، كان عند الأم، سواء أكان اماً أم يتاً.

وأما الفتاة: فيضمها الأب أو الجد إذا كانت بكراً، وكذا إذا كانت ثيباً يخشى عليه الفتنة. فإن كان لا يخشى عليها، وكانت ذا خلق مستقيم وعقل سليم، وصارت مستة بلغت سن الاربعين، فلها أن تنفره بالسكنى جيث شاءت. ولا يلزم الأب الإنافاق على الفتاة أذا وفقت السكنى بعد أو مناسعة بفد حذ<sup>10</sup>.

والخلاصة: إذا بلغ الولد أو البنت بكراً أو ثيباً، وكانا غير مأمونين، فلا خيار لهم بالانفراد بالسكنى، بل يضمهم الأب إليه.

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٢ وما بعدها.

#### الفصل الزابع

### الولاية

الولاية: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية. والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء أكان فاقداً لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز. وعرفها الحنفة بأنها: تنفذ القال علم الغد شاء أو أمر. (1).

وقد عرفنا في بحث الزواج أن الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية، وهو شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق في مذهب الحنفية.

وعرفنا في بحث النظريات الفقهية أن الولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صبانة وحفظ وتأديب وتعليم وتطيب وتزويج ونحو ذلك.

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها.

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين بحسب نوع هاتين الولايتين أذكرهما بإجمال.

الدر المختار: ٤٠٦/٢.

٧٠٦ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

# المبحث الأول ـ الولاية على النفس:

# أولاً ـــ الولى على النفس وصلاحياته:

الولي على النفس في مذهب الحقية<sup>(1)</sup>: هو الابن ثم الأب ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ، ثم المهم، أي أن الولاية على النفس تثبت عندهم على القاصر للمصبات يحسب ترتب الأرث: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالمعمومة. ويقدم الشقيق على من كالأب قفط، فإن لم يوجد أحد من المصبات انتقلت ولاية النفس إلى الأم ثم باقي ذوي الأرحام.

وأما في مذهب المالكية فتثبت هذه الولاية على الترتيب الآتي<sup>77</sup>: البنوة، ثم الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة. فالولي على النفس عندهم: هو الابن وابنه، ثم الأب ثم وصيه، ثم الأخ الشقيق وابنه، ثم الأخ لأب وابنه، ثم الجد أبو الأب، ثم العم وابنه. ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق، ثم الفاضي في عصرنا.

ويجبر الولمي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة؛ لأن الولاية على النفس حق من حقوق المولى عليه.

وترتيب الأولياء عند الشافعية: الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم ابنه، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم ابنه، ثم سائر العصبات.

وعند الحنابلة: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم أقرب العصبات، ثم السلطان أو نائبه ؟؟.

وصلاحيات ولي النفس: هي التأديب والتهذيب، ورعاية الصحة، والنمو

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٤٢٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ص ١٩٤، شرح الرسالة: ٣١/٣-٣٣ ويلاحظ أن الولاية الإجبارية في
 عقد الزواج يقدم فيها الأب على الابن عند المالكية، أما الولاية الاختيارية فيقدم فيها الابن
 على الأب.

 <sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار: ٣/٩٣، الفقه الحنبلي الميسر للمؤلف: ١١٦/٣.

الولاية ----

الجسمي، والتعليم والتنقيف في المعارس، والإشراف على الزواج. وإذا كان القاصر أنش وجب حمايتها وصيانتها، ولا يجوز للولي تسليمها إلى من يعلِّمها صناعة أو حرفة تختلط فيها بالرجال

# ثانياً ـــ شروط الولي على النفس:

يشترط في الولي على النفس<sup>(١)</sup>: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية الولد، والأمانة على أخلاقه، والإسلام في حق المولى عليه المسلم أو المسلمة.

فلا ولاية لغير بالغ، ولا لغير عاقل، ولا لسفيه مبذره لأن هؤلاء في حاجة إلى من يتولى شورنهم، ولا ولاية لفاسق ماجن لا يبالي مبا يفعل لأنه يفسر بأخلاق القاصر ويماله، ولا ولاية لمهمل للولد كأن يتركه مريضاً، دون أن يحاول علاجه مع قدرته عليه، أو كأن يحرمه التعليم مع صلاحية الولد؛ لأن ذلك ضار بمصلحة القاص.

وتنتقل الولاية حينئذ إلى الأصلح على وفق الترتيب المتقدم.

#### موقف القانون:

نصت المادة (١٧٠) من القانون السوري على ولاية الأب والجد ولاية نفس ومال، وعلى صلاحيات الولي، وعلى ما يسقط ولايته:

 ١ - للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام عليه.

٢ – لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (٢١) ولاية على
 نفسه دون ماله.

وأما نص المادة (٢١) فهو: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مُحرماً.

ونصت المادة (١/ ٢٢) على أنه: يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/٤٠٦، ٤٢٨ وما بعدها.

٧٠٨ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

" عدخل في الولاية النفسية: سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى.
 حوفة اكتسابية، والموافقة على التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

 عتبر امتناع الولي عن إنمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضائتها.

# ثالثاً ـــ انتهاء الولاية على النفس:

تنتهي الولاية على التفس في رأي الحنفية في حق الغلام ببلوغه خمس عشرة سنة، أو بظهور علامة من علامات البلوغ الطبيعية، وكان عاقلاً مأموناً على نفسه. وإلا يمى فى ولاية الولى.

وأما في حق الأنثى، فتنتهي هذه المرحلة بزواجها، فإن تزوجت صار حق إمساكها لزوجها، وإن لم تنزوج بقيت في ولاية غيرها إلى أن تصير مسنّة مأمونة على نفسها، فحينتذ يجوز لها أن تنفرد بالسكنى، أو تقيم مع أمها. ولم يحدد الحنفية هذه السن، والظاهر من كلامهم أن تصير عجوزاً لا يرغب فيها الرجال.

ولكن القضاء في مصر وسورية أجاز للأنش إذا بلغت سن الرشد (۲۱ سنة في مصر، و۱۸ سنة في سورية) أن تنفرد بالسكنى عن ولي النفس، إذا كانت مأمونة على نفسها، ولا يخشى عليها الفتة.

وأما في مذهب المالكية: فتنتهي الولاية على النفس بزوال سببها، وسببها الصغر وما في معناه: وهو الجنون والعته والمرض. وأما الأنشى فلا تنتهي الولاية النفسية عليها إلا بدخول الزوج بها، كما بان في بحث الحضانة.

وقال الشافعية والحنابلة: تنتهي الولاية على الصبي بالبلوغ، وعلى الأنثى بالزواج. الولاية ----

# المبحث الثاني ـ الولاية على المال:

# أولاً ـــ الولمي على المال:

إذا كان للقاصر مال، كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستثماراً باتفاق المذاهب الأربعة، ثم اختلفوا فيمن تثبت له الولاية على مال القاصر بعد موت أبيه.

قال الحنفية: تثبت هذه الولاية للأب ثم لوصيه، ثم للجد أبي الأب ثم لوصيه، ثم للقاضي فوصيه.

وقال المالكية والحنابلة: تثبت هذه الولاية للأب ثم لوصيه، ثم للقاضي أو من يقيمه، ثم لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاضي.

وقال الشافعية: تتبت هذه الولاية للأب، ثم للجد، ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من يقيمه. ويه يتبين أنهم خالفوا المذاهب الأخرى في تقديم الجد على وصي الأب؛ لأن الجد كالأب عند عدمه، لوفور شفقته مثل الأب، ولذا تثبت له ولاية التزويج.

ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء كالأخ والعم والأم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.

وتستمر هذه الولاية حتى يبلغ القاصر سن الرشد. فإذا بلغ رشيداً، ثم طرأ عليه الجنون أو العته مثلاً، فهل تعود الولاية عليه؟

لجنون او العته مثلاً، فهل نعود الولاية عليه؟ قال المالكية والحنابلة: لا تعود الولاية لمن كانت له، وإنما تكون للقاضي؛

لأن الولاية سقطت بالبلوغ عاقلاً، والساقط لا يعود. وقال الحنفية والشافعية في الأرجع عندهم: تعود الولاية لمن كانت له قبل الراح الإراد الراح كل من من من من المراك والذا وحدث علة الولاية وحدث

ودان المحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت علة الولاية وجدت الولاية.

فإن كان الطارئ هو السفه: فإن الولاية على السفيه تكون في رأي الجمهور للقاضي أو من يعينه؛ لأن المقصود هو المحافظة على ماله، والنظر في مصالح الناس من صلاحيات القاضي.

#### حكم القانون:

أخذ القانون المصري (م 1) وقم (119) لسنة (1907) والقانون السوري برأي الحقية في ترتيب درجات الأولياء على المال، فنصت المادة (1/٧٢) من القانون السوري على أنه: للأب والجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر خفظاً وتصرفاً واستثماراً. وهذا يوافق المادة الأولى من القانون المصري.

ونصت المادة (١٧٦) من هذا القانون على تنصيب الأوصياء:

 ١ - يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الجمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

٢ - وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.

٣ - إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اعتاره
 الأب، وإن لم يكن قريباً لهم، على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا
 كانت مستوقية لشروطها الشرعية. وهذا يوافق المادة (٢٨) من القانون العصري.

ونصت العادة (١٧٧) منه على وصي المحكمة: إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار، تعين المحكمة وصياً. وهي تطابق المادة (٢٩) من القانون المصري.

# ثانياً ـــ شروط الولى على المال:

يشترط لثبوت الولاية على المال ما يشترط لثبوت الولاية على النفس وهو ما يأتي(``:

 أ - أن يكون الولي كامل الأهلية، وذلك بالبلوغ والعقل والحرية؛ لأن فاقد الأهلية أو ناقصها ليس أهلاً للولاية على مال نفسه، فلا يكون أهلاً للولاية على مال غيره.

﴿ - آلا يكون سفيها مبذراً محجوراً عليه: لأنه لا يلي أمور نفسه، فلا يلي أمور غيره.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٤٠٦، ٤٢٨ وما بعدها.

أن يكون متحد الدين مع القاصر، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور
 ابنه المسلم.

### ثالثاً ــ تصرفات الولى على المال:

تصوف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصوفات الضارة ضرراً محقاً كهية شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع والشراء بعن فاحش، ويكون تصرفه باطلاً. وله مباشرة التصوفات النافحة نفعاً محضاً كتبول المهية والصدقة والوصية، وكما التصوفات المستردة بين المضرر والنافع كالبيع والشراء والإجارة والاستجمار والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ قد تعالى: ﴿ وَلَا فَتَرَافًا مَالَ الْبَيْدِ إِلّا بَأَيْ مِنْ أَشَنُ عَنْ يَبْكُ أَلْفُتُواً الارتجاء.

#### تصرفات الأب:

خالاب المبدر ليس له ولاية على مال القاصر، وعليه تسليم المال إلى وصي يحتاره. فإن كان غير مبدر، فله الولاية على مال القاصر، وله في رأي الصغفية والمالكية بيع مال القاصر والشراء له بن المقد بمثل الشمن أو بغين يسير: وهو ما يتخابن فيه المناس عادة، ولا ينفذ على القاصر البيع أوالشراء بغين فاحش: وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة، لكن المفتى به لدى الحنفية أن الشراء ينفذ على الولي، لإمكان نفاذه عليه، بمكس البيع فلا يتغذه لأن في ضرراً ظاهراً على المولى عليه،

وله أن يبيع مال نفسه لولده الصغير ونحوه، وأن يشتري مال ولده لنفسه بعثل الشمن أو بغين يسير، ويتولى الأب شطري العقد، وتكون عبارته قائمة مقام الإيجاب والقبول، استثناء من مبدأ تعدد العاقد في العقود العالية، نظراً لوفور شفقة الأب على ولده.

وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال الصغير ونحوه؛ لأن التبرع تصرف ضار ضرراً محضاً، فلا يملكه الولي ولو كان أباً.

وليس له أيضاً أن يقرض مال الصغير للغير، ولا أن يقترض لنفسه؛ لما في إقراضه من تعطيل استثمار المال. ويجوز للاب في رأي أبي حنيفة ومحمد أن يرهن شيئاً من مال ولده في دين نفسه، قياساً على ما له من إيداع مال ولده. ولا يجوز هذا الرهن في رأي أبي يوسف وزفر؛ لأن في الرهن تعطيلاً لمنفعة المال، إذ يبقى محبوساً إلى سداد الدين.

### حكم القانون:

منع القانون المصري رقم (١١٩) لسنة (١٩٥٦) في العادة الخامسة منه تبرع الولي بشيء من مال القاصر، إلا لأواء واجب إنساني أو عائلي يإذن المحكمة. وهذا الاستثناء مخالف إلى إلى الفقهاء، ومستعن العادة السادسة منه النصرف في عقار القاصة بولية أو إجازة انقضه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى المدرجة الرابعة إلى أذا أذنت المحكمة بذلك، رعاية لمصلحة الصغير، وصنعت هذه المادة أيضاً المتأثم بأولي يوسف وزفر رمن مال الصغير في دين على الولي نفسه؛ لأن الرهن يقضي غائباً إلى السائية الذين من مال المرهون.

ومنعت المادة السابعة الأب من التصرف في عقار القاصر أو محله التجاري أو أوراقه المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة، رعاية لمصالح المولى عليه.

ومنعت الممادة التاسعة الولي من إقراض مال القاصر واقتراضه إلا بإذن المحكمة، كما منعته المادة العاشرة من إيجار عقار القاصر لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد إلا بإذن المحكمة. وكذلك منعته المادة الحادية عشرة من الاستمرار في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن. وهذا من قبيل الاحباط لمصلحة القاصر.

وأجازت المادة الرابعة عشرة للأب وحده أن يتعاقد مع نفسه بالنيابة عن القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

ونصت المادة الثالثة على أنه الا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك. الولاية ------

رتفق هذه الأحكام غالباً مع المقرر في القانون السوري، فنصت العادة (٣/ ١/٢) على أنه: الا ينزع مال القاصر من يد الأب أو الجد العصبي ما لم تثبت خياته أو سرء تصوفاته فيه، وليس لأحدهما التيرع بعال القاصر أو يتنافهه أصلاً، ولا يبيع عقاره أو رهمته إلا يؤذن القاضي بعد تحقق المسرعة وهذا من قبيل الاحتياط في صبانة عال القاصر؛ لأن القرر في يبع عقاره أكثر من الفرر في يبع ماله النقراء في ال

ونصت المادة (٧١٦) على مضمون المادة الثالثة في القانون المصري: «إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به، تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال».

رفصت المادة (۱۷۷۳) على أحوال نزع الولاية العالية من الأب والجد أو الحد منها: «إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لاي سبب آخر، و خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها، ويجوز للقاضي أن يحمد إلى حاضتة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي الصالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تفضي بذلك، ومعد مساح أقوال الولي!.

وخصصت المادة (١٧٤) لأحوال إيقاف الولاية: «تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوةً). أو حجر عليه أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصى مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر».

#### الولي الخاص:

ونصت المادة (١٧٥) على حالة تعيين ولي خاص: «تعين المحكمة ولياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض!.

# رابعاً ــــ شروط الوصي المختار ــــ وصي الأب وتصرفاته:

الوصي نوعان:

 أ - الوصي المختار: هو الذي يعينه الأب أو الجد للإشراف على أموال أولاده أو أحفاده. ٧١٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

٣ - وصي القاضي: هو الذي يعينه القاضي للإشراف على التركة والأولاد.
 وشهوط الوصي أربعة:

 أ بالبلوغ: وهو شرط في سائر التصرفات، فلا تثبت الولاية للصبي؛ لأنه قاصر النظر لا يهتدي إلى وجوه المصلحة أو المنفعة.

 أحدة العقل: وهو شرط أيضاً في سائر التصرفات، فلا تثبت الولاية للمجنون ونحوه؛ لأنه لا يهتدي إلى حسن التصرف في حق نفسه، فلا يلي شؤون غيره.
 أما اشتراط الفقها، الحرية فلم يعد له معنى الهم الالغاء الى ق.

أ - الإسلام في حق المولى عليه المسلم: فلا ولاية لكافر على مسلم؛ لأن
 الإيصاء كالولاية، ولاولاية لغير المسلم على المسلم.

§ - العدالة: فلا ولاية لفاسق؛ لأن الإشراف على مصالح الغير يتطلب استقامة
ونزاهة وورعاً. والعدالة: اجتناب المعاصي الكبائر كالزنا والقذف وشرب الخمر
والسرقة، وعدم الإصرار على الصغائر كادمان التلصص على النساء. فإذا فقد شرط من
هذه الشروط، صح الإيصاء عند الحنفية على المعتمد، ومنزله القاضى ويعين غيره.

ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثرية العلماء؛ لأن عمر ر الله أوصى إلى ابتته حفصة أم المؤمنين، ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل، فتجوز وصابتها.

ويصح الإيصاء للأعمى في رأي الجمهور؛ لأنه خبير يحسن التصرف كالعبصر، ولأنه تصح شهادته وولايته في الزواج وعلى أولاده الصغار، فصح الإيصاء إليه.

#### حكم القانون:

نصت المادة (۲۷) من القانون المصري رقم (۱۱۹) لسنة ۱۹۵۲ على شروط الوصي ومن ليس أهلاً للوصاية، وهو نص المادة (۱۷۸) من القانون السوري الآتية:

 ١ - يجب أن يكون الوصي عدلاً، قادراً على القيام بالوصاية، ذا أهلية كاملة، وأن يكون من ملةالقاصر.

٢ – لا يجوز أن يكون وصياً:

 أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة.

ب \_ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره.

جـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك
 سنة خطة.

د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي
 أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.

وهذ تفصيل مترتب على ما اشترطه الفقهاء.

#### الوصي المؤقت:

نصت المادة (۱۷۹) على حالة تعيين وصي مؤقت تشبه حالة تعيين ولي خاص في المادة (۱۷۷) السابقة، ونصها هو ما يأتى:

ينصب القاصي وصياً خاصاً مؤقناً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو من يمثلهم الوصي، إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في العادة السابقة (أي العادة ١٧٨).

ونصت المادة (١٨٨) على حالة أخرى لتعيين وصي مؤقت:

 ١ - إذا رأت المحكمة كف يد الوصي، عينت وصياً مؤقئاً لإدارة أموال الفاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

٢ - تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
 واما تصرفات الوصى المختار، فهى ما يأتى:

يملك وصي الأب أو الجد ما يملكه الأب إلا فيما يأتي بسبب عدم توافر الشفقة الكاتنة عند الأب:

 أ - بيع العقار: لا يملك الوصي المختار بيع عقار الفاصر إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي، كأن يكون بيع العقار خيراً للصغير، وذلك فيما يأتي: ٧١٦ )------حقوق الأولاد

أ ـ بيع العقار بضعف قيمته فأكثر، فيستطيع الوصي شراء عقار أنفع مما باعه.
 ب ـ أن تزيد ضويية العقار ومصاريفه على غلاته.

جـــ أن يتعين بيع العقار لصرف ثمنه في نفقة القاصر.

٩ - يع الوصي مال نفسه للينيم أو شراء ماله لنفسه: لا يجوز للوصي المختار
يع ماله للقاصر أو شراه مال القاصر لنفسه إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة
ظاهرة. وتحقق هذه المنفعة في رأي أي حنيفة بأن يبيع العقار للقاصر بنصف
القيمة، ويشتري منه العقار بفصف قيمته. وفي غير العقار: أن يبيع له ما يساوي
(10 يعترة)، ويشتري ما يساوي عضرة بغصمة عشر.

وقال الصاحبان والأثمة الأخرون: لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الصغر مطلقاً.

وأما في القانون: فقد نصت المادة (٣٨) من القانون المصري رقم (١١٩) لسنة 
١٩٥٧ على منع الوصي من التيرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي 
وبإذن المحكمة. وهذا نفس المقرر بالنسبة للأب. ونصت المادة (١٨٠) سوري على 
أن: تيرع الوصي من مال القاصر باطل. ومنعت المادة (٣٩) مصري و (١٨٢) 
سوري من طائفة من التصرفات إلا بإذن المحكمة وهي ما يأتي على الترتيب في 
القانون السوري:

 أ ـ التصوف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المعترقية لحق عيني.

ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

جـــ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.

 د \_ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعبة أو أكثر من سنة في العباني.

هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.

الولاية \_\_\_\_\_\_

و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.

ح ـ الصلح والتحكيم.

ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.

ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.

ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
 م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.

، على استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه.

س ـ ما يصرف في تزويج القاصر.

ع \_ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أوإنشاء بناء عليه أو هدمه أو
 غرس أغراس ونحو ذلك، ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصوف
 وخطة العمل.

ونصت المادة (١٨١) على أن إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء لا ينفذ إلا بتصديق القاضي. .

وهذه القيود لا مانع منها شرعاً؛ لأن المقصود منها رعاية مصلحة القاصر والمحافظة على ماله، وهو مايريده الفقهاء.

#### خامساً ـــ القاضى ووصيه وتصرفاته:

إذا لم يوجد أب ولا جد ولا وصيهما، انتقلت الولاية للقاضي، لما له من الولاية العامة، فله أن يتصرف بنفسه في أموال القاصر بما فيه المصلحة. لكن العمل جرى على أن القاضي لا يشرف بنفسه على أموال الصغار، بل يعين وصياً من قبله يسمى (وصى القاضى) أو (الوصى المعين).

ويتصرف وصي القاضي كما يتصرف الوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نافعاً للقاصر، ويعمل على حفظ ماله وتنميته، ويختلف عن الوصي المختار في حالات(''):

 ١ - ليس لوصي القاضي أن يشتري شيئاً لنفسه من مال القاصر ولا أن يبيع شيئاً. أما الوصي المختار فله ذلك إذا كان في تصرفه منفعة ظاهرة للقاصر، كما تقدم.

٢ - وصي القاضي يقبل التخصيص، أما الوصي المختار فلا يقبل التخصيص
 على رأى أبي حنيفة.

ى رب بى -٣ - ليس لوصي القاضي أن يبيع مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي كأبيه

او ابنه، ولا أن يشتري منه شيئاً للقاصر، أما الوصي المختار فله أن يفعل ذلك. ٤ - للقاضى سؤال وصيه عن مقدار التركة، وليس للوصي المختار ذلك.

واذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصياً على التركتين،
 بخلاف الوصى المختار.

ليس لوصي القاضي الموكل بالخصومة في عقار القاصر قبضه إلا بإذن من القاضي، أو بتوكيل سابق فيه. أما الوصي المختار فيملك القبض من غير إذن. ٧ - ليس لوصى القاضى إيجار القاصر، أما الوصى المختار فله ذلك.

#### حكم القانون:

لم يفرق القانون المصري والسوري بين الوصي المختار وبين وصي القاضي في كل الحالات. وأخضع تصرفات الوصي لإشراف المحكمة، كما تقدم.

# سادساً ــــ انتهاء الولاية والوصاية:

تنتهي الولاية على المال بزوال سببها وهو الصغر وبلوغه سن الرشد المالي.

شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ مصطفى السباعي: ٢٢/٢ ومابعدها.

ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة، فإذا تبين بالتجربة رشده، سلَّمت إليه أمواله وزالت الولاية عنه.

أما القانون المصري والسوري فقد حددا للرشد سناً معينة، وهي (٢١) سنة في مصر» و (١٨) سنة في مصر» و (١٨) سنة في مصر» و (١٨) من قانون الولاية على المال في مصر على أنه تزول الولاية أو الوصاية على الصغير ببلوغه إحدى وعشرين سنة إلا إذا حكمت المحكمة قبل هذه المن باستمرار الولاية.

ونصت المادة (٤٧) على انتهاء الوصاية بأحد الأمور الآتية:

العاضر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

٢ - عودة الولاية للولي، وذلك إذا سلبت المحكمة الولاية من الولي وعينت
 وصياً على القاصر، ثم زال سبب سلب الولاية، فأمرت المحكمة بإعادتها.

٣ – عزل القاضى أو قبول استقالته.

٤ – فقد الوصي أهليته، أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر، وذلك إذا صدر قرار من المحكمة بذلك إلا في حالة العته أو الجنون، فإنه تسري أحكام القانون المدنى.

وعلى الوصي إذا انتهت الوصاية أن يسلم خلال ثلاثين يوماً بعد انتهائها جميع أم ال القاصر التي في عهدته.

وحددت المادة (٤٦) من القانون المدني السوري لسنة (١٩٤٩) سن الرشد بتمام ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

ونصت المادة (١٨٩) من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: تنتهي مهمة الوصى في الأحوال التالية:

أ \_ بموت القاصر.

ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن
 استمرار الوصاية عليه، أو بلغها معتوماً أو مجنوناً.

جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد.

حقوق الأولاد

د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصى الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصى المؤقت.

هـ ـ بقبول استقالته.

و ـ بزوال أهلمته.

ز \_ بفقده.

ح \_ بعزله.

ونصت المادة (١٩١) على ما يلي كما هو المقرر في القانون المصرى:

١ - على الوصى الذي انتهت وصابته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته، ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه، أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته إن توفي. وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة، وإلى الناظر إن وجد.

٢ - إذا توفي الوصى أو حجر عليه أوفقد، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال

القاصر وتقديم الحساب.

٣ - يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصى بما يحقق مصلحة القاصر، إلى أن يعين الوصى الخلف للوصى الذي انتهت وصايته لأى سبب كان.

#### ألفصل ألخامس

#### النفقات

# نفقة الزوجة والأقارب

أوضحت في هذا الفصل نفقة الزوجة مع نفقة الأقارب، جمعاً لمسائل البحث، وتسهيلاً على الباحث. وقد تضمن تمهيداً يشمل مبادئ عامة عن النفقات، وأربعة صاحت:

الأول ـ نفقة الزوجة.

الثاني ـ نفقة الأولاد أو الفروع.

الثالث \_ نفقة الأصول، أو الآباء والأجداد والأمهات. الرابع ـ نفقة الأقارب: الحواشي وذوى الأرحام.

علماً بأن واجب الإنفاق يشمل أيضاً كل ما يتبع الإنسان من الرقيق، والحيوان والنبات والزرع، والدور والأراضي، منعاً من الضياع والتلف، وإضاعة المال حرام. لكن كره الجمهور ترك الزرع والشجر بدون سقي وتعهد، والدور والأراضي بدون إصلاح وتعمير، إلا إذا كان ذلك وقفاً أو لفاصر أو مشتركاً فيجب الإنفاق عليه.

أما نفقة العيوان: فيجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت، وسقيها وريها، لقوله ﷺ: انحُذّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضه<sup>(7)</sup>. ويحرم عليه أن يحملها ما لا تطبق؛ لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطبق، فوجب أن تكون البهيمة مثله، ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه، وإضراراً به<sup>(7)</sup>.

ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها؛ لأنه غذاه للولد، فلا يجوز منعه، ولأن كفايته واجبة على مالكه. ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب. كما يجب إيقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره.

وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة، أجر عليه عند الجمهور قضاء وديانة، كما يجبر على نفقة زوجته. وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن كراؤه، فإن لم يمكن بيع عليه. وقال الحنفية: لا يجبر قضاء على نفقة البهائم، في ظاهر الرواية، ولكته يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أي ديانة أن ينفق عليها، ولا يجبر أيضاً على نفقة الجمادات كالدور والعقار ولا يفتى أيضاً بالوجوب، لكن يكره له تحريماً شغيير المال.

ويحرم وسم في الوجه وضرب عليه؛ لأن 議 لعن من وسم أو ضرب الوجه، ونهى عنه، كما يحرم ضرب وجه الأدمي، بل الحرمة أشد؛ لأنه اعظم حرمة. ويحرم على المالك التحريش بين الديكة أو الثيران أو غيرها، لما فيه من تعذيبها. ويحرم عليه ـ كما تقدم ـ تكليف الدابة ما لا تطبق من تمثل الحمل أو إدامة السير أو توجوها.

ويحرم لعن الدابة، لما روى أحمد ومسلم عن عمران: «أنه ﷺ كان في سفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال: خذوا ما عليها، ودعوها مكانها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يُمرِض لها حده، ولهما من حديث أبي بُرُزة: لا تصاحبًا ناقة عليها لعنة، وكذلك يحرم لعن الإنسان.

ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للإراحة؛ لأنها مال ما دامت حية، وذبحها

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر مرفوعاً.

 <sup>(</sup>۲) المهذب: ۲۱۸/۲ وما بعدها، كشاف القناع: ۳/۵۷۰ وما بعدها، البدائع: ٤/٠٤، القوانين الفقهة: ص ۲۲۳.

النفقات -----

إتلاف لها، وقد نهي عن إتلاف المال، وكذلك يحرم قتل الأدمي المتالم بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه معصوم ما دام حياً. ويحسن قتل ما يباح قتله من الحيوانات الموذية كالكلب العضوض.

# مبادئ عامة في النفقات:

# ١ معنى النفقة وأسبابها:

نفقات. ومي لغة: من الإنفاق: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخبر. وجمعها نفقات. ومي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي في الأصل: الدواهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يعونه من الطعام والكحرة والسكني<sup>(10</sup>، ومرفاً هي الطعام, والمكسوة: السترة والغطاء. الطعام, والطعام: يشمل الخبز والأم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت ومناعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وألة التنظيف والنخذة ونجو ما يحسب العرف.

والنفقة قسمان<sup>(٢)</sup>:

 أ - نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره، لقوله ﷺ: اابدأ بنفسك، ثم بمن تعول<sup>(٣)</sup>أي بمن تجب عليك نفقه.

 ﴿ وَنَفَقَةُ تَجِبُ عَلَى الْإِنسَانُ لَغَيْرُهُ. وأَسْبَابُ وَجُوبِهَا ثَلَاثَةُ: الزَّوْجِيَةُ، والقرابة الخاصة، والملك<sup>(4)</sup>.

الدر المختار: ٢/ ٨٨٦.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج: ٣/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) هذا مركب من حديثين، فالشق الأول رواه أحمد وصلم وأبو داود والنساني عن جابر بلفظ أن النبي هج قال لوجل: «ابيا يضلك انتصدق عليها»، والشق الثاني أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والبد العلما خبر من البد السفل» وأما ندر بديل (فيل الأوطار: ١٣١٧/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الدر المختار، ومغني المحتاج: المكان السابق. الشرح الصغير: ٧٢٩/٢.

٧٢٤ )-----حقوق الأولاد

# ٧– الحقوق الواجبة بالزوجية:

وهي سبعة<sup>(١)</sup>:

الطعام، والإدام، والكسوة، وآلة التنظيف، ومتاع البيت، والسكنى، وخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم. وسأبين في المبحث الأول كل واجب من هذه الواجبات.

### ٣- القرابة الموجبة للنفقة:

للمذاهب آراء أربعة تتفاوت فيما بينها ضيقاً واتساعاً في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة، فأضيقها مذهب المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنفية، ثم الحنابلة<sup>(٢٢)</sup>.

الـ مذهب اللاكيدة أن التفقة الواجبة هي للأبوين والأبناء مباشرة فحسب دون غيرهم، فتجب النفقة للأب والأم، وللولد ذكراً أو أنثى، ولا تجب للجد والجدة، ولا لولد الولد، لقوله تعالى: ﴿ وَمُؤَلِّكِينِ إِسْكَنَا ﴾ (الإساء: ٢٢/٢١) وقوله سبحانه: ﴿ وَسُكِيمُهُمْ فِي اللَّبُ عَمْرُوكًا ﴾ (القمان: ٢٠/١١) وقوله ﷺ لمن جاء يشكو أباه الذي يريد أن يجتاح "أماله: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هيئاًه (<sup>13)</sup>.

ودليل وجوب نفقة الولد مادام صغيراً لم يبلغ على أبيه: قوله تعالى: ﴿وَلَوَ اللَّهِ وَلَوَلُو الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَلَهُمُنَّ وَلَيْرَتُهُمُّ الْمُلْفِئُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال تَعْوَمُنَّ الْجُورُفُنِّ الطلاق: ١٦٥٥ع قوله ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: (مخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف،(٥) فالنفة واجه للوالد والولد فقط.

- (١) مغنى المحتاج: ٣/ ٤٢٦، القوانين الفقهية: ص ٢٢١ وما بعدها.
- (۲) القوانين الفقية: ص ۲۲۲، المهذب: ۲/۲۰۵، اللباب: ۳/۱۰۰، المغني: ۷/۲۸۰-۸۸۱ فتح القدير: ۳/۳۰۳.
  - ۱۹۸۱، فتح الفدير: ۱۹۰۱.
     ۱۷) الاجتياح: الاستئصال، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال.
- (3) رواه أحمد وأبو داود عن عمرو أن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أحمد عن عاشة ورواه الخمسة وعاشة بدون الشق الأول، ورواه ابن عاجه عن جابر بلفظ: «أنت وعالك لالبيلت» قال ابن رسلان: الام الإباحة، لا للتعليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عند إنيا الأوطار: 7 / ( ۲- ۲)
  - (٥) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب السنة) إلا الترمذي عن عائشة (نيل الأوطار: ٦/ ٣٢٣).

النفقات \_\_\_\_\_

ب منهمه الشاهعية، أن القرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن طواء وقرابة الأولاد وإن سفلوا، للايات والأحاديث السابقة ولأن اسم الوالدين يقع على الاجداد والجدات مع الآياء، لقوله تعالى: وقيلةً أَيِّكُمْ يَرْبَعِيدُ ﴾ اللحية لا الإحداد والجدات مع الآياء، لقوله تعالى: وقيلةً أَيْكُمْ يَرْبُعِيدُ اللهِ الاحداد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة من رد الشهادة وإيجاب النفقة وغيرهما. واسم الولد يتم على لولد الولد، لقوله عز ومل : ﴿ لَيْبُونَ تَذَهُ الالامِراد، / ١٣/١٨.

ولا تجب نفقة من هذا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخرة والأعمام وغيرهما؛ لأن الشرع ورد بليجاب نفقة الوالدين والمولودين، وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة، فلم يلحق بهم في وجوب النفقة. فالتفقة واجته لأصر والفروع فقط.

جـــ مفه العنفية، تجب النقة للقرابة المحرمة للزواج، أي لكل ذي رحم حرم، ولا تجب لقريب غير محرم من الإنسان، لقوله تعالى: ﴿وَأَيْتُهُوا أَلَّهُ وَلاَ شَرِحًا فِي رَبِّمَا وَإِلَّالِيَّا إِمْسَكَّا وَفِينَ الشَّرَىُ السَّاء، ١٣٧١ع وقوله تعالى: ﴿وَمَاتُ لاَ النَّقِيْ عَشَدُمُ لالرَّابِهِ الدَّاءِ العَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى وَجُوبِ نَفْقة الأقارب على في وجوب نفقة الأقارب على الأخيرة دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأوران اللهُ على وجوب الأقارب على المناس ال

لكن قيد الحنفية القرابة بالمحرمية في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِبِ مِثْلُ أَلِكُمُ ۗ (البقرة: ٢٣/٢٣)عمداً؟ بما جاء في قراءة ابن مسعود: (وعلى الوارث في الرحم المحرم مثل ذلك) ولأن صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي ذوي الأرحام.

 د ـ مذهب الحنابلة: تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض أو التعصيب من الأصول والفروع والحواشي كالإخوة والأعمام وأبنائهم، وكذا من ذوي الأرحام

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي (نيل الأوطار: ٣٢٧/٦).

إذا كانوا من عمود النسب كأب الأم. وابن البنت، سواء أكانوا وارثين أم محجوبين. أما من كان من غير عمود النسب كالخالة والعمة، فلا نفقة له على قريم؛ لأن قرابتهم ضعيفة، وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث كسائر المسلمين.

فهم لم يشترطوا المحرمية كما اشترطها الحنفية، فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه؛ لأنه وارث، ولا يستحقها عند الحنفية؛ لأنه غير محرم.

ودليلهم قوله تعالى: ﴿ وَمَعَلَ الْوَارِثِ فِئُلُ ۚ وَلِينَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣/ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون إلوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينغي أن يختص بوجوب صلته بالثققة دونهم، فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة، لم تجب عليه للتقفة لللك.

يظهر من هذه المذاهب أن الفقهاء أجمعوا على وجوب النفقة للآباء والأمهات والأولاد والزوجات في حالة العجز والإعسار، وكان المنفق موسراً. فإن كان الأب معسراً والأم موسرة، تؤمر بالإنفاق، وتكون النفقة ديناً على الأب<sup>(7)</sup>.

وقال ابن حزم الظاهري<sup>(۱)</sup>: إن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأته غنية. كلفت النفقة عليه، ولا ترجيع عليه بشيء مما أنفقته إن أيسر، اقدوله تعالى: ﴿وَنَقُلُ الْقَلُودِ لَمْ يُؤْمَّنُ وَكِنْهُمْ يَا لِلْمُرْبِيْنَ لَا تُكُلُّكُ نَشُلُ إِلَّا رُسَمَهَا لَا شُكَالَدُ وَلِينَا " يُؤْمِن يَوْمُورُ وَقَلَ الْكِرْدِينَ فِلْ كَالِفَا ﴾ [البقره: ٢٣٣/ع] قال علي ظليه: الزوجة وارثة، فعليها تَقْتِينَ بض القرآن.

#### ٤- مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة:

اتفق الفقهاء (٣ على أن نفقة الأقارب والزوجات تجب بقدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكن على حسب حال المنفق وبقدر العادة أو عوائد البلاد؟

المهذب: ٢/١٦٧، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٤٨، المغنى: ٧/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>١) الدر المختار: ٢/ ٩٢٥.

 <sup>(</sup>۲) المحلى: ۱۱۱٤/۱۰ ، سألة ۱۹۳۰.
 (۳) البدائع: ۲/۳۱، ۲۸، حاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۲٤، القوانين الفقهية: ص ۲۲۳،

النفقات -----

لأنها وجبت للحاجة، والحاجة تندفع بالكفاية، كنفقة الزوجة، وقد قال النبي ﷺ لهند: انحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؛ فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. فإن احتاج القريب أو الزوجة إلى خادم فعلى المنفق إخدامه؛ لأنه من تمام كفايت.

### ۵- شروط وجوب النفقة:

يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط<sup>(١)</sup>:

أولاً — أن يكون الفريب فقيراً لا مال له ولا قدرة له على الكسب لعدم البلوغ أو لكبر أو المجنون أو الزمانة العرضية، ويستثنى الأبوان فتجب لهما النفقة ولو مع القدرة على الكسب بالصحة والفوة، فإن كان الفريب موسراً بعال أو كسب يستغني به غير الوالدين، فلا نفقة له الأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، والراجح عقد المالكية أن النفقة للرالدين على الولد لا تجب إذا قدر الولد على الكسب وتركاه.

وامنا من الدين و العلزم بالنفقة موسراً مالكاً نفقة فاضلة عن نفسه إما من ماله واما من كسبه، فيلزم المقادر على النكسب أن يعمل الإنفاق على قريمه الفقور. ويستثنى الاب، فنفقة أولاد ، واجبة عليه ولو كان معسراً. وكذلك الزوج، فنفقة زوجته واجبة على ولو كان معسراً. وقال المالكية: لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والذيه ولو قدر على التكسيد.

ودليل اشتراط هذا الشرط حديث: «ابنا بنفسك ثم بعن تعوله وحديث جابر المتقدم: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عباله، فإن كان فضل فعلى قرابته وحديث أبي هريرة عنذ أبي داود وغيره: «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ: فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ١/ ٣٤٧) الدر المختار: ٢/ ٣٢٥، ١٩٤١، القرانين القفهية: ص ٢٣٧، الدوانية المغني: ٧/ ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٥٠، ١٩٥٠، مغني المحتاج: ٢/ ١٩٤١، ١٩٤٤، ١٩٥٤، مغني المحتاج: ٢/ ١٩٤٠، ١٩٤٤، كثاف الفتاع: ٥/ ١٥٥٥، ١٩٠١، الشرح الصغير: ٢/ ١٩٥٠ وما يعدها.

٧٢٨ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

ولدك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: أنت أبصر به: (۱).

ثالثاً .. أن يكون المنفق قريباً للمنفق عليه ذا رحم محرم منه، مستحقاً للإرث منه في مذهب الحنفية. أما في رأي الحنابلة فيشترط أن يكون المنفق وارثاً لقوله تعالى: ﴿ وَنَمَلَ ٱلْوَارِتِ وَبِثْلُ وَلِيَا ﴾ (البغرة ٢٣٠/٢). وأما عند المالكية فان يكون أباً أو ابناً، وعند الشافعية أن يكون من الأصول أو الفروع، كما أبنت في بحث المبدأ الثالث. وينفق الأب على ولده مادام يتعلم، ولو بعد البلوغ، كما سيأتي.

#### شرط اتحاد الدين:

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مع اختلاف الدين ما لم تكن ناشزة أو مرتدة، واختلفوا في شرط اتحاد الدين للإنفاق على القريب<sup>(٢٢)</sup>:

فلم يشترط المالكية والشافعية اتفاق الدين في وجوب النفقة، بل ينفق المسلم على الكافر، والكافر على المسلم، لعموم الأدفة الموجية للنفقة، وقباساً على نفقة الزوجة، ولوجود المسوجب وهو البعضية، أي كون القريب بعضاً من قريبه. للخاطة وواعات:

إحداهما \_ تجب النفقة مع اختلاف الدين كالرأي المتقدم.

والثانية وهي المعتمدة ـ لا تجب النفقة مع اختلاف الدين؛ لأنها مواساة على البر والصلة ولعدم الإرث، وتفارق نفقة الزوجات؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار، فلم يمنعها اختلاف الدين كالصداق والأجرة.

ولم يشترط الحنفية اتحاد الدين في نفقة الأصول (وهم الآباء والأجداد وإن علوا) ونفقة الفروع (وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا) ونفقة الزوجة، واشترطوا اتحاد الدين في غير هذه الفتات الثلاث، لعدم أهلية الإرث بين المسلم وغير المسلم.

#### (١) انظر الأحاديث في نيل الأوطار: ٣٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) البدائم: ٣١/٣، الكتاب مع اللباب: ٣/ ١٠٤ وما بعدها، فتح القدير: ٣/ ٣٤٧ وما بعدها، ١٦٠/ القوانين الفقهية: ص ٣٤٣، مغني المحتاج: ٣/ ٤٤٧ المهذب: ٢/ ١٦٠ وما بعدها، المغنى: ٧/ ٥٨٥.

النفقات -----

فعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء، وإن خالفوه في دينه، أما الأبوان فلقوله تعالى: ﴿ وَسَاجِيْتُنَا فِي النَّبُّيَّا مَثْرُوكًا ﴾ [تفدان ١٩٥٨] وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم أنه تعالى، ويترك والديد يعونان جوعاً. وأما الأجداد والجدات، فلأنهم من الآباء والأمهات، فيقوم الجد مقام الآب عند عدمه.

ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات، والولد وولد الولد، لأن نفقة الزوجة واجية في مقابل الاحتياس، وأما غيرها من نفقة الأصول والقروع فلثبوت الجزئية بين المنتقق والمنتقق عليه، وجزء المرء في معنى نفسة. فكما لا تمنتم نفقة نفسه بكفر لا تمنتم نفقة جزئه، إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم، ولو كانوا مستأمنين؛ لأثنا نهينا عن ير من يقائلاً في الدين.

والغلاصة: أن مذهب الحنفية المعتدل أوجب النفقة للأصول والفروع دون غيرهم من الأقرباء بسبب الجزئية وهي لا تختلف باختلاف الدين. ولا تجب لغيرهم مع اختلاف الدين، لعدم وجود الإرث بين الأقارب حيتنا.

#### حد اليسار والإعسار:

تجب النفقة على الموسر لقريه، واليسار عند الحنفية على الأرجع المغنى به (۱): هو يسار الفطرة: وهو أن يعلك ما يحرم عليه به اخخا الزكاة وهو نصاب ولو غير نام، فاضل عن حوالتجه الأصلية. ونصاب الزكاة هو عشرون مثقالاً أو ديناراً غير نام، فاسب، أو متنا درهم من الفضة. فعن وجبت عليه الزكاة بعلك نصابها وجب عليه الزلفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلاً عن نفقته ونفقة عائلته وحواتجه الضوروية.

وأطلق الجمهور<sup>(٢)</sup>غير الحنفية القول بأنه يجب الإنفاق على القريب بفاضل عن

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۳۱، البدائع: ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٠، مغني المحتاج: ٣/ ٤٤٧، المغني: ٧/

٧٣٠ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تلبه، سواء فَضَل ذلك بكسب أم لا. وهذا هو قول محمد بن الحسن واختاره الكمال بن الهمام وغيره من الحنفية، وهو الأولى مراعاة لدخل الموظفين والحرفيين، فمن اكتسب شيئاً في يومه، وأنفق منه ما يحتاجه في يومه، وزاد عنه شيء، وجب أن يدفعه للقريب المعسر.

وأما حد الإعسار أوا لمعسر الذي يستحق النفقة، ففيه رأيان(١٠):

الأول ـ هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولاتجب عليه الزكاة.

والثاني \_ إنه هو المحتاج. والمعسر في عبارة غير الحنفية: هو الفقير الذي لا مال له، والرأيان متقاربان.

واختلف الحنفية (<sup>۲)</sup>فيمن يملك منزلاً أو له خادم، هل يستحق النفقة على قريبه الموسر على روايتين:

الأولى \_ إنه لا يستحق النفقة على قريبه الموسر؛ لأن النفقة لا تجب لغير المحتاج، ومثل هؤلاء غير محتاجين؛ لأنه يمكه بيع بعض المنزل أو كله، ويكتري منزلاً، فيسكن بالكراء، أو بيبع الخادم إذا كان رقيقاً كما كان في الماضي.

والثانية ـ إنه يستحق؛ لأن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً، ولا يمكن لكل أحد السكني بالكراء أو بالمنزل المشترك. قال الكاساني: وهذا هو الصواب.

### العجز عن الكسب والقدرة عليه:

اتفق الفقهاء<sup>(77</sup>على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن الكسب، والعجز عن الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة به، وله صفات هي:

- (١) البدائع: ٤/ ٣٤، القوانين الفقهية: ص ٢٢٢، مغني المحتاج: ٣/ ٤٤٨، كشاف القناع: ٥/
  - (٢) البدائع: ١٤/٤.
- (٣) الدر آلسختار: ٢/ ٢٩- ١٩٠٩، ١٩٠٥ وما يعدها، فتح القدير: ٣٤٧/ ومايعدها، اللباب: ٣٤/ ١٠١ الشرح الصدفير: ٢/ (٢٥٠) القوانين الفقهية: ص ٣٢٧ وما يعدها، مغني المحتاج: (٤٤٢/ ١٤٤) المغني: ٧/ ١٩٥٤، ١٨٥٥، كما ف الفتاع: (٩/ ١٩٥٤) الخطب: ٤/ ١٨٥٠

النفقات ----

أن يكون أنشى مطلقاً أو مريضاً زَبِناً <sup>(()</sup>، او صغيراً، او مجنوناً او معتوماً، او مصاباً بآفة تحول دون العمل كالعمى والشلل، أو عاطلاً عن العمل فلا يجد عملاً بسب انتشار البطالة.

فإن كان قادراً على الكسب، فلا نفقة له بالاتفاق؛ لأن القدرة على الكسب غنى، لكن باستثناء الأبوين، فتجب لهما النفقة في رأي الحنفية والشافعية مع القدرة على الكسب لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف، وليس منها تكليف والكسب مع كبر السن، كما يجب له الإعفاف (ترويج الأب) ويمتنع القصاص مته. الكسب حم كبر السن، كما يجب له الإعفاف (ترويج الأب) ويمتنع القصاص مته. الكسب مت كاما.

ويجب في رأي الجمهور على الزوج لزوجته، وعلى الإنسان لقريبه التكسب ليؤدي النفقة الواجية عليه لأن القدرة على الكسب كالقدرة على السال، إذا وجد عملاً مباحاً يليق به، ولخبر: «كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ؟ "، وينبني عليه أنه يحرم عليه الزكاة إذا كان قادراً على الكسب، ولأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب، فكذا لمزمه إحماء بعضه وهو القريب.

وقال المالكية: لا يجب على الولد المعسر التكسب لينفق على والديه، ولو قدر على التكسب. ويجبر الوالدان على الكسب إذا قدرا عليه، على الأرجح.

واستثنى الحنفية والشافعية أيضاً: طلبة العلم الذين لايتفرغون للكسب، فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب؛ لأن طلب العلم فريضة كفائية، والنفرغ له شرط، فلو ألزم طلبة العلم بالاكتساب لتعطلت مصالح الأمة. واستثنى الحنفية الاخرق: وهو الذي لا يحسن الكسب، وهو في الخفيقة ملحق بالعاجز عن العمل.

واستثنى الحنفية كذلك أبناه الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسب، أو لا يستأجرهم الناس عادة، فهم عاجزون، فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب.

<sup>(</sup>١) الزمن: هو المريض بمرض يدوم زماناً طويلاً.

 <sup>(</sup>٢) رواء أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو، وهو صحيح.

والخلاصة: أن النفقة لا تجب لذي مال إلا للزوجة، ولا للقادر على الكسب الذي يكفيه ما عدا الأب.

### ٦- النفقة بسبب الحاجة:

لا تجب النفقة على الغير إلا بسب الحاجة، فمن كان ذا مال فنفقته في ماله، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على الزوج ولو كانت موسرة؛ لأن نفقتها لم تجب للحاجة، وإنما بسب احتباسها لحق الزوج.

# ٧- استقلال الأب بنفقة أولاده:

لا يشارك الأبّ أحد في الإنفاق على أولاده، كما لا يشاركه أحد في نفقة الزوجة لانهم جزء منه وإحيادهم واجب كإجاء نفسه ولأن سبهم لاحق به، ويكون عليه غرم النفقة، ولقوله تعالى: ﴿وَقَلَ الْتُؤَلِّمُ أَلِمُ الْقَلِّقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ : ٣/ ٣٣) وقوله سبحانه: ﴿وَقَلْ أَنْتِكُمْ لَكُوْ فَالْهُونَا لِمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّقُ اللَّمَانَ، ١٩٨٥ وقال النبي ﷺ لهيذ: «فنك ما يكيك وولدك بالمعروف فجعل النفقة على اليهم ونها ال

# ٨ استقلال الولد بنفقة أبويه:

لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لأنه أقرب الناس إليهما <sup>77</sup>. فإن تعدد الأولاد الموسرون، وزعت النفقة في رأي المالكية على الراجع بقدر اليسار حيث تفاوتوا فيه. وقبل: توزع على حسب الرؤوس فالذكر كالأنثى، وقبل: توزع بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثين.

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: توزع النفقة على قدر العبراث، فلو كان الرجل مريضاً زمناً وله أولاد، فعليهم نفقة أبيهم على قدر مبرائهم، لقوله تعالى: ﴿وَنَلَ الْوَارِتِ مِثْلُ ذَلِكُ ۗ (البقر: ٢٣٣/) وترتيب الحكم على مشتق وهو اسم القاعل

المغنى: ٧/ ٥٨٧ ، الدر المختار: ٩٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) اللباب: ٣/ ١٠٥، فتح القدير: ٣/ ٣٤٣ وما بعدها، حاشية ابن عابدين: ٢٧٧/٢.

النفقات \_\_\_\_\_\_

هنا، يدل على أن المشتق منه علة الحكم، فيثبت الحكم بقدر علته (1). ونص الحنابلة على أن الحجب عن الميراث في عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه.

# ٩- هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟

يرى جمهور الفقهاء وفي رواية عند الحنفي<sup>(10)</sup>: أن الولد يلزمه تزويج أو إعقاف أبيه المحسر ولو كان كافراً معصوماً، وكنا على المشهور عند الشافعية. وعند المتنابية وبعض الحنفية إعفاف الأجاد من الجهيزي جهة الأب وجهة الأب وجهة الأب من وجوه حاجاتهم المعهمة كالفقة والسكتن، ولتلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك وهو لا يليق بحرمة الأبرة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها فالوراج مما تدعو الحاجة إليه وينضرو الأب يقتده فلزم إليه تزويجه كالنفقة. والراية الراجحة عند الحنية عدم وجوب إعلاف الأب، لأنه من الكماليات.

وإذا اجتمع أب وجد أو جدان، ولم يمكن الولد إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، ويقدم الجد من جهة الأب على الجد من جهة الأم؛ لأن الأول عصبة، والشرع قد اعتبر جهته في التوريث والتعصيب، فيقدم في الإنفاق والاستحقاق.

ولا يلزم الأب في المذهبين الحنفي والشافعي في تزويج ابنه الفقير. وأوجب الحنابلة على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجاً إلى إعفافه لأنه تلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه، كما يلزم الولد إعفاف أبيه. وكل من لزمه إعفافه، لزمته نفقة زوجه؛ لأنه لايتمكن من الإعفاف إلا بها.

والإعفاف: يكون بإعطاء مهر المثل، ويكون تعيين الزوجة إلى الزوج، ولا يجوز للولد أن يزوج أباه قبيحة ولا عجوزاً؛ لأن الإعفاف لا يحصل بواحدة منهما.

وذكر الحنابلة أن الابن يلزمه إعفاف أمّ بتزويجها كالأب.

 <sup>(</sup>۱) الشرح الصغير: ۲/۷۲۷، القوانين الفقهية: ص ۳۲۳، فتح القدير: ۳۵۸/۳ وما بعدها،
 ۳۵۱، مغنى المحتاج: ۲۱۱/۳، المغني: ۷۸/۹۵، ۹۹۳،

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ٢/ ٢٥٧، مغني المحتاج: ٢/ ٢١١، المهذب: ٢/ ١٦٧، غاية المنتهى: ٢/ ٢٤٤، المغنى: ٧/ ٧٨٥ - ٨٥٩، الدر المختار: ٢/ ٩٢٧، المغنى: ٧/ ٧٨٥ - ٨٥٩، الدر المختار: ٢/ ٩٢٧،

٧٣٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

#### نفقة زوجة الأب:

يلزم الابن أيضاً نفقة زوجة أبيه في رأي الحنابلة والشافعية والسالكية وفي رواية عند الحنفية، فكل من لزمه إعفافه، لزمته نفقة زوجته، كما تقدم.

وأما الرواية الأخرى عند الحنفية فلا تجب نفقة زوجة الأب إلا إذا كان الأب مريضاً أو به زمانة (أي مرض مزمن)، قال في الذخيرة: المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب<sup>(1)</sup>، وهو المعمول به في مصر.

ولا يلزم الابن عند الحنفية في الرواية الأولى نفقة أكثر من زوجة واحدة للأب، وهو مذهب المالكية والحنابلة إن حصل الإعفاف بها وإلا تعدّت النفقة لمن يعف.

### نفقة زوجة الابن:

المذهب عند الحنفية<sup>(77)</sup>: عدم وجوب النققة على الأب لزوجة الاين، ولو كان صغيراً أو كبيراً غاتباً، إلا إذا ضمنها، ويستدين الأب على ابنه، ثم يرجع عليه إذا أيسر.

وقال الحنابلة والشافعية كما تقدم: كل من لزمه إعفافه، لزمته نفقة زوجته؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بها.

وأما المالكية فقالوا: إذا كان الزوج معسراً سقطت نفقة الزوجة عنه ما دام معسراً.

### ١٠ هل تتوقف النفقة على القضاء؟

قال الحنفية (٢): تجب نفقة الأصول والفروع من غير حاجة إلى قضاء القاضي، إلا أنه إذا كان للصغير مال غائب وأراد الأب أن يرجع عليه، فليس له الرجوع

- (۱) الشرح الصغير: ۲/ ۷۷۲ المغني: ۷/ ۷۸۷-۵۹۹، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۳۷، القوانين الفقهية: ص ۹۳۳.
  - (۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۸۸۷، ۹۲۷ وما بعدها.
  - (٣) فتح القدير: ٣/ ٣٣٨، البدائع: ٢٢/٤، ٣٥، الدر المختار: ٩٠٦/٢.

النفقات -----

إلا بالقضاء أو بالإشهاد بأن يشهد أنه أنفق ليرجع عليه بعد أن نوى بقلبه، ظو أنفق بغير إذن القاضي وبغير إشهاد فليس له الرجوع قضاء، وله أن يرجع ديانة فيما بينه وبين الله تعالى.

وأما نفقة غير الأصول والفروع، فلا تثبت إلا بالقضاء أو بالتراضي، وسبب التفرقة بين الحالتين: أن نفقة الأصول والفروع تجب باتفاق الفقهاء، فلا تحتاج في وجوبها إلى قضاء القاضي. أما نفقة الأقارب الآخرين، فمختلف في وجوبها بين الفقهاء، فتحتاج إلى ما يقوبها وهو قضاء القاضي.

# ١١ – سقوط النفقة:

النفقة إما للزوجة وإما للأقارب، فمتى تسقط كل واحدة منها؟

#### سقوط نفقة الزوجة:

تسقط نفقة الزوجة في الحالات التالية<sup>(١)</sup>:

١) مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي، فتسقط عند الحنفية بمضي المدة بعد المحتفية بمضي المدة بعد الوجوب قبل صيد ويتاً في اللغة بعد القضاء به وتعيير ويتاً والحالات الأخرى الشط فيها المجته بعد صيرورتها ديناً في اللغة بعد صيرورتها ديناً في اللغة وقال المالكية ويافي المغاهب؛ لا تسقط النفقة بعضي الزمان، وترجع المافية ويتا المنطقة المحتجدة، وهذا بخلاف نقفة الأقارب، فإنها السقط بعضي الدعة لأنه إذا والنفقة المحتجدة، وهذا بخلاف نقفة الأقارب، فإنها السقط بعضي المدة لأنه إذا والنفي رمتها استخبى عنها.

٢)—الإبراء من النفقة الماضية: تسقط النفقة الماضية بالإبراء أو الهبة ويكون
 الإبراء إسقاطاً لدين واجب. ولكن قال الحنفية: لا يصح الإبراء أو الهبة عن النفقة

 <sup>(</sup>١) البنانج: ٢/ ٢١ ، ٢٩ وما يعلما، فتح القدير: ٢٣٢/ ٢١ وما يعلما، ٢٤٢/ الدر المختار: ١٩٤٨. القريم المختار: ١٩٤٨. القريم المختار: ١٩٤٨. القريم المختار: ١٩٤٨. المؤيد: ١٩٠٢/ ١٩٥٥، مثي المحتاج: ١٩٤٨.١ المؤيد: ١٩٠٤/ المغين ١٩٥٨/٠ على ١٩٤٨. وما يعلما، غاية المتنفي: ١٩٤٨/ ١٩٤٨ وما يعلما، غاية المتنفي: ١٩٤٨/٥ ومن يعلما، كشاف القناع: ١٩٤٨/٥ وما يعلما، كشاف القناع: ١٩٤٨/١٥ وما يعلما، كشاف القناع: ١٩٤٨/١٥ وما يعلما، كشاف القناع: ١٩٤٨/١٥ وما يعلما، كشاف القناع: ١٩٤٨/١٨ وما يعلما المناطقة المناط

٧٣٦ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

المستقبلة؛ لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزمان، فكان الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب أيضاً، وهو حق الاحتباس.

٣) صوت احد الزوجين، لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة، لم يكن للمرأة أن تأخذوا نفقها، ولا كان الزوج تأخذها من مائه. ولو مائت المرأة لم يكن لورثها أن بأخذوا نفقها، فإن كان الزوج اسلفها نفقتها وكسوتها، ثم مات قبل مفيى الوقت الذي أسلفها عنه، لم ترجع ورثته عليها بشيء في رأي أي حنيقة وأبي يوسف. وكذا لو مائت هي لم يرجع رفيها.

\$\textit{ Images} not a sample العراة الزوجها فيما له عليها مما أوجبه له عقد الزواج. والنفقة تسفط ينشوز المرأة، ولو يعنع لمس يلا علم يها إلحاقاً لمقدمات الوطء الأن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع، فإذا امتنعت فلا نفقة للتأشر. وقال الحقيقة: النفقة التي تسقط بالنشوز أو الموت هي النفقة المفروضة، لا المستدانة في الأصح.

فإن وجد عذر لوجود فروح قرب فرجها، أو التهابات حادة، فلا تسقط نفتها. ومن الأعذار: مرض يضر معه الوطء، وعَبَالة زوج، أي كبر آلته بحيث لا تحتملها الزوجة.

أما خروج السرأة من بيت الزوج بلا إذنه، أو سفرها بلا إذنه، أو إحرامها بالحج بغير إذنه، فهو نشوز، إلا للضرورة أو العذر، كأن يشرف البيت على انهدام، أو تخرج ليت أيها لزيارة أو عيادة، فيعد خروجها عذراً، وليس نشوزاً.

وأما سفر المرأة بإذن الزوج: فقد فصل فيه الشافعية فقالوا: إن كان السفر مع الزوج أو لحاجته، فلا تسقط نفقتها به، وإن كان لحاجتها فتسقط في الأظهر.

ولا يعد نشوزاً عرفاً في رأي الشافعية خروج المرأة في غببة زوجها لزيارة أقاربها أو جيرانها أو عيادتهم أو تعزيتهم، فلا تسقط نفقتها؛ لأن خروجها لا على وجه النشوز.

وكذا قال الحنابلة: لا نفقة لمن سافرت بلا إذن زوج لحاجتها، أو لنزهة،

النفقات ----

أولزيمارة ولو بإفان الزوج، أو لتغريب في حد أو تعزير، أو لحبس ولو ظلماً، أو صامت للكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو صامت أو حجت نفلاً أو نلراً معيناً في وقته بلا إذنه. ولا تسقط عندهم وعند المالكية لو أحرمت بحج فرض.

ووافق الحنفية الحنابلة في أن حيس المرأة ولو ظلماً يسقط النفقة، إلا إذا حيسها الزوج بدين له، فلها النفقة في الأصح. ووافق الحنفية الشافعية في أن الحج مع غير الزوج ولو فرضاً، يسقط النفقة، لقوات الاحتباس.

وقال المالكية: إن حبست ظلماً فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها.

وإن منمت المرأة تفسها عن الزوج بالصوم، فإن كان بصوم تطوع، فالصحيح لدى الشافعية أن نفقتها تسقط؛ لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب، فسقطت نفقتها كالناشرة، وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقد، لم تسقط نفتها؛ لأن ما استحق بالشرع لا حقَّ للزوج في زمانه.

وإن منمت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته، أو بصوم كفارة أو نذر في اللمة، سقطت نفقتها؛ لأنها منعت حقه، وهو على الفور بما هو ليس فورياً، وكذا تسقط نفقتها بنذر معين بعد الزواج إن كان بغير إذن الزوج. والاعتكاف مثل الصوم: إن كان باعتكاف تطوع أو نذر في اللمة، سقطت نفقتها.

وإن منعت المرأة نفسها بالصلاة: فإن كانت بالصلوات الخمس، أو السنن الراتية، لم تسقط نفقتها؛ لأن ما ترتب بالشرع لا حق للزوج في زمانه. وإن كان يقضاء فوائت، سقطت نفقتها؛ لأنها على التراخي، وحقه على الفور.

وإذا سقطت نفقة السرأة ينشوزها، ثم أطاعت وعدلت عن النشوز، والزوج حاضر، عادت نفقتها، لزوال المسقط لها، ووجود التمكين المقضيي لها. وإن كان الزوج غائباً، لم تعد نفقتها في رأي الشافعية والحنابلة، لعدم تحقق التسليم والتسلم، إذ لا يحصلان مع الغبية. وقال الحنفية: تعود نفقتها بعد عدولها عن الشوز ولو في غية الزوج.

٥) الردة؛ إذا ارتدت المرأة، سقطت نفقتها، لخروجها عن الإسلام، وامتناع

٧٣٨ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الاستمتاع بسبب الردة. فإذا عادت إلى الإسلام، عادت نفقتها بمجرد عودها عند الشافعية والحنابلة. والفرق بين النشوز والردة: أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة، وقد زالت بالإسلام، والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من التمكين، وهو لا يزول بالعود إلى الطاعة، وإنما بالتمكين الفعلي، ولا يحصل المقصود في غية الزوج.

١) كل فزقة جاءت من قبل المراة بمعصية، مثل ردتها أو إيانها الإسلام إذا أسلم الزوج وظلت وثبتها أو يمكنها ابن الزوج وظلت وثبتها و مجوسية، أو تمكينها ابن الزوج من نفسها، ففي هذه الحالات تسقط نفقتها ؟ لأنها منت الاستمتاع بمعصية، فصارت كالناشزة، ويظل لها حق السكنى في بيت الزوجية ؟ لأن القرار فيه حق عليها، فلا يسقط بمعصيتها.

فإن حدثت الفرقة بغير معصية كخيار البلوغ وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكرهة، فلا تسقط نفقتها؛ لأنها حبست نفسها بحق لها أو بعذر عذرت شرعاً فيه.

ولا تسقط نفقتها بفرقة جاءت من قبل الزوج مطلقاً، سواء أكانت بغير معصية، مثل الفرقة بطلاقه أو لعانه أو عتته أو جيه، بعد الخلوة في رأي الحنفية، أو بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته أوإيلائه مع عدم فيته حتى مضت أربعة أشهر، أو إبائه الإسلام إذا أسلمت هي، أو ارتد هو، فعرض عليه الإسلام، فلم يسلم؛ لأن بمعصيت لا تُحرم زوجته النفقة.

والخلاصة: أن الحنفية قالوا: لا نفقة لإحدى عشرة امرأة ((): وهي مرتدة، ومقبلة ابن الزوج، ومعددة موت، ومنكوحة بنكاح فاسد أو في أثناء الداءة عنه، ورموطوة بنبية، وصغيرة لا توظا، وخارجة من بيت الزوج بغير حق وهي الناشؤة، ومجوسة ولو ظلماً، ومريضة لم تزف إلى بيت زوجها أي لا بمكنها الانتقال معه أمراز وإن لم تمنع نفسها، لعدم النسليم تقديراً، ومغصوبة كرهاً وهي من أخذها رجل وذهب بها، وحائجة ولو فرضاً وحدها ولو مع صحرم لا مع الزوج لغوات الاحتباس، قان حجدت مع الزوج وخرج معها لأجلها، فعليه نفقة الحضر فقطا، لا نفقة السفر وأجوره، أما لو أخرجها معه فيازمه جميع نفقات السفر

وإذا فرضت النفقة على الزوج قضاء أو رضاء أصبحت ديناً صحيحاً ثابتاً في

<sup>(</sup>١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٩٨-٨٩٢.

فعته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وهذا ما نصت عليه المادة (٧٩) من القانون السوري: «النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».

# سقوط نفقة الأقارب:

تسقط نفقة الأقارب للولد والوالدين وذي الأرحام في رأي الحقية والشافعية والحنابلة(")، بعضي المدة، فإذا قضى القاضي بالنفقة للاقارب، فمضت مدة شهر كاكثر، فلم يقبض القريب ولا استدان عليه حتى مضت المدة، سقطت في رأي العكتية. فمضي المدة يسقط النفقة إلا أن بأذن القاضي بالاستدانة على المنتقق؛ لأن نفقة الأقرباء تجب سداً للحاجة، فلا تجب للموسرين، فإذا مضت المدة ولم يقبضها المستحق، من أن غير محتاج إليها، بخلاف نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بعضي المدة بعد القضاء بها؛ لأنها تجب جزاء الاحباس، لا للحاجة، وتجب ولر كالت الزوجة موسرة، فإن أذن القاضي بالاستدانة على المفروض عليه، لا تسقط! لأنها تصير ديناً في ذمت، فلا يستط بعض المدة.

واستثنى الزيلعي نفقة الصغير كالزوجة، فإنها لا تسقط بمضي المدة، وتكون ديناً في ذمة المحكوم عليه، نظراً لعجز الصغير والرأفة به.

وقال المالكية<sup>(؟)</sup>: تسقط نفقة الأبوين أو الأولاد بمرور الزمن إلا أن يفرضها القاضي، فحينئذ تثبت.

. ويلاحظ أن القريب المنفق عليه إذا اكتسب لم تعد النفقة واجبة على قويبة، إلا إذا لم يكتسب ما يكفيه، فحينذ تكمل له النفقة.

والخلاصة: أن نفقة القريب فيما دون شهر، ونفقة الزوجة، والصغير لا تسقط بعضي الزمان، وإنما تصير ديناً بالقضاء. وكذا لا تسقط نفقة القريب غير الزوجة إذا استدان بأمر القاضي.

 <sup>(</sup>۱) البدائع: ۲۸/۶، فتع الفنير: ۲/ ۳۵۶، الكتاب مع اللباب: ۲۰/۳، الدر المختار: ۲/
 ۸۲۵، ۲۶۳ وما بعدها، المهذب: ۲/۱۲۷/.

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية: ص ٢٢٣.

٧٤٠ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

#### ١٢ – جزاء الامتناع عن النفقة:

ذكر الحنفية (\*\*): أنه إذا امتنع الغريب من الإنفاق على قريبة المستحق، وأصر على الامتناع مع قدرته ويساره، فإنه يحبس ولو كان أبأ، للضرورة؛ لأن في الامتناع عن النفقة إهلاكاً للقريب، وفي الحبس حمل على الإنفاق لحفظ حياة الإنسان، وهو أمر واجب شرعاً، ويتحمل الاب وغيره من باب أولى هذا القدر من الإنسان، وهو أمر وارة.

# ١٣- تعدد مستحقي النفقة:

إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد، فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً وجب عليه الإنفاق، وإن لم يستطع بدأ بنفس ثم بولده الصغير أو الأنفى أو العاجز، ثم يزوجته ـ وقال الحتابلة: تقدم الزوجة على الولد، ويقدّم الأب على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله. وقال ابن قدامة. الأولى التسوية بينهما. وقبل عند الشافعية: يقدم الأب، وقبل: الأم والأب

ودليل هذا الترتيب: الأحاديث المتقدمة، حديث جابر: «أن النبي ﷺ قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاه <sup>(٣)</sup>، أي وزعه في الناس كيف شتت.

وحديث أبي هريرة: (أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣٨/٤، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٤٥.

 <sup>(</sup>۲) الدر آلمختار: ۲/۹۲۷، القوانين الفقهية: ص ۲۲۳، المهذب: ۲/۱۲۱-۱۱۷، المغني: ۷/۹۳۰، كشاف القناع: ٥/۹۱۰.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار: ٦٢١/١).

النفقات -----

دينار آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر؟ قال: أنت أبصر بها<sup>(۱)</sup>.

وحديث أبي هريرة أيضاً: فقال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك<sup>47)</sup>، وفي رواية لمسلم: همن أبره.

# ١٤ متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة؟

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين، كانت نفقته في بيت المال وغي الله وغزية الدولة، ولا يطالب بتكفف الناس؛ لأن من وظاف بيت المال في الإسلام أن يتحسط حاجة المحتاجين وينشق عليهم بقدر حاجاتهم، قال الكاماني "أي بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان معارفها: يوضع في بيت المال أربعة أنواع: أحدها . زكاة السوائم والعشور وما أحده المشامن من تجار المسلمين إذا مروا عليهم، والثاني خص الغنائم والمعادن والركاز، والثالث . خراج الأراضي وجزية الرؤوس، وما أحده العشار من تجار أهل اللهت والمستأمنين من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم والميتأمنين من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثاً أصلاً، أو ترك زوجاً أو زوجة.

وأما النوع الرابع: فيصرف إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته (أي دفع غرامة جنايته) وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته، ونحوهم، وعلى ا لإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها.

هذه مبادئ النفقة، وأذكر عقبها ما يترتب عليها من تفريعات وتفصيلات في المباحث الأربعة التالية:

- (١) رواه أحمد والنسائي (المرجع السابق).
  - (٢) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
    - (٣) البدائع: ٢/ ٦٨ وما بعدها.

٧٤٢ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

#### المبحث الأول ـ نفقة الزوجة:

نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج، والكلام عنها في مطالب أربعة هي:

ال**أول ــ** معنى النفقة وأنواعها ووجوبها ومن تجب عليه وسبب وجوبها.

الثاني ــ شروط وجوبها. الثالث ــ كيفية تقدير النفقة بأنواعها، والحكم القضائي بها.

الروابع ـــ أحكام النفقة (الامتناع عن الإنفاق، وإعسار الزوج، نفقة زوجة الغاتب، منى تعتبر النفقة ديناً على الزوج؟ نفقة المعتدة، تعجيل النفقة، الإبراء عنها، المقاصة بدين النفقة، الكفالة بالنفقة أو ضمانها، الصلح عن النفقة).

المطلب الأول ـــ معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه، وسبب وجوبها:

#### معنى النفقة:

بيّنت سابقاً أن النفقة لغة: هي ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي شرعاً: الطعام والكسوة والسكنى، وعرفاً في إطلاق الفقهاء: هي الطعام فقط، ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى، والعطف يقتضي المغايرة<sup>(١)</sup>.

#### وجوبها:

اتفق الفقهاه <sup>(77</sup>على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح، فإذا تبين فساد الزواج وبطلانه رجع الزوج على المرأة بما أخذته من النفقة، وثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.

#### (١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٨٦.

 (٣) المرجع السابق، البدائع: ١٥/١٤، فتح القدير: ٣٢١/٣، بداية المجتهد: ٥٣/٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/٢٦٤، المغني: ٥٠٣/٥. النفقات النفقات

أنها السفة، فقوله ﷺ في حديث حجة الوداع عن جابر: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عنداكم، أخلتموهن بادائة الله واستخلائم فروجهن بكلمة أله ، ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف ""ورواه الترماني بإسناده عن عمرو بن الأحوص قال: "الا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا بأذن في بيوتكم لمن تكرهون، الا وحقهن عليكم أن تصنوا إليون في كسوتهن وطعامهن "".

رجاءت هند إلى رسول اله ﷺ، فقالت: ايا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس بعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خلتي ما يكفينه وولدك بالممووف، <sup>(6)</sup>وفيه دلالة على وجوب النفقة الزوجة، وأنها مقدرة يكفايتها كما بينا، وأن نفقة ولده عليه دونها وهي مقدرة يكفايتهم، وأن النفقة بالمعروف، وأن لها أن تأخذ نفقها بشها من غير علمه إلى الم يعطها إلىاء.

واما الإجهاع، فاتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشر منهن. ولا نفقة عند الحنفية للصغيرة التي لا يستمتع بها؛ لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها.

أي من ضيق عليه.

<sup>(</sup>٢) أي كأسيرات.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن جابر بن عبد الله ١١٥٠ (نصب الراية: ٨/٨١-٥).

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة (نيل الأوطار: ٣٢٣/٦).

٧٤٤ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

واما المعقول، فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، لأن الغرم بالغنم والخراج بالضمان، فالتفقة جزاء الاحتباس، فمن احتبس لمنفعة غيره كالموظف والجندي، وجبت نفقته في مال الغير.

#### من تجب عليه:

اتفق الفقهاه ("أإيضاً على أن النفقة تجب على الزوج الحر الحاضر، فإذا سلمت المرأة نفسها إلى الزوج على النحو الواجب عليها، فلها عليه جميع ما تحتاجه من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن.

#### سبب وجوبها:

للعلماء رأيان "أفيه، فقال الحنفية: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها، ورتبوا عليه ألا نفقة على مسلم في نكاح فاسد، لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب الزواج؛ لأن حق الحبس لا يثبت في الزواج الفاسد.

وعلى الزوج النفقة في أثناء عدة المرأة بسبب الفرقة الحاصلة بطلاق أو بغير طلاق رجعي أو بائن، حامل أو غير حامل، من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت الفرقة من قبلها بسبب محظور استحساناً، لقبام حق الحبس بعد زواج صحيح.

وقال الجمهور غير الحنفية: سبب وجوب النفقة: هو الزوجية وهو كونها زوجة للرجل، ورتبوا عليه أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً، أو بالتناً وهي حامل، لبقاء حق الزوج، أما المبتوتة إذا كانت حاملاً، فلها عند المالكية والشافعية السكنى، ولا نفقة لها لزوال الشكاح بالإبانة، وكان يتبغي ألا نفقة للمبتوتة ولا سكنى لها، لكن ترك القياس بالنص القرآني: ﴿أَنْكُولُونَّ بِنَ خَنْ شَكْمُ نِن

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/ ٥٥، المغني: ٧/ ٦٤٥.

 <sup>(</sup>۲) البدائع: ۱٦/٤، فتع القدير: ٣/ ٢٢١، الشرح الصغير: ٧٢٩/٧، مغني المحتاج: ٣/ ٤٢٥، المغني: ٧/ ١٦٤.

وُمِّهِكُمُ﴾ [الطلاق: ٦/٦٥] والتزم الحنابلة بالقياس وبحديث فاطمة بنت قيس في أنه لا نفقة لها ولا سكني.

#### المطلب الثاني ـــ شروط وجوب النفقة :

أذكر هنا شروط وجوب النققة عند الجمهور ثم عند المالكية. أما شروطها عند الجمهور(١٠)، فهي أربعة:

أ - أن تمكّن العرأة نفسها لزوجها تمكيناً تاماً: إما بتسليم نفسها أوياظهار استعدادها لتسليم نفسها إلى الزرج بعيث لا تعتبع عند الطلب، صواء دخل الزوج بهما بالفعل أم لم يدخل، دعته الزوجة أو وليها إلى الدخول بها أم لم تدحه. واشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة العرأة أو وليها المجبر الزوج إلى الدخول.

فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واختياره وجبت نفقتها عليه.

وإن منعت السرأة نفسها أو منعها وليها، أو تساكنا بعد العقد، فلم تبذّل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمناً، فإن النبي 瓣 تزوج عائشة ودخلت عليه بعد ستين، ولم يغق إلا بعد دخوله.

وإن كان الامتناع من تسليم نفسها بحق، فلها النفقة، كالامتناع لتسليم المهر المعجل أو الحال، أو لتهيئة مسكن لائق شرعاً. وأضاف الشافعية: أن يريد الزوج سفراً طويلاً.

٩ - أن تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء
فلا نفقة لها؛ لأن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور الوجوب مع
تعذر الاستمتاع، فلم تجب نفقتها. ويوافق المالكية رأي الجمهور في هذا الشرط.

أن يكون الزواج صحيحاً: فإن كان الزواج فاسداً، فلا نفقة على الزوج؛

 <sup>(</sup>۱) البنانع: ۱۸/۶ ومایشدها، فتح القنبر: ۳۲٪۱۳ الفر المختار: ۸۸۱/۲ ومایشدها، مغني
 المحتاج: ۳/۶۳۵ ومایشدها، المهذب: ۱۹۹/۲ ومایشدها، المغني: ۱/۱۰۱-۲۰۳۳ کشاف القناع: ۵/۱۰۱-۳۰۳۸

٧٤٦ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

لأن العقد الفاسد يجب فسخه، ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة لحق الزوج، ولأن التمكين لا يصح مع قساد النكاح، ولا يستحق ما في مقابلته، وهذا متفق عله.

\$ - ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مسوغ شرعي، أو بسبب من جهته، فإن ليس من جهته، فإن اليس من جهته، فإن النوعة تسوغ أسمية ألله أن المالكية يقولون بوجوب النفقة إذا كان فوات الاحتباس بأمر لا دخل لها فيه.

وقد بان سابقاً أن نفقة الزوجة واجبة ولو مع اختلاف الدين.

#### حكم القانون:

أخذ القانون السوري بهذه الأحكام، فنص على ما يلي:

(م ٧٧ ـ ١) \_ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

 ٢ – يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.

(م ٧٣) - يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.
 (م ٧٤) - إذا نشزت المرأة، فلا نفقة لها مدة النشوز.

. (م ٧٥ ) - الناشز: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.

#### شروط وجوب النفقة عند المالكية:

اشترط المالكية('')لوجوب النفقة شروطاً قبل الدخول، وشروطاً بعد الدخول.

 (1) الشرح الصغير: ¬/ ۷۲۹ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ۲۲۱ وما بعدها، الشرح الكبير والدسوقي: ٥٠٨/٢ وما بعدها. النفقات -----

#### أما شروط وجوب النفقة الزوجية قبل الدخول، فهي أربعة :

- أ = التمكين من الدخول: بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها،
   أو يدعوه وليها المجبر أو وكيلها، فإن لم تحصل هذه الدعوة، أو امتنعت من
   الدخول لغير عذر، فلا نفقة لها.
- Ŷ أن تكون الزوجة مطبقة الوطء: فإن كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للدخول
  پها فلا نفقة لها، فإن دخل بها وكان بالغاً، لزمته النفقة. وإن كان بها مانع كرتق
  فلا نفقة لها إلا أن يتلذذ بها عالماً العب.
- ¬ أن يكون الزوج بالغاً: فلو كان الزوج صغيراً ولم يدخل، فلا نفقه لها،
  وإن دخل فلها النفقة. وأرجب الجمهور النفقة على الصبي لامرأته الكبيرة؛ لأنها
  سلمت نفسها تسليماً صحيحاً، كما لو كان الزوج كبيراً.
- § ألا يكون أحد الزوجين مشرفاً على الموت عند الدعوة إلى الدخول: فإن
  كان في حالة النزع، فلا نفقة للزوجة، لعدم القدرة على الاستمتاع بها. فإن دخل
  ولم حال الإشراف على الهلاك فعليه النفقة.

### وأما شروط وجوب النفقة بعد الدخول، فهي اثنان:

- أ إن يكون الزوج موسراً: وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه، فلو كان معسراً لا نفقة عليه مدة إعساره، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكِيِّكُ لَللهُ تَشَا إِلَّا مَا تَشْتُهُا ﴾ [الطلاق: ٢/٧] فالمعسر لا يكلف إذن بالإنفاق.
- ﴿ آلَا تَفَوَّتُ الزّوجة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي: فلو
   فوتت ذلك بالنشوز، أي الخروج عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها.

والخلاصة: أن المدخول بها نجب لها النفقة مطلقاً، وإن لم تكن الزوجة مطلقاً، الموطه، ولا الزوج بالغاً. وأما قبل اللخول فلا نفقة لغير ممكّنة من نفسها، أو لم يحصل منها أو من وليها دعوة لللخول، أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما لللخول، ولا لغير مطلقة الوطء، ولا مطلقة بها ما نع كرتق إلا أن يتلذذ بها يغير الوطء حالة كونه عالماً بالمانع منه.

V£A حقوق الأولاد

# مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل

المسألة الأولى ـ الزوجة الناشزة(١):

عرفنا سابقاً أن النشوز يسقط النفقة؛ لأن احتباس الزوجة في بيت الزوجية واجب، فإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي، سقطت نفقتها. والمسوغ الشرعي مثل عدم دفع المهر المعجل لها أ و عدم تهيئة المسكن الشرعي الصالح عادة للسكني.

وتكون ناشزة أيضاً إذا منعت زوجها من الدخول إلى بيتها، ولم تكن قد طلبت نقلها إلى بيت آخر. وقد أخذ القانون السورى بهذه الأحكام كما تقدم.

### المسألة الثانية \_ الزوجة العاملة أو الموظفة:

إذا عملت الزوجة نهاراً أو ليلاً خارج المنزل كالطبيبة والمعلمة والمحامية والممرضة والصانعة، فالمقرر في القانونين المصرى والسوري أنه إذا رضي الزوج بخروجها ولم يمنعها من العمل، وجبت لها النفقة؛ لأن احتباس الزوجة حق للزوج، فله أن يتنازل عنه.

وإن لم يرض بعملها، ونهاها عن العمل، فخرجت من أجله، سقط حقها في النفقة؛ لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص غير كامل، فلو سلمت المرأة نفسها بالليل دون النهار أو عكسه؛ فلا نفقة لنقص التسليم (٢).

نصت المادة (٧٣) من القانون السوري على ذلك: يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.

فإن رضى الزوج بعمل الزوجة أولاً ثم منعها من الخروج، سقط حقها في النفقة أيضاً؛ لأن خروجها نشوز مسقط للنفقة. لكن جرى العمل في القضاء المصري على

<sup>(</sup>١) الناشزة في اللغة: هي العاصية على الزوج المبغضة له، وفي الشرع: هي الخارجة من بيت الزوج بغير حق.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۱/۸۹۱.

النفقات ----

استحقاقها النفقة؛ لأن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أن لهاعملاً خارجياً. ولم يشترط عليها ترك العمل، يعد رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل.

أما لو اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها، فهذا الشرط فاسد ملغي عند الحنفية، والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها من العمل، فإن استمرت فيه، سقط حقها في النفقة.

وصحح المالكية هذا الشرط ولكته مكروه لا يلزم الوفاه به، ولكن يستحب، فله أن يمنع الزوجة من العمل، فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشرة، يسقط حقها في النفقة.

وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أن يمنع المرأة من العمل، ولو منعها لا تكون ناشزة.

وقواعد الشافعية تأيى مثل هذا الشرط؛ لأن المذهب الجديد أن الفقة الزوجية تجب بالتمكين النام، لا الفقد، وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه، نشوز منها، مبواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويسقط النشوز نقفتها لمخالفتها الواجب عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمناعات، كان ذلك . . . .

هذا.. وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً لا يضعفها ولا ينقص جمالها، وللزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها، لعصبانها أمره.

#### المسألة الثالثة . الزوجة المريضة:

تجب النفقة اتفاقاً "المتروجة العريضة، سواء مرضت عنده بعد الزفاف، أم كانت مريضة حين الزفاف، لتحقق شرط النفقة وهر التسليم أو التمكين النام، ولأن الاستمتاع بها ممكن وإنما نقص بالمرض، ولأن المرض أمر طارئ لا دخل للزوجة فيه، فهو كالحيض والنفاس، وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمر الطارئ سنطاً للنفقة.

### (۱) الدر المختار ورد المحتار: ۲/ ۸۸۹، المغني: ۷/ ۲۰۱، تكملة المجموع: ۸۱/۱۷.

٧٥٠ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

ولا تسقط نفقتها حتى وإن كانت تموَّض في بيت أهلها، إلا إذا طلب الزوج منها أن تعود إلى بيته، وكانت تستطيع العودة ولو محمولة، فامتنعت؛ لأنها بامتناعها تصبح ناشزة، أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق.

نفقات العلاج، قرر فقها، المذاهب الأربعة (()أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة العربية من أجوة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواه، وإنسا تكون النققة في الملمرأة العربية على من تلزمه نفقها؛ لأن المناوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة المالستاجرة، تجب على المالك لا على المستاجرة، وكما لا تجب الفاعة لغير أدم.

ويظهر لذي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلترم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقها، مبني على عرف قاتم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجم من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهده بالموت؟ لذا فإني أرى رجوب نفقة المدواء على الزوج كثيرها من التفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة المدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع وهل من حسن العشرة أن يستمتم الزوج بزوجيه حال الصحة، ثم يرهما إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!. وأخذ القانون الموسري (م-١٠) لسنة 1940م برأي في لمعالجتها حال المرض؟!. وأخذ القانون الموسري (م-١٠) لسنة 1940م برأي في الملاج وغير ذلك بمايقضي به الشرع واخلت المحاكم بهذا.

المسألة الرابعة \_ الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج لعدر:

إذا امتنعت الزوجة من الدخول بها، أو الانتقال إلى دار الزوج لعذر فلها النفقة ٢٦٠، كأن تمتنع حتى تقبض معجل مهرها، أو لعدم صلاحية المسكن للسكني

 <sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار: ٩٨٩/١/ الشرح الكبير والدسوقي: ١١١/٥، مغني المحتاج:
 ٣١/ ٤٣١، كشاف القناع: ٥/ ٣٦٥، الشرح الصغير: ٢٧ / ٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار: ٢/ ٨٨٨.

النفقات ---

بسبب خملل فيه أو لنقص المرافق الضرورية له، أو للتأذي فيه من جار أو شيء مخيف، أو وجود أهل لا تحب مساكنتهم أو ضَرة تخشى شرها، أو لأن الزوج غير أمين عليها.

أما إن امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوج بغير علم. أو منعت الزوج من الدخول في بيتها الذي يقيمان فيه من غير طلب سابق بالانتقال إلى منزل آخر، فلا نفقة لها؛ لأنها تعد بامتناعها ناشرة، أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق، والناشرة لا تستحق النفقة مدة نشوزها، فإن عادت وجبت نفقتها من حين العودة.

# المسألة الخامسة \_ حبس الزوجة:

انقق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه إذا حبست الزوجة، سقطت نفقها، لأن فرات حق الاحتياس للزوج كان يسبب منها، أما إن حبست ظلماً أو خطفت يواسطة رجل، فتسقط نفقها أيضاً عند الحنفية والحنايلة، لقوات حق الاحتياس يسبب لا دخل للزوج فيه. وقال المالكية<sup>67</sup>: لا تسقط نفقتها بالحبس ظلماً ويخطها من رجوا؛ لأن قوات حق الاحتياس ليس من جهتها، ولا دخل لها فيه.

#### المسألة السادسة ـ سفر الزوجة:

اتفق الفقهاه <sup>(77</sup>على أنه إذا سافرت الزوجةمع غير زوجها لحج أو غيره قبل اللخول، فلا نفقة لها، لقوات الاحتياس في بيت الزوج. وكلنا إن سافرت وحلعا بلون محرم بعد اللخول، لا نفقة لها، لقوات الاحتياس بسبب من جهتها، ولمصيانها بهذا السفر بلون محرم.

أما إن سافرت مع مَخرم لأداء فريضة الحج، فلا يسقط حقها في النفقة ولو بغير إذنه عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف؛ لأنه سفر لأداء فريضة دبينية، فيكون فوات الاحتباس بمسوغ شرعي، لكن النفقة الواجبة عند أبي يوسف والحنابلة هي نفقة الإقامة لا السفر، وعند المالكية: يجب لها الأقل من نفقتي الإقامة والسفر.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار: ٢/ ٨٩٢، مغني المحتاج: ٣/ ٤٣٧-٤٣٩، كشاف الفناع: ٥٠٠٥، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٧/٢،

٧٥٢ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وتسقط نفقتها ولو بإذن الزوج عند جمهور الحنفية، والشافعية في الأظهر، لمخالفتها الواجب عليها وانتفاء التمكين، وفوات الاحتباس من جهتها، سواء سافرت لحج الفريضة أم لعمل آخر، كطلب العلم أم لحاجتها.

وإن سافرت لحج النفل سقطت نفقتها عند الحنفية والشافعية والحتابلة. وقال المالكية: إن سافرت بإذن الزوج، فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأنها لا تعد ناشزة، وإن سافرت بدون إذنه، سقط حقها في النفقة؛ لأنها تعد ناشزة.

### المسألة السابعة ـ انتقال الزوج إلى بلد آخر:

قال الحقية ("): للزوج السفر بزوجته إلى بلد آخر لغرض صحيح، كالتوظف في بلد غير بلدة أو استثمار ماله، إذا أوفاها مهرها كله معجله ومؤجله، وكان مأموناً عليها ، ولم يقتل المنتخبة عليها ، ولمح مجيئلة ، سقط عقها في الناست من السفر معه حيثلة ، سقط عقها في الناشقة واعتبرت ناشرة. فإن الم يودها مهرها، أو لم يكن مأموناً عليها أو قصل إضرارها، فلها الدوقق في الامتناع من السفر معه، ولا تعد ناشرة، لقوله تعالى: "لا ضرر لا شكريًّ تُقَبِينًّ المناسلاة والسلام: "لا ضرر لا ضرارة.

وقال المالكية<sup>(٢)</sup>: للزوج الانتقال بزوجته إذا أوفاها عاجل مهرها، وإن لم يكن دخل بها بالشروط التالية:

- أن يكون الزوج مأموناً.
- أن يكون الطريق إلى البلد مأموناً.
- ٣ وأن يكون البلد قريباً بحيث لا ينقطع خبر أهلها عنها ولا خبرها عن أهلها.

#### المسألة الثامنة \_ حبس الزوج أو مرضه:

تستحق الزوجة النفقة بالانفاق إذا حبس زوجها بجريمة اقترفها أو بدين لزوجته، أو ظلماً، أو مرض مرضاً مانعاً من الجماع، أو كان به عيب يحول دون الاستمتاع

الدر المختار: ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ۲/ ۷٦۱ وما بعدها.

النفقات -----

كالجب (قطع العضو) والغُنَّة (العجز الجنسي) والخصاء (نزع الخصيتين)؛ لأن فوات الاحتباس بسبب من جهته لا من جهة الأوجة.

وكذلك تستحق النفقة عند المالكية (١٠)إذا علم الزوج في زوجته بعيب يمنع الوطء كالرَق (التحام محل الوطء) والقرّن (غدة تمنع الجماع)، واستمتع بها بغير الوطء.

### المطلب الثالث ـــ كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها:

تشمل النفقة الزوجية ما يأتي:

- أ الطعام والشراب والإدام.
  - ¥ الكسوة.
- ۴ٌ المسكن.
- أ الخدمة إن لزمتها أو كانت ممن تخدم.
  - ة آلة التنظيف ومتاع البيت.

وقد نصت المادة (٧١) من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة بوجوب نفقات التطبيب والعلاج:

النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف،
 وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

 لازم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت نقصه...

#### الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه:

قرر الفقهاه<sup>(۲)</sup>أنه يجب للزوجة الطعام والشواب والإدام، وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوها، ولا تجب الفاكهة.

- (١) الشرح الكبير والدسوقي: ٥٠٨/٢.
- (٣) البدائع: ٣٣-٣٤ أنتج القنير: ٣/ ٣٣ وبا بعدها، الشر المختار: ١/٨٣٠ وبا بعدها، الشر المختار: ١/٨٣٠ وبا بعدها، الشرح الصغير: ٣١ / ٣١ وبا بعدها، الشرح الصغير: ٣١ / ٣١ وبا بعدها، الشرح الصغير: ١/١٢ وبا بعدها، ١٣٧ وبا بعدها، ١٩٣٠ وبنا بعدها، ١/١٤ ١٩٣١ النغير: ١/ ١/١٤ ١٩٣١ وبابعدها. ١٨ ١٤ ١٩٣١ وبابعدها.

٧٥٤ ]\_\_\_\_حقوق الأولاد

ما تقدر به نفقة الطعام، قال الجمهور غير الشافعية: تقدر بالكفاية، أي بما تقدر به الطعام، قال الجمهور غير الشافعية: تقدر بالكفاية، أي بما يكفيك ولالذي بالمجهورة، قارموا بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، وإنه باجمهادها في التقدير، ولأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَعَلَ لَنُوْلُو لَمَّ يُوفَعُنُ وَكَنْوَعُنُ بِالْمَرْفِيُ ﴾ (البقر: \*/٢٣٣٦) التقدير، ولان الله تعالى المواجه وقال الذي يقل في خطبة حجة الوواع: ﴿ ولهن عليكم رزفين وكسوتهن بالمعروف، ولي ما الكفاية من الكفاية من الرارق ترك للمعروف، وكل هذه الأدلة صريحة في إيجاب قدر الكفاية من الشرع الكفارة بالناسل عدم والإعسار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدر، بدليل عدم والإصار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدر، بدليل عدم

وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة، فليس لها أن تطلب منه تقديراً معيناً لتنفق هي بنفسها، فإن ثبت تقصيره، وفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه النفقة، ويرجم في تقدير الواجب إليه إن لم يتراض الزوجان على شيء.

ولا يشترط فيها الحَب، وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرب كالخبز والإدام.

ويجب في النفقة تسليم الطعام، وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أو غيرهما بالقيض من الزوجة، وأجاز العنفية والمالكية دفع الشمن أو النقود عنه لتنفق على نفسها، وهو ما يجري عليه القضاء الآز، لأنه أضبط وأيسر. وقال الحنابلة: لا يملك العاكم فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً لإ بنافق الزوجين.

وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد، أو بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، من رخص وغلاء، وشباب وهرم، وشتاء وصيف.

وإذا قدر القاضي النفقة، ثم تغير حال الزوج يساراً أو إعساراً، زاد القاضي نفقة اليسار في المستقبل، أو نقصها.

وقال الشافعية: تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج

لنفقات -----

يساراً أو إعساراً؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الشخص الواحد مذ<sup>11</sup> من الحبوب، والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل، فقال تعالى: ﴿ وَنَ أَوْسَطُ مَا تُطْمِئُونَ أَشْلِيكُمْ ﴾ (الداعد: ٨٩٨) فاعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلاً متهما مال يجب بالشرع، ويستقر في اللمة.

قعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعام، وعلى المعسر مُدّ، وعلى المترسط مدّ ونصف، واحتجوا لهذا النفاوت بقرك تعالى: ﴿ إِلَيْقَ دُو سَمُو َنِ سَكِينَ مدان، وَ ﴿ لِيُقَ وَسَمَوْ قَن سَكَيْرُ ﴾ [الغلاق: مال الالله على العلم، وأقل ما وجب له مُدّ في نحو كفارة كفارة الأوقى من إذالة شعر أوظفر في الحج، وأقل ما وجب له مُدّ في نحو كفارة الظهار، فأوجوا على الموسر الأكثر وهو مذان؛ لأنه قدر الموسع، وعلى المعسر الأقل وهو مدا؛ لأن المدد الواحد يكتفي به الزهيب، وعلى الترسط ما ينهما دفعاً للفرر عه.

والراجع لدي هو رأي الجمهور، بدليل ما قال الأذرعي الشافعي: لا أهرف الإسامنا على سلفاً في التقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف تأسياً واتباءاً.

وأما الأدم عند الشافعية فيجب أدم غالب كزيت وسمن وجبن وتمو وخل، وفاكهة لمن اعتادتها، ولحم بحسب يسار الزوج وإعساره كعادة البلد وتفدير القاضي.

### حال من تقدر به نفقة الطعام: للفقهاء رأيان في كيفية تقدير نفقة الطعام.

أ. ذهب المالكية والحنابلة: إلى أنه تقدر بحسب حال الزوجين بساراً وإصفاراً، ومراعاة منصب المراة وحال البلاد، لقول تعالى: ﴿ وَلِيُقِقُ رُدُ سَكُو تِن وَاعِسَاراً ، ومراعاة منصب المراة وحال البلاد، لقول تعالى: ﴿ وَلِيُقِقُ رُدُ سَكُو تِن سَمَرِينَ وَمَا تَاللَهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: ١٥/١٥] وللحديث السابق: وعني ما يكفيك وذلك عند الحنابلة وقت عقد الزواج، واعتبار حال الزوجين للجعم بين الأدلة، ورعاية لكل من الجانبين، وهو الأولى؛ لأن الآية راعت حال

 (١) الأصح أن المد بتقدير الشافعية (١٧١ و ٧/٣ درهم) منة وواحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع الدرهم، والمد يساوي ١٧٥ غراماً، والدرهم العربي (٩٧٥,٢) غم. ٧٥٦ \_\_\_\_\_

الزوج، والحديث راعى كفاية الزوجة بالمعروف. فإن كانا موسرين فالواجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فالواجب نفقة الإعسار، وإن تفاوت حالهما فالواجب نفقة الوسط بين الموسرين والمعسرين.

قال المالكية: والوسط من النفقة بالأندلس: رطل ونصف في اليوم من قمح أو شعير أو ذرة أو قطنية على حسب الحال.

ب ـ وذهب الحنفية والشافعية: إلى أنه تقدر نفقة الطعام والكسوة بحسب حال الزوج بساراً وإعساراً ، للإية السابقة: وللفي قُر سَمَة تِن سَمَتِهُ رَسَ فَرَد مَتْنِهِ رَقَدُ اللهِ عَلَى اللهِ السابقة: والأراقة في اللهِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

وهذا القول هو الراجع لدي، عملاً بما نصت عليه الآية صراحة، وهو ما أخذت به القوانين في سورية ومصر، وفيه مرونة وعدالة؛ لأن القاضي له تعديل الثقة إذا تغيرت أحوال الزوج من الإعسار إلى اليسار وبالعكس.

المدة التي تقدر بها نفقة الطعام، تقدر نفقة الطعام في رأي الحنفية والمالكية" أبحسب ما ياسب الزوج من الاصلح والايسرفي الدفع يومياً أو اسوعياً أو شهرياً أو سنوياً، فالعامل المعترف تقدر نفقته باليومية أو بالاسبوع، والموظف بالشهر، والأغنياء أصحاب الروة بالسنة، وتدفع النفقة صاء كل يوم للوم التالي، أو في نهاية الأسبوع كالصناع الذين لا يقيضون أجرهم إلا في آخر الاسبوع، أو يده الشهر أو آخره بحسب قبض الروات الوظيفة، أو سنة بسنة للاثرياء.

وقال الشافعية والحنابلة: تدفع النفقة بطلوع شمس كل يوم؛ لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفق الزوجان على التعجيل أو التأجيل جاز.

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود عن معاوية القشيري (نيل الأوطار: ٣٢٢/٦).
 (۲) الدر المختار وابن عابدين: ٨٩٤/، الشرح الصغير: ٣٣٨/٢.

النفقات -----

### الواجب الثاني \_ الكسوة:

الجمع العلماء ((علمي أنه تجب على الزوج لزوجته كسوتها؛ لأنها لا بد منها على الدوام، ولقول هنز وجل: ﴿(وَقَلْ الْقُلُودُ لَمْ يَثَمَّنُ وَكَنْتُمْ بِالْمَعْرِفُ} اللّمَبَوَانَّ اللّمَبَ ١٣٣٢ وقول النبي ﷺ: ولهن عليكم روقهن وكسوتهن بالمعروف، وقول عليه الصلاء والسلام لهند: «عني ما يكفيك وولك بالمعروف، والكسوة بالمعروف، والكسوة بالمعروف،

رهي مقدرة بالاتفاق حتى عند الشافعية بكفاية الزوجة؛ للإجماع على أنه لا يكفي ما يطلق عليه الاسم، وليست مقدرة بالشرع، وتقدر باجتهاد الحاكم، أضافهمن لها على قدر كفايتها، على قدر يسرهما وحسرهما، وما جرت عادة أضافهما به من الكسرة، فللموسرة ثباب رفيعة من حرير وكتان جيد، وللمعسرة ثبات طبلقة من قطر، وكتان، وللتوسطة ما يتهما،

وأقل ما يجب من الكسوة قميص (ثوب مخيط يستر جميع البدن) وسراويل (وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة) وخمار أو مقنعة (وهو ما يغطى به الرأس) ومداس أو يُكْمَب (وهو مداس الرجل من نعل أو غيره).

ويجب لها الكسوة في كل سنة مرتين: صيفية وشتوية، لتجدد الحاجة في الحر والبرو، وتكون كسوة الشتاء والصيف بما يناسبها بالاتفاق من نجطاء ووطاء في الشاء مما يناسب، والصيف بما يناسبه بحسب العرف والعادة.

وتدفع الكسوة عند المالكية والحنابلة أول كل عام، وتملك بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي.

وقال الشافعية والحنفية: تدفع الكسوة في كل سنة أشهر؛ لأن العرف في الكسوة أن تبدَّل في هذه المدة. فإن بليت الكسوة قبل هذه المدة، لم يجب عليه بدلها، كما لا يجب عليه بدل الطعام إذا نقد قبل انقضاء البوم.

(۱) البنائع: ٢/ ٢٣ وما بعدها، الدر المختار: ٢/ ٨٩٣ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٧، مغني المحتاج: ٢/ ٢٩٤، ٤٣٦ وما بعدها، المغني: ٢/ ٥٩٨، الشرح الصغير: ٢/ ٧٣٨، المهلب: ٢/ ١٦٢، كشاف القناع: ٥/ ٢٥٣، المغني: ٢/ ٥٩٣. ٧٥٨ )\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

### الواجب الثالث \_ المسكن:

يجب للزوجة أيضاً مسكن لانق بها (أيام بملك أو كراه أوإعارة أووقف، لقوله تعالى: ﴿ [أَنْكِرُهُمْ أَنِهُ مَنْكُمْ أَنْ كُمُنُومُ الطلاق، ١٩٠٥ أي بحسب سعتكم وقدوتكم السالية، وقوله سبحاله: ﴿ (كَيْنَرُبُومُ إِلَّائِمُونُ النساء: ١٩٧٨) ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستنار عن العيون وحفظ المعتاع. وذكر الشافعية أن الواجب في المسكن هر الإمتاع أي الانتفاع وتخط المعتاع. وذكر الشافعية أن الواجب في المسكن.

ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: ﴿إِنْ رُمُّيُرُمُ الطلاق: ١٦/٦٥، وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآية:

أن يكون ملائماً حالة الزوج المالية، للآية السابقة: ﴿ يَن وَجُيْرُهُ ﴾ [الطلاق: ١/٦٥].

٩ - أن يكون مستقلاً بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وهذا عند
الحنفية؛ لأن السكني من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مفروناً
بالنفقة، وإذا وجب حقاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيها، الأنها لا تأمن به لأن
السكن المشترك يمندمها، معاشرة زوجها والاستمتاع بها، ولأنها لا تأمن على
متاعها، والحد الأدنى للمسكن عند المالكية وغيرهم حجوة واحدة مستقلة
بمرافقها، بشرط قرره المالكية وبعض الحنفية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في
نها.

فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب يؤذونها بقول أو فعل.

 <sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣ (٣٣٤) وما يعدها، الدر المختار: ٢/ ٩١٤، ٩٩٤، ١٩٤٠، الشرح الصغير: ٢/
 ٧٣٧، القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، مغني المحتاج: ٣/ ٤٣٠، ٤٣٢، المهذب: ٢/ ١٦٢/ المغني: ٧/ ٩٦٥.

النفقات ----

وفرق الصالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة، فإذا كانت الزوجة شريفة (وهي أنات الفدرًا لحلها الاستاع من السكن مع أقاربه، ولو الأبين في دار واحدة، لما ني من الفدر عليها باطلاعهم على حالها وشؤونها الخاصة، إلا إذا شرط الزوج عليها عند العدّ أن تمكن معهم، فليس لها الامتناع من السكن معهم إلا إذا حصل منهم الشرر من سكناما معهم أو الاطلاع على شؤونها وعرراتها.

وأما إن كانت الزوجة وضيعة (وهي التي لا قدر لها)، فللزوج أن يسكنها مع أقاربه في دار واحدة، إلا إذا اشترطت حين العقد ألا يسكن معها أحد من أقارب الزوج، أو حصل لها ضرر منهم.

وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج، ولو كان صغيراً غير مميز إلا إذا رضمي الزوج بالسكني. وأجاز المالكية أن يسكن معها ولد صغير من غير الزوج إذا لم يكن له حاضنة غيرها، وكان الزوج يعلم به عند الزوج، أو لم يعلم به ولم يكن له حاضنة غيرها. وإذا كان المسكن في مكان منقطع موحش أو كانت الدار كبيرة خالية من السكان ومزغعة الجدران، فيلزم الزوج مؤنسة تؤنس الزوجة على ما اختارة الحضية والصابات.

أن يكون السكن موتاً مفروشاً في رأي الجمهور غير العالكية: بأن يشتمل على مفروشات النطقة والمحاف ووسادة، وأدوات المعلج من آلات الأكل والشرب والطبخ من قبد (الله الطبخ) وقضعة (الله أكل) وكوز (اليهيق) وجُرَّة (الله شرب ونحوها بحسب العادة معا لا غنى لها عنه كمخرفة، وما نفسل فيه تبابها وأدوات الإضادة؛ لأن المعبشة لا تشع بدون المذكور، فكان من المعاشرة.

وقال المالكية الذين يوجبون على الزوجة الجهاز المتعارف في حدود المهر المقبوض قبل الدخول: لا يكلف الزوج بتأثيث المنزل، بل المكلف هو الزوجة.

بالمعروف.

واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على العرافق الضرورية اللازمة للسكنى من دورة مياه ومطيخ ومنشر، وأن تكون تلك العرافق خاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيراً معن يسكن في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كن الجيران صالحين. الواجب الرابع - نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم:

اتقق الفقهاه ((<sup>()</sup>على أنه بلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسراً، وكانت السرأة منن تُخدم في يست أيها منالاً، ولا تخدم نفسها لكونها من فوي الاقدار أو مريضة؛ لأنه من المماشرة بالمعروف، ولأن كفايتها واجبة عليه، وقال تعالى: ﴿وَكَالِيُوهُمُ إِلْمَتْكُورِهُۥ النساء؛ 14/٤، والأولى للموسر إخدام زوجته التي تخدم نشها لأنه معاشرة بالمعروف.

ولا بجب لها في رأي الجمهور (أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد) أكثر من خادم واحد؛ لأن الخادم الواحد يكفيها لنفسها، فتحقق الكفاية بواحد، ولا ضرورة إلى اثنين، والزيادة من باب الترف الذي لا يلزم الزوج به.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: تفرض النفقة لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل، والآخر لمصالح الخارج.

وكذلك قال المالكية في المشهور: يلزم الزوج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة

أهلاً لذلك، وقضي لها عند التنازع مع الزوج بخادَمها؛ لأنه أطيب لنفسها، إلا لريبة في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا.

والخادم: هو من يحل له النظر إلى المرأة، بأن يكون امرأة أو ذا رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم المجدوم في أغلب أحواله، فلا يسلم من النظر. ويجوز في الصحيح عند الحنابلة: أن يكون الخادم من أهل الكتاب؛ لأن استخدامهم مباح، ولأن الصحيح عندهم إياحة النظر لهم.

ونفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والطعام، مثل نفقة امرأة المعسر في رأي الحنابلة، إلا أنه لا يجب لها المشط والدهن لرأسها والسدر؛ لأن ما ذكر يراد للزينة والتنظيف؛ ولايراد من الخادم.

ومذهب الشافعية: تلزم نفقة الخادمة كالزوجة، وجنس طعامها جنس طعام

 <sup>(</sup>١) البدائم: ٤/ ٢٤، فتح القدير: ٢/ ٢٣٧-٢٣٩، الدر المختار: ٢/ ٢٠٩، بداية المجتهد: ٢/ ٥٠، الشرح الصغير: ٢/ ٢٣٤، مغني المحتاج: ٣/ ٢٣٢ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٢٦٢ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٢٣٠ المغنى: ٧/ ٥٣٤ وما بعدها.

النفقات -----

الزوجة: وهو مُذ على معسر وكذا متوسط على الصحيح، ومد وثلث على موسر، ولها كسوة تليق بحالها، ولها أدم على الصحيح، لكن ليس لها آلة تنظيف، إلا إن كثر وسنح وتأذت فشًا, فيجب لها ما زياد.

أما إن كان الزوج معسراً فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقته؛ لأن الخادم ليس ضرورياً، وعلى الزوجة أن تخدم نفسها مااستطاعت.

## الواجب الخامس ـ آلة التنظيف ومتاع البيت:

اتفق الفقهاه ("على وجوب أجرة القابلة وآلات التنظيف، واختلفوا في أدوات التجهيل ومتاع البيت، فقال الحنفية: يجب على الزرج آلة طحن وخبر وآلية شراب وطبع كذي ورجمة المناب وكلما سائر أدوات البيت كحصر وليسد وطنفة لرساط صوف) وما تنظف به وتزيل الوسغ كمشط وأشنان وصابون ويبدل ومن قبطي على عادة أهل البلد، ويجب عليه مداس رجلها وما تفسل به ليامها وينقل لها ماء الغسل من الجنابة، ويجب لها ماء الوضوه. وأما أجرة القابلة فعلى من استأجرها من زوجة وزوج، فإن جامت القابلة للليب، وأما الطيب وأما الطيب وأما الطيب وأما الطيب فيجب عليه الام مؤنا الجماع، وقيل: تجب علها كأجرة الما الخيب، وأما الطيب وأما الطيب فيجب عليه ما يوضع بعد الحيض والرائحة الكريهة، أما الخضاب والكحل فلا يلزمه، بل هو على اختياره، ولا تجب لها الفاكهة أما الخضاب والخدية.

وقال المالكية: تجب على الزوج آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد، فيفرض لها ماء الشرب والغسل وغسل النوب والإناء واليد والوضوء، وزيت الأكل والأتمان، والوقود من حطب أو غيره على حسب العادة، وما يصلح الطعام من ملح ويصل وغيرهما، واللحم في كل أسبوع مرة من غير الفقير، لا كل يوم، أما الفقير فعلى حسب قدرته.

 <sup>(1)</sup> الدر المختار: ۲/۱۹۶۱ الشرع الصغير: ۲/۲۲۷ وما يعدها، ۷۲۸ القواتين الفقهة: ص
 ۲۲۲ المهلنب: ۲۱۱/۱۱، مغني المحتاج: ۲۷/۲۱، ۲۰۲۰-۱۹۶۱ المغني: ۷۷/۷ وما يعدها، کشاف الفتاع: ۵۲/۳۳، فاية المتنبئ: ۲۲۳/۳.

٧٦٢ ]------حقوق الأولاد

وتجب عليه أجرة القابلة؛ لأنها من متعلّقات الولد، والغطاء والوطاء في الشتاء والصيف بما يناسبهما بحسب العرف والعادة، وحصير الفرش، وليس لها بيع جهازها إلا بعد مضي أربع سنين، ولا يلزم الزوج ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء والفراش، فإنه يلزم به؛ لأنه ضووري.

وتجب عليه أيضاً أدوات الزينة التي تنضرر المرأة بتركها ككحل ودُفن من زيت أوغيره كحناء إذا كانا معتادين، لا غير معتادين، ولا يجب عليه مالا تنضرر المرأة بتركه، كما لا يجب لها المُشط والمُكحلة وياقي أثاث البيت، لأنها ملزمة بأثاث المنزل وحاجاته بعد قبض صداقها.

والمقرر لدى الشافعية: أنه يجب آلة تنظيف كمشط وتمقن وما تكنس به الدار، وما تفسل به الرأس والبدن، وأجرة حمام يحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونقاس، لا حيض واحتلام في الأصع، ولها ألات الأكل والشرب والطبخ، وعلى الزوج الطحن والعجن والخبز في الأصع، ولها مفروشات النوم من فراش ومخدة ولحاف، وما تقعد عليه من لبد وحصير ونحوهما. ولا يجب لها الكحل والخضاب وما تزين به إلا إذا طلبه الزوج. وأما الطيب فيازمه إن كان لقطع السهوكة (الراتحة لريهة).

وقرر الحنابلة: أنه يجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط ودهن الرأس والسدر وصابون ونحوهما مما تحسل وتنظف يدنها ويبتها، وثمن ماه شرب ووضوه وغلم وخلية ويتهامة وشمس ثباب. وجب عليه الدفقاب والحناء إن طلبه منها للزينة، ولا يجب عليه إن لم يطلبه؛ لأنه يراد للزينة، وعلم الحياب القطم أثر الحيض والعرق والرائحة الكريهة، ولا يلزمه ما يراد للنظفة والكريهة، ولا يلزمه ما يراد

ويجب كل ما تحتاجه للنوم من فراش ولحاف ويبخذة مع حشوها بالقطن بحسب عرف البلد، وما تحتاجه للجلوس من بساط صوف وهو الطنفسه، وما لا بد منه للطبخ كماعون الدار ونحوه، الموسر على حسب إيساره والمعسر على قدر إعساره على حسب العوائد. النفقات ----

## الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها:

تجب نفقة الزوجة ديانة مهما امتد الزمن، لكن منع القانون السوري المحكم بالنفقة أكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء تيسيراً على الزوج ومنع إرهاقه، وقد نص هذا القانون على ذلك في المادة (٧٨):

ا -يحكم للزوجة بالثقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
 ٢ - لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشه سابقة للادعاء.

٢ - لا يحكم باكثر من نفقة اربعة اشهر سابقة للادعاء.
 المق، للدى الحنفية (١٠)أنه لا تستحق الزوجة النفقة عن مدة ماضية إلا يفرض.

واعظور لعن العقيبة . أن و تستعق الروجة النقطة عن مده ماضية إذ بهرض القاضي أو بالتراضي؛ لأن النققة عندهم صلة وليست بعوض، فلا يتأكد وجوبها إلا بالقضاء، كالهية لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض، والصلح بمنزلة القضاء.

ويجوز تعديل النفقة المقدرة قضاء في حالتين(٢):

الأولى \_ تبدل حال الزوج من عسر إلى يسر؛ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار. والإعسار.

والثانية . تبدل أسعار الحاجيات تبدلاً ملحوظاً، من رخص إلى غلاء وبالعكس، في أحوال الظروف الطارقة كالعرب والقحط والكوارث العامة. فؤا لم تحدث طوارئ عامة لا تقبل دعوى التعديل زيادة أو نقصاً قبل مضي سنة أشهر على فرض النفقة، اعتماداً على الغالب في أن الأسعار لا يظهر أثر تبدلها في أقل من تلك المدة.

وهذا ما نصت عليه المادة (٧٧) من القانون السوري:

١ - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد.

لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي سنة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.

- (١) فتح القدير: ٣/ ٣٣٢، الدر المختار: ٩٠٦/٢.
- (٢) فتح القدير: ٣/ ٣٣١، الدر المختار: ٢/ ٩٠٥ وما بعدها.

٧٦٤ ﴾

### كيف يقدر القاضي النفقة؟

يقدر القاضي النفقة بالاستناد لمعرفة حاجات الزوجة وتكاليف المعيشة وأسعار السلع، مستعيناً بآراء أهل الخبرة فيهها. وهذا ما نصت عليه المادة (٨١) من القانون السدي.

يقدر القاضمي النفقة، ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة، وله الاستثناس برأي الخبراء.

## الاستدانة في أثناء الدعوى:

للقاضي في أثناء النظر في دعوى النفقة أن يأمر الزوج بإسلاف زوجته سبلغاً من المال، لا يزيد عن نفقة شهر واحد، ويمكن تجديد الأمر، وقد نصت على هذا الأمر المادة (٨٣) من القانون السوري:

١ – للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة، وبعد تقديرها: أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد، وسكن تحديد الاسلاف معده.

٢ - ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.

## المطلب الرابع ـــ أحكام النفقة الزوجية:

هناك أحكام متنوعة لنفقة الزوجة أهمها ما يأتي:

### أولاً \_ حكم الامتناع عن الإنفاق:

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض القاضي، ففيه تفصيل عند الحنفية:

 أ\_إن كان الزوج موسراً وله مال ظاهر، باع القاضي من ماله جبراً عليه، وأعطى الشمن لزوجته للنفقة. وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسراً، حبسه الفاضي إذا طلبت الزوجة (()، لقول النبي على: الله الراجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته ويظل

<sup>(</sup>١) البدائع: ٣٨/٤.

النفقات ----

محبوساً حتى يدفع النفقة، فإن لم يدفع وثبت للقاضي عجزه عن الإنفاق. ترك إلى الميسرة، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَكَ ذُو خُسَرَرْ فَنَظِرَةٌ إِلَنَ مَيْسَرَرْ} (البذه: ٢٠٨٠/٣.

ب ـ وأما إن كان الزوج معسراً: فلا يحبس؛ إذ إنه ليس ظالماً بامتناعه عن الإنفاق، ولأنه لا فائدة من حبسه.

# ثانياً \_ إعسار الزوج بالنفقة:

للفقهاء آراء في إعسار الزوج، وهي ما يأتي(١):

فال الجمهور غير المالكية: لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره، بل تصبح ديناً عليه إلى وقت البسار، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ كُنَّكُ ذُو عُشَرُو فَنَظِرَةً إِلَّنَّ يُشَرِّرُ ﴾ (الهزء: ٢٨٠/٢).

وحينتذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة، وإن أبي الزوج، وفائدة الإذن بالاستدانة: أن يتمكن الدائن من أخذ ديته من الزوج أو الزوجة، وأن النفقة المستدانة لا تسقط بموت أحد الزوجين. ويجب إقراض الزوجة على من تجب عليه نفتها، فإن امتنع فللقاضي أن يحكم بحب بعد إنداره.

ولا يفرق عند العنفية بين الزوجين بسبب الإعسار؛ لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي، فيستوفى في المستقبل، ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى.

اما عند الشافعية والعنابلة؛ لللزوجة أن تفسخ إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضها، و لا تفسخ إذا أعسر بما زاد عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره، ودليلهم على جواز الفسخ حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: «بفرق بينهماه" وحديث أبي هريرة أيضًا

 <sup>(1)</sup> النر المختار: ٩٠٣/٢ وما بعدها، فتح القلير: ٣٢٩/٣ وما بعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٧/٢، المهلب وتكملة المجموع: ١٠٠٨/١٧، كشاف القناع: ٥٥٣/٥٠ المغني: ٧/٧٧ وما بعدها.

عند النسائي الذي ورد فيه: «وابدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: أمرأتك تقول: أطعمتني، وإلا فارقني، ولائه عجز عن الإبساك بالعمروف. فينوب القاضي منابة في النقريق كما في البحب والعنة، بل أولى؛ لأن المحاجة إلى النققة أولى، فإنه إذا ثبت للزوجة الفنخ بالمجز عن الوطء والقمرر فيه أقل ـ فلأن يثبت بالمجز عن النفقة ـ والقمرر فيه أكثر \_ أولى.

وقال المالكية تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره، أي لا تلزمه، ولا تكون ديناً عليه، فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكِفُّ اللَّهُ فَتَمَّا إِلَّا مَا النَّهُا ﴾ [الطلاق: ١٥/١٥] والمعسر عاجز عن الإنفاق، وتكون متبرعة فيما تفقه على نفسها في زمن الإعسار. فإن أيسر وجبت عليه النفقة.

أما العكم القانوني. ففي مصر نصت المادة (٢١٣ إجراءات شرعية) على أنه إذا امتع المحكوم عليه عن الثقة المحكوم بها، حكمت المحكمة بحبسه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين يوماً، ويخلى سبيله إذا أدى ما عليه أو أحضر كفيلاً مقتدراً. ونصت المادة (٨٠) من القانون السوري على ما يلى:

 ١- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج، وتعذر تحصيلها منه، يلزم من يكلف بنفتها فيما لو فرضت غير ذات زوج، أن ينفق عليها بالقدر المفروض،
 ويكون له حق الرجوع على الزوج.

٢ – إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها، فله الخيار بين الرجوع على
 الزوج أو الرجوع عليها، وهي ترجع على زوجها.

ومعنى هذه المادة التغريق بين حالتين: الأولى \_ إذا كان العأمور بالإنغاق على العرأة هو قريبها من أب أو جد أو أخ، فله إذا دفع النفقة أن يرجع على الزوج عند اليسار. والثانية \_ إذا كان المستدان منه النفقة هو غير المكلف بالإنفاق على المرأة، فله المخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة.

#### ثالثاً \_ نفقة زوجة الغائب:

الغائب: هو من تعذر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى النفقة، سواء

النفقات — — ( ۱۷

أكان بعيداً أم قريباً. وقد اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه(١).

فذهب الجمهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو لم يفرضها حاكم، وتكون ديناً في ذمته. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا بإيجاب الحاكم.

واطيل الجمهور أن عمر في كتب في رجال غابوا عن نسانهم، فأمرهم أن ينفقوا، أو يطلّقوا، وهذا إجبار على الطلاق عند الاعتناع عن الانتاق، ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر، فكان لها الخيار كحال الإحسار، بل هذا أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعلور، فعلى غيره أولى، ولأن في الصبر ضرراً أمكن إذات بالفسخ، فوجه إزاك.

واستدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تجب يوماً فيوماً، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب، ولأن نفقة العاضي قد استغني عنها بمضمي وقنها، فتسقط كنفقة الأقارب.

ورأى الحنفية: أنه لا يقضى بنفقة في مال شخص خالب إلا لزوجة الغالب وأولاده الصغار ووالليه. أما غيرهم من المحارم كالإخوة والأخوات والأهمام والعمات، فلا يقضى بنفقتهم في.

ظاهر إذا غاب الزوج؛ وطلبت زوجه من القاضي فرض نفقة لها: فإن كان له مال ظاهر يمكن أخذ النققة شد، قضى لها القاضي بالنقفة من ماله، بعد أن يعطفها بالله: أن زوجها ما أعطاما النفقة، رعاية لمصلحة الغائب، ويأخذ في رأي الحنفية والشافعية كفيلاً منها بالنفقة رعاية لمصلحة الغائب؛ لأنه ربعا استوفت النفقة أو طلقها الوج و انقضت هذها.

وكذلك يحلفها في رأي المالكية بأنها تستحق النقة على زوجها الغائب وأنه لم يترك لها مالاً تنفق منه، ولا وكل وكيلاً لها ينفق عليها. وتسمى هذه اليمين يعين الاستيئاق.

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير: ۲۳،۳۳۳-۳۳۹، الدر المختار: ۲۹۱۲/۳، بداية المجتهد: ۲/۵۰، الشرح
الصغير: ۷/۷۶۷ وما بعدها، المهذب: ۲/۲۳۲، مغني المحتاج: ۲۲/۲۳، المغني: ۷/
۷۲-۵۷۸، غاية المتهي: ۲۳۳/۳۰، کشاف الثناع: ۵۰۲/۵.

٨٦٨ )

وإن لم يكن للزوج مال ظاهر: فليس للقاضي في رأي الحنفية تطليق الزوجة بإعساره؛ لأن إعساره لا يسوغ التطليق سواء أكان الزوج حاضراً ام غائباً.

ورأى الجمهور غير الحنفية: أن للقاضي تطليق الزوجة بإعسار الزوج مطلقاً حاضراً أم غاتباً، إلا أن الصالكية قالوا: إن كان الزوج قريب الغيبة فيرسل له: إما أن يأتي أو يرسل النفقة، أو يطلق عليه، وإن كان بعيد الغيبة كمشرة أيام، فللقاضي العطلق إن لم يترك لها شيئاً ولا وكل وكيلاً بالنفقة ولا أسقطت عنه الشفة حال فيته، وتحلف على ما ذك.

واتفق الفقهاه<sup>(۱)</sup>على أنه إذا أنفقت السرأة على نفسها من مال زوجها الغائب، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها، حسب عليها ما أنفقت من ميرائها سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم.

#### رابعاً \_ متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج؟

عرفنا أن النفقة الزوجية تجب بانفاق الفقهاء من حين العقد مع تمكين الزوجة من نفسها، واشترط الممالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة المرأة أو وليها المجير الزوج إلى الدخول.

ولكنهم اختلفوا في وقت اعتبار النفقة ديناً في ذمة الزوج وفي مدى قوة هذا الدين على رأيين<sup>(٢٢</sup>: `

١- فال التعنفية، لا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضي، قما لم يحكم بها القاضي، أو لم يتراض الزوجان عليها، لا تكون ديناً، فلو أنفقت المرأة على نفسها من مالها بعد العقد، أو بطريق الاستدانة، لا تكون ديناً على الزوج، بل تسقط بعضي المدة، إلا لأقل من شهر فلا تسقط.

وإذا تم القضاء بها أو التراضي عليها، لا يصبح المتجمد منها ديناً قوياً بحيث

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٥٧٩.

 <sup>(</sup>۲) الدر ألمختار: ۲-۹۰۱، فتح القدير والعناية: ۳/۳۳۲، الشرح الصغير: ۷٤٣/۲، مغني
 المحتاج: ۳/ ٤٤٢، المغني: ۷/۸۷۰.

لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، وإنما يكون ديناً ضعيفاً يسقط بما يسقط به الدين القوي بالأداء أو الإبراء، ويسقط أيضاً بنشوز الزوجة، ويموت أحد الزوجين. ولا تصير ديناً قوباً إلا إذا أذن الزوج أو القاضي للزوجة بالاستدانة واستدانت بالفعل.

وحجتهم أن النفقة الزوجية هي صلة (أي عطاء من غير عوض) من وجه، وعوض من وجه أخر، أما كونها صلة فلان منافع الاحتباس تعود على الزوجين جميعاً لا على الزوج وحده، وأما كونها عوضاً فلانها جزاء احتباس الزوجة لحق زوجها، فنظراً لشبهها بالصلة تسقط بمضي المدة من غير قضاء ولا تراض من الزوجين كنفقة الأقارب، ولشبهها بالعوض تصير ديناً بالقضاء بها أو التراضي علما علما

٢- وقال الجمهور، إنها تصير ديناً قوياً بمجرد وجوبها وامتناع الزرج عن أدائها إلى الزوجة، فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون، ولا يسقط بعضي المدة بدون إتفاق، ولا يسقط المتجمد منها في العاضي بنشوز الزوجة ولا بالطلاق ولا بالموت.

وحجتهم أن النفقة عوض، وليست صلة أي عظاء من غير عوض، وقد أوجبها الشارع بمقتضى العقد في مقابل احباس الزوجة لشؤون الزوجية. وإذا كانت عوضاً محضاً فهي دين كسائر الديون، تجب من وقت استحقاقها ككل عوض أو أجرة.

وقد أخذ القانون السوري برأي الحنفية، فنصت المادة (٧٩) على ما يلي: النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تنظط إلا بالأداء أو بالإبراء. والراجع لذي رأي الجمهور، وقد أخلت به المحاكم الشرعية في مصر من سنة (١٩٢٠).

#### خامساً \_ نفقة المعتدة:

تقدم بيان الحكم في حقوق الزوجة، وخلاصته ما يأتي:

تجب بالاتفاق نفقة الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، ونفقة الحامل، لقوله تعالى: ﴿وَانَ كُنَّ أَلْلِنَ خُلٍ فَلْقِفُوا عَلَيْنَ خَنَّى يَشَعَنَ خَلَقِنَّ﴾ [الطلاق: ١٦/٥]. ۷۷۰ \_\_\_\_\_ حقوق الأولاد

ولا تجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو شبهة، إلا أن المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة السكنى مدةالعدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة.

واختلفوا في المعتدة من طلاق بالن: فأوجب الحنفية (اكلها النفقة بانواعها الثلاثة لاحتاسها لحق الزوج. ولم يوجب لها الحنابلة "اي نفقة و لأن رسول اله 震 لم يجعل لفاطعة بنت قبس التي طلقت البئة نفقة ولا سكني. وتوسط المالكية والشافعية "الأوجها لها السكني فقط، لقوله تعالى: ﴿ الْنَكُومُنُ مِنْ مَبْتُ سَكُمُرُ بَنَ المُنْكُلُ الطلاق: ١٩٠٥.

ن**فقة العمل،** أوجب المالكية <sup>(1)</sup>نقة الحمل على أبيه، بشرط حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه، فلا نفقة لحمل رقيق ولا لمن أبوء عبد، ولا نفقة لحمل ملائفة محبوسة بسبه.

وهناك رأيان عند الشافعية والحنابلة في سبب نفقة الحامل<sup>(٥)</sup>:

أحدهما: أنها تجب للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط عند انفصاله، فدل على أنها له.

والثاني ـ تجب للحامل من أجل الحمل، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت له، كنفقة الزوجات، ولأنها في رأي غير الحنفية لا تسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقة الأم في حال حياة الحمل.

#### حكم القانون السوري بنفقة العدة:

نصت المادتان (٨٣، ٨٤) على نفقة العدة.

- الدر المختار: ٢/ ٩٢١ وما بعدها، ١٦/٤.
- (۲) غاية المنتهى: ٣/ ٢٣٦ ومابعدها، المغني: ٧/٦٠٦-(٢١، كشاف القناع: ٥٣٨/٥. (٣) الشرح الصغير: ٧/ ٧٤٠ وما يعدها، المهذب وتكملة المجموع: ١١٧/١٧ وما بعدها،
  - حاشية الباجوري: ٢/ ١٧٨.
    - (٤) الشرح الصغير: ٧٤٣/٢.
    - (٥) المغنى: ٢٠٨/٧ وما بعدها.

(م ٨٣) - تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.

(م A£) – نفقة العدة كنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة، ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.

فالمادة الأولى تقرر وجوب نفقة المعتدة أياً كان سبب الفراق.

والمادة الثانية تقرر بداية الواجب وهو من تاريخ وجوب المدة، ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر، دفعاً لارهاق الزوج، مع العلم بأن عدة معتدة الطهر سنة كاملة، كما جاء في الفقرة (٣) من المادة (١٣١)، فكان ينبغي جعل أقصى العدة سنة، لا تسعة أشهر.

### سادساً \_ تعجيل النفقة:

إذا عجل الزوج نفقة زوجته، ثم طرأ ما يوجب سقوط النفقة كنشوز الزوجة أو موت أحد الزوجين، فليس للزوج أو لورثته في رأي أبي حنيقة وأبي يوسف<sup>00</sup> أن يسترد شيئاً منها؛ لأن النفقة صلة أو هية، والزوجية من موانع الرجوع في الهية.

وقال محمد وباقي الأثمة: للزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية، فإن كانت قائمة أخطاء . وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية، لأن الفقة عوض وجزاء احتباس الزوجة في المدة، فإن فات الاحتباس في يعض المدة فلا تستحق في مقابلها شيئة من النفقة، فيلزمها أن ترد ما يقابل نفقة تلان المدة ومذا هو الراجع لذى؛ لأن الراجع أن النفقة عوض وليست سلة أو هية.

### سابعاً \_ الإبراء من النفقة:

الإبراء إما أن يكون عن نفقة ماضية أو مستقبلة<sup>(٢)</sup>.

 أ\_ فإن كان عن نفقة ماضية: صح إبراء الزوجة عند الحنفية إن كانت النفقة مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لأنها صارت ديناً ثابتاً في ذمة

<sup>(</sup>۱) البدائع: ٤/ ٣٨، فتح القدير: ٣٣٣/٣.

 <sup>(</sup>۲) البنائع: ١٦/٤، الذر المختار وحاشية ابن عابدين: ١٩٩٨، المغني: ١٦٠/، الأحوال
 الشخصية للأستاذ زكي الدين شعبان: ص ٣٣٩.

٧٧٧ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الزوج، والإبراء يكون مما هو ثابت في اللمة. ولا يصح الإبراء عن نفقة ليست مفروضة بقضاء أو تراض؟ لأنها لم تثبت ديناً في اللممة، ولا يكون الإبراء إلا عما هو ثابت في اللمة.

وقال الجمهور: يصح الإبراء عنها؛ لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع عن الإنفاق، سواء أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة.

ب ـ وأما الإبراء عن نفقة مستقبلة: فلا يصح اتفاقاً؛ لأن النفقة لم تجب بعد، فلا تقبل الإبراء.

لكن أجاز الحنفية الإبراء عن نفقة مستقبلة في حالتين:

الأولى ـ الإبراء عن مدة بدأت بالفعل: كنفقة شهر بدأ، وسنة دخلت، لا عن أكثر من سنة، ولا عن سنة لم تدخل، لتحقق وجوبها، إذ يجب تنجيزها أول المدة. الثانية ـ الإبراء من نفقةالمدة في مقابل الخلع أو الطلاق: لأن الإبراء عن النفقة في نظير عوض وهو ملك الزوجة نفسها. ولا يصح الإبراء في غير الخلع والطلاق؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه.

#### ثامناً ـ المقاصة بدين النفقة:

إذا كان للزوج دين على زوجته كثمن مبيع أو قرض، فهل يسقط بالمقاصة مع دين النفقة؟.

يرى الحنفية أنه إذا كان دين النفقة قوياً (وهو الذي فرضه القاضي أو تقرر بالتراضي) جاز لأحد الزوجين أن يطلب المقاصة، وليس للآخر الامتناع من المقاصة لتساوي الدينين في القوة. وأما إذا لم يكن دين النفقة مستداناً بأمر القاضي أو برضا الزوج، فيكون ديناً ضعيفاً، وتصح المقاصة به إذا طلبها الزوج؛ لأن دينه أقوى من دين الزوجة. وليس للزوجة الامتناع من المقاصة. ولا تمكن المقاصة بطلب الزوجة حينئذ إلا إذا رضي الزوج بها؛ لأن دينها أضعف من ديه<sup>(۱)</sup>.

ويرى الجمهور: أن دين النفقة دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء،

<sup>(</sup>١) شعبان، المرجع السابق: ص ٣٤٠.

لنفقات -----

سواء فرضه القاضي أو استدين بالتراضي أم لا، فتصح المقاصة به مطلقاً، لتساوي الدينين في القوة. ولكن قور العالكية والحنابلة أن الزوجة إذا كانت فقيرة، وطلب الزوج المقاصة، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا رضيت بها، منعاً للضور بها؛ لأن إحياء النفس مقدم على وفاء الدين.

## تاسعاً \_ الكفالة بالنفقة:

لا تصح الكفالة بالنفقة في رأي الحغية قبل القضاء بها أو التراضي عليها؛ لأن المكنول به يشتر طوات المكنول به يشار كلية في المؤرج المكنول به يشار كلية المؤرج الابتدائضاء بها أو التراضي عليها، لكنهم أجازوا استحساناً الكفالة بالنفقة بعد القضاء أو التراضي عليها، لكنهم أجازوا استحساناً الكفالة بالنفية بعد القضاء أو التراضي على الارحبة على الوصول إلى حقها في النفظ،

وتصح الكفالة بالنفقة في رأى الجمهور؛ لأنها تجب للزوجة من تاريخ العقد بشرط التمكين، وتعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج من غير توقف على القضاء أو التراضى. وهذا هو المعمول به في محاكم مصر من سنة (١٩٢٠).

المكفالة بالنشقة بسبب السفر: المفتى به عند الحنفية ("هو رأي أبي يوسف في جواز أخذ المرأة كنيلاً بالنفقة إذا أراد الزوج السفر، وتعطى كفيلاً بنفقة شهر إذا لم تعلم المرأة مدة الفيية؛ لأن إعطاء كفيل أقل الواجب. فإن علمت أنه سيفيب أكثر من شهر، فتعطى كنيلاً بقدرة المدة التي يتوقع غيابه فيها.

وقال المالكية: تعطى الزوجة كفيلاً بالنفقة في مدة غياب زوجها ليدفع لها النفقة بحسب المعتاد يومياً أو شهرياً.

كفالة النفقة الماضية والمستقبلة، أجاز الحنابلة ضمان النفقة الماضية والمستقبلة، واكتفى الشافعية بتجويز ضمان النفقة الماضية، ولم يجيزوا ضمان النفقة المستقبلة؛ لأنه ضمان ما لم يجب، بناء على أن الملحب الجديد للشافعي هو القول بأن النفقة تجب بالتمكين لا بالعقد، وهو الصحيح؛ لأنها لو وجبت

<sup>(</sup>١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٩٥.

٧٧٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

بالعقد لملكت الزوجة المطالبة بها كالمهر، والعقد يوجب المهر، ولا يوجب عوضين مختلفين، ولأن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب مالاً مجهولاً<sup>(١)</sup>.

# عاشراً ـ الصلح عن النفقة:

قال الحنفية <sup>170</sup>. قد يكون الصلح عن النفقة تقديراً للنفقة، كالصلح على مبلغ مالمي قبل تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا أوبعده، وحينئذ تجوز الزيادة عليه أو النقصان بسبب الغلاء أو الرخص، فلو قال الزوج: لا أطبق ذلك، فهو لا زم له، ولا التفات لقوله بكل حال، لأنه ألزمه باختياره، إلا إذا تغير سعر الطعام، وعلم القاضي أن ما دون العبلغ المصالح عليه يكفيها، فحينئذ يفرض لها كفايتها.

وقد يكون الصلح معاوضة كالصلح على مناع أو عقار، إن كان بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا، وحينئذ لا تجوز الزيادة ولا النقصان ولو قبل التقدير المذكور.

### المبحث الثاني ـ نفقة الأولاد أو الفروع:

بشتمل على أربعة مطالب:

الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعبينهم.

الثاني ـ شروط الوجوب.

الثالث ـ من تجب عليه نفقة الفروع.

الرابع ـ مقدار نفقة الفروع وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها.

## المطلب الأول ـــ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم:

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّى الْقَلُودُ لِلَّمْ يَشَّقُ تُوْتَوَثُمَّنَ الْلَمْرُفِّ﴾ [البقرة: / ١٣٣/ أي أن على الأب المولود له نفقة أولاده، بسبب الولادة، كما تجب عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاً، ولقوله ﷺ لهند: «محذي ما يكفيك وولدك

المغنى: ٧/ ٥٧٨، المهذب: ٢/ ١٦٤، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۰۵ وما بعدها.

النفقات -----

بالمعروف، أي أن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب، وللحديث السابق في ترتيب النفقة: على النفس، ثم على الولد الصغير، ثم على الأهل، ثم على الولد غير الصغير، ثم على الخادم.

والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهور العلماء (٢٠) هم الأولاد مباشرة، وأولاد الأولاد، أي الفروع وإن نزلوا، فعلى الجد نفقة أحقاد، من أي جهة كانوا؛ لأن الولد يشمل الولد المباشر وما نفرع منه. وهو الصحيح، فهذه النفقة تجب بالجزية دون الارث.

ورأى الإسام مالك<sup>(7)</sup>: أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقط، دون أولاد الأولاد، لظاهر النص القرآني السابق: ﴿ وَكُلَّ الْوَلْوِهِ لَهُ ﴾ [البتر:: ٢٣٣/٢] فالنفقة عنده تجب يسبب الإرث لا بعطلق الجزئية.

## المطلب الثاني ــــ شروط وجوب النفقة على الأولاد:

يشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاثة شروط<sup>(٣)</sup>:

## ١ - أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب:

فإذا كان الأصل غنياً أو قادراً على الكسب، وجبت عليه نفقة أولاده، فينفق عليهم من ماله، وإن لم يكن له مال وقدر على الكسب وجب عليه الاكسباب، في رأي الجمهور، فإن استع حبه القاضي. أما إن كان معمراً بحيث تبعب نفقته على غيره من الأصول أو الفروع، وكان عاجزاً عن الكسب، فلا نفقة عليه؛ لأنه لا يعقل إيجاب النفقة عليه وهو يأخذ نفقته من غيره، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا هو الصحيح.

 <sup>(1)</sup> الكتاب مع اللباب: ١٠٦/٣ وما بعدها، فتح القدير: ٣٤٦/٣، المهذب: ١٥٦/٣ وما بعدها، المغني: ٥٩٦/٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/ ۷۵۳، القوانين الفقهية: ص ۲۲۳.

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار: ٢/٩٣٥، الشرح الصغير والقوانين الفقهة: المكان السابق، المهلب:
 ٢٦٦٦، مغني المحتاج: ٣/٤٤٦ وما يعدها، المغني: ٢/٥٨٥-٥٨٧، كشاف القناع: ٥/٥٩٥

٧٧٦ -حقوق الأولاد

وقال المالكية: لا يلزم الأب الكسب لأجل نفقة أولاده. فإذا كان معسراً، وكان قادراً على الكسب بصنعة أو غيرها، لم يجب عليه التكسب، لينفق على أولاده المعسرين.

### ٢- أن يكون الولد فقيراً معسراً لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب:

فإذا كان له مال يكفيه، وجبت نفقته فيه لا على غيره، وإذا كان مكتسباً وجب عليه البحث المكتسباً نقته في كسبه، لا على أيه. وعليه فإذا الولد الموسر بمال أو كسب ستغني به، لا نفقة له، لأن نفقة الفراية تجب على سبيل المواساة والبر، والموسر مستغن عن المواساة والبر والصلة.ومن له مسكن يسكن يكون فقيراً معتال للنفقة لاأن الإيواء في ضرورة حياتية، فلا يباع عليه عقاره، الما إذا كان لم مسكن آخر زائد عن سكناه، فلا يعد محتاجاً، ولا يستحق النفقة على من سواه من الأصل أو الفرع، فيباع عليه؛ لأن فيه فضلاً عن حاجته.

والعجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية:

أ) — الصغور أي الصغير الذي لم يبلغ به صاحبه حد الكسب، فإن يلغ الغلام لا الأنفى حد الكسب، كان للاب أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة ليكتسب منها، ويتفق عليه من كسبه. أما الأنفى فلاتؤجر للخدمة، لما فيها من مخاطر الخلوة بها وهو لا يجوز شرعاً، لكن يجوز تعليمها عند امرأة حرفة معينة مناسبة لها كخياطة أو تطريز أو غزل ونجوها، فإذا استغنت بنحوه، وجبت تفتها في كسبها، ولا تجب نفقتها على الأب إلا إذا كان دخلها لا يكفيها، فتجب كفايتها بدفع القدر المعجوز

واما الولد الكيو، فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب لأقة في عقله كالجنون والعته، أو آفة في جسمه كالعمى والشلل وقطع اليدين والرجلين، أو بسبب طلبه العلم، أو بسبب انتشار البطالة وعدم تيسر الكسب له، أو بسبب العرض المانع له من الاكتساب.

وأوجب الحنابلة خلافاً للجمهور النفقة للولد الكبير الفقير، ولو كان صحيحاً، كما أوجبوها للوالد الفقير ولو كان صحيحاً؛ لأنه ولد أو والد فقير محتاج، النفقات -----

فاستحق النفقة على والله أو ولده الغني، كما لو كان مريضاً بموض مزمن، أو مكفوفاً. ويكون المبدأ عند الحتابلة هو وجوب نفقة المولودين والوالدين دون اشتراط نقص الجُلْفة أو نقص الأحكام المكلف بها، في ظاهر المذهب.

(٣) - الأنوثة، تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت حتى تنزوج، الموتنلة تصبح نفقتها على الأبء ولا يجوز لل يجوز المثلث على الأكتباب فإن اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كلاب أن يجبرها على الاكتساب. فإن اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كخياطة وتعليم وتطبيب، سقطت نفقتها عن الأب، إلا إذا كان كسبها لا يكفيها، فعل, الأب إكبار اللفقة التي تحتاجها.

## ٣) - المرض المانع من العمل: كالعمى والشلل والجنون والعته ونحوها.

3) ــ طلب العلم الذي يشغل عن التكسب، فالطالب المتعلم حتى ولو كان قادراً على العمل والتكسب، تجب نفقته على أيهه و لأن طلب العلم فرض تغاية، فلو أثرم طلبة العلم التكسب، تعطلت مصالح الأمة. وهذا بشرط كون الطالب مجداً ناجحاً، فإن كان مخفقاً في دراسته، فلا جدرى في تعليمه، وعليه الانصراف إلى تعلم مهنة حرة تكفيه.

واضاف بعض العنفية، من يلحقه العار بالتكسب بسبب وجاهته وكونه من أبناء الأشراف، فإنه يستحق الثقفة على أبيه، وانتقد ذلك بأن الاكتساب لتوفير مؤونته وموونة عياله فرض، فكيف يكون عائزاه والناوا: الأولى بانا الولد إذا كان من أبناء المرادم، ولا يستاجره الناس، فهو عاجز يستحق الثققة. والحق أنه لا امتياز في الإسلام لمبعض الناس على بعض، وأن كبار الصحابة منهم أبو بكر وعلي كانوا يتيجرون ويعملون، وليس في العمل أي عار، فلا وجه لتمييز بعض الأولاد على

## ٣- ألا يختلف الدين في رأي الحنابلة وحدهم:

عامة الناس.

فلا تجب النفقة في عمودي النسب مع اختلاف الدين، في الرواية المعتمدة لديهم؛ لأنها مواصاة على البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين كتفقة غير عمودي النسب، ولأنهما غير متوارثين، فلم يجب لأحدهما على الأعر نفقته ۷۷۸ - حقوق الأولاد

بالقرابة، ومن الشروط عندهم أن يكون المنفق وارثًا، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَ الْوَارِيُّ مِثْلُ ذَلِقَاً﴾ [البقرة: ٢٣٣/٢، فيجب أن تختص النفقة بمن تجب صلته وبمن كان وارثًا، فإن لم يكن وارثًا فلا نفقة له، لعدم القرابة.

ولم يشترط الجمهور غيرا لحنابلة اتحاد الدين لنفقة الأولاد، لقوله تعالى: ﴿وَهَلَّ الْقَلْوَدُ لَمْ يَشْفُنُ كُونَاتُونَاكُ اللسفر: ٢٣ (٢٣ موم يدل علمي أن الولادة سبب لايجاب انتقاة الأولاد على أيهم، والولادة ثابتة، سواء مع اتحاد الدين أواختلافه، ولأن النفقة وسيلة الحياة، والحياة مطلوبة ولو مع الكفر؛ لأن العال لا أهمية له بى الحقيقة، وإلله تعالى يرزق المؤمن والكافر على السواء.

## المطلب الثالث \_ من تجب عليه نفقة الأولاد:

اتفق الفقها (<sup>(()</sup>على أنه إذا كان الأب موجوداً وموسراً أو قادراً على الكسب في رأي الجمهور، فعليه وحده نفقة أولاده، لا يشاركه فيها أحد، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ الْقُوْلِدُ لَهُ﴾ البقرة: ٢٣٣/٢ الذي يفيد حصر النفقة فيه، ولأنهم جزء منه، فنفقتهم وإحياؤهم كفقة نفسه.

أما إذا لم يكن الأب موجوداً، أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لعرض أو كبر سن أو نحو ذلك، كانت نفقتهم في ولي العنفهة على الموجود من الأصول ذكراً كان أو أنشى إذا كان موسراً، أنجب على الجد وحده إذا كان موسراً، أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة. وللجد أو الأم إذا كان الأب موجوداً معسراً غير مريض مرضاً موتاً الرجوع على الأب في حال يساره، ويكون ما أنفقه ديناً على واللهم. كما يجوز الرجوع على إذا أمر القاضي بالإنفاق.

وإذا وجد الجد مع الأم فعليهما النققة بنسبة ميرائهما، فيكون على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. وإذا كان الجد مع الجدتين: أم الأم وأم الأب، فعلى الجدتين السدس مناصفة بينهما، وعلى الجد الباقي، بمقدار ميرائهما.

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ۲۳:۲۳ ، حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ۲۳۱۲، ۹۳۱، الشرح الصغير: ۲/۵۳۷، القوانين الفقهية: ص ۲۳۳، المهذب: ۲/۱۲۱، المغني: ۷/۸۹۹-۹۹۷ ۹۲۷، المغنى: ۷/۸۹۹-۹۳، مغنى المحتاج: ۳/۵۰۹ وما بعدها.

النفقات ----

وإن كان أقارب الولد غير وارثين، بأن كلنوا من ذوي الأرحام، فالنفقة على أقربهم درجة. وإن اتحدت درجتهم، كانت النفقة عليهم بالسوية.

وإن كان بعض الأقارب وارثاً، والأخر غير وارث، كانت النفقة على الأقرب، وإن لم يكن وارثاً، فإن تساووا في درجة القرابة، وجبت النفقة على الوارث دون غيره.

وراى الملاكية،أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره؛ لأن النبي ﷺ قال لرج الله على الله على الله على الله على الله على الله على الملك، قال: عندي أخر؟ قال: النفة على أملك، قال: عندي أخر؟ قال: أنفقه على خلك، قال: عندي أخر؟ قال: أنفقه على خلك، قال: عندي أخر؟ قال: أنفة على خلك، قال: عندي أخر؟ قال: أنت أعلم يعه الأنه الله يأمو، يإنفاقه على عده لاح.

وذهب الشافعية إلى أنه إذا لم يوجد الأب أو كان هاجزاً، وجبت النفقة على الأم، لقوله تعالى: ﴿لاَ تُشْكَلُ وَلِنَاءٌ وَلَيْهَا﴾ النفرة: ٣٣/٣) ولأن إذا وبا وجب النفقة على الأب وولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم، وولادتها مقطرع بها، أولى. وتجب عليها نفقة ولد الولد؛ لأن الجدة كالأم، والجد كالأب في أحكام الله لادة.

وإذا استوت درجة القرابة واستحقاق الإرث وجبت النفقة على العتساوين الأن طلة إيجاب النفقة تتملهما. وإن تفاوتت درجة القرابة فالأصح أن أقريهما تجب النفقة عليه، وإرثا كان أو غيره، وإن استرى فريهما، يقدم الوارث في الأصح. فإن كان هناك أم وجد أبو أب، فالنفقة كلها على الجد في الأصح، لأنه ينفرد بالتمصيب، فأتبه الأب وإن كان لفرع أجلاد وجلال يللي بعضهم بمض فالنفقة على الأوب منهم. وإن لم يذل بعضهم بعض فتارم النفقة بالقرب.

وقال العنابلة في ظاهر المذهب: إذا لم يكن للولد الصغير أب، وجبت نفقته على كل وارث على قدر ميراث، لـقولـ تعالى: ﴿ وَنَقَلَ الْؤَلُودُ لَا يُقَافُنُ وَتَوَكُّنُ وَإِشْرُونُ﴾ [البدر: ٢٣/٣] ثم قال: ﴿ وَنَقَلَ الْزَلِينِ يَثِلُ وَلِقَالُ اللّهِ عَالِمَا : ٢٣/٣] فأرجب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.

٧٨٠ -حقوق الأولاد

على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوائد، وسأن رجل النبي هي قال: «من أير؟ قال: أمك وإباك وأختك وأحاكه وفي لفظ: «ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً، ورحماً موصولًا، "وهذا نص في المطلوب؛ لأن التي مئل أثنه الصلة والب، وكون اللفقة من الصلة جعلها حقاً واجباً. فإن كان للوك وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرتهم منه:

فإن كان للولد الصغير أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة؛ لأنهما يرثانه، والله تعالى قال: ﴿ وَهَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ۖ [البقرة: ٢٣٣/٣] والأم وارثه، فكان علها بالنص.

وإن كانت جدة وأخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الأخ، وعلى هذا يكون ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما أن للجدة ههنا سدس الميراث، فعليها سدس النفقة، وكما أن الباقي للأخ، فكذلك الباقي من النفقة عليه.

وإن اجتمع أبوا أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة. وإن اجتمع أبوا أب، فعلى أم الأب السدس، والباقي على الجد. وإن اجتمع جد وأخ، فهما سواء، وإن اجتمعت أم وأخ وجد، فالنفقة بينهم أثلاثاً، وقال الشافعي: النفقة على الجد في هذه المسائل كلها إلا المسألة الأولى، فالنفقة عليهما بالسوية.

# المطلب الرابع: مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها:

اتفق الفقهاء<sup>(17</sup>على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدرة بقدر الكفاية من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً على قدر حال المنقق وعوائد البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بقدر الحاجة، وقد قال النبي ﷺ لهند: دخذى ما يكنيك وولدك بالمعروف؛ فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.

 (1) رواه أبو داود عن كُلب بن مُنفعة عن جده بلفظ «...ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة (نيل الأوطار: ٢٧٧/٦).

(٢) الْبِيَاعَ: ٤/ ٨/ الْقُوالِينَ التَّقْهِيَّة: ص ٢٢٣، المهلَب: ٢/ ١٦٧، المغني: ٧/ ٥٩٥، مغني المحتاج: ٣/ ٤٤٩، الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٣-٥٥٪ 741 النفقات

وإن احتاج الولد المنفق عليه إلى خادم يخدمه، فعلى الوالد إخدامه؛ لأنه من تمام كفايته.

وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته عند الشافعية والحنابلة؛ لأنها من تمام الكفاية. ولا تجب نفقة زوجة الابن على المذهب عند الحنفية. وتسقط نفقة الزوجة

عند المالكية في حال إعسار الزوج. ولا تصير هذه النفقة عند الحنفية ديناً في الذمة أصلاً، سواء فرضها القاضي أم

لا، بخلاف نفقة الزوجات، فإنها تصير ديناً في الذمة بفرض القاضي أو التراضي. وقال الشافعية: لا تصير نفقة الولد ديناً على الوالد إلا بفرض قاض أو إذنه في

اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق.

وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانة؛ لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضي، فسقطت، بخلاف نفقة الزوجة لا تسقط بمضى الزمان عند غير الحنفية، ولا تسقط عند الحنفية بعد

القضاء بها أو التراضي عليها، وإنما تسقط بمضى الزمان قبل القضاء أو التراضي. واستثنى المالكية حالة قضاء الحاكم بنفقة الأقارب، فإنها تصبح متجمدة في الماضي فلا تسقط بمضى الزمن.

وذكر الحنفية: أنه إذا عجل الشخص نفقة مدة في الأقارب، فمات المنفق عليه قبل تمام المدة، لا يسترد شيئاً منها، بلا خلاف. 

### المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الأباء والأمهات:

يتضمن أربعة مطالب:

الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم.

الثاني ـ شروط وجوبها.

الثالث ـ من تجب عليه.

الرابع \_ مقدار هذه النفقة.

# المطلب الأول ـــ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند الجمهو("). لقوله تعالى: ﴿ وَتَمْنَ رَبُّكُ أَلَّهُ مُتَنَّدًا إِلَّا إِنَّهُ مِرْاَلَالِيَّ إِنْسَكَا ﴾ (الإساء: ٢٣/١٧) ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند الحاجة، وقوله عن وجل: ﴿ وَسَلَجِهُمَا يِ اللَّهِ عَمْرُكَا ﴾ النسان: ٢٩/١٩) ومن المعروف الإنفاق عليهما ولو كانا مخالفين في الدين، فإنها نزلت في الأبوين الكغاون، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوماً.

وقال ﷺ: (ان أطبب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيتاً مريتاً<sup>(۱۳</sup>وقال أيضاً لرجل ساله: من أبر؟ قال: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبك، ثم الأقرب فالأقرب<sup>(۱۳</sup>.

والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: هم الآباء والأجداد، والأسهات والجدات، وإن علوا؛ لأن الأب يطلق على الجد وكل من كان سبباً في الولادة، كذلك الأم، تطلق على الجدة مهما علت، فقد أطلق القرآن كلمة الأبوين، على أدم وحواء، وقال تعالى: ﴿وَلِنَّهُ أَيْرِكُمْ إِلْرُهِيدُ ﴾ اللحج: ٧٨/٢١، ولأن بين الولد

 <sup>(</sup>١) فتح القدير: ٣٤/٣١، البداع: ٤٠/٣، الشرح الصغير: ٧٧٥٧، القوانين الفقهية: ص
 ٣٢٢، المهذب: ٢/٦٥ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٤٦/٣، المغني: ٩٨٣٥٧.

 <sup>(</sup>۲) رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة ...
 (۳) رواه أبو داود.

النفقات -----

وأصله قرابة توجب رد الشهادة، فأشبه الجد والجدة والوالدين القريبين، ويكون الأجداد والجدات من الآياء والأمهات، فيقوم الجد مقام الآب عند عدمه، وأجمع العلماء على أن الجدة تحرم على الإنسان، كما تحرم عليه أمه في الزواج، لقوله تعالى: ﴿ مُرْمَتُ عَلَيْتِكُمُ أَلْهُمُنَكُمُكُمُ (الساء: ١٣٢٤.

وهال الإصام صالك، الأصول الذين تجب نفقتهم: هم الآباء والأمهات المباشرون، لا الأجداد والجدات مطلقاً، سواء من جهة الآب أو الأم، فلا تجب نفقة على جد أو جدة، كما لا تجب على ولد ابن، والصحيح هو قول الجمهور.

# المطلب الثاني ـــ شروط وجوب النفقة للأصول:

يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي(١٠

أ - أن يكون الأصل فقيراً، أوعاجزاً من الكسب: فإن كان قادراً على الكسب نجب أيضاً نفقت عند الحقيق، والشافعية في الأظهر، لأن الله تعالى أمر بالإحسان النجب أيضاً نفقت عند الحقيق، والثابة، برك الإحسان اليهم وإلى المؤلفة ولا يجوز، ويقبع بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اسلع مالم وهذا يحكس الابن فإنه لا نفقة له إذا كان قادراً على الكسب، فيلزمه التكسبه لأن الله تعالى يقى الولد عن إلحاق أضى الأذى بالوالدين وهو النافية في قوله تعالى إلى في الرئيسة ويجهد النهم في الابن.

وقال السالكية والحنابلة: لا يلزم الفرع بنفقة الأصل إذا كان قادراً على الكسب، فيجير على كسب يستغني به، ولا نفقة له؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والبر والصلة، والكاسب كالموسر مستغن عن المواساة.

أن يكون الفرع موسراً بعال، أو قادراً على التكسب في رأي الجمهور،
 وقال المالكية: لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه.

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣٤٧/٢ البدائع: ٣٤/٤ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٣، الشرح الصغير: ٢٧٣/٧ وما بعدها، المهذب: ٢١٦١/١، مغني المحتاج: ٤٨/٣)، المغني: ٧/

٧٨٤ ]\_\_\_\_حقوق الأولاد

وعلى راي الجمهور: يشترط أن يكون مال الفرع أو مردود كسبه فاضلاً عن نفقة نفسه لما من مال وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه فييء، فليس عليه شيء، لحديث جابر المنقدم: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، وفي لفظ: «إبدأ بنفسك ثم يمن تعول» ولحديث أبي هريرة السابق في ترتيب الثفقة على القفى، ثم على الزود، ثم على الولد، ثم على الولد، ثم على الولد، ثم على الخاود، ثم على الخاود، ثم على الخاود، ثم على الخاود، ثم على الولد، ثم

¬ أن يكون المنفق وارثاً في رأي الحنابلة، فلا نفقة مع اختلاف الدين لقوله
تعالى: ﴿ وَنَعْلَ الْقَارِينُ فِينَا ﴾ (السنة: المستقب القرابة يجعل
الوارث أخق بمال المعرث، فينبغي أن يختص بوجوب صلة قريبة بالنفقة دون غير
الوارث، ولأن هذه النفقة مواصاة على البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين
تفقة غير معردى النسب.

وقال الحنفية: يشترط أن يكون المنفق قريباً مستحقاً للإرث من قريبه، إلا أنهم مع السالكية والشافعية يقولون: اتحاد الدين ليس شرطاً لوجوب نفقة الأصل على الفرع، فتحب النفقة عليه وإن اختلف الدين؛ لأن تعالى قال في حق الوالدين الكافرين: ﴿ وَإِن جُمُهَاكُ فَقَلَ أَنْ تُشْرِقً فِي مَا لَيْسَ لَكَ يعِد عِلْمَ لَلَّ ظَيْفَهُمَّا وَسَاجِهُمًا فِي لَمُشَّكًا مُمْرُوكًا فِي الفصاد، ١٩/١ع وليس من المعروف ترك الإنفاق عليهما مع القدرة،

## المطلب الثالث ـــ من تجب عليه نفقة الأصول:

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحد<sup>(1)</sup>؛ لأنه أقرب الناس إليهما، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه. وهي عند الحنفية على الذكور والإناث بالسوية؛ لأن المعنى بشملهما.

وتجب أيضاً في رأي الجمهور على ولد الولد، ولا تجب في رأي المالكية على ولد الابن.

<sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣٤٨/٣ وما بعدها، الشرح الصغير: ٢/٧٥٧ وما بعدها، المهذب: ٢/١٦٥ وما بعدها، المغنى: ٧/٩٨ وما بعدها.

#### تعدد الفروع:

إن لم يوجد غير ولد واحد تجب عليه نفقة الأصل كما تقدم، فإن تعدد الفروع: قال الحنفية أناء إن انتحدت درجة فرايتهم كابنين أو بنتين أو ابن وبنت وجبت النفقة بالتساوي بينهم، سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارناً والأخر غير وارث، للتساوي في القرب والجزئية، ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ ضعف البنت في العيرات.

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن، وجبت نفقة الأصل على الأقرب.

يلاحظ أن الحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة، وفي حال تعدد الأصول اعتبروا الارث أحياناً، وأهملوه أحياناً أخرى. وكان ينبغي التسوية بين الفروع والأصول، لتساويهم في علة وجوب التفقة وهي الجزئية.

. وقال المالكية<sup>(٣)</sup>: إن تعدد الأولاد وزعت النفقة على الأولاد الموسرين بقدر البسار إذا تفاوتوا فيه.

وقرر الشافعية (\*\*): أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابنين أو بنتين، أنفقا

بالتساوي وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال، والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما.

وإن اختلفت درجة قرابة الفروع كابن وابن بنت، فالأصح أن النفقة على أقربهما وهو الابن هنا، سواء أكان وارثاً أم غيره، ذكراً كان أم أنشئ لأن القرب أولى بالاعبار. فإن استوى قربهما فنجب في الأصح الفقة بالارث، لقوته.

وإذا تساوى الفرعان في الإرث، فكانا وارثين كابن وبنت، فهناك وجهان: قيل: يستويان في قدر الإنفاق، أي كما قال الحنفية، وقيل: يوزع الإنفاق عليهما بحسب الإرث، والوجه الأول أوجه.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۲/ ۹۳۶ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٧٥٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج: ٣/ ٥٥٠ وما بعدها.

٧٨٦ ]------حقوق الأولاد

ورأى الحنابلة (10: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت، فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث، كالوجه الثاني لدى الشافعية، لقوله تعالى: ﴿ وَهَلَّ الْزَائِنِ مِثْلُ ذَائِقاً ﴾ (البقرة: ٢٣٣/ ٢٣٤) فإنه رتب النفقة على الإرث، فيجب أن تشرتب في المقدار عليه. وإن اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن، فالنفقة بينهما نصفين كالميراث.

# المطلب الرابع ـــ مقدار نفقة الأصول:

نفقة القرابة في الجملة<sup>77)</sup>تجبّ بقدر الكفاية كما تقدم؛ لأنها تجب للحاجة، فقدرت بالكفاية.

وعلى الولد في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة، وكذا عند المالكية والحتابلة بأكثر من زوجة إن لم يحصل الإعفاف بواحدة؛ لأنه معنى يحتاج إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة. والراجع عند الحنفية عدم وجوب نفقة زوجة الأب؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذ، فلم تجب للاب كالحلواء لاتجب له.

## المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:

يشتمل على مطالب ثلاثة:

الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع.

الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام.

الثالث ـ تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب.

# المطلب الأول ـــ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:

تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٩٥٥، مغنى المحتاج: ٣/ ٤٤٨، المهذب: ٢/ ١٦٧.

النفقات -----

وأيناء الإخوة والعمات والخالات الاقولة تعالى: ﴿ وَرَاتِ ثَا اللَّهِنَ سَقُمُ ﴾ (الإسراء: ٢٠/١٧ وقوله سبحانه: ﴿ وَاتَقَدُّوا أَلَّهُ وَلَا تُشَرِّقًا بِو. كَنَيَّةً وَوَالْكَاتِي إِنْسَكَا وَرَاتُمَ الشَّرَقُ ﴾ (النساء: ٢٠/١ وقول ﷺ: بهدالمعطي العليا، وإبناً بعن تعول، ألمَّك وأياك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك "وقال رجل: بارسول الله، من أبر؟ قال: وألمُّك وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم وصولاته ".

فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الإنفاق على القريب العاجز. وللعلماء آراء ثلاثة:

ا**اؤول ــ مذهب الحنفية**، أن النققة تجب لكل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ والعمة والخالة والخال، ولا تجب لغير ذي رحم محرم كابن العم وبنت العم، ولا لمحرم غير ذي رحم كالأخ رضاعاً.

الثاني منهم الحنابلة أن النفقة تجب لكل قريب وارث، بفرض أو تعصيب كالاغ الشقيق أو لال أو لام، واللم ، وابن المم، ولا تجب للري الأرحام كبت العم والخال والخالة والعمة وتحوهم معن لا يرث بفرض ولا تعصيب، الأن قرابتهم هميقة، وإنما يأخذون مال المتوفى القريب عند عدم الوارث، فهم كسائر المسلمين.

ورأى ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من بعض الحنابلة: أن النفقة تجب لكل قريب من غير الأصوله والفروع (غير عمودي النسب) إذا كان وارثًا، فتجب النفقة للدي الارحام كالعمة والخالة والخال، لقوله تعالى: ﴿وَثَلَّ الْكَرِيْتِ وَثَلُّ أَفِلَاتُ ۗ (البقر: ٢٣/٣) قفد جعل النفقة على المولود له لمن يستحق الارث من الأقرباء.

 <sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣٠٠٥، الدر المختار ورد المحتار: ٩٣٧/٢ وما بعدها، القوانين الففهية: صرا٢٣-٣٢، المهلب: ١٦٦٦، المغني: ٥٠٥٥/ وما بعدها.

ص المسائي عن طارق المحاربي، وأغرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني وصححاه (نيل الأ. طان: ٢٩/٦/١).

الاوهاور. ١٩٧٦. (٣) رواء أبو داود، والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي عن كليب بن منفعة عن جلد (المرجع السابق).

٧٨٨ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الثالث مذهب المالكية والشافعية، ألا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهم؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة وأحكامها، فلم يلحق بهم في وجوب الثقة.

# المطلب الثاني ــــ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام:

لا يثبت وجوب نفقة هؤلاء الأقرباء عند الحنفي<sup>(17</sup>]لا بالقضاء أو الرضا، حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل الفضاء أو الرضاء ليس له الأخذ، يخلاف الروجة والولد والأبرين، فإن لهم الأحذ قبل ذلك. وتسقط هذه النفقة بعضي المدة، بعد قضاء القاضي بها، لأنها تجب كفاية للحاجة، فلا تجب مع اليسار، إلا إن أذن

ويشترط لوجوب نفقة هؤلاء الأقرباء في رأي الحنفية ما يلي(٢):

أ- أن يكون القريب ذا رحم محرم فقيراً، عاجزاً عن الكسب، لصغر أو أنرئة أو مرض أو عمى، أي فلا تقصر مذا النفقة على الصغير أو الأنفى، وإنما تشمل الكبير العاجز عن الكسب ينحو مرض مزمن أو عمى؛ لأن الصلة في القرابة القريبة والجديد، والفاصل بينهما أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَكُمْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

ولا بد من تحقق وصف الحاجة أو الصغر، أو الأنوثة، أو الزمانة، أو العمى أمارة الحاجة، لتحقق لمجز. فإن كان القريب قادراً على الكسب فلا نفقة له على قريبه؛ لأنه غني بكسبه، فلا تجب نفقته على أحد، بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣٧، فتح القدير: ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) فتع القلير: ٣٠٤/٣٥٠/٣٥، اللر المختار ورد المحتار: ٩٣٨/٢-٩٤١، اللباب: ٣/ ١٠٥-٨٠١٠.

VAG

٢- اتحاد الدين مع القريب المنفق؛ فلا نفقة على القريب مع اختلاف الدين، كما لا توارث مع اختلاف الدين، ووجوب النفقة على القريب مبنى على استحقاق الإرث.

وذلك بخلاف الزوجة والأصول والفروع علماً أو نزولاً؛ لأن نفقة الزوجة تبحب بمقابلة الاحتباس، وأما غيرها فلثبوت الجزئية، وجزء المرء في معنى نفسه، فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفر، لا تمتنع نفقة جزئه، إلا أن هؤلاء إذا كانوا حربيين لاتجب نفقتهم على المسلم، ولو كانوا مستأمنين؛ لأنا نهينا عن ير من يقاتلنا في الدين.

٣- أن يكون المنفق موسراً: فلو كان القريب المحرم معسراً، لا تجب عليه النفقة لقريبه المحتاج، ولو كان قادراً على الكسب؛ لأن وجوب هذه النفقة بطريق الصلة، والصلة تجب على الغني لا على الفقير.

واختلف الصاحبان في حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة(١٠):

فقال أبو يوسف: الموسر: هو الذي يملك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً أو ديناراً من الذهب(٢)أو متنا درهم فضة؛ لأن الغني في الشرع هو مالك النصاب الذي تستحق فيه الزكاة، ونفقة ذي الرحم صلة، والصلات إنما تجب على الأغنياء كالصدقة.

وقال محمد: الموسر: هو من له نفقة شهر، وعنده مال فاضل عن نفقة شهر لنفسه ولعياله؛ لأن ما زاد على كفاية شهر، فهو غنى عنه في الحال، والشهر يتسع للاكتساب، فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه، قال الكاساني: وما قاله محمد أوفق، وهوأنه إذا كان له كسب دائم، وهو غير محتاج إلى جميعه، فما زاد كفايته، يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال. ولا يعتبر النصاب؛ لأن النصاب إنما يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية، والنفقة حق العبد الآدمي، فلا معنى لاعتبار النصاب فيها، وإنما يعتبر فيها إمكان الأداء.

<sup>(</sup>١) البدائم: ٤/ ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) تساوي العشرون مثقالاً ذهبياً ٩٦ غم بالمثقال العجمي و ١٠٠ غم بالمثقال العراقي.

٧٩٠ \_\_\_\_حقوق الأولاد

## المطلب الثالث ـــ من تجب عليهم نفقة الأقارب:

عرفنا أنه إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا قريب واحد موسر: فإن كان القريب من أصوله أوفروعه، وجبت نفقته عليه، ولو لم يكن وارثأ له، كجد لأم أوابن بنت. وذلك بانفاق الجمهور غير المالكية.

وإن كان القريب من الحواشي، وجبت نفقته عليه في رأي الحنفية إن كان ذا رحم محرم كالأخ والعم والعمة، وفي رأي الحنابلة إن كان وارثاً بفرض أو تعصيب كالأخ لأم وابن العم.

أما إن تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب، فقد اختلف الحنفية مع المذاهب الأخرى في توزيع النفقة عليهم.

#### مذهب الحنفية:

توزع النفقة على الأقارب في رأي الحنفية (١٠)بحسب أصنافهم في الحالات الأربع التالية وهي:

الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع.

الثانية: أن يكون له أصول وحواشٍ<sup>(٣)</sup>.الثالثة: أن يكون له فروع وحواشي.

الرابعة: أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواشي.

وأبين حكم كل حالة فيما يأتي:

## الحالة الأولى ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع:

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع: فإن تفاوتا في درجة القرابة وجبت النفقة على الاقرب، سواء أكان وارثأ أم غير وارث. مثل أب وابن ابن أو بنت بنت، ومثل أم وابن ابن، تجب النفقة على الأب في المثال الأول، وعلى الأم في المثال

(۱) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٩٣٤-٩٣٦، الأحوال الشخصية، زكي الدين شعبان: ص٧٠٧-.٧٠٨

<sup>(</sup>٢) الحواشي: من ليس من عمود النسب، أي ليس أصلاً ولا فرعاً.

الثاني؛ لأن الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة تجب حينئذٍ على غير الوارث.

وإن تساورا في درجة القرابة: وجبت النفقة بنسبة ميراتهم، إلا إذا كان فيهم ابن أو نست، فالنفقة على الابن أو البنت، ففي آب وابن تجب النفقة على الابن لترجحه بقول ﷺ: «اثنت ومالك لأبيك» وفي جد (ابي آب) وبنت بنت، تكون النفقة على الجد؛ لأنه الوارث، وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام، لا ترث مع الجد.

## الحالة الثانية ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشٍ:

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواش، كأم وأخ شقيق أو لأب: فإن كان كل من الصنفين وارثاً، وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث. وإن كان أحد الصنفين وارثاً، والآخر غير وارث، فالنفقة على الأصول وحدهم، ولو كانوا غير وارثين، ترجيحاً لاعتبار المجزئة علم, غيرها.

مثال كون الأصل وارثاً: جد لأب وأخ شقيق، تكون النفقة على الجد.

ومثال كون الأصل غير وارث: جد لأم وعم، تكون النفقة على الجد أيضاً، لترجحه في المثالين بالجزئية.

ومثال كون كلا الصنفين وارثًا: أم وأخ، أو ابن أخ أو عم، يكون على الأم ثلث النفقة، وعلم, العصبة الثلثان.

## الحالة الثالثة ـ أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواش:

إذا كان لمستحق النفقة فروع وحواشي، فالنفقة تجب على الفروع، ولا شيء على الحواشي ولو كانوا وارثين، لترجع قرابة الجزئية على غيرها.

ففي بنت وأخت شقيقة، تكون النفقة على البنت فقط، ولا شيء على الأخت، وإن ورثت النصف.

وفي ابن نصراني، وأخ مسلم، تكون النفقة على الابن فقط، وإن كان الوارث هو الأخ. ٧٩٢ ]\_\_\_\_\_حقوق الأولاد

الحالة الرابعة ـ أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي:

إذا كان لمستحق النفقة أقارب من الأصول والفروع والحواشي، فالحكم كالحالة الأولى، تكون النفقة على الأصول والفروع على النحو المبين في الحالة الأولى، لقوة قرابة الجزئية بالنسبة لفيرها، ويسقط الحواشي بالفروع، فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول.

وإن وجد الأصول وحدهم وكان معهم أب، فالنفقة عليه فقط ولا يشارك الأب في نفقة ولمده أحد، وإن وجد الحواشي فقط، وزعت النفقة بمقدار الميراث مع كون الواحد ذا رحم محرم.

#### مدهب الحنابلة:

أولاً تجب النفقة في رأي الحنابلة ( على الأقارب بحسب الارث، فعن له أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة، ومن له ابن وبنت، فالنفقة بينهما الألاثاً كالعيرات، ومن له جدة وإنج، فعلى الجدة مدس النفقة والباني على الأخر ومن له بنت وأخت، فعلى البنت النصف، وعلى الأخت النصف. ومن لم أبو أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة. ومن له أبو أب، فعلى أم الأب السدس، والباني على الجد، وإن اجتمع جد وأخ، فهما سواء، وإن اجتمعت أم وأخ وجد، فالنفة بينهم أثلاثاً.

واستثنوا من قاعدتهم ما إذا كان للمستحق أب، فعليه النفقة وحده، ولم تجب على من سواه، لقوله تعالى: ﴿ وَهَلَ النَّؤُلُو لَهُ رَقِّقُنَّ كَرَكَتُهُا} والبقرة: ٢٣٣/٣] وهذا بخلاف الحقية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد.

ثلثياً الذا اجتمع أصل وفرع وارثان، وكان أقربهما معسراً والأبعد موسراً، وجبت النفقة على الموسر الأبعد، فمن له أم فقيرة، وجدة موسرة، فالنفقة على الجدة فقط.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/ ٨٨٥-٩٣٥.

ثالثاً — إذا اجتمع قريبان موسران، وأحدهما محجوب عن الميراث بقريب فقير، فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع) لا تسقط عنه الشفقة، وإن كان من غيرمما، فلا نفقة عليه، فمن كان له أيوان رجله، والأب معسر، فالأب كالمعدوم، وتكون النفقة أثلاثاً، على الأم الللث، وعلى الجد الباقي. ومن له أيوان وأخوان وجد، والأب معسر، فلا شيء على الأخوين؛ لأنهما محجوبان، وليسا من عمودي النسب، وتكون النفقة على الأم الثلث،

رابعاً ـــ إذا لم يكن لمستحق التفقة إلا واحد موسر من ورثته، لزمته النفقة بقدر ميراثه فقط، على الصحيح من المذهب.

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب، عمالاً بحديث جابر المتقدم: اإذا كان أحدكم فقيراً، فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرائمه.

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنابلة لعدالته ، واتفاقه مع قاعدة «الغرم بالغنم» فنوزع النفقات بحسب الإرت، ولا يتقيد إيجاب النفقة للأقرباء بالمحرمية. أما المذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أجاناً على قريب لا يرث، ولا يوجبها على القد س الراث. وأما رفقة أحكام النفقات فمأخوذة من الفقه الحنفي.

### مذهب الشافعية:

توزع النفقة في رأي الشافعية<sup>(١)</sup>على الوالدين والمولودين على النحو التالي:

من استوى فرعاه في القرب والارث أو عدمهما كابنين أو بنتين، أو ابن وبنت، فعليهما النققة بالسوية، لا يحسب الميراث، وإن تفاوتا في قدر البسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب.

وإن كان أحدهما أقرب والآخر وارثأ، وجبت النفقة على الأقرب دون الوارث في الأصح.

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج: ٣/ ٤٥٠-٤٥١، المهذب: ١٦٦/٢.

٧٩٤ \_\_\_\_\_حقوق الأولاد

وإن استويا في استحقاق الإرث، كبنت وبنت ابن، كانت النفقة عليهما.

وإن تساويا في القرب، فيقدم الوارث في الأصح لقوته، كابن وابن بنت، تجب النفقة على الأول دون الثاني.

وإن تساويا في الإرث كابن وبنت، فهناك وجهان: قبل: يستويان، وقبل: توزع النفقة بحسب الإرث، والأول أوجه.

والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع، فمن له أبوان، فالنفقة على الأب، ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن أدلى بعضهم ببعض، أما إن لم يذل بعضهم ببعض، فيقدم بالقرب.

ومن له أصل وفرع: فالنفقة في الأصح على الفرع، وإن بعُد، كأب وابن ابن؛ لأن عصوبته أقوى.

وتقدم الزوجة عندهم على باقي الأقارب، كما قال الحنابلة؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بمضى الزمان.

#### مذهب المالكية:

توزع النفقة في رأي المالكية الراجع<sup>(١/</sup>على الأولاد الموسرين بقدر البسار إذا تفاوترا فيه. وقبل: توزع بحسب الرؤوس، بغض النظر عن الذكورة والأنوثة. وقبل: توزع بحسب الإرث، فعلى الذكر مثل حظ الأنثين.

#### نفقة الأقارب في القانون السوري:

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في نفقة الأقرباء ما عدا توزيع النفقات عند تعدد من تجب عليه النفقة، وإيجابها بها لهم بدون تقبيد بالمحرمية، فإنه أخذ ذلك من المذهب الحنبلي. وها هي نصوص القانون:

> (م ١٥٤) ـ نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. (م ١٥٥) ـ

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٧٥٢ وما بعدها.

V90

١ - إذا لم يكن للولد مال، فنفقته على أبيه، ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

٢ - تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى، ويصل الغلام إلى الحد الذي ىكتسب فيه أمثاله.

(م ۱۵٦) -

١ - إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة، غير عاجز عن الكسب، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.

٢ - تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

(م ۱۵۷) –

١ - لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.

٢ – يكون إنفاق الأ ب في هذه الحالة ديناً على الولد، إلى أن يوسر.

(م ١٥٨) - بجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً كان أو صغيراً

نفقة والديه الفقراء، ولوكانا قادرين على الكسب، ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

(م ١٥٩) \_ تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية، على من ير ثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.

(م ١٦٠) ـ لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

(م ١٦١) - يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء، على ألا تتجاوز أربعة أشهر.